محقق عن نشخة خطية كاملة ، وعَن مطبُوعة الثقب واكثرمن عَشرنسنح خطية أخرى يستوعب مجوعها التفسيركله.

# نفيني لغراب المحالية المحالية

لِلِحَافِظُ أَبِي الفِٽ َرَاوانِها عِيَلْ بِعَمَرِ بِنَ كَتْبِيرِ القرشِي الرِّمشِيقِي (۲۰۷۰ - ۲۷۷۴)

> تحق يق مسامي بن محسر السلامة

> > المجنَّع الثالِث المسّاسَّدة - الأعمالِف

الله حارطيبة للنشر والنوزيع

جَمَيْع الدُحقوق تحفوظة الطبعة الأولى الطبعة الأولى الماء ١٩٩٧م المقلبة الماتية المقلبة من الماتية ال

( تم فيها استدراكه السقط الحاصل بالمجلّدالأوّل مِنْ طبعة الشِعبُ)

# الله حارطيبة للنشر والنوزيم

المملكة العربية السعودية - الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - غرب النفق ص.ب: ٧٦١٢ - واكس: ٢٥٨٢٧٧ - فاكس: ٢٥٨٢٧٧

بسسا بندار حمرارحيم

بَفْتِبُيْلِ لَعُرَانِيْلِ الْعَظِيمُ لِلْ

|  |  | ÷ |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  | • |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |

## تفسير سورة المائدة

[وهى مدنية]<sup>(١)</sup>.

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النَّضر، حدثنا أبو معاوية شَيْبان، عن لَيْث، عن شَهر بن حَوْشَب، عن أسماء بنت يزيد قالت: إنى لآخذة (٢) بزمام العَضْباء ناقة رسول الله (٣) ﷺ، إذ نزلت (٤) عليه المائدة كلها، وكادت من ثقلها تَدُقَّ عَضُد الناقة (٥).

وروى ابن مَرْدُويه من حديث صالح (٦)بنْ سُهَيْل، عن عاصم الأحول قال: حدثتنى أم عمرو، عن عمها؛ أنه كان فى مَسِير مع رسول الله ﷺ، فنزلت عليه سورة المائدة، فاندَقَّ عُنُق الراحلة من ثقلها(٧).

وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن، حدثنا ابن لَهِيعَة، حدثنى حُيَى بن عبد الله، عن أبى عبد الرحمن الحُبُلى (^^)، عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله ﷺ سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله، فنزل عنها.

تفرد به أحمد (٩) وقد روى الترمذى عن قُتَيْبَة ، عن عبد الله بن وَهْب ، عن حُييّ ، عن أبى عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت: سورة المائدة والفتح ، ثم قال الترمذى: هذا حديث غريب حسن . وقد روى عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [سورة النصر: ١].

وقد روى الحاكم فى مستدركه، من طريق عبد الله بن وهب بإسناده (١٠)، نحو رواية الترمذى، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (١١).

وقال الحاكم أيضا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر (۱۲) بن نصر قال: قُرئ على عبد الله بن وَهْب، أخبرنى معاوية بن صالح، عن أبى الزاهرية، عن جبير بن نُفَيْر قال: حججت فدخلت على عائشة، فقالت لى: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت (۱۳)، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال:

<sup>(</sup>۱) زیادة من ر، أ. (۲) في د: «لآخذة يوما». (۳) في ر: «النبي».

<sup>(</sup>٤) في د: « إذ أنزلت».

<sup>(</sup>٥) المسند(٦/ ٤٥٥) وقال الهيثمي في المجمع (٧/١٣): «فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق».

<sup>(</sup>٦) في ر: «صباح».

<sup>(</sup>٧) ورواه ابن أبي شيبة في مسنده، والبغوى في معجمه، والبيهقي في دلائل النبوة كما في الدر المنثور (٣/٣).

<sup>(</sup>۸) في ر: «الحتلى»، وفي أ: «الجبلى».

<sup>(</sup>٩) المسند (٢/ ١٧٦) وقال الهيثمي في المجمع (١٣/٧) : "فيه ابن لهيعة، والأكثر على ضعفه وقد يحسن حديثه".

<sup>(</sup>۱۰) في ر: «بإسناده نحوه».

<sup>(</sup>۱۱) سنن الترمذي برقم (۳۰ ۲۳) والمستدرك (۲/ ۳۱۱).

<sup>(</sup>۱۲) في أ: «محمد».

<sup>(</sup>١٣) في ر: «نزلت على رسول الله ﷺ».

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

ورواه الإمام أحمد، عن عبد الرحمن بن مهدى، عن معاوية بن صالح، وزاد: وسألتها (١) عن خُلُق رسول الله ﷺ، فقالت: القرآن. ورواه النسائي من حديث ابن مهدى (٢).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِن رَبِّهِمْ وَرِضُوانَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَلائِدَ وَلا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ وَالْعُدُوانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ والْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ .

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا نُعيَّم بن حماد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مسْعَر، حدثنى مَعْن وعَوْف \_ أو: أحدهما \_ أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه] (٣) فقال: اعهد إلى فقال: إذا سمعت الله يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فارْعِها سَمْعَك، فإنه خَيْر يأمر به، أو شرينهى عنه.

وقال: حدثنا على بن الحسين، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ـ دُحيم ـ حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعى، عن الزهرى قال: إذا قال الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ افعلوا، فالنبى ﷺ منهم.

وحدثنا أحمد بن سنَان، حدثنا محمد بن عُبيد (٤)، حدثنا الأعمش، عن خَيْثَمَة قال: كل شيء في القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا﴾ فهو في التوراة: «يأيها المساكين».

فأما (٥) ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادى، حدثنا معاوية \_ يعنى: ابن هشام \_ عن عيسي بن راشد، عن على بن بُذيْمة، عن عكْرِمة، عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آية: ﴿يَا أَيُّهَا اللّٰذِينَ آمَنُوا﴾ إلا أن علياً سيدها وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبى ﷺ أحد إلا قد عوتب فى القرآن إلا على بن أبى طالب، فإنه لم يعاتب فى شىء منه. فهو أثر غريب، ولفظه فيه نكارة، وفى إسناده نظر.

قال البخارى: عيسى بن راشد هذا مجهول، وخبره منكر. قلت: وعلى بن بذيمة \_ وإن كان ثقة \_ إلا أنه شيعى غال، وخبره في مثل هذا فيه تُهمة فلا يقبل. وقوله: «ولم يبق أحد من الصحابة إلا

(٥) في ر: « فإنه».

<sup>(</sup>١) في ر، أ: « فسألتها».

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٣١١/٢) والمسند (١٨٨/٦) وسنن النسائي الكبرى برقم (١١١٣٨).

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ. « محمد بن سنان».

عوتب في القرآن إلا علياً إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدى النجوى، فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا على ، ونزل قوله: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي نَجُواكُم صَدَقَات (١) فَإِذْ لَم تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّه ﴾ الآية [المجادلة: ١٣]، وفي كون هذا عتاباً نظر؛ فإنه قد قيل: إن الأمر كان ندبا لا إيجابا، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل، فلم ير (٢) من أحد منهم خلافه. وقوله عن على: «إنه لم يعاتب في شيء من القرآن» فيه نظر أيضاً؛ فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عَمّت جميع من أشار بأخذه، ولم يسلم منها إلا عُمر بن الخطاب، رضى الله عنه، فعلم بهذا، وبما تقدم ضَعُف هذا الأثر، والله أعلم.

وقال<sup>(٣)</sup>ابن جرير: حدثنى المثنى، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا اللَّيث، حدثنى يونس قال: قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله ﷺ الذى كُتب لعمرو بن حَزْم حين بعثه إلى نَجْران، وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم، فيه: هذا بيان من الله ورسوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ فكتب الآيات منها حتى بلغ: ﴿ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسابِ﴾ (٤).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد، حدثنا يونس بن بُكَيْر، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه قال: هذا كتاب رسول الله عَلَيْ عندنا، الذى كتبه لعمرو بن حَزْم، حين بعثه إلى اليمن يُفقه أهلها ويعلمهم السنة، ويأخذ صدقاتهم. فكتب فكتب له كتابا وعهدا، وأمره فيه بأمره، فكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله ورسوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ عَهْدٌ من محمد رسول الله عَلَيْ لعمرو بن حزم، حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون (٢٠).

قوله تعالى: ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾: قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعنى بالعقود: العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك (٢)، قال: والعهود: ما كانوا يتعاهدون (٨) عليه من الحلف وغيره. وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس فى قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ يعنى بالعهود: يعنى ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما حَد فى القرآن كله، فلا (٩) تغدروا ولا تنكثوا، ثم شدد فى ذلك فقال: ﴿الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل ﴾ إلى قوله: ﴿سُوءُ الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٥].

وقال الضحاك: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ قال: ما أحل وما حرم (١٠)، وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي [ﷺ](١١) والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام.

<sup>(</sup>۱) في ر، أ: «صدقة». (۲) في أ: «فلم يصدر».

<sup>(</sup>٣) بداية تفسير الآيات من المخطوطة د.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٩/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) في د: «كتب».

<sup>(</sup>٦) ورواه البيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٤١٣) من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير به.

<sup>(</sup>١٠) في د: «ما أحل الله وحرم»، وفي ر: « ما أحل وحرم».

وقال زيد بن أسلم: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ قال: هي ستة (١): عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين.

وقال محمد بن كعب: هي خمسة، منها: حلف الجاهلية، وشركة المفاوضة.

وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته، فيقتضى نفى خيار المجلس، وهذا مذهب أبى حنيفة، ومالك. وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنبل والجمهور، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (٢). وفي لفظ للبخارى: « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» (٣). وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافياً للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد.

وقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ﴾ هى: الإبل، والبقر، والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر، وابن عباس، وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت، وقد ورد في ذلك حديث في السنن، رواه أبو داود و الترمذي وابن ماجه، من طريق مُجالد، عن أبي الودَّاك جبر بن نَوْف، عن أبي سعيد، قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة، ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». وقال الترمذي: حديث حسن (٤٠).

[و]<sup>(ه)</sup>قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عَتَّاب ابن بشير، حدثنا عبيد الله بن أبى زياد القداح المكى، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». تفرد به أبو داود (٢).

وقوله: ﴿إِلاَّ مَا يُتُلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾:قال على بن أبى طلحة،عن ابن عباس: يعنى بذلك: الميتة، والدم، ولحم الخنزير.

وقال قتادة: يعنى بذلك الميتة، وما لم يذكر اسم الله عليه.

والظاهر \_ والله أعلم \_ أن المراد بذلك قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ ﴾ ؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض ؛ ولهذا قال : ﴿ إِلا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ يعنى : منها. فإنه حرام لا يمكن استدراكه ، وتلاحقُه ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ أُحلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُم ﴾ أى : إلا ما سيتلى (٧) عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال .

<sup>(</sup>۱) فی ر، أ:« سنة».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري برقم (۲۱۰۹) وصحيح مسلم برقم (۱۵۳۱).

<sup>(</sup>٣) اللفظ في صحيح البخاري برقم (٢١١٢) وصحيح مسلم برقم (١٥٣١).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود برقم (٢٨٢٧) وسنن الترمذي برقم (١٤٧٦) وسنن ابن ماجة برقم (٣١٩٩).

<sup>(</sup>٥) زيادة من ر .

<sup>(</sup>٦) سنن أبى داود برقم (٢٨٢٨).

<sup>(</sup>٧) **في** د: «يتل*ي*».

وقوله: ﴿غَيْرَ<sup>(۱)</sup> مُحلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُم﴾ قال بعضهم: هذا منصوب على الحال. والمراد من الأنعام<sup>(۲)</sup>: ما يعم الإنسى من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشى كالظباء والبقر و الحمر، فاستثنى من الإنسى ما تقدم، واستثنى من الوحشى الصيد فى حال الإحرام.

وقيل: المراد [أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثنى لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، كقوله: ﴿فَمَنِ اصْطُرَّ غَير باغ ولا عاد، أى: أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، أى: كما] (٢) أحللنا (٤) الأنعام لكم في جميع الأحوال، فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيد ﴾.

ثم قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ﴾ قال ابن عباس: يعنى بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدى والبُدن من شعائر الله.

وقيل: شعائر الله محارمه [التي حرمها]<sup>(٥)</sup>، أي: لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى؛ ولهذا قال [تعالى]<sup>(٢)</sup>: ﴿وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامِ ﴾ يعنى بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه، وترك ما نهي الله عن تعاطيه فيه (٧)، من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فِيهِ كَبِيرٍ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً وَي كَتَابِ اللَّه يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُم ] (٨) ﴾ الآية [التوبة: ٣٦].

وفى صحيح البخارى: عن أبى بكرة أن رسول الله ﷺ قال فى حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حُرُم، ثلاث متواليات: ذو القَعْدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مُضَر الذى بين جُمادى وشعبان».

وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت، كما هو مذهب طائفة من السلف.

وقال على بن أبى طلحة (٩) عن ابن عباس فى قوله تعالى: ﴿وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامِ ﴾ يعنى (١٠): لا تستحلوا قتالا فيه. وكذا قال مُقَاتل بن حَيَّان، وعبد الكريم بن مالك الجزري، واختاره ابن جرير أيضاً، وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال فى الأشهر الحرم (١١)، واحتجوا بقوله: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم ﴾ [التوبة: ٥]، قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة، [﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم ﴾ [(١٢)، قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غيره.

وقد حكى الإمام أبو جعفر (١٣) [رحمه الله](١٤) الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم، وغيرها من شهور السنة، قال: وكذلك (١٥) أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو

<sup>(</sup>۱) في ر: «وغير» والصواب ما أثبتناه. (۲) في د، ر، أ: «بالأنعام». (۳) زيادة من د.

 <sup>(</sup>٤) في د: «حللنا».
 (٥) ٦) زيادة من د.

<sup>(</sup>۸) زیادة من د، أ. (۹) في د: « وقال ابن أبي طلحة». (۱۰) في د: « أي».

ذراعيه (١) بلحاء (٢) جميع أشجار الحرم، لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان (٣). ولهذه المسألة بحث آخر، له موضع أبسط من هذا.

[و](٤) قوله: ﴿وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِد ﴾ يعنى: لا تتركوا الإهداء إلى البيت؛ فإن فيه تعظيماً لشعائر الله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدى إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ولهذا لما حَج رسول الله علي بات بذى الحُلَيْفة، وهو وادى العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه، وكن تسعا، ثم اغتسل وتَطيّب وصلّى بذى الحُلَيْفة، وهو وادى العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه، وكن تسعا، ثم أشعر هدية وقلّدة، وأهلً بالحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين، من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكُ وَمَن يُعَظّمُ شَعَائِرَ اللّهِ فَإِنّها مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢].

قال بعض السلف: إعظامها: استحسانها واستسمانها.

وقال على بن أبى طالب: أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السنن(٥).

وقال مُقاتل بن حَيَّان: ﴿وَلا الْقَلائِد﴾: فلا تستحلوا (٢٠). وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم (٧)، قلَّدوا أنفسهم بالشَّعْر والوَبَر، وتقلد مشركو الحرم من لَحاء شجر الحرم، فيأمنون به.

رواه ابن أبى حاتم، ثم قال: حدثنا محمد بن عَمّار، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عَبَّاد بن العَوّام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نسخ من هذه السورة آيتان: آية القلائد، وقوله: ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٢].

وحدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا زكريا بن عَدِىّ، حدثنا محمد بن أبى عَدِىّ، عن ابن عَوْن قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا.

وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر الحرم، فيأمنون، فنهى الله عن قطع شجره. وكذا قال مُطرِّف بن عبد الله.

وقوله: ﴿ وَلا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِن رَبِهِمْ وَرِضُوانًا ﴾ أى: ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام، الذى من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه.

قال مجاهد، وعطاء، وأبو العالية، ومُطَرِّف بن عبد الله، وعبد الله (٨) بن عبُيَد بن عُمير، والربيع

<sup>(</sup>۱) في د: « ذراعيه أو عنقه». (۲) في د، ر: «لحاء».

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٩/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) زيادة من د.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود برقم (٢٨٠٤) وسنن الترمذي برقم (١٤٩٨) وسنن النسائي (٢١٦/٧) وسنن ابن ماجة برقم (٣١٤٢).

 <sup>(</sup>۲) فی د، ر، أ: « فلا تستحلوه».
 (۷) فی ر: «أشهر الحرم».
 (۸) فی أ: «وعبید الله».

ابن أنس، وقتادة، ومُقاتل بن حَيَّان في قوله: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ يعني بذلك: التجارة.

وهذا كما تقدم في قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨].

وقوله: ﴿ وَرِضُوانًا ﴾: قال ابن عباس: يترضُّون الله بحجهم.

وقد ذكر عِكْرِمة، والسُّدِّى، وابن جُرَيْج: أن هذه الآية نزلت في الحُطم (١) بن هند البكرى، كان قد أغار على سَرْح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا (٢) في طريقه إلى البيت، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَلا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَبِّهِمْ وَرضُوانا ﴾.

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله، إذا لم يكن له أمان، وإن أم "البيت الحرام أو بيت المقدس؛ فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم، والله أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به، فهذا يمنع كما قال [تعالى] (٣): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا والشرك عنده والكفر به، فهذا يمنع كما قال [تعالى] (٣)؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة: ٢٨]؛ ولهذا بعث رسول الله عَلَيْ ببراءة، وألا يحج الصديق على الحجيج - عليا، وأمره أن ينادى على سبيل النيابة عن رسول الله عَلَيْ ببراءة، وألا يحج بعد العام مُشْرك، ولا يطوفن بالبيت عُرْيان (٤).

وقال [على] أن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿وَلا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾: يعنى من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام، فنهي الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعدها: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ (٦) لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾[التوبة: ١٨] اللَّه ﴿ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾[التوبة: ١٨] فنفى المشركين من المسجد الحرام.

وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَر، عن قتادة في قوله: ﴿ وَلا الْقَلائِدُ وَلا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ ﴾ قال: منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تَقلَّد من الشجر، فلم يعرض له أحد، وإذا رجع تقلد قلادة من شَعرٍ فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسخها قوله: ﴿ فَاقْتُلُوا (^) الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُم ﴾ [التوبة: ٥].

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: ﴿وَلَا الْقَلَائِدِ﴾ يعنى: إن تقلد قلادة من الحرم فأمنوه ،قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك، قال الشاعر<sup>(٩)</sup>:

<sup>(</sup>۱) في د: « الحطيم». (۲) في أ: «يعترضوا عليه». (۳) زيادة من ر، أ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه برقم (٣١٧٧) من حديث أبي بكر، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>A) فى د، ر: « اقتلوا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) وهو حذيفة بن أنس الهذلي، والبيت في تفسير الطبري (٩/ ٤٧٠).

وقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ أي: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السّبر: أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجباً رده واجباً، وإن كان مستحباً فمستحب، أو مباحاً فمباح. ومن قال: إنه على الوجوب، ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة، يرد عليه آيات أخر، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول، والله

وقوله: ﴿ وَلا يَجْر مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم إِن صَدُّوكُمْ عَن الْمَسْجِد الْحَرَام أَن تَعْتَدُوا ﴾: ومن القراء من قرأ: «أن صدوكم» بفتح الألف من «أن»، ومعناها ظاهر، أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا [في](٢) حكم الله فيكم (٣) فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. وهذه الآية كما سيأتى من قوله تعالى: ﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدلُوا اعْدلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨] أي: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد، في كل أحد، في كل حال.

وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السموات والأرض.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سَهْل بن عثمان (٤)، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن زيد ابن أسلم قال: كان رسول الله ﷺ بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق، يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي عَلَيْقٍ: نصد (٥) هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل الله هذه الآية (٦).

والشنآن هو: البغض. قاله ابن عباس وغيره، وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآنا، بالتحريك، مثل قولهم: جَمَزَان، ودرَجَان ورَفَلان، من جمز، ودرج، ورفل. قال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في شنآن، فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بها، ومنه قول الشاعر(٧):

ومَا العيشُ إلا ما تُحبُّ وتَشْتَهي (٨) وإَنْ لامَ فيه ذو الشنَّان وفَنَّدَا

وقوله: ﴿وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوَانِ ﴾: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل

<sup>(</sup>١) في ر: « للحاء المضفرا». (٣) في د، أ: «فيهم». (٢) زيادة من د.

<sup>(</sup>٤) في أ: « سهل بن عفان». (٥) في ر، أ: «فصد».

<sup>(</sup>٦) وذكره الواحدي في أسباب النزول ولم يسنده.

<sup>(</sup>٧) هو الأحوص بن محمد الأنصاري، والبيت في تفسير الطبري (٩/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٨) في د: « إلا ما يحب ويشتهي».

والتعاون على المآثم والمحارم.

قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان: مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم وفي غيركم (١).

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم، حدثنا عبيد الله بن أبى بكر بن أنس، عن جده أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «انْصُرُ أخاك ظالماً أو مظلوما». قيل: يا رسول الله، هذا نَصَرْتُه مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: «تحجزه تمنعه (٢) ، فإن ذلك نصره».

انفرد به البخارى من حديث هُشيَّم به نحوه (٣)، وأخرجاه (٤) من طريق ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم، فذاك نصرك إياه».

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا سفيان بن سعيد، عن يحيى بن وَتَّاب، عن رجل من أصحاب النبى ﷺ (٥) قال: « المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» (٦).

وقد رواه أحمد أيضا في مسند عبد الله بن عمر: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن شيخ من أصحاب النبي ﷺ [قال الأعمش: هو ابن عمر، عن النبي ﷺ أ<sup>(٧)</sup> أنه قال: « المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالطهم (٨) ولا يصبر على أذاهم».

وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة، وابن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف، كلاهما عن الأعمش، به (٩).

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد، أبو شيبة الكوفى، حدثنا بكر ابن عبد الرحمن، حدثنا عيسى بن المختار، عن ابن أبى ليلى، عن فُضَيْل بن عمرو، عن أبى وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: « الدَّالُّ على الخير كفاعله». ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد (١٠٠).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٩/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) في أ: «تمنعه من الظلم».

<sup>(</sup>٣) المسند (٩ / ٩٩) وصحيح البخاري برقم (٢٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إليه من هذا الطريق في الصحيحين، ولعله خطأ، فقد راجعت تحفة الأشراف للمزى فلم أجده، وقد أخرجه البخارى في صحيحه برقم (٢٤٤٤) من طريق حميد، عن أنس به.

<sup>(</sup>٥) في د: «النبي ﷺ مرفوعا».

<sup>(</sup>٦) المسند (٥/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٧) زيادة من ر، أ.(٨) في أ: «لا يخالط الناس».

<sup>(</sup>٩) المسند (٢/ ٣٢) وسنن الترمذي برقم (٢٥٠٧) وسنن ابن ماجة برقم (٣٣٠).

<sup>(</sup>١٠) مسند البزار برقم (١٥٤) «كشف الأستار» وقال الهيثمي في المجمع (١٦٦/١): « فيه عيسى بن المختار، تفرد عنه بكر بن عبد الرحمن».

قلت: وله شاهد (۱)في الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا»(۲).

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصى، حدثنا أبى، حدثنا عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدى، قال عباس بن يونس: إن أبا الحسن نِمْرَان بن مخُمر حدثه (٣) أن رسول الله ﷺ قال: « من مشى مع ظالم ليعينه، وهو يعلم أنه ظالم، فقد خرج من الإسلام» (٤).

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْجَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِهِ وَالْمُنْجَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُوثُونَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشُونِ الْيَوْمَ أَكُمَ لُتُ لِللَّا ذَلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن دينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشُونِ الْيَوْمَ أَكُمَ لُتُ لَكُمْ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ لَكُمْ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفَ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣ ﴾.

يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهى عن تعاطى هذه المحرمات من الميتة، وهى: ما مات من الحيوان حَنْف أنفه، من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن، فهى ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله، عز وجل، ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك فى موطئه، والشافعى وأحمد فى مسنديهما، وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة فى سننهم، وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما، عن أبى هريرة، أن رسول الله عليه سئل عن ماء البحر، فقال: «هو الطَّهُور ماؤه الحلُّ ميتته» (٥).

وهكذا الجراد، لما سيأتي من الحديث، وقوله: ﴿ وَالدُّمُ ﴾ يعنى [به](١): المسفوح؛ لقوله: ﴿ أَوْ دُمَّا مَّسْفُوحًا ﴾[الأنعام: ١٤٥]. قاله ابن عباس وسعيد بن جُبَيْر.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا كثير بن شهاب المذْحِجى، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا (۱) في أ: « شواهد».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه برقم (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في ر، أ: «حدثه أن أوس بن شرحبيل أحدبني المجمع حدثه».

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١/ ١٩٧) وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم ضعيف.

<sup>(</sup>٥) الموطأ (١/ ٢٢) ومسند الشافعي برقم (٢٥) "بدائع المنن" ومسند أحمد (٣٦١، ٢٣٧) وسنن أبي داود برقم (٨٣) وسنن الترمذي برقم (١١٩) وسنن النسائي (١/ ٥٠) وسنن ابن ماجة برقم (٣٨٦) وصحيح ابن خزيمة برقم (١١١) وصحيح ابن حبان برقم (١١٩) «موارد» كلهم من طويق صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة ـ من آل بني الأزرق ـ أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة فذكره. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٦) زيادة من د، أ.

عمرو \_ يعنى ابن قيس \_ عن سمَاك، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن الطحال فقال: كلوه، فقالوا: إنه دم. فقال: إنما حُرم عليكم الدم المسفوح.

وكذا رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة، قالت: إنما نهى عن الدم السافح.

وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ (١): «أحِلَّ لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت (٢)والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال».

وكذا رواه أحمد بن حنبل، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم (٣)، وهو ضعيف. قال الحافظ البيهقي: ورواه إسماعيل بن أبي إدريس (٤)، عن أسامة، وعبد الله، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن ابن عمر مرفوعا.

قلت: وثلاثتهم ضعفاء، ولكن بعضهم أصلح من بعض. وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازى: وهو أصح.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسن، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا بشير بن سريج، عن أبي غالب، عن أبي أمامة \_ وهو صدني بن عجلان \_ قال: بعثني رسول الله عليه المالام، فأتيتهم، فبينا نحن كذلك إذ جاؤوا بقصعة من دم، فاجتمعوا (٥) عليها يأكلونها، قالوا: هلم ياصدي، فكل. قال: قلت: ويحكم ! إنما أتيتكم من عند مُحرِّم (١) هذا عليكم، وأنزل الله عليه، قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ [ولَحْمُ الْجُنزيرِ] (٧) الآية.

ورواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث ابن أبى الشوارب بإسناده مثله، وزاد بعد هذا السياق: قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام، ويأبون على، فقلت لهم: ويحكم، اسقونى شربة من ماء، فإنى شديد العطش ـ قال: وعلى عباءتى ـ فقالوا: لا، ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: فاغتممت وضربت (٨) برأسى فى العباء، ونمت على الرمضاء فى حر شديد، قال: فأتانى آت فى منامى بقد ح من زجاج لم ير الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس [شرابا] (٩) ألذ منه، فأمكننى منها فشربتها، فحيث فرغت من شرابى استيقظت، فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك الشربة.

في د: « عن ابن عمر مرفوعا».

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي برقم (١٧٣٤) «بدائع المنن» ومسند أحمد (٢/ ٩٧) وسنن ابن ماجة برقم (٣٣١٤) وسنن الدارقطني (١/ ٢٧١) والسنن الكبري للبيهقي (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) في د: « إسماعيل بن أبي أويس». (٥) في ر: « واجتمعوا». (٦) في د،ر،أ: «من يحرم».

<sup>(</sup>۱۰) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٨/ ٣٣٥) من طريق محمد بن أبي الشوارب به. قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٣٨٧): « فيه بشير بن سريج وهو ضعيف».

ورواه الحاكم في مستدركه، عن على بن حُمشاذ<sup>(۱)</sup>، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني عبد الله بن سلمة بن عياش العامري، حدثنا صدقة بن هرمز، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، قد ذكر نحوه<sup>(۲)</sup>، وزاد بعد قوله: « بعد تيك الشربة»: فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم، فلم تَمْجعوه بمذقة، فأتونى بمذقة فقلت: لا حاجة لى فيها، إن الله<sup>(۳)</sup> أطعمني وسقاني، وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم.

وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق(٤):

وإيـــاكَ والميتات لا تقــربنُّها ولا تأخذن عظماً حديداً فتفصدا

أى: لا تفعل كما يفعل (٥) الجاهلية، وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوه، فَيفْصِد به بعيره أو حيوانا من أى صنف كان، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه؛ ولهذا حرَّم الله الدم على هذه الأمة، ثم قال الأعشى:

وذا النَّصُب المنصوبَ لا تَأْتينَّه ولا تعبد الأصنام والله فاعبدا

وقوله: ﴿وَلَحْمُ الْحِنزِيرِ ﴾ يعنى: إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسَ أَوْ فَسْقًا ﴾ يعنون قوله تعالى: ﴿ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسَ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير، حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب، ومن العرف المطرد، وفي صحيح مسلم، عن بريدة بن الخصيب الأسلمي، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: « من لعب بالنردَشير فكأنما صبّعَ يده في لحم الخنزير ودمه (٢) فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس (٧)، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذى به، وفيه دلالة على شُمُول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره.

وفى الصحيحين: أن رسول الله ﷺ قال: « إن الله حرم بيع الخمر والميتة و الخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويَسْتَصِبحُ بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»(^).

وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان: أنه قال لهرقل ملك الروم: « نهانا عن الميتة والدم» (٩).

<sup>(</sup>۱) في ر، أ: « على بن حماد».

<sup>(</sup>٢) في ر: « فذكر نحوه»، وهو في المستدرك (٣/ ٦٤٢) وفيه صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين وغيره.

<sup>(</sup>٣) في ر: « إن ربي».

<sup>(</sup>٤) انظر القصيدة في: السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) في د: « كما فعل».

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم برقم (٢٢٦٠).

<sup>(</sup>٧) في ر: « تنفيرا بمجرد ملابسته بالمس».

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم (٢٢٣٦) وصحيح مسلم برقم (١٥٨١) من حديث جابر ، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٩) لم أجد هذا اللفظ في صُحيح البخاري في مواضع روايته لحديث هرقل.

وقوله: ﴿وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّه بِهِ أَى: ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله، فهو حرام؛ لأن الله أوجب أن تذبح (١) مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عُدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك، من سائر المخلوقات، فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في المتروك التسمية عليه، إما عمداً أو نسيانا، كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام.

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن الهسنْجَانى، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن فضيل، عن الوليد بن جُميْع، عن أبى الطُفَيْل قال: نزَل آدم بتحريم أربع: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، وإن هذه الأربعة الأشياء (٢) لم تحل قط، ولم تزل حراما منذ خلق الله السموات والأرض، فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم، فلما بعث الله عيسى ابن مريم، عليه السلام، نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم [عليه السلام] (٣)، وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه. وهذا أثر غريب.

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أبى، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ربعى بن عبد الله قال: سمعت الجارود بن أبى سَبْرَة \_ قال: هو جدى \_ قال: كان رجل من بنى رَيَاح (٤) يقال له: ابن وثيل، وكان شاعرا، نافر \_ غالبا \_ أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة، على أن يعقر هذا مائة من إبله، وهذا مائة من إبله، أذا وردت الماء، فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف، فجعلا يكسفان عَراقيبها. قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم \_ قال: وعكى بالكوفة \_ قال: فخرج على على بغلة رسول الله ﷺ البيضاء وهو ينادى: يأيها الناس، لا تأكلوا من لحومها فإنما (٥) أهل بها لغير الله.

هذا أثر غريب، ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا (٢)حماد ابن مَسْعَدة، عن عوف، عن أبي رَيحْانة، عن ابن عباس قال: نهى النبي ﷺ عن مُعاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر ـ هو غُنْدَر ـ أوقفه على ابن عباس. تفرد به أبو داود (٧).

وقال أبو داود أيضا: حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء، حدثنا أبى، حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير ابن خريت قال: سمعت عِكْرِمة يقول<sup>(٨)</sup> :إن رسول الله ﷺ نهى عن طعام المتباريين<sup>(٩)</sup> أن يؤكل .

ثم قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. تفرد به أيضا (١٠).

وقوله: ﴿ وَالْمُنْخَنِقَةُ ﴾ وهي التي تموت بالخنق إما قصداً أو اتفاقا، بأن تَتَخبل في وثاقتها (١١) فتموت به، فهي حرام.

<sup>(</sup>۱) في ر: « يذبح». (۲) في ر: « أشياء». (۳) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في ر : « رباح». (٥) في د، ر: « فإنها». (٦) في ر: « بن».

<sup>(</sup>۷) سنن أبى داود برقم (۲۸۲۰).

<sup>(</sup>A) في أ: «يقول: كان ابن عباس يقول».(P) في د: « المتبارزين».

<sup>(</sup>۱۰) سنن أبى داود برقم (٣٧٥٤).

<sup>(</sup>۱۱) في ر: « وثاقها».

وأما ﴿الْمَوْقُوذَةُ﴾ فهى التى تضرب بشىء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير واحد: هى التى تضرب بالخَشَب حتى تُوقَذَ بها (١)فتموت.

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها.

وفى الصحيح: أن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب. قال: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكُله، وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله» (٢). ففرق بين ما أصابه بالسهم، أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله، وما أصابه بعرضه فجعله وقيذا فلم يحله، وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم ههنا، واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه، على قولين، هما قولان للشافعي، رحمة الله:

أحدهما: [أنه](٢) لا يحل، كما في السهم، والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ.

والثانى: أنه يحل؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب، ولم يستفصل، فدل على إباحة ما ذكرناه؛ لأنه قد دخل في العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ههنا.

#### فصل:

اختلف العلماء، رحمهم الله تعالى، فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه، أو صدمه، هل يحل أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن ذلك حلال؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُم﴾ [المائدة: ٤]. وكذا عمومات حديث عَدى (٤) بن حاتم. وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي، رحمه الله، وصححه بعض المتأخرين [منهم] (٥) كالنووى والرافعي.

قلت: وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر، فإنه قال في كلا الموضعين: «يحتمل معنيين». ثم وجه كلا منهما، فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه، اللهم إلا أنه في بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلا، ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به. والقول بذلك، أعنى الحل، نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة، من رواية الحسن بن زياد، عنه، ولم يذكر غير ذلك، وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر. وهذا غريب جداً، وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم، إلا أنه من تصرفه، رحمه الله ورضي عنه.

والقول الثانى: أن ذلك لا يحل، وهو أحد القولين عن الشافعى، رحمه الله، واختاره المُزَنَى ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضا، والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد عن<sup>(٦)</sup> أبى حنيفة،

<sup>(</sup>۱) في ر: « توقذها».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه برقم (٥٤٧٥) ومسلم في صحيحه برقم (١٩٢٩).

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) سيأتي حديث عدى بن حاتم بتمامه.

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ. (٦) في ر: «بن».

وهذا وإن كان وارداً على سبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع، كما سئل عليه السلام (٥) عن البتع \_ وهو نبيذ العسل \_ فقال: « كل شراب أسكر فهو حرام» (٢)، أفيقول فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا سألوه عن شيء من الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره؛ لأنه عليه السلام (٧) قد أوتى جوامع الكلم.

إذا تقرر هذا، فما صدمه الكلب أو غَمَّه بثقله، ليس مما أنهر دمه، فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن قيل: هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء؛ لأنهم إنما سألوا عن الآلة التي يُذكّى بها، ولم يسألوا عن الشيء الذي يذكّى؛ ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر، حيث قال: "ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فَمُدى الحبشة». والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه، وإلا لم يك متصلا، فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة، فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم.

فالجواب عن هذا: بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضا، حيث يقول: « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». ولم يقل: « فاذبحوا به»، فهذا يؤخذ منه الحكمان معا، يؤخذ حكم الآلة التي يذكي بها، وحكم المذكي، وأنه لابد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفراً. هذا مسلك.

والمسلك الثانى: طريقة المُزنى، وهى أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل، وإن خَزَق فكُل. والكلب جاء مطلقا، فيحمل على ما قيد هناك من الخَزْق؛ لأنهما اشتركا فى الموجب، وهو الصيد، فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب، كما وجب حمل مطلق الإعتاق فى الظهار على تقييده بالإيمان فى القتل، بل هذا أولى. وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هى، وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة، فلابد لهم من جواب عن هذا. وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله، فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه (١٨)، والجامع أن كلا منهما آلة للصيد، وقد مات بثقله فيهما. ولا يعارض ذلك بعموم الآية؛ لأن القياس مقدم على العموم، كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، وهذا مسلك حسن أيضا.

مسلك آخر، وهو أن قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُم﴾ [المائدة: ٤] عام فيما قتلن بجرح أو

في أ: « رحمه الله».
 في ر، أ: « على».
 في ر، أ: « وأمشى عن الأصول».

<sup>(</sup>٤) في ر: ﴿ فقال ﴾. (٥) في أ: ﴿ رَبُّ عَلَيْكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٦) رواه البخارى في صحيحه برقم (٢٤٢) ومسلم في صحيحه برقم (٢٠٠١) من حديث عائشة ،رضي الله عنها.

<sup>(</sup>V) في أ: « ﷺ . (A) في ر، أ: « بثقله».

غيره، لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو<sup>(۱)</sup>: إما أن يكون نطيحا أو في حكمه، أو منخنقا أو في حكمه، وأيا ما كان فيجب تقديم [حكم]<sup>(۲)</sup> هذه الآية على تلك لوجوه:

أحدها: أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد، حيث يقول لعدى بن حاتم: « وإن أصابه بعرضه (٣) فإنما هو وقيد فلا تأكله». ولم نعلم أحداً من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية، فقال: إن الوقيد معتبر حالة الصيد، والنطيح ليس معتبرا، فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به، وهو محظور عند كثير من العلماء.

الثانى: أن تلك الآية: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُم ﴾ [المائدة: ٤] ليست على عمومها بالإجماع، بل مخصوصة بما صدن من الحيوان المأكول، وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق، والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ.

المسلك الآخر: أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء؛ لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يتبعها من الرطوبات، فلا تحل قياسا على الميتة.

المسلك الآخر: أن آية التحريم، أعنى قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ إلى آخرها، محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص، وكذا ينبغى أن تكون آية التحليل محكمة، أعنى قوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيَبَاتُ [وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكلّبِينَ [٤) ﴾ الآية [المائدة: ٤]، فينبغى ألا يكون بينهما تعارض أصلا، وتكون السنة جاءت لبيان ذلك، وشاهد ذلك قصة السهم، فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية، وهو ما إذا خَزَفه المعْرَاض فيكون حلالا؛ لأنه من الطيبات، وما دخل في حكم تلك الآية، آية التحريم، وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل؛ لأنه وقيذ، فيكون أحد أفراد آية التحريم، وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء، إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل. وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا.

فإن قيل: فلم لا فَصَّل في حكم الكلب، فقال ما ذكرتم: إن جرحه فهو حلال، وإن لم يجرحه فهو حرام؟

فالجواب: أن ذلك نادر؛ لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معا، وأما اصطدامه هو والصيد فنادر، وكذا قتله إياه بثقله، فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره، أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم والمعراض فتارة يخطئ لسوء رمى راميه أو للهواء أو نحو ذلك، بل خطؤه أكثر من إصابته؛ فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصلا، والله أعلم؛ ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد، ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد، فقال: "إن أكل فلا تأكل، فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه"، وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين (٥)، فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلب، حكى ذلك عن أبى هريرة، وابن عباس. وبه قال الحسن، والشعبى، والنخعى. وإليه ذهب

<sup>(</sup>۱) في ر: « لا تخلو». (۲) زيادة من ر، أ. (۳) في ر، أ: « بعرض».

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (٥) في ر: "عند كثير من العلماء".

أبو حنيفة وصاحباه، وأحمد بن حنبل، والشافعي في المشهور عنه. وروى ابن جرير في تفسيره عن على، وسعد، وسلمان، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس: أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب، حتى قال سعد، وسلمان، وأبو هريرة وابن عمر، وغيرهم: يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم، وأوما في الجديد إلى قولين، قال ذلك الإمام أبو نصر ابن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه.

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوى، عن أبى ثعلبة الخُشَنِى، عن رسول الله ﷺ أنه قال فى صيد الكلب: « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يدك»(١).

ورواه أيضا النسائى من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن أعرابيا يقال له : أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، فذكر نحوه.

وقال محمد بن جرير في تفسيره: حدثنا عمران بن بكاً رالكلاعي، حدثنا عبد العزيز بن موسى ـ هو اللاحوني ـ حدثنا محمد بن دينار ـ هو الطاحي ـ عن أبي إياس ـ وهو معاوية بن قرة ـ عن سعيد ابن المسيب، عن سلمان الفارسي، عن رسول الله على الصيد فأدركه وقد أكل منه، فليأكل ما بقي».

ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب، عن سلمان موقوفا (٢). وأما الجمهور فقدموا حديث «عَدى» على ذلك، وراموا تضعيف حديث أبى ثعلبة وغيره. وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه وطال عليه الفصل ولم يجئ، فأكل منه لجوعه ونحوه، فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه \_ والحالة هذه؛ لا يخشى أنه أمسك على نفسه، بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة، فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه، والله أعلم.

فأما الجوارح من الطير (٣) فنص الشافعي على أنها كالكلاب، فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور، ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزنى من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه، وأيضا فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد، فيعفي عن ذلك، وأيضا فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. وقال الشيخ أبو على في «الإفصاح»: إذا قلنا: يحرم ما أكل منه الكلب، ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان، وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب، لنص الشافعي، رحمه الله، على التسوية بينهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وأما ﴿الْمُتَرَدِّيُّهُ ﴾ فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك، فلا تحل.

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿الْمُتَرَدِّيةُ﴾: التي تسقط من جبل. وقال قتادة: هي التي تتردي في بئر.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود برقم (٢٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى (٩/ ٥٦٥) وفي إسناده مرفوعا محمد بن دينار الأزدى ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في ر، أ: « من الطيور».

وقال السدى: هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر.

وأما ﴿النَّطِيحَةُ ﴾ فهى التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، فهى حرام، وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها.

والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة، أى: منطوحة. وأكثر ما ترد هذه البِنْية فى كلام العرب بدون تاء التأنيث، فيقولون: كَفُّ خضيب، وعينٌ كحيل، ولا يقولون: كَفَ خضيبة، ولا: عين كحيلة»: وأما هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث؛ لأنها أجريت مجرى الأسماء، كما فى قولهم: طريقة طويلة. وقال بعضهم: إنما أتى بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة، بخلاف: عين كحيل، وكف خضيب؛ لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام.

وقوله: ﴿وَمَا أَكُلَ السَّبُع﴾ أى: ما عدا عليها أسد، أو فهد، أو نمر، أو ذئب، أو كلب، فأكل بعضها فماتت بذلك، فهى حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحها، فلا تحل بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين.

وقوله: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ عائد على ما يمكن عوده عليه، بما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة، وفيه حياة مستقرة، وذلك إنما يعود على قوله: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُع ﴾.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس فى قوله: ﴿ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُم ﴾ يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح، فكلوه، فهو ذكى. وكذا رُوى عن سعيد بن جبير، والحسن البصرى، والسدى.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَجّ، حدثنا حَفْص بن غياث<sup>(۱)</sup>، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على قال: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُع إِلاَّ مَا ذَكَيْتُم﴾ قال: إن مَصَعَتْ بذنبها، أو ركضَتْ برجلها، أو طَرَفَتْ بعينها فكُلْ.

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا هشيم وعباد قالا: حدثنا حجاج، عن حصين، عن الشعبى، عن الحارث، عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة، وهي تحرك يداً أو رجلا، فكلها.

وهكذا رُوى عن طاوس، والحسن، وقتادة، وعُبَيد بن عُمير، والضحاك وغير واحد: أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح، فهى حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وبه قال (٢) أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

وقال ابن وهب: سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفَها السَّبُعُ حتى تخرج أمعاؤها؟ فقال مالك: لا أرى أن تذكى أيّ شيء يُذكِّي منها.

يموت، فيؤكل؟ قال<sup>(۱)</sup>: إن كان قد بلغ السُّحْرة، فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه، فلا أرى بذلك بأساً. قيل له: وثب عليه فدق ظهره؟ فقال<sup>(۲)</sup>: لا يعجبنى، هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء؟ فقال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل.

هذا مذهب مالك، رحمه الله، وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك، رحمه الله، من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها، فيحتاج إلى دليل مخصص (٣) للآية، والله أعلم.

وفى الصحيحين: عن رافع بن خَديج أنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مُدَى، أفنذبح بالقَصَب؟ فقال: « مَا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السنُّ والظَّفُر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة»(٤).

وفى الحديث الذى رواه الدارقطنى [عن أبى هريرة] (٥) مرفوعا، وفيه نظر، وروى عن عمر موقوفا، وهو أصح (٦): « ألا إن الذكاة في الحلق واللبّة، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق (٧).

وفى (^) الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، من رواية حماد بن سلمة، عن أبى العشراء الدارمي، عن أبيه قال: «لو طعنت الدارمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك».

وهو حديث صحيح (٩)، ولكنه محمول على ما [لم](١١) يقدر على ذبحه في الحلق واللبة.

وقوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾: قال مجاهد وابن جُريَّج (١١): كانت النصب حجارة حول الكعبة، قال (١٢) ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصبا، كان العرب في جاهليتها يذبحون عندها، وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب.

وكذا ذكره غير واحد، فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التى فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر  $\binom{(11)}{2}$  عليها اسم الله فى الذبح عند النصب من الشرك  $\binom{(11)}{2}$  الذى حرمه الله ورسوله. وينبغى أن يحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله.

<sup>(</sup>۱) في ر: « فقال». (۲) في ر: « قال». (۳) في أ: « مخصوص».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٢٥٠٧) وصحيح مسلم برقم (١٩٦٨).

<sup>(</sup>٥) زيادة من د،ر. (٦) في ر، أ: « وقال».

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطنى (٤/ ٢٨٣) من طريق سعيد بن سلام، عن عبد الله بن بديل، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، رضى الله عنه قال: بعث رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء على أورق يصيح فى فجاج منى: «ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق». وسعيد بن سلام ضعيف قال البخارى: يذكر بوضع الحديث، وروى موقوفا على عمر بن الخطاب. رواه البيهقى فى السنن الكبرى (٢٧٨/٩) من طريق يحيى بن أبى كثير، عن فرافصة الحنفى ، عن عمر به.

<sup>(</sup>۸) في ر: « فأما»، وفي أ: « وأما».

<sup>(</sup>٩) المسند (٤/ ٣٣٤) وسنن أبى داود برقم (٢٨٢٥) وسنن الترمذي برقم (١٤٨١) وسنن النسائي (٢٢٨/٧) وسنن ابن ماجة برقم (٣١٨٤).

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ر. (۱۲) فی آ: « وابن جریر». (۱۲) فی ر: «وقال».

<sup>(</sup>١٣) في أ: « ولو كان قد ذكر». (١٤) في أ: « من التبرك».

وقوله تعالى: ﴿وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ﴾ أى: حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام: واحدها: زُلَم، وقد تفتح الزاى، فيقال: زَلَم، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب: «افعل» وعلى الآخر: «لا تفعل»، والثالث «غُفْل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: «أمرني ربي»، وعلى الآخر: «نهاني ربي». والثالث غفل (١) ليس عليه شيء، فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله، أو الناهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد [الاستقسام] (٢).

والاستقسام: مأخوذ من طلب القَسم من هذه الأزلام. هكذا قرر ذلك أبوجعفر بن جرير.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا الحجاج بن محمد، أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس: ﴿وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ﴾ قال: والأزلام: قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور.

وكذا روى عن مجاهد، وإبراهيم النَّخَعِي، والحسن البصري، ومُقَاتل بن حَيَّان.

وقال ابن عباس: هى القداح، كانوا يستقسمون بها فى الأمور. وذكر محمد بن إسحاق وغيره: أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هُبَل، وكان داخل الكعبة، منصوب على بئر فيها، توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه، وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه، مما أشكل عليهم، فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه.

وثبت في الصحيح: أن النبي ﷺ لما دخل الكعبة، وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها، وفي أيديهما الأزلام، فقال: « قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا» (٣).

وفى الصحيح: أن سُراقة بن مالك بن جُعْشُم لما خرج فى طلب النبى ﷺ وأبى بكر، وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين، قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذى أكره: لا تضرهم (٤)، قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم، ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة، كل ذلك يخرج الذى يكره: لا تضرهم (٥)، وكان كذلك، وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك، ثم أسلم بعد ذلك (٦).

وروى ابن مَرْدُويه من طريق إبراهيم بن يزيد، عن رَقَبَةَ، عن عبد الملك بن عُمَيْر، عن رَجاء بن حَيُوة، عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: « لن يَلِج الدرجات من تَكَهَّن أو استقسم أو رجع من سفر طائراً». (٧)

وقال مجاهد في قوله: ﴿وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ﴾ قال: هي سهام العرب، وكعاب فارس والروم، كانوا يتقامرون بها.

<sup>(</sup>۱) في د، ر: « عطل». (۲) زيادة من ر، أ.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٤٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) في أ: «لا يضرهم». (٥) في أ: «لا تكبر».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٣٩٠٦).

<sup>(</sup>۷) ورواه الطبرانی فی مسند الشامیین برقم (۲۱۰۶) وتمام الرازی فی الفوائد برقم (۱٤٤٤) من طریق یحیی بن داود، عن إبراهیم بن یزید به. قال الحافظ ابن حجر فی الفتح (۲۱۳/۱۰) :« رجاله ثقات إلا أننی أظن أن فیه انقطاعاً».

وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار، فيه نظر، اللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة، وفي القمار أخرى، والله أعلم. فإن الله سبحانه [وتعالى] (١) قل فرَّق بين هذه وبين القمار وهو الميسر، فقال في آخر السورة : ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِ وَيَصَدَّكُمْ عَن ذكْرِ اللّهِ وَعَن الصَّلاةَ فَهَلْ أَنتُم ] (١) مُّنتَهُون الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء [في الْخَمْر وَالْمَيْسِ وَيَصَدَّكُمْ عَن ذكْرِ اللّه وَعَن الصَّلاة فَهَلْ أَنتُم ] (١) مُّنتَهُون الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء [في الْخَمْر وَالْمَيْسِ وَيَصَدَّكُمْ عَن ذكْر اللّه وَعَن الصَّلاة فَهَلْ أَنتُم ] مُنتَهُون الله وَضلال وجهالة وشرك، وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه، ثم عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المُنكَدر، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله على يعلمنا (٣) الاستخارة (٤) كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: ﴿إذا هَمَّ أحدُكُم بالأمْر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستَخيرك بعلمك، وأستُقْدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستَخيرك بعلمك، وأستُقْدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تَقُدر ولا أقدر، وتَعلَمُ ولا أعلم، وأنت عكراً ماليوب، اللهم إن كنت تعلم (٥) هذا المهم وإن كنت تَعلمه شرا لي (٧) في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى، فاقدُرهُ لي ويَسِّره لي (١ واصرفه فيه، اللهم وإن كنت تَعلمه شرا لي (٧) في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى، فاقدُرهُ لي ويَسْره لي (١ واصرفه فيه، اللهم وإن كنت تَعلمه مان كن ثم رَضني به». لفظ أحمد (٨).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي.

قوله: ﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُم ﴾: قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس: يعنى: يئسوا أن يراجعوا دينهم .

وكذا رُوى عن عطاء بن أبى رباح، والسّدِّى ومُقاتِل بن حَيَّان. وعلى هذا المعنى يرد<sup>(٩)</sup> الحديث الثابت فى الصحيح: أن رسول الله ﷺ قال: « إن الشيطان قد يئس أن يعبده المُصَلُّون فى جزيرة العرب، ولكن بالتَّحْرِيش (١٠) بينهم».

ويحتمل أن يكون المراد: أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين، بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار، ولا يخافوا أحدا إلا الله، فقال: ﴿ فَلا تَخْشُوهُم وَاخْشُون ﴾ أي: لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهم واخشوني، أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم، وأشف صدوركم منهم، وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة.

(٧) في د: « تعلم أنه شر».

 <sup>(</sup>۱) زیادة من أ.
 (۲) زیادة من ر، وفی هـ: « إلى قوله».

 <sup>(</sup>٤) في د: «الاستخارة في الأمور».
 (٥) في د: «تعلم أن».

<sup>(</sup>۸) المسند (۳/ ۳٤٤) وصحيح البخارى برقم (۱۱۹۲) وسنن أبى داود برقم (۱۵۳۸) وسنن الترمذى برقم (٤٨٠) وسنن النسائى (٢/ ٨٠) وسنن ابن ماجة برقم (١٣٨٣).

<sup>(</sup>۹) في ر: « يورد». (۱۰) في د: « التحريش».

وقوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينا ﴾: هذه أكبر نعم الله، عز وجل، على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبى غير نبيهم، صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خُلف، كما قال تعالى: ﴿وَتَمَتْ كَلَمَتُ (١) رَبّكَ صِدْقًا وَعَدْلا ﴾ [الأنعام: وصدق لا كذب فيه ولا خُلف، كما قال تعالى: ﴿وتَمَتْ كَلَمَتُ (١) رَبّكَ صِدْقًا وَعَدْلا ﴾ [الأنعام: عليهم (١١٥] أى: صدقًا في الأخبار، وعدلا في الأوامر والنواهي، فلما أكمل (٢) الدين لهم تمت النعمة عليهم (٣)؛ ولهذا قال [تعالى] ﴿ وَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ عليهم (٣)؛ ولهذا قال [تعالى] ﴿ وَالله الدين الذي رضيه الله وأحبه (٥) ، وبعث به أفضل رسله دينا ﴾ أى: فارضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه (٥) ، وبعث به أفضل رسله الكرام، وأنزل به أشرف كتبه.

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم ﴾ وهو الإسلام، أخبر الله نبيه ﷺ والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يَسْخُطُه أبدا.

وقال أسباط عن السدى: نزلت هذه الآية يوم عَرَفَة، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله عَلَيْقِ تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تَجلَّى له جبريل، فمال رسول الله عَلَيْقِ على الراحلة، فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن، فبركت فأتيته فسَجَيْتُ عليه بُرْدا (٦) كان على.

قال ابن جُرَيْج (٧) وغير واحد: مات رسول الله ﷺ بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما.

رواهما (^) ابن جرير، ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابن فُضَيْل، عن هارون بن عنترة، عن أبيه قال: لما نزلت ﴿الْيَوْمَ أَكُمْلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾، وذلك يوم الحج الأكبر، بكى عمر، فقال له النبى ﷺ: « ما يبكيك؟» قال: أبكانى أنّا كنا فى زيادة من ديننا، فأما إذْ أكمل (٩) فإنه لم يكمل شىء الانقص. فقال: « صدقت» (١٠٠).

ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: "إن الإسلام بدأ غَرِيباً، وسيعود غريبا، فَطُوبَي للغُرِّبَاء" (١١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا جعفر بن عَوْن، حدثنا أبو العُمَيْس، عن قيس بن مسلم، عن طارق ابن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب [رضى الله عنه](١٢)، فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأى آية؟ قال قوله: ﴿ الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾، فقال (١٣) عمر: والله إنى

في د: « كلمة» وهي قراءة.

<sup>(</sup>٢) في د: « فلما كمل». (٣) في د: « تمت عليهم النعمة».

 <sup>(</sup>۲) في د: « فلما كمل».
 (۵) في د: « الذي أحبه الله ورضيه».
 (٦) في أ: « برداء».

 <sup>(</sup>٤) زيادة من د.
 (٧) في ر: « ابن جرير».

 <sup>(</sup>٥) في د: « الذي أحبه الله ورضيه».
 (٦) في ر: « رواه».
 (٨) في ر: « رواه».

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبري (۹/۹۱۵).

ر ۱۱) رواه مسلم في صحيحه برقم (١٤٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبرقم (١٤٦) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من أ. (۱۳) في أ: « قال».

لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله ﷺ، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله ﷺ، نزلت عَشية عَرَفَة في يوم جمعة.

ورواه البخارى عن الحسن بن الصباح، عن جعفر بن عون، به ورواه أيضا مسلم والترمذى والنسائى، من طرق عن قيس بن مسلم، به (۱) ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثورى، عن قيس، عن طارق قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية، لو نزلت فينا لاتخذناها (۲) عيدا. فقال عمر: إنى لأعلم حين أنزلت، وأين أنزلت (۱) وأين رسول الله ﷺ حيث أنزلت: يوم عرفة، وإنا والله بعرفة \_ قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا: ﴿الْيُومُ أَكُملُتُ لَكُمْ دِينَكُم اللهُ الله

وشك سفيان، رحمه الله، إن كان في الرواية فهو تُورَّعٌ، حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا؟ وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة، فهذا ما إخاله يصدر عن الثورى، رحمه الله، فإن هذا أمر معلوم مقطوع به، لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازى والسير ولا من الفقهاء، وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها، والله أعلم، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر.

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُليَّة، أخبرنا رَجاء بن أبى سلمة، أخبرنا عبادة بن نُسَىّ، أخبرنا أميرنا إسحاق \_ قال أبو جعفر بن جرير: هو إسحاق بن خَرَشة \_ عن قبيصة \_ يعنى ابن ذُويب \_ قال: قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية، لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم، فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر: أي آية يا كعب؟ فقال: ﴿الْيُومُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم ﴾. فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت في يوم جمعة، ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد.

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرِيْب، حدثنا قبيصة، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمار - هو مولى بني هاشم - أن ابن عباس قرأ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينا ﴾. فقال يهودى: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. فقال ابن عباس: فإنها نزلت فى يوم عيدين اثنين: يوم عيد ويوم جمعة (٦).

وقال ابن مَرْدُوية : حدثنا أحمد بن كامل، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن الحُمَّاني، حدثنا قيس بن الربيع، عن إسماعيل بن سَلَمْان، عن أبي عمر البَزّار، عن ابن الحنفية، عن على الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه ال

(٣) في ر: ﴿ نُزِلْتِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) المسند (۲۸/۱) وصحیح البخاری برقم (٤٥) وصحیح مسلم برقم (۳۰۱۷) وسنن الترمذی برقم (۳۰٤۳) وسنن النسائی (۲۵۱/۵).

<sup>(</sup>۲) في أ: « لاتخذنا بها».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٤٦٠٦).

<sup>(</sup>٥) في ر: « نزلت».

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (٩/٥٢٥).

<sup>(</sup>٧) زيادة من أ.

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السَّكُوني، حدثنا هشام (١) بن عمار، حدثنا ابن عياش، حدثنا عمرو بن قيس السكوني: أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية: ﴿الْيَوْمُ أَكُمْ لُدُينَكُم ﴿ حتى ختمها، فقال: نزلت في يوم عرفة، في يوم جمعة.

وروى ابن مَرْدُويه، من طريق محمد بن إسحاق، عن عمر بن موسى بن وجيه، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرَة قال: نزلت هذه الآية: ﴿الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الحسن، عن سَمُرَة قال: نزلت هذه الآية: ﴿الْيُومُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الحِسْلامَ دِينًا ﴾ يوم عرفة ورسول الله ﷺ واقف على الموقف (٢).

فأما ما رواه ابن جرير، وابن مردويه، والطبراني من طريق ابن لَهيعَة، عن خالد بن أبي عمران، عن حَنَش بن عبد الله الصنعاني، عن ابن عباس قال: ولد نبيكم ﷺ يوم الإثنين، [ونبئ يوم الإثنين]<sup>(٣)</sup>، وخرج من مكة يوم الإثنين، ودخل المدينة يوم الإثنين، وأنزلت سورة المائدة يوم الإثنين: ﴿الْيُومْ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم ﴾ ورفع الذكر يوم الإثنين، فإنه أثر غريب (٤)، وإسناده ضعيف.

وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لَهيعة، عن خالد بن أبى عمران، عن حَنَش الصنعاني، عن ابن عباس قال: ولد النبى ﷺ يوم الإثنين، واستنبئ يوم الإثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين، وقدم المدينة يوم الإثنين، وتوفى يوم الإثنين، ووضع (٥) الحجر الأسود يوم الإثنين.

هذا لفظ أحمد، ولم يذكر نزول المائدة يوم الإثنين (٢)، فالله أعلم. ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم، فاشتبه على الراوى، والله أعلم.

[و] (٧) قال ابن جریر: وقد قیل: لیس ذلك بیوم معلوم عند الناس، ثم روی من طریق العَوْفی عن ابن عباس فی قوله: ﴿الْیَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِینَكُم ﴾ یقول: لیس ذلك بیوم معلوم عند الناس قال: وقد قیل: إنها نزلت علی رسول الله ﷺ فی مسیره إلی حجة الوداع. ثم رواه من طریق أبی جعفر الرازی، عن الربیع بن أنس.

قلت: وقد روى ابن مَرْدُويه من طريق أبى هارون العَيْدى، عن أبى سعيد الخدرى؛ أنها أنزلت على رسول الله ﷺ يوم غَدير حُم<sup>(٨)</sup>، حين قال لعلى: « من كنتُ مولاه فَعَلَى مولاه». ثم رواه عن أبى هريرة (٩)، وفيه: أنه اليوم الثامن عشر من ذى الحجة، يعنى مرجعه عليه السلام (١٠)من حجة الوداع.

<sup>(</sup>۱) في ر: « هاشم». (۲) في أ: « يوم». (۳) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (۹/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) في أ: « ورفع».

<sup>(</sup>٦) المسند(١/ ٢٧٧) وقال الهيشمي في المجمع (١/ ١٩٦): " فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح".

<sup>(</sup>٧) زيادة من أ. (A) في ر: « غديرهم».

<sup>(</sup>٩) وفي إسناده أبو هارون العبدى شيعى متروك، لكن تابعه عطية العوفي رواه الطبراني في الأوسط برقم (٣٧٣٧) «مجمع البحرين»، وحديث أبي هريرة رواه الطبراني في الأوسط برقم (٣٧٣٨) «مجمع البحرين»، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: «ليس في الصحاح لكن هو مما رواه العلماء، وتنازع الناس في صحته فنقل عنه البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه حسنه كما حسنه الترمذي». وقد جمع طرق هذا الحديث الشيخ ناصر الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٥٠).

<sup>(</sup>١٠) في أ: « ﷺ».

ولا يصح هذا ولا هذا، بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة، وكان يوم جمعة، كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وسَمُرة بن جندب، رضى الله عنهم، وأرسله [عامر] (١) الشعبى، وقتادة بن دعامة، وشَهْر بن حَوْشَب، وغير واحد من الأئمة والعلماء، واختاره ابن جرير الطبرى، رحمه (٢) الله.

وقوله: ﴿ فَمَنِ اصْطُرَّ فِي مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِف لِإِثْم فَإِنَّ اللَّه عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أى: فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها تعالى (٣) ، لضرورة ألجأته إلى ذلك، فله تناول ذلك، والله عفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر، وافتقاره إلى ذلك، فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبَّان، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْ: "إن الله يحب أن تؤتى رُخْصته (٤) ، كما يكره أن تؤتى مَعْصيته (٥) ، لفظ ابن حبان. وفي لفظ لأحمد (١): "من لم يقبل رحصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة (٧).

ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبًا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على مهجته (١) التلف ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا، و [قد] (٩) يكون مباحا بحسب الأحوال. واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرَّمَق، أو له أن يشبع، أو يشبع ويتزود؟ على أقوال، كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير، أو صيدًا (١٠) وهو محرم: هل يتناول الميتة، أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء، أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين، هما قولان للشافعي، رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضى عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما، كما قد يتوهمه كثير من العوام (١١) وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له، وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد ابن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية، عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا (١٢) بها المخصمة، فمتى تحل (١٣) لنا بها الميتة؟ فقال: "إذ لم تَصْطَبِحوا، ولم تَغْتَبِقُوا، ولم تَغْتَبِقُوا،

تفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين. وكذا رواه ابن جرير، عن عبد الأعلى بن واصل، عن محمد بن القاسم الأسدى، عن الأوزاعى، به (١٥٠). لكن رواه بعضهم

<sup>(</sup>۱) زیادة من أ. (۲) في أ: « رحمهم».

<sup>(</sup>٣) في أ: «الله». (٤) في د: «رخصه».

<sup>(</sup>٥) المسند (١٠٨/٢) وصحيح ابن حبان برقم (٥٤٥) «موارد» وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٦٢): «رجاله رجال الصحيح» .

<sup>(</sup>٦) في د: «لفظ أحمد».

<sup>(</sup>۷) المسند (۲/۲۷).

<sup>(</sup>۸) فی د: «نفسه»، وفی أ: «مهجة». (۹) زیادة من ر. (۹)

<sup>(</sup>١١) في ر: «الأعوام». (١٢) في أ: «يصيبنا».

<sup>(</sup>۱۳) في د: «فما يحل»، وفي أ: «فمتي يحل». (١٤) في أ: «تحتفنوا».

<sup>(</sup>١٥) المسند (٥/ ٢١٨) وتفسير الطبرى (٩/ ٥٣٨) ورواه الحاكم في المستدرك (١٢٥/٤) من طريق الأوزاعي به، وقال : «علمي شرطهما ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: «فيه انقطاع».

عن الأوزاعی، عن حسان بن عطیة، عن مسلم بن یزید، عن أبی واقد، به (1). ومنهم من رواه، عن الأوزاعی، عن حسان، عن مرثد \_ أو أبی مرثد \_ عن أبی واقد، به (1). ورواه ابن جریر عن هناد ابن السری، عن عیسی بن یونس، عن حسان، عن رجل قد سمی له، فذكره. ورواه أیضا عن هناد، عن ابن المبارك، عن الأوزاعی، عن حسان، مرسلا(1).

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُلَيَّة، عن عَوْن قال: وجدت عند الحسن كتاب سَمُرة، فقرأته عليه، فكان فيه: «ويُجزى من الاضطرار غَبُوق أو صبوح».

حدثنا أبو كُريْب، حدثنا هُشَيْم، عن الخصيب بن زيد التميمي (٤)، حدثنا الحسن، أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: [إلى](٥) متى يحل [لى](٦) الحرام؟قال: فقال: "إلى متى يَرْوى أهلك من اللبن، أو تجيء ميرتُهم».

حدثنا ابن حميد، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة، عن جده عروة بن الزبير، عن جدته (۷)؛ أن رجلا من الأعراب أتى النبي عليه يستفتيه فى الذى حرم الله عليه، والذى أحل له، فقال النبى عليه : «تَحلُّ لك الطيبات، وتَحرُّم عليك الخبائث (۸)، إلا أن تَفْتَقر إلى طعام لا يحل لك، فتأكل منه حتى تَسْتَغْنِي عنه». فقال الرجل: وما فَقْرِى الذى يحل لى؟ وما غناى الذى يغنينى عن ذلك؟ فقال النبى عليه: «إذا كنت ترجو نتاجًا، فتبلغ بلُحُوم ماشيتك إلى نتاجك، أو كنت ترجو غنى، تطلبه، فتبلغ من ذلك شيئا، فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغنى عنه». فقال الأعرابي: ما غناى الذى أدعه إذا وجدته؟ فقال [النبي] (٩) عليه: «إذا أرويت أهلك غَبُوقا من الليل، فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام، وأما مالك فإنه ميسور كله، ليس فيه حرام» (١٠٠).

ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا»: يعنى به: الغداء، «وما لم (۱۱) تغتبقوا»: يعنى به: العشاء، «أو تختفئوا (۱۲) بقلا (۱۳) فشأنكم بها» [أي] (۱٤): فكلوا منها. وقال ابن جرير: يروى هذا الحرف \_ يعنى قوله: «أو تختفئوا (۱۵) [بقلا] (۱۲)» على أربعة أوجه: «تختفئوا»بالهمزة، «وتحتفيوا»بتخفيف الياء والحاء، «وتحتفوا» بتشديد [الفاء] (۱۷)، «وتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف، ويحتمل الهمز، كذا ذكره في التفسير.

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الفضل بن دُكَيْن، حدثنا عُقْبَة بن وَهُب بن عقبة العامرى (١٨)، سمعت أبى يحدث عن الفجيع العامرى؛ أنه أتى رسول الله ﷺ فقال:

<sup>(</sup>١، ٢) رواهما الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٢٨٤) من طريق الأوزاعي به.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٩/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٤) في أ: «يزيد التيمي».

<sup>(</sup>٥) زيادة من ر، أ. (٧) في أ: «عمن حدثه».

<sup>(</sup>٨) في ر، أ: "يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث". (٩) زيادة من ر، أ.

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبرى (۹/ ٥٤٠)

<sup>(</sup>۱۱) في أ: «ولم».. (۱۲) في أ: «تحتفنوا». (۱۳) في د: «ليلا».

<sup>(</sup>١٤) زيادة من ر. (١٥) في أ: ﴿ تحتفؤوا﴾. (١٦) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۱۷) زیادة من ر، أ. (۱۸) فی أ: «وهب بن عقبة بن وهب العامری».

ما يحل لنا من الميتة؟ قال: «ما طعامكم؟» قلنا: نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم: فَسَّرَه لى عقبة: قدح غُدوة، وقدح عَشيَّة (١). قال: «ذَاكَ وأبى الجُوعُ». وأحل لهم الميتة على هذه (٢) الحال.

تفرد به أبو داود<sup>(٣)</sup>: وكأنهم كانوا يصطحبون ويغتبقون شيئًا لا يكفيهم، فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم، وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع، ولا يتقيد ذلك بسد الرَّمَق، والله أعلم.

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا سماك، عن جابر ابن سَمُرة؛ أن رجلا نزل الحَرَّة، ومعه أهله وولده، فقال له رجل: إن ناقة لى ضَلَّت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها ولم يجد صاحبها، فمرضت فقالت امرأته: انحرها، فأبى، فَنَفَقَتْ، فقالت له امرأته: اسلخها حتى نُقدد شَحْمَها ولحمها فنأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ، فأتاه فسأله، فقال: «هل عندك غنَّى يُغْنيك؟» قال: لا. قال: «فكلوها». قال: فجاء صاحبها فأخبره (٤) الخبر، فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك.

تفرد به (ه). وقد يحتج به من يُجوز الأكل والشبع، والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج اليها، والله أعلم.

وقوله: ﴿غُيْرَ مُتَجَانِفَ لِإِثْمَ﴾ أي: [غير] (٦) مُتَعَاط لمعصية الله، فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر، كما قال في سورة البقرة: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرٌ باغ ولا عاد إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الآية: ١٧٣]. معلم علم وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر؛ لأن الرخص لا تنال (٧) بالمعاصى، والله أعلم.

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٤ ﴾.

لما ذكر تعالى ما حرمه فى الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها، إما فى بَدَنه، أو فى دينه، أو فيهما، واستثنى ما استثناه فى حالة (١) الضرورة، كما قال: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٩]، قال بعدها: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيبَاتِ ﴾، كما [قال] (٩) فى سورة الأعراف فى صفة محمد ﷺ: أنه ﴿ يُحِلُ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ ﴾ [الآية: ١٥٧].

<sup>(</sup>۱) في أ: «عشوة». (٢) في د، ر، أ: «هذا».

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود برقم (٢٨١٧).

<sup>(</sup>٤) في د: «فأخبر».

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود برقم (٢٨١٧). (٦) زيادة من ر. (٧) في أ: «لأن الترخص لا ينال»

<sup>(</sup>A) في ر، أ: «في حال». (٩) زيادة من أ.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر، حدثنى عبد الله بن لَهِيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جُبيّر، عن عَديّ بن حاتم، وزيد بن المهَلْهل الطائيين (١) سَأُلا رسول الله ﷺ، فقالا: يا رسول الله، قد حرم الله الميتة، فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ ﴾. قال سعيد [بن جبير](٢): يعنى: الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل [بن حيان] (٣): [في قوله: ﴿قُلْ أُحلَّ لَكُمُ الطَّيّبَاتِ ﴾](١) فالطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه (٥)، وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات.

رواه ابن أبى حاتم (٦). وقال ابن وَهْبٍ: سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس. فقال: ليس هو من الطيبات.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مَنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ﴾ أي: أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما اصطدتموه(٧) بالجوارح، وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباه ذلك، كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، وممن قال ذلك: على بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ ﴾: وهن (٨) الكلاب المعلمة (٩)، والبازى، وكل طير يعلم للصيد (١٠)، والجوارح: يعنى الكلاب الضوارى والفهود والصقور وأشباهها.

رواه ابن أبي حاتم، ثم قال: وروى عن خَيْثُمَة، وطاوس، ومجاهد، ومكحول، ويحيى بن أبي كثير، نحو ذلك. وروى عن الحسن أنه قال: الباز والصقر من الجوارح. وروى عن على بن الحسين مثله. ثم روى عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله، وقرأ قول الله [عز وجل](١١١) : ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مَّنَ الْجُوارِحِ مُكُلِّبِينَ﴾. قال: وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك.

ونقله ابن جرير عن الضحاك والسَّدِّي، ثم قال: حدثنا هَنَّاد، حدثنا ابن أبي زائدة، أخبرنا ابن جُرَيْجٍ، عن نافع، عن ابن عمر قال: أما ما صاد من الطير البُّزاة وغيرها من الطير، فما أدركتَ فهو لك، وإلا فلا تطعمه.

قلت: والمحكى عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب (١٢)؛ لأنها تكلُّبُ الصيد بمخالبها (١٣)، كما تكلبه الكلاب، فلا فرق. وهذا(١٤) مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير، واحتج في ذلك بما رواه عن هناد، حدثنا عيسي بن يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله علي عن صيد البازى، فقال: « ما أمسك عليك فكُلُ، (١٥).

<sup>(</sup>١) في أ: «الطائي».

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود برقم (٢٨١٧).

<sup>(</sup>۷) في د: «ماصدتموه».

<sup>(</sup>۱۰) في د، أ: «يعلم الصيد».

<sup>(</sup>۱۳) في ر: « بمخاليبها».

<sup>(</sup>١٥) تفسير الطبري (٩/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) زيادة من د، أ. (٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٥) في أ: «أن تصيبوه».

<sup>(</sup>۸) في د: «وهي». (٩) في أ: «المعلمين».

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ر.

<sup>(</sup>١٤) في د: « وهو».

<sup>(</sup>۱۲) في د: « كالصيد بالكلاب».

واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر؛ أن رسول الله على قال: « يَقْطَع الصلاةَ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ». فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر (١٠)؟ فقال: « الكلب الأسود شيطان» (٢). وفي الحديث الآخر: أن رسول الله على أمر بقتل الكلاب، ثم قال: « ما بالهم وبال الكلاب، اقتلوا (٣) منها كل أسود بَهيم» (٤).

وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن: جوارح، من الجرح، وهو: الكسب. كما تقول (٥) العرب: فلان جَرح أهله خيرا، أي: كسبهم خيرا. ويقولون: فلان لا جارح له، أي: لا كاسب له، وقال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتُوفّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾ [الأنعام: ٦٠] أي: ما كسبتم من خير وشر.

وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثني موسى بن عبيدة، حدثني أبان بن صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن سلمي أم رافع، عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ؛ أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، فقتلت، فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت ألم بقتلها؟ قال: فسكت، فأنزل الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِح مُكلِّبِينَ ﴾ قال: فسكت، فأنزل الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِح مُكلِّبِينَ ﴾ الآية. فقال رسول الله ﷺ: ﴿ إذا أرسل الرجل كلبه وسَمَّى، فأمسك عليه، فليأكل ما لم يأكل».

وهكذا رواه ابن جرير، عن أبى كُريْب، عن زيد بن الحباب بإسناده، عن أبى رافع قال: جاء جبريل إلى النبى ﷺ ليستأذن (٧) عليه، فأذن له فقال: قد أذنا لك يا رسول الله. قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب، قال أبو رافع: فأمرنى أن أقتل كل كلب بالمدينة، فقتلت، حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها، فتركته رحمة لها، ثم جئت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته فأمرنى، فرجعت إلى الكلب فقتلته، فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله ﷺ، قال: فأنزل الله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلًّ لَكُمُ الطَّيبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجَوَارِح مُكلّبينَ ﴾.

ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، به. وقال: صحيح ولم يخرجاه (<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) في أ: « الأصفر».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٥١٠).

<sup>(</sup>٣) في أ: « وقالوا».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (١٥٧٣) وسنن أبي داود برقم (٧٤) وسنن النسائي (١/ ١٧٧) وسنن ابن ماجة برقم (٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) في أ: « يقول». (٧) في ر: « إمر». (٧) في ر: « يستأذن عليه».

<sup>(</sup>٨) ورواه الطبرى فى تفسيره (٩/ ٥٤٥) من طريق زيد بن الحباب به، ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(٢/ ٣٢٦) من طريق موسى بن عبيدة به. قال الهيثمى فى المجمع (٤٢/٤): « فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف». قلت: وقد توبع: تابعه محمد بن إسحاق. رواه البيهقى فى السنن الكبرى (٩/ ٢٣٥)، والحاكم فى المستدرك (٣١١/٢) من طريق معلى بن منصور، عن ابن أبى زائدة، عن محمد بن إسحاق به مختصرا.

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا حجاج، عن ابن جُريْج، عن عكْرِمة؛ أن رسول الله ﷺ بعث أبا<sup>(۱)</sup> رافع في قتل الكلاب، حتى بلغ العَوالي فدخل<sup>(۲)</sup> عاصم بن عَدَيٍّ، وسعد ابن خَيْثَمةَ، وعُويْم بن ساعدة، فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول الله؟ فنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِح مُكَلِّينَ ﴾ [الآية] (٣).

ورواه الحاكم من طريق سماك، عن عكرمة (٤)، وهكذا قال محمد بن كعب القُرَظِيّ في سبب نزول هذه الآية: إنه في قتل الكلاب.

وقوله تعالى: ﴿مُكَلِّينَ﴾ يحتمل أن يكون حالاً من الضمير في ﴿عَلَّمْتُم﴾ فيكون حالاً من الفاعل، ويحتمل أن يكون حالاً من المفعول وهو ﴿الْجَوَارِح﴾ أى: وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبّات للصيد، وذلك أن تقتنصه (٥) [الجوارح](١)، بمخالبها أو أظفارها(٧). فيستدل بذلك \_ والحالة هذه \_ على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل، كما هو أحد قولى الشافعي وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مَمَّا عَلَّمَكُمُ اللّه ﴾ وهو أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى (٨)، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّه عَلَيْه ﴾ فمتى كان (٩) الجارحة معلما وأمسك على صاحبه، وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد، وإن قتله بالإجماع.

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، كما ثبت في الصحيحين عن عَدِي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلَّمة وأذكر اسم الله. فقال: « إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت اسم الله، فكل ما أمسك (١٠) عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال: « وإن قتلن ما لم يشركها كلب (١١) ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره». قلت له: فإني أرمى بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: « إذا رميت بالمعراض فَخَزق (١٢) فكله، وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ، فلا تأكله». وفي لفظ لهما: « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته». وفي رواية لهما: « فإن أمسك على نفسه» (١٣).

فهذا دليل للجمهور (١٤)، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا، ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث. وحكى عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقا.

<sup>(</sup>١) في أ: « بعث أبي» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. (٢) في د: « فجاء».

<sup>(</sup>٣) زيادة من د.

 <sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٩/ ٥٤٦) والمستدرك (٢/ ٣١١).
 (٥) في د: « تصيد».
 (٢) زيادة من ر.

<sup>(</sup>٨) أشلاه استشلى: أي دعاه إليه.

<sup>(</sup>۹) في أ: « كانت». (٩) في أ: « أمسكن».

<sup>(</sup>۱۱) في ر: «كلب ما». (۱۲) في أ: « فخرق».

<sup>(</sup>١٣) صحيح البخاري برقم (٥٤٨٣) وصحيح مسلم برقم (١٩٢٩).

<sup>(</sup>١٤) في ر، أ: « الجمهور».

### ذكر الآثار بذلك:

قال ابن جرير: حدثنا هَنَّاد، حدثنا وكيع، عن شُعْبَة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: قال سلمان الفارسي: كل وإن أكل ثلثيه (١) \_ يعنى الصيد \_ إذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبى عَرُوبَة، وعمر (٢) بن عامر، عن قتادة. وكذا رواه محمد بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان.

ورواه ابن جرير أيضا عن مجاهد بن (٣) موسى، عن يزيد، عن بكر بن عبد الله المُزَنِيّ (٤) والقاسم؛ أن (٥) سلمان قال: إذا أكل الكلب فكل، وإن أكل ثلثيه.

وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وَهْب، أخبرنى مَخْرَمَة بن بُكَيْر<sup>(٦)</sup>، عن أبيه، عن حميد بن مالك بن خُثَيْم <sup>(۷)</sup> الدؤلى؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب، فقال: كل، وإن لم يبق منه إلا حِذْيَة <sup>(۸)</sup> \_ يعنى: [إلا] <sup>(۹)</sup>بضعة.

ورواه شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن بكير بن الأشَجّ، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبى وقاص قال: كل وإن أكل ثلثيه.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المُثنَّى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود، عن عامر، عن أبى هريرة قال: لو أرسلت كلبك فأكل منه، فإن أكل ثلثيه وبقى ثلثه فكل.

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المُعْتَمِر قال: سمعت عُبيد الله (١٠) و وحدثنا هناد، حدثنا (11) عبدة، عن عبيد الله (11) بن عمر عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله (11)، فكل ما أمسك عليك، أكل أو لم يأكل.

وكذا رواه عبيد الله(١٤) بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحد، عن نافع.

فهذه الآثار ثابتة عن سلمان، وسعد بن أبى وقاص، وأبى هريرة، وابن عمر. وهو محكى عن على، وابن عباس. واختلف فيه عن عطاء، والحسن البصرى. وهو قول الزهرى، وربيعة، ومالك. وإليه ذهب الشافعي في القديم، وأومأ إليه في الجديد.

وقد روى من طريق سلمان الفارسى مرفوعا، فقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكَّار الكُلاعيّ، حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحونى، حدثنا محمد بن دينار \_ هو الطاحى \_ عن أبى إياس معاوية ابن قُرَّة، عن سعيد بن المسيَّب، عن سلمان الفارسى، عن رسول الله ﷺ قال: « إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه، وقد أكل منه، فليأكل ما بقى».

ثم قال ابن جرير: وفي إسناد هذا الحديث نظر، وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان،

| (۱) في ر: « ثلثه».                           | (٢) في أ: « وعمرو».                  | (٣) في ر: ﴿ عن ﴾.                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| (٤) في أ: " عن حميد عن ابن عبد الله المزنى". | (٥) في أ: « بن».                     | <ul><li>(٦) في أ: « بكر».</li></ul> |
| (V) في أ: « هشيم».                           | <ul><li>(A) في ر: « جذية».</li></ul> | (٩) زيادة من ر.                     |
| (١٠) في أ: « عبد الله».                      | (۱۱) في د: « بن».                    | (١٢) في أ: " عبد الله ".            |
| (١٣) في أ: «اسم الله عليه».                  | (١٤) في أ: « عبد الله».              |                                     |

والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفوع (١).

وهذا الذى قاله ابن جرير صحيح، لكن قد روى هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخر، فقال أبو داود: حدثنا محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن أعرابيا \_ يقال له: أبو ثعلبة \_ قال: يا رسول الله، إن لى كلابا مُكلّبة، فأفتنى في صيدها. فقال النبي ﷺ: "إن كان لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك". فقال: ذكيا وغير ذكى؟ قال: «نعم». قال: وإن أكل منه؟ قال: « نعم، وإن أكل منه». قال: يا رسول الله، أفتنى في قوسى. فقال: «كُلُ ما ردت عليك قوسك». قال: ذكيا وغير ذكى؟ قال: " وإن تغيب عنك مالم يصل، أوتجد فيه أثر غير سهمك». قال: أفتنى في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: " اغسلها وكل فيها (٢)».

هكذا رواه أبو داود (٣) ، وقد أخرجه النسائي. وكذا رواه أبو داود، من طريق بُسْر بن عبيد الله (٤) ، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يدك»(٥).

وهذان إسنادان جيدان، وقد روى الثورى، عن سماك بن حَرْب، عن عَدىً قال: قال رسول الله عَلَيْ : « ما كان من كلب ضار أمسك عليك، فكل» . قلت: وإن أكل؟ قال: « نعم».

وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى، عن ابن أبى زائدة، عن الشعبى، عن عَدى، مثله (٦).

فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه، كما تقدم عمن حكيناه عنهم، وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدى بن حاتم. وللعلة التي أشار إليها النبي على الله النبي على نفسه والما الله وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع (١)، فأكل من الصيد لجوعه، فإنه لا يؤثر في التحريم. وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخُشني وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين صحيح. وقد تمني الأستاذ أبو المعالى الجُويني في كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل هذا التفصيل، وقد حقق الله أمنيته، وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم، وقال آخرون قولا رابعا في المسألة، وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عَدِيّ، وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٩/ ٥٦٥، ٥٦٦).

<sup>(</sup>۲) في أ: « منها».

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود برقم (٢٨٥٧) .

<sup>(</sup>٤) في ر: « يوسف بن سيف»، وفي أ: « يونس بن سيف».

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود برقم (٢٨٥٢) ولم أجده في سنن النسائي.

<sup>(</sup>٦) ورواه البخاري في صحيحه برقم (٥٤٧٥) ومسلم في صحيحه برقم (١٩٢٩) من طريق زكريا بن أبي زائدة ، به.

<sup>(</sup>٧) في أ: « فجاع».

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُريب، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن حماد، عن (١) إبراهيم، عن ابن عباس؛ أنه قال في الطير: إذا أرسلته فقتل فكل، فإن الكلب إذا ضربته لم يَعُدْ، وإن تَعَلّم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب، فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل (٢).

وكذا قال إبراهيم النَّخَعِي، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان.

وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد، حدثنا المحاربى، حدثنا مُجالد، عن الشعبى، عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، فما يحل لنا منها؟ قال: " يحل لكم ماعلمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم الله عليه» ثم قال: "ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه، فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتل؟ قال: " وإن قتل، مالم يأكل». قلت: يا رسول الله، وإن خالطت كلابنا كلاب غيرها؟ قال: " فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك». قال: قلت: إنا قوم نرمى، فما يحل لنا؟ قال: " ما ذكرت اسم الله عليه وخزَقَتْ فكل».

فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب ألا يأكل، ولم يشترط ذلك في البزاة، فدل على التفرقة بينهما في الحكم، والله أعلم.

وقوله: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّه عَلَيْهُ ﴾ أى: عند الإرسال، كما قال النبي عَلَيْهُ العدى بن حاتم: ﴿ إذا أرسلت كلبك المعلم (٣) ، وذكرت اسم الله ، فكل ما أمسك عليك » وفى حديث أبى ثعلبة المخرج فى الصحيحين أيضا: ﴿ إذا أرسلت كلبك ، فاذكر اسم الله ، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله » ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كأحمد [بن حنبل] (٤) \_ فى المشهور عنه (٥) التسمية \_ عند إرسال الكلب والرمى بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث، وهذا القول هو المشهور عن (٢) الجمهور ، أن (٧) المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال ، كما قال (٨) السُدِّى وغير واحد.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس فى قوله: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ يقول: إذا أرسلت جارحك فقل: باسم الله، وإن نسيت فلا حرج.

وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيح: أن رسول الله عَلَيْهِ عَلَم رَبِيبه عمر بن أبى سلمة فقال: « سَمّ الله، وكُل بيمينك، وكُل مما يليك» (٩). وفي صحيح البخارى: عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا \_ حديث عهدهم بكفر \_ بُلحمان لا ندرى أذكر اسم الله عليها (١٠) أم لا؟ فقال: « سَمّوا أنتم وكلوا» (١١).

(٥، ٦) في أ: « عند».

<sup>(</sup>۱) في ر، أ: « بن».

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى (٩/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) في أ: « المكلب». (٤) زيادة من ر، أ.

<sup>(</sup>٧) في أ: «وأن». (A) في أ: « قاله».

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري برقم (٥٣٧٦) وصحيح مسلم برقم (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>۱۰) في ر، أ: « عليه».

<sup>(</sup>۱۱) صحيح البخاري برقم (۱۰).

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا هشام، عن بُديل، عن عبد الله بن عبيد بن عُمير، عن عائشة؛ أن رسول الله عليه كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال النبي عليه الله إلى الله الله الله الله الله الكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسى أن يذكر اسم الله أوله فليقل: باسم الله (٢)أوله وآخره».

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن يزيد بن هارون،به (٣). وهذا منقطع بين عبد الله (٤) بن عبيد بن عمير وعائشة، فإنه لم يسمع منها هذا الحديث، بدليل ما رواه الإمام أحمد:

حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا هشام \_ يعنى ابن أبى عبد الله الدَّسْتُوائى \_ عن بديل، عن عبد الله ابن عبيد بن عمير؛ أن امرأة منهم \_ يقال لها: أم كلثوم \_ حدثته، عن عائشة: أن رسول الله عَلَيْهِ كان يأكل طعاما فى ستة من أصحابه، فجاء أعرابى جائع فأكله بلقمتين، فقال: « أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسى اسم الله فى أوله فليقل: باسم الله أوله وآخره».

[و]<sup>(ه)</sup>رواه أحمد أيضا، وأبو داود، والترمذي، والنسائي من غير وجه، عن هشام الدستوائي، به (٦). وقال الترمذي: حسن صحيح.

حدیث آخر: وقال أحمد: حدثنا علی بن عبد الله، حدثنا یحیی بن سعید، حدثنا جابر بن صبح  $(^{(\vee)})$ ، حدثنی المثنی بن عبد الرحمن الخزاعی، وصحبته إلی واسط، فکان یسمی فی أول طعامه  $(^{(\wedge)})$  وفی آخر لقمة یقول: بسم الله أوله وآخره.

فقلت له: إنك تسمى فى أول ما تأكل، أرأيت<sup>(٩)</sup> قولك فى آخر ما تأكل: باسم الله أوله وآخره؟ فقال: أخبرك عن ذلك إن جدى أمية بن مخشى<sup>(١١)</sup> وكان من أصحاب النبى عليه وسمعته يقول: إن رجلا كان يأكل، والنبى ينظر، فلم يسم، حتى كان فى آخر طعامه لقمة، فقال: باسم الله أوله وآخره. فقال النبى عليه ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى، فلم يبق شىء فى بطنه حتى قاءه».

وهكذا رواه أبو داود والنسائى، من حديث جابر بن صبح (١١) الراسبى أبى بشر البصرى (١٢)، ووثقه ابن مُعِين والنسائى، وقال أبو الفتح الأزدى: لا تقوم به الحجة (١٣).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن خَيْثُمةً، عن أبي حذيفة

<sup>(</sup>١) في ر: « أما لو أنه». (٢) في أ: «باسم الله على».

<sup>(</sup>٣) المسند (١٤٣/٦) وسنن ابن ماجه برقم (٣٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) في أ: « عبيد الله». (٥) زيادة من ر.

<sup>(</sup>٦) المسند (٦/ ٢٦٥)، (٦/ ٢٤٦) وسنن أبي داود برقم (٣٧٦٧) وسنن الترمذي برقم (١٨٥٨) وسنن النسائي الكبري برقم (١٠١١٢).

<sup>(</sup>V) في أ: « صبيح». (A) في أ: « الطعام». (P) في أ: « أفرأيت».

<sup>(</sup>١٠) في ر: « خالد بن أمية بن مخشى». (١١) في أ: « صبيح».

<sup>(</sup>١٢) المسند (٤/ ٣٣٦) وسنن أبي داود برقم (٣٧٦٨) وسنن النسائي الكبرى برقم (١٠١١٣).

<sup>(</sup>۱۳) في أ: « لا يقوم به حجة».

حديث آخر: روى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي (٧)، من طريق ابن جُريَّج، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبى ﷺ قال: ﴿ إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله (٨) عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مَبِيت لكم ولا عَشَاء، وإذا دخل فلم (٩) يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم (١١) المبيت، فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم (١١) المبيت والعشاء ». لفظ أبى داود.

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الوليد بن مسلم، عن وَحْشِيّ بن حَرْب بن وَحْشَى بن حَرْب، عن أبيه، عن جده؛ أن رجلا قال للنبي ﷺ: إنا نأكل وما نشبع؟ قال: «فلعلكم (١٢) تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله، يبارك لكم فيه».

ورواه أبو داود، وابن ماجه، من طريق الوليد بن مسلم (١٣).

﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فَي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۞ ﴾.

لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث، وما أحله لهم من الطيبات، قال بعده: ﴿الْيُومْ أُحلَّ لَكُمُ الطَّيبَات﴾.

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من أ. (٣) زیادة من و، أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: « فيستحل». (٥) في أ: « بيديهما».

<sup>(</sup>٦) المسند (٥/ ٣٨٢) وصحيح مسلم برقم (٢٠١٧) وسنن أبي داود برقم (٣٧٦٦) وسنن النسائي الكبرى برقم (٦٧٥٤).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم برقم (٢٠١٨) وسنن أبي داود برقم (٣٧٦٥) وسنن النسائي الكبري برقم (١٧٥٧) وسنن ابن ماجة برقم (٣٨٨٧).

 <sup>(</sup>A) في 1: «فذكر اسم الله».
 (P) في 1: «ولم».

<sup>(</sup>۱۱، ۱۱) في أ: « أدركتكم». (۱۲) في أ: « فعلكم».

<sup>(</sup>١٣) المسند (٣/ ١ - ٥) وسنن أبي داود برقم (٣٧٦٤) وسنن ابن ماجة برقم (٣٢٨٦).

ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فقال: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ ﴾. قال ابن عباس، وأبو أمامة، ومجاهد، وسعيد بن جبُير، وعِكْرِمة، وعَطاء، والحسن، ومكْحول، وإبراهيم النَّخَعِي، والسُّدِّي، ومُقاتل بن حيَّان: يعني ذبائحهم.

وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم، تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مُغَفَّل قال: دُلِّي بجراب من شحم يوم خيبر. [قال](١): فاحتضنته (٢) وقلت: لا أعطى اليوم من هذا أحداً، والتفتُّ فإذا النبي ﷺ يتبسم (٣).

فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل (٤) ما يعتقد اليهود تحريمه (٥) من ذبائحهم، كالشحوم ونحوها بما حرم عليهم. فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَّكُمْ ﴾، قالوا: وهذا ليس من طعامهم. واستدل عليهم (٦) الجمهور بهذا الحديث، وفي ذلك نظر؛ لأنه قضية عين، ويحتمل أنه كان شحما يعتقدون حله، كشحم الظهر والحوايا ونحوهما، والله أعلم.

وأجود منه فى الدلالة ما ثبت فى الصحيح: أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله ﷺ شاة مَصْليَّة، وقد سَمُوا ذراعها، وكان يعجبه الذراع، فتناوله فنَهَشَ منه نَهْشةً، فأخبره الذراع أنه مسموم، فلَفَظَه وأثر ذلك السم فى ثنايا رسول الله ﷺ وفى أبْهَرِه، وأكل معه منها بشر بن البراء بن مَعْرور؛ فمات، فقتل اليهودية التى سمتها، وكان اسمها زينب، فقتلت ببشر بن البراء (٧).

ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا .

وفى الحديث الآخر: أن رسول الله ﷺ أضافه يهودى على خبز شعير وإهالة سنَخَة، يعنى: وَدكا زنخا<sup>(٨)</sup>.

وقال ابن أبى حاتم: قرئ على العباس بن الوليد بن مَزْيَد، أخبرنا محمد بن شعيب، أخبرنى النعمان بن المنذر، عن مكحول قال: أنزل الله: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١] ثم نسخها الرب، عز وجل، ورحم المسلمين، فقال: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُم ﴾، فنسخها بذلك، وأحل طعام أهل الكتاب.

وفى هذا الذى قاله مكحول، رحمه الله، نظر، فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم، وهم متعبدون

<sup>(</sup>١) زيادة من أ. (٢) في أ: ﴿ فَاحْتَبِسَتُهُ ۗ.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٣١٥٣) وصحيح مسلم برقم (١٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) في أ: «كل». (٥) في أ: «وتحريمه». (٦) في ر: «عليه».

<sup>(</sup>٧) ورواه أبو داود في سننه برقم (٤٥١٢) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد في مسنده (٣/ ٢١١) من حديث أنس، رضي الله عنه .

بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة، بل يأكلون الميتة، بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة، ومن تَمسّك بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء، على أحد قولى العلماء، ونصارى العرب كبنى تَغْلِب وتَنُوخ وبَهْراء وجُذام ولَخْم وعاملة ومن أشبههم، لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور.

[و]<sup>(۱)</sup> قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُليَّة، عن أيوب، عن (<sup>۲)</sup> محمد، عن عَبِيدة قال: قال على: لا تأكلوا ذبائح بنى تغلب؛ لأنهم (<sup>۳)</sup> إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر.

وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف.

وقال سعید بن أبی عَرُوبَة، عن قتادة،عن سعید بن المسیب، والحسن؛ أنهما كانا لا یریان بأسا بذبیحة نصاری بنی تغلب .

وأما المجوس، فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب، فإنهم (1) لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي، وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه! يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلا عن النبي عليه أنه قال: «سُنوا بهم سنة أهل الكتاب» (٥)، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخارى: عن عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله عليه أخذ الجزية من مَجوس هَجَر (١). ولو سلم صحة هذا الحديث، فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حِلِّ لَكُم ﴾، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة ـ على أن طعام من عداهم من أهل الأديان (٧) لا يحل (٨).

وقوله: ﴿ وَطَعَامُكُم حِلِّ لَكُمُ اللهِ إِلاَ أَن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه، الحكم عندهم، اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه، سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر في المعنى، أي: ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة، كما ألبس النبي عَلَيْ ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه، قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه، فجازاه النبي عَلَيْ ذلك بذلك، فأما (٩) الحديث الذي فيه: « لا تَصْحَبُ إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي» (١٠) فمحمول على الندب والاستحباب، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) زيادة من أ. (٣) في ر، أ: « بن». (٣) في ر، أ: « فإنهم».

<sup>(</sup>٤) في أ: « فإنه».

<sup>(</sup>٥) رواه مالك في الموطأ (٢٧٨/١) ومن طريقه الشافعي في السنن (١١٨٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٧٨/١) عن جعفر بن - محمد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدرى كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: « سنوا بهم سنة أهل الكتاب». ومحمد بن على لم يسمع من عمر، فهو منقطع.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٣١٥٦).

 <sup>(</sup>٧) في أ: « الأوثان».
 (٨) في د: « طعام غير أهل الكتاب لا يحل».
 (٩) في أ: « وأما».

<sup>(</sup>١٠) رواه أبو داود في السنن برقم (٤٨٣٢) وابن ماجة في السنن برقم (٢٣٩٥) من حديث أبي سعيد الحندري ،رضي الله عنه.

وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المؤْمنَات﴾ أي: وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئة لما بعده، وهو قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾، فقيل (١): أراد بالمحصنات: الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة، كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه. وهو (٣) قول الجمهور ههنا، وهو الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل (٤) في المثل: «حَشفًا (٥) وسَوء كيلة (٢)» (٧). والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزنا، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانِ﴾ [النساء: ٢٥].

ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾: هل يعم كل كتابية عفيفة، سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف، ممن فسر المحصنة بالعفيفة. وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات، وهو مذهب الشافعي. وقيل: المراد بذلك: الذميات دون الحربيات؛ لقوله: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ [وَلا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُون] (٨٠) ﴾ [التوبة: ٢٩].

وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنِ ﴾ الآية [البقرة: ٢٢١].

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب، حدثنا القاسم بن مالك \_ يعنى المُزنَى \_ حدثنا إسماعيل بن سميع، عن أبي مالك الغفاري، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَىٰ يُؤْمِن﴾، قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهِ الْكَتَابُ مِن قَبْلِكُمْ ﴾، فنكح الناس [من] (٩)نساء أهل الكتاب.

وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا، أخذا بهذه الآية الكريمة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾، فجعلوا (١٠) هذه مخصصة للآية التى فى البقرة: ﴿وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَات حَتَّىٰ يُؤْمِن ﴾ [الآية: ٢٢١] إن قيل بدخول الكتابيات فى عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها أراا ؛ لأن أهل الكتاب قد يُفْصَل فى ذكرهم عن المشركين فى غير موضع، كما قال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ عَلَيْ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ عَلَيْ اللَّذِينَ كُولُوا الْكَتَابِ وَالْأُمَيِّينَ ءَأَسْلَمُتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَد

(۱۲) في ر: « ولقوله».

(١) في د: « قيل»، وفي أ: « قلت».

<sup>(</sup>٣) في أ: «وهي».

<sup>(</sup>۲) في أ: « يحتمل».

<sup>(</sup>٥) في ر، د: « حثف».

<sup>(</sup>٤) في د: « كما قيل».

<sup>(</sup>٦) في أ: «كلية»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) الحشف: أردأ التمر، وانظر: مجمع الأمثال للميداني (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٩) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٨) زيادة من ر،أ. وفي هـ: « الآية».

<sup>(</sup>۱۰) في أ: «وجعلوا».

<sup>(</sup>۱۱) في ر، أ: «وبيننا».

اهْتَدُوْا﴾ الآية [آل عمران: ٢٠] ، وقوله: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُن﴾ أي (١): مهورهن، أي: كما هن محصنات عفائف، فابذلوا لهن المهور (٢) عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله، وإبراهيم النخعى، وعامر الشعبى، والحسن البصرى بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها: أنه يفرق بينه وبينها، وتَرُدّ عليه ما بذل لها من المهر. رواه ابن جرير عنهم.

وقوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾: فكما شرط الإحصان في النساء \_ وهي العفة عن الزنا \_ كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا؛ ولهذا قال: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية، ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم، ﴿ولا مُتَخذِي أَخْدَانَ ﴾ أي: ذوى العشيقات الذين (٣) لا يفعلون إلا معهن، كما تقدم في سورة النساء سواء؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله، إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية وللحديث الآخر: « لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» (٤).

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بَشّار، حدثنا سليمان بن حَرْب، حدثنا أبو هلال، عن قتادة، عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]<sup>(٥)</sup>: لقد هممت ألا أدع أحداً أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة. فقال له أبيّ بن كعب: يا أمير المؤمنين، الشرك أعظم من ذلك، وقد يقبل منه إذا تاب<sup>(٢)</sup>.

وسَيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى[إن شاء الله تعالى] (٧)عند قوله: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣]؛ ولهذا قال تعالَى ههنا: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بالإِيمَانَ فَقَدْ حَبطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الآخِرَةَ مَنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

قال كثيرون من السلف: قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴾: معناه وأنتم مُحْدثون.

<sup>(</sup>۱) في أ: « يعني». (٢) في أ: « مهورهن». (٣) في ر، أ: « اللاتي».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في سننه برقم (٢٠٥٢) من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري ،عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (٩/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٧) زيادة من أ.

وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وكلاهما قريب.

وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ.

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن عَلْقَمَة بن مَرْثُد، عن سليمان بن بُرَيْدة (١)، عن أبيه قال: كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال: « إنى عمداً فعلته يا عمر».

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثورى، عن علقمة بن مرثد (٢). ووقع في سنن ابن ماجه، عن سفيان عن محارب بن دِثَار ـ بدل علقمة بن مرثد ـ كلاهما عن سليمان بن بريدة (٣)، به وقال الترمذى: حسن صحيح.

وقال ابن جریر: حدثنا محمد بن عباد بن موسی، أخبرنا زیاد بن عبد الله بن الطفیل البكائی، حدثنا الفضل بن المُبشِّر قال: رأیت جابر بن عبد الله یصلی الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث، توضأ ومسح بفضل طَهُوره الخفین. فقلت: أبا عبد الله، شیء<sup>(3)</sup>. تصنعه برأیك؟ قال: بل رأیت النبی (٥) ﷺ یصنعه، فأنا أصنعه، كما رأیت رسول الله [ﷺ (٦) یصنع (۷).

وكذا رواه ابن ماجه، عن إسماعيل بن تَوْبة، عن زياد البكائي، به (٨). وقال أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن ابن (٩) إسحاق، حدثنى محمد بن يحيى بن حبّان الأنصارى، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، عَمَّن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب؛ أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر بن الغسيل حدثها، أن رسول الله على كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله على أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء، إلا من حدث . فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات (١٠).

وكذا رواه أبو داود، عن محمد بن عَوْف (١١) الحِمْصِيّ، عن أحمد بن خالد الذهبي، عن محمد

<sup>(</sup>۱) في أ: « يزيد».

<sup>(</sup>۲) المسند (۵/ ۳۵۸) وصحیح مسلم برقم (۲۷۷) وسنن أبی داود برقم (۱۷۲) وسنن الترمذی برقم (٦١) وسنن النسائی (۸٦/۱) وسنن ابن ماجة برقم (۵۱۰).

<sup>(</sup>٣) في أ: « يزيد».

<sup>(</sup>٤) في أ: « أشيء». (٥) في أ: « رسول الله». (٦) زيادة من أ.

<sup>(</sup>V) في أ: « يصنعه».

<sup>(</sup>۸) تفسير الطبرى (۱۱/۱۰) وسنن ابن ماجة برقم (٥١١) وقال البوصيرى فى الزوائد (٢٠٢/١): « هذا إسناد ضعيف، الفضل بن مُبشَرُّ ضعفه الجمهور، وهو فى البخارى وأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة من حديث أنس بن مالك».

<sup>(</sup>٩) في ر: « أبي». `

<sup>(</sup>١٠) المسند (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۱۱) في أ: « عون».

ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عبد الله بن عبد الله (۱)بن عمر (۲)، ثم قال أبو داود: ورواه إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمر، يعنى كما تقدم في رواية الإمام أحمد.

وأيا ما كان فهو <sup>(٣)</sup> إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حَبَّان، فزال محذور التدليس. لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلى بن مجاهد، عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانة، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، به، والله <sup>(٤)</sup> أعلم. وفي فعل ابن عمر هذا، ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة، دلالة على استحباب ذلك، كما هو مذهب الجمهور.

وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة، حدثنا أزْهَر، عن ابن عَوْن، عن ابن سيرين: أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة.

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى (٥)، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعْبَة، سمعت مسعود ابن على الشيباني، سمعت عكْرِمة يقول: كان على، رضى الله عنه، يتوضأ عند كل صلاة، ويقرأ هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة﴾ الآية.

وحدثنا ابن المثنى، حدثنى وَهْب بن جرير، أخبرنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال ابن سبرة قال: رأيت عليًا صلى الظهر، ثم قعد للناس فى الرّحْبة، ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه، ثم مسح برأسه ورجليه، وقال(٢): هذا وضوء من لم يُحدث.

وحدثنى يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هُشَيْم (٧)، عن مغيرة، عن إبراهيم؛ أن عليًا اكماز (٨) من حُبِّ، فتوضأ وضوءا فيه تجوّز (٩) فقال: هذا وضوء من لم يحدث. وهذه طرق جيدة عن على [رضى الله عنه] (١٠) يقوى بعضها بعضا.

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن بَشَّار، حدثنا ابن أبى عَدىًّ، عن حُمَيْد، عن أنس قال: توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تَجَوَّز، خفيفا، فقال (١١): هذا وضوء من لم يحدث. وهذا إسناد صحيح (١٢).

<sup>(</sup>١) في ر، أ: « عبيد الله».

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود برقم (٤٨).

<sup>(</sup>٣) في أ. «فهو ثقة فهو».

<sup>(</sup>٦) في أ: «ثم قال».

<sup>(</sup>٩) في ر، أ: «تجاوز».

<sup>(</sup>۱۲) تفسير الطبري (۱۰/۱۳).

<sup>(</sup>٥) في ر: « مثني».

<sup>(</sup>۵) فی ر. « مسی». (۸) فی هـ: «أدار»، والمثبت من ر، أ.

<sup>(</sup>١١) في أ: «وقال».

<sup>(</sup>٤) في ر، أ: « فالله».

<sup>(</sup>۷) في أ: «هشام».(۱۰) زيادة من أ.

وقال محمد بن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة.

وأما ما رواه أبو داود الطيالسي، عن أبي هلال، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه قال: الوضوء من غير حدث اعتداء. فهو غريب عن سعيد بن المسيب، ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد، وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْديِّ، حدثنا سفيان، عن عمرو بن عامر الأنصاري، سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي ﷺ يتوضاً عند كل صلاة، قال: قلت (١٠): فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث.

وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عَمْرو بن عامر، به (۲).

وقال ابن جرير: حدثنى أبو سعيد البغدادى، حدثنا إسحاق بن منصور، عن هُريَم، عن عبد الرحمن بن زياد \_ هو الإفريقى \_ عن أبى غُطيف، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ على طُهُر كتب (٣) له عشر حسنات».

ورواه أيضا من حديث عيسى بن يونس، عن الإفريقى، عن أبى غطيف، عن ابن عمر، فذكره، وفيه قصة (٤).

وهكذا رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث الإفريقي، به نحوه (٥). وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف.

قال ابن جرير: وقد قال قوم: إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة، دون غيرها من الأعمال؛ وذلك لأنه عليه السلام<sup>(١)</sup> كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ.

حدثنا أبو كُرين، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان (٧)، عن جابر، عن عبد الله بن أبى بكر بن عَمْرو بن حزم، عن عبد الله بن عَلْقَمَة بن الفَغْواء، عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا ، حتى نزلت آية الرخصة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة ﴾ الآية.

ورواه ابن أبى حاتم عن محمد بن مسلم، عن أبى كُريّب، به (٨) نحوه. وهو حديث غريب

<sup>(</sup>١) في أ: «فقلت».

<sup>(</sup>۲) المسند (۳/ ۱۳۲) وصحیح البخاری برقم (۲۱٤) وسنن أبی داود برقم (۱۷۱) وسنن الترمذی برقم (۲۰) وسنن النسائی (۱/ ۸۵) وسنن ابن ماجة برقم (۹۰ ۰).

<sup>(</sup>٣) في أ: «كتبت».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١٠/ ٢١، ٢٢).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود برقم (٦٢) وسنن الترمذي برقم (٥٩) وسنن ابن ماجة برقم (٥١٢).

<sup>(</sup>٦) في أ: «شيبان». (٧) في أ: «شيبان».

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبرى (١٠/ ٣٣) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(٦/١٨) من طريق أبى كريب به . وقال الهيثمى فى المجمع (١/ ٢٧٦): «فيه جابر الجعفى وهو ضعيف».

جدًا، وجابر هذا هو ابن يزيد<sup>(١)</sup> الجعفى، ضعفوه.

وقال أبو داود: حدثنا مُسدَّد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن عبد الله بن أبى مُليكة، عن عبد الله بن أبى مُليكة، عن عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله ﷺ خرج من الخلاء، فقُدِّم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوَضُوء فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قُمْتُ إلى الصلاة».

وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل ـ وهو ابن علية \_ به (۲). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وروى مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس قال: كنا عند النبى ﷺ فأتى الخلاء، ثم إنه رجع فأتى بطعام، فقيل: يا رسول الله، ألا تتوضأ؟ فقال: «لِمَ؟ أأصلى (٣) فأتوضأ؟».

وقوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم ﴾ قد استدل طائفة من العلماء بقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم ﴾ على وجوب النية في الوضوء؛ لأن تقدير الكلام: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها»، كما تقول العرب: «إذا رأيت الأمير فقم» أي: له. وقد ثبت في الصحيحين حديث: «الأعمال (٥) بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»(٦).

ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه؛ لما ورد في الحديث من طرق (۱) جيدة، عن جماعة من الصحابة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (۸).

ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء (٩)، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نَوْمِه، فلا يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يَدْرِي أين باتت يده» (١٠).

وحَدُّ الوجه عند الفقهاء: ما بين منابت شعر الرأس ـ ولا اعتبار بالصَّلع ولا بالغَمَم ـ إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وفي النَّزَعتين (١١) والتحذيف خلاف، هل هما

<sup>(</sup>۱) في ر، أ: َ «ابن زيد».

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود برقم (۳۷٦٠) وسنن الترمذي برقم (۱۸٤٧) وسنن النسائي (۱/ ۸۵).

<sup>(</sup>٣) في أ: «لم أصل».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) في أ: «إنما الأعمال».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (١) وصحيح مسلم برقم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٧) في أ: «طريق».

<sup>(</sup>۸) روی من حدیث أبی هریرة:رواه أبو داود فی السنن برقم (۱۰۱)، وروی من حدیث أبی سعید الخدری: رواه ابن ماجة فی السنن برقم (۳۹۷)، وروی من حدیث سهل بن سعد: رواه ابن ماجة فی السنن برقم (۴۰۰).

<sup>(</sup>٩) في أ: «إدخالهما الماء».

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري برقم (١٦٢) وصحيح مسلم برقم (٢٧٨).

<sup>(</sup>۱۱) في ر، أ: «النزعتان» وهو خطأ.

من الرأس أو الوجه، وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان، أحدهما: أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. وروى في حديث: أن النبي ﷺ رأى رجلا مغطيا لحيته، فقال: «اكشفها، فإن اللحية من الوجه» (١). وقال مجاهد: هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته: طلع وجهه.

ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كَثَّة، قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق بن جَمْرة، عن أبى وائل<sup>(٢)</sup> قال: رأيت عثمان توضأ \_ فذكر الحديث \_ قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل الذي رأيتموني فعلت.

رواه الترمذي، وابن ماجه من حديث عبد الرزاق<sup>(٣)</sup> وقال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه البخاري.

وقال أبو داود: حدثنا أبو تَوْبَة الربيع بن نافع، حدثنا أبو المَليح، حدثنا الوليد بن زَوْرَانَ (<sup>3)</sup>، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه، يخلل (<sup>(٥)</sup> به لحيته، وقال: «هكذا أمرنى به ربى، عز وجل».

تفرد به أبو داود (٦). وقد رُوى هذا (٧) من غير وجه عن أنس. قال البيهقى: وروينا فى تخليل اللحية عن عمار، وعائشة، وأم سلمة عن النبى ﷺ، ثم عن على وغيره، وروينا فى الرخصة فى تركه عن ابن عمر، والحسن بن على، ثم عن النخعى، وجماعة من التابعين (٨).

وقد ثبت عن النبى ﷺ من غير وجه فى الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضأ تمضمض (٩) واستنشق، فاختلف الأئمة فى ذلك: هل هما واجبان فى الوضوء والغسل، كما هو مذهب أحمد بن حنبل، رحمه الله؟ أو مستحبان فيهما، كما هو مذهب الشافعى ومالك؟ لما ثبت فى الحديث الذى رواه أهل السنن وصححه ابن خُزيمة، عن رفاعة بن رافع الزرقى؛ أن النبى ﷺ قال للمسىء فى صلاته: «توضأ كما أمرك الله» (١٠٠ أو يجبان فى الغسل دون الوضوء، كما هو مذهب أبى حنيفة؟ أو يجب

<sup>(</sup>١) المسند (١/ ١٤٩) وسنن الترمذي برقم (٣١) وسنن ابن ماجة (٤٣٠) وقال الإمام أحمد: «أحسن شيء في تخليل اللحية حديث شقيق عن عثمان».

<sup>(</sup>٢) في ر، أ: «عن شقيق بن سلمة».

<sup>(</sup>۳) سنن أبي داود برقم (١٤٥).

<sup>(</sup>٤) في ر: «زروان»، وفي أ: «وردان».(٥) في أ: «فخلل».

 <sup>(</sup>٦) ١- روى عن طريق عمر بن ذؤيب عن ثابت عن أنس: رواه العقيلي في الضعفاء (٣/١٥٧).
 ٢- روى من طريق الحسن البصرى عن أنس: رواه الدارقطني في السنن (١٠٦/١).

٣\_ روى من طريق الزهرى عن أنس.

٤\_ وروى من طريق موسى بن أبي عائشة عن أنس: رواهما الحاكم في المستدرك (١٤٩/١) .

<sup>(</sup>٧) في أ: «هذا الوجه».

<sup>(</sup>A) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٥٤) أما حديث عمار: فيرويه سفيان بن عيينة، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال عنه، أخرجه الترمذي في السنن برقم (٣٠).

وأما حديث عائشة: فيرويه موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد عنها، أخرجه أحمد فى المسند (٢/ ٢٣٥)، وقال الهيثمى فى المجمع (١/ ٢٣٥): «رجاله موثقون». وأما حديث أم سلمة: فيرويه خالد بن إلياس، عن عبد الله بن رافع عنهما، أخرجه الطبرى فى تفسيره (٢٠/١٠).

<sup>(</sup>٩) في أ: «مضمض».

<sup>(</sup>۱۰) سنن أبى داود برقم(۸٦۱) وسنن الترمذي برقم (٣٠٢) وسنن النسائي (٢/ ٢٠) وسنن ابن ماجة برقم (٤٦٠) وصحيح ابن خزيمة برقم (٥٤٥).

الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله ﷺ قال: «من توضأ فليستنثر» (١) وفى رواية: «إذا توضأ أحدكم فليجعل فى منخريه من الماء ثم لينتثر» (١) والانتثار: هو المبالغة فى الاستنشاق.

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس؛ أنه توضأ فغسل وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعنى أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء، ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على يتوضأ.

ورواه البخارى، عن محمد بن عبد الرحيم، عن أبى سلمة منصور بن سلمة الخزاعى، به (٣). وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ وَقُولُهُ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمُوالَهُمْ إِلَىٰ الْمَرَافِقِ﴾ أى: مع المرافق، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمُوالكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبُيرًا﴾ [النساء: ٢].

وقد روى الحافظ الدارقطنى وأبو بكر البيهقى، من طريق القاسم بن محمد، عن (٤) عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. ولكن القاسم هذا متروك الحديث، وجده ضعيف (٥)، والله أعلم.

ويستحب للمتوضئ أن يشرع فى العضد ليغسله مع ذراعيه؛ لما روى البخارى ومسلم، من حديث نُعيم المُجْمر، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أمتى يُدْعَوْن يوم القيامة غُرًّا مُحَجَّلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غُرَّته فليفعل»(٦).

وفى صحيح مسلم: عن قُتُيْبَة، عن حَلَف بن خليفة، عن أبى مالك الأشجعى، عن أبى حازم، عن أبى هريرة قال: سمعت خليلي (٧) ﷺ يقول: «تبلغ الحِلْية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»(٨).

وقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾: اختلفوا في هذه «البّاء» هل هي للإلصاق، وهو الأظهر، أو للتبعيض؟ وفيه نظر، على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع (٩) في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه؛ أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم \_ وهو جد عمرو بن يحيى، وكان من أصحاب النبي ﷺ \_: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بوضوء، فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض (١٠) واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (١٦١) وصحيح مسلم برقم (٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) في أ: «ثم لينثره».

<sup>(</sup>٣) المسند (١/ ٢٦٨) وصحيح البخاري برقم (١٤٠).

<sup>(</sup>٤) في أ: «بن».

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (٨٣/١) وسنن البيهقي الكبري (٥٦/١) . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٩٣/١): «ضعيف».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (١٣٦) وصحيح مسلم برقم (٢٤٦).

<sup>(</sup>٧) في أ: «خليلي رسول الله».

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم برقم (٢٤٦).

<sup>(</sup>٩) في أ: «فيرجع».

مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه (١١).

وفى حديث عبد خير، عن على فى صفة وضوء رسول الله (٢) ﷺ نحو هذا، وروى أبو داود، عن معاوية والمقدام بن معد يكرب، فى صفة وضوء رسول الله ﷺ مثله (٣).

ففى هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس، كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل فى القرآن.

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس، وهو مقدار الناصية.

وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح، لا يتقدر ذلك بحدًّ، بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه.

واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة، قال: تخلف النبي ﷺ فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: «هل معك ماء؟» فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه (٤)، فغسل ذراعيه ومسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى خفيه. . . وذكر باقى الحديث، وهو في صحيح مسلم، وغيره (٥).

فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين، فهذا (٦) أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة، والله أعلم.

ثم اختلفوا في أنه: هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا، كما هو المشهور من مذهب الشافعي، أو إنما<sup>(٧)</sup> يستحب مسحة واحدة، كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه، على قولين. فقال عبد الرزاق: عن مَعْمَر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن حُمْران بن أبان قال: رأيت عثمان ابن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم مضمض (٨) واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمني إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسري مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمني ثلاثا، ثم اليسري ثلاثا مثل ذلك (٩)، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: «من تَوضأ نحو وضوئي هذا، ثم ما تقدم من قال: «من تَوضاً نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنه».

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (۱۸۵ ، ۱۸۵) وصحيح مسلم برقم (۲۳۵).

<sup>(</sup>٢) في أ: «وضوء النبي».

<sup>(</sup>٣) حديث على رواه أبو داود في سننه برقم (١١١) وكذا حديث المقدام برقم (١٢١) وحديث معاوية برقم (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) في ر: «منكبه».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٧) في أ: «وإنما».

 <sup>(</sup>٦) في أ: «وهذا».
 (٨) في أ: «تمضمض».

<sup>(</sup>٩) في أ: « ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين».

أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين من طريق الزهرى به نحو هذا<sup>(۱)</sup>، وفى سنن أبى داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبى مُلَيْكَة، عن عثمان فى صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة واحدة (۲). وكذا من رواية عبد خير، عن على مثله.

واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه، عن عثمان، رضى الله عنه، أن رسول الله ﷺ: توضأ ثلاثا ثلاثا.

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك بن مَخْلَد، حدثنا عبد الرحمن بن وَرْدَان، حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثنى حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ (٢)... فذكر نحوه، ولم يذكر المضمضة وإلاستنشاق، قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ هكذا وقال: «من توضأ دون هذا كفاه».

تفرد به أبو داود<sup>(٤)</sup>، ثم قال: وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة.

وقوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ قُرئ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصب عطفا على ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديكُم﴾.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا أبو سلمة، حدثنا وُهَيْب، عن خالد، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس؛ أنه قرأها: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ يقول: رجعت إلى الغسل.

وروى عن عبد الله بن مسعود، وعُرُوءَ، وعطاء، وعكرمة، والحسن، ومجاهد، وإبراهيم، والضحاك، والسُدِّى، ومُقاتل بن حَيَّان، والزهرى، وإبراهيم التيمى، نحو ذلك.

وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل، كما قاله السلف، ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب (٥)، كما هو مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء، و«الواو» لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا، فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة؛ لأنه مأمور به بفاء التعقيب، وهي مقتضية للترتيب، ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده، بل القائل اثنان، أحدهما: يوجب الترتيب، كما هو واقع في الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقا، والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء، فوجب (٢٠) الترتيب فيما بعده بالإجماع، حيث لا فارق. ومنهم من قال: لا نسلم أن «الواو» لا تدل على الترتيب، بل هي دالة \_ كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم نقول (٧) \_ بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوى \_:هي النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم نقول (٧) \_ بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوى \_:هي

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (١٥٩) وصحيح مسلم برقم (٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود برقم (۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) في أ: "يتوضأ".

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود برقم (١٠٧).(٥) فى أ: «الترتيب فى الوضوء».

<sup>(</sup>٦) في أ: "فيجب".

دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب، والدليل على ذلك أنه (١) ﷺ لما طاف بالبيت، خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّه ﴾ [البقرة: ١٥٨] ثم قال: «ابدأ بما بدأ الله به». وهذا لفظ أمر، وإسناده صحيح، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به، وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا، والله أعلم.

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب، فقطع النظير عن النظير، وأدخل المسوح بين المغسولين، دل ذلك على إرادة الترتيب.

ومنهم من قال: لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله عَلَيْ توضأ مرة مرة، ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»(٢). قالوا: فلا يخلو<sup>(٣)</sup> إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب، أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب، ولا قائل به، فوجب ما ذكره (٤).

وأما القراءة الأخرى، وهي قراءة من قرأ: ﴿وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ بالخفض. فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد رُوى عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح، فقال ابن جرير:

حدثنى يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُلَيَّة، حدثنا حُميند قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبَنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطَّهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما عَرَاقيبهما (٥). فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج، قال الله [تعالى] (٦): ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُم ﴿ قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بَلَّهما (٧). إسناد صحيح إليه.

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سَهْل، حدثنا مُؤَمَّل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول، عن أنس (<sup>(A)</sup> قال: نزل القرآن بالمسح، والسنة الغسل<sup>(P)</sup> وهذا أيضا إسناد صحيح.

وقال ابن جریر: حدثنا أبو كُريَب، حدثنا محمد بن قَیْس الخراسانی، عن ابن جُرَیْح، عن عمرو ابن دینار، عن عکرمة، عن ابن عباس قال: الوضوء غَسْلتَان ومسحتان (۱۰).

وكذا روى سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قتادة.

 <sup>(</sup>١) في أ: «أن رسول الله ».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في سننه برقم (١٣٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن سياقه مغاير لهذا السياق. وهذا السياق رواه ابن ماجة في السنن برقم (٤١٩) من حديث عبد الله بن عمر، رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) في أ: «عراقيبها».

<sup>(</sup>٤) في أ: «ما ذكرناه».

<sup>(</sup>٣) في أ: «ولا يخلو».

<sup>(</sup>A) في ر: «عن الحسن».

<sup>(</sup>٧) في أ: «بلها».

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٩) في أ: «بالغسل».

<sup>(</sup>١٠) تفسير الطبرى (٥٨/١٠) ورواه عبد الرزاق في المصنف برقم (٥٥) من طريق ابن جريج به.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنى أبى، حدثنا أبو مَعْمَر المنْقَرِيّ، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا على بن زيد، عن يوسف بن مِهْران، عن ابن عباس: ﴿وَامْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ قال: هو المسح. ثم قال: وروى عن ابن عمر (١)، وعلقمة، وأبى جعفر، [و](٢) محمد بن على، والحسن في إحدى الروايات ـ نحوه.

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب، قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه، قال: وكان يقوله.

وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب، حدثنا ابن إدريس، عن داود بن أبى هند، عن الشعبى قال: نزل جبريل بالمسح. ثم قال الشعبى: ألا ترى أن «التيمم» أن يمسح ما كان غسلا، ويلغى (٣) ما كان مسحا؟

وحدثنا ابن أبى زياد، حدثنا يزيد، أخبرنا إسماعيل، قلت لعامر: إن ناسا يقولون: إن جبريل نزل بغسل الرجلين؟ فقال: نزل جبريل بالمسح.

فهذه آثار غريبة جدًا، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف، لما سنذكره من السنة الثابتة (٤) في وجوب غسل الرجلين. وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام، كما في قول العرب: «جُعْرُ ضَب خرب» ، وكقوله تعالى: ﴿عَالِيهُمْ ثِيَابُ سُندُس خُصْرٌ وَإِسْتَبْرِقٌ ﴾ [الإنسان: ٢١] وهذا سائغ ذائع، في لغة العرب شائع. ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان، قاله أبو عبد الله الشافعي، رحمه الله. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف، كما وردت (٥) به السنة. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا، لابد منه للآية والأحاديث (١) التي سنوردها.

ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقى، حيث قال: أخبرنا أبو على الروذبارى، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكرى، حدثنا جعفر ابن محمد القلانسى، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن مَيْسَرَة، سمعت النَزّال بن سَبْرة يحدث عن على بن أبى طالب؛ أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتى بكوز من ماء، فأخذ منه حفنة واحدة، فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب (٧) فضله وهو قائم، ثم قال: إنا ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله وحدث من ما صنعت أ. وقال: «هذا وضوء من لم يحدث».

رواه البخارى في الصحيح، عن آدم، ببعض معناه (٩).

ومن أوجب (١٠) من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف، فقد ضل وأضل. وكذا من جوز مسحهما

| (٣) في أ: «ويكفي». | (٢) زيادة من ر. | (۱) في أ: «معمر». |
|--------------------|-----------------|-------------------|
|                    |                 |                   |

<sup>(</sup>٤) في أ: «الثانية». (٥) في أ: «ورد». (٦) في ر: «وللأحاديث».

<sup>(</sup>V) في ر: «فشرب منه». (۸) زيادة من ر، أ.

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (١/ ٧٥) وصحيح البخارى برقم (٦١٦٥).

<sup>(</sup>۱۰) في ر: «أحب».

وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا، ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث، وأوجب مسحهما للآية، فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دَلْك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب<sup>(۱)</sup> دَلْكَهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين<sup>(۲)</sup> غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور<sup>(۳)</sup>، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل، سواء تقدمه أو تأخر عليه؛ لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا هو يحاول الجمع بين المسح وهو الدلك (٤)، ونصبا على الغسل، فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه.

## ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لابد منه:

قد تقدم فى حديث أميرى المؤمنين عثمان وعلى، وابن عباس ومعاوية، وعبد الله بن زيد بن عاصم، والمقداد بن معد يكرب؛ أن رسول الله ﷺ غسل الرجلين (٥) فى وضوئه، إما مرة، وإما مرتين، أو ثلاثا، على اختلاف رواياتهم.

وفى حديث عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ توضأ فغسل قدميه، ثم قال: «هذا وُضُوء لا يقبل الله الصلاة إلا به».

وفى الصحيحين، من رواية أبى عَوانة، عن أبى بشر، عن يوسف بن مَاهَك، عن عبد الله بن عمرو قال: تَخَلَّف عنا رسول ﷺ فى سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرْهَقَتْنَا الصلاةُ، صلاةُ العصر ونحن نتوضاً، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «أسبِغوا الوضوء ويْلٌ للأعقاب من النار»(٦).

وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة (<sup>(۷)</sup>. وفي صحيح مسلم عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار» (<sup>(۸)</sup>.

وروى الليث بن سعد، عن حَيْوة بن شُرَيْح، عن عُقْبة بن مسلم، عن عبد الله بن الحارث بن جزء (٩)؛ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «وَيْلٌ للأعْقَابِ وبُطُون الأقدام من النار». رواه البيهقى والحاكم (١٠)، وهذا إسناد صحيح.

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق: أنه سمع سعيد بن

<sup>(</sup>۱) في أ: «فالواجب». (۲) في أ: «من» . . (۳) في أ: «مقدور».

<sup>(</sup>٤) في أ: «كذلك». (٥) في ر: «الوجه».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٦٠) وصحيح مسلم برقم (٢٤١).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري رقم (١٦٥) وصحيح مسلم برقم (٢٤٢).

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم برقم (٢٤٠).

<sup>(</sup>٩) في أ: «صرد».

<sup>(</sup>١٠) السنن الكبرى (١/ ٧٠) والمستدرك (١/ ١٦٢) ورواه ابن خزيمة في صحيحه برقم (١٦٣) من طريق الليث به.

الجزء الثالث ـ سورة المائدة: الآية (٦)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_٥٠

أبى كرب \_ أو شعيب بن أبى كرب<sup>(۱)</sup> \_ قال: سمعت جابر بن عبد الله \_ وهو على جمل<sup>(۲)</sup> \_ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ويل للعراقيب من النار»<sup>(۳)</sup>.

وحدثنا أسود بن عامر، أخبرنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن سعيد بن أبى كرب<sup>(٤)</sup>، عن جابر ابن عبد الله قال: رأى النبى ﷺ فى رِجْل رَجُل منا مثل الدرهم لم يغسله، فقال: «ويل للعَقِبِ من النار».

ورواه ابنُ ماجه، عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن الأحْوص<sup>(٥)</sup>، عن أبى إسحاق، عن سعيد، به نحوه<sup>(٦)</sup>. وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثورى وشعبة بن الحجاج وغير واحد، عن أبى إسحاق السَّبيعى، عن سعيد بن أبى كرب<sup>(٧)</sup>، عن جابر، عن النبى ﷺ، مثله. ثم قال:

حدثنا (٨) على (٩) بن مسلم، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حفص، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر؛ أن رسول الله ﷺ رأى قوما يتوضؤون، لم يصب أعقابهم الماء، فقال: (وَيُلِّ للعَراقيب من النار)(١٠٠).

وقال الإمام أحمد: حدثنا خَلَف بن الوليد، حدثنا أيوب بن عُتْبة، عن يحيى (١١) بن أبى كثير، عن أبى معن أبى تفرد به أحمد (١٢).

وقال ابن جرير: حدثنى على بن عبد الأعلى، حدثنا المحاربي، عن مُطَرَّح بن يزيد، عن عبيد الله بَالله بن زَحْر، عن على بن يزيد، عن القاسم، عن أبى أمامة قال: قال (١٣) رسول الله بَالله الله الله عَلَيْهِ: "ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار». قال: فما بقى في المسجد شريف ولا وضيع، إلا نظرت إليه يُقلب عُرْقوبيه ينظر إليهما» (١٤).

وحدثنا أبو كريب، حدثنا حسين، عن زائدة، عن ليث، حدثنى عبد الرحمن بن سابط، عن أبى أمامة \_ أو عن أخى أبى أمامة \_ أن رسول الله ﷺ أبصر قومًا يتوضؤون (١٥٠) وفي عَقِب أحدهم \_ أو: كعب أحدهم \_ مثل موضع الدرهم \_ أو: موضع الظفر \_ لم يمسه الماء، فقال: «ويل للأعقاب من

<sup>(</sup>۱) في أ: «سمع ابن أبي كريب». (٢) في ر: «جبل».

<sup>(</sup>T) Ihmic (T/ PTT).

<sup>(</sup>٤) في أ: «كريب». (٥) في ر، أ: «عن أبي الأحوص».

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ٣٩٠) وسنن ابن ماجة برقم (٤٥٤) وقال البوصيرى في الزوائد (١/ ١٨٢): «هذا إسناد رجاله ثقات».

<sup>(</sup>Y) في أ: « كريب». (A) في أ: «حدثني». (P) في ر: «عفان».

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبري (۱۰/۷۱) .

<sup>(</sup>۱۱) في ر: «محمد»، وفي أ: «عون».

<sup>(</sup>١٢) المسند (٣/٤٢٦) وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٤٠): «فيه أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه».

<sup>(</sup>۱۳) في أ: «أن».

<sup>(</sup>١٤) تفسير الطبرى (٧٣/١٠) وفي إسناده مطرح بن يزيد ضعيف.

<sup>(</sup>۱۵) في ر: « يصلون».

النار». قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئًا لم يصبه (١) الماء أعاد وضوءه» (٢).

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فَرْض الرجلين مَسْحهما، أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجرى (٢) فيه ما يجرى في مسح الخف، وهكذا وَجه (٥) الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير، رحمه الله.

وقد روى مسلم فى صحيحه، من طريق أبى الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه (٦)، فأبصره النبى ﷺ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك»(٧).

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغانى (٨)، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وَهْب، حدثنا جرير بن حازم: أنه سمع قتادة بن دعامة قال: حدثنا أنس بن مالك؛ أن رجلا جاء إلى النبى ﷺ قد توضأ، وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله ﷺ: «ارجع فأحسن وضوءك».

وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف، وابن ماجه، عن حَرْمَلَة بن يحيى، كلاهما عن ابن وَهْب، به (۹)، وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات، لكن قال أبو داود: [و] (۱۰)ليس هذا الحديث بمعروف، لم يروه إلا ابن وهب.

وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد (١١١)، أخبرنا يونس وحميد، عن الحسن؛ أن رسول الله

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبى العباس، حدثنا بَقيةُ، حدثنى بَحير (١٢) بن سعد، عن خالد بن مَعْدان، عن بعض أزواج النبى ﷺ؛ أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لُمْعَة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله ﷺ أن يعيد الوضوء.

ورواه أبو داود من حديث بقية (١٣)، وزاد: «والصلاة». وهذا إسناد جيد قوى صحيح، والله أعلم.

وفي حديث حُمْران، عن عثمان، في صفة وضوء النبي (١٤) عَيَالِيْهِ: أنه خلل بين أصابعه. وروى

<sup>(</sup>١) في أ: «يمسه».

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱۰/۷۶) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۳٤٧/۸) من طريق ليث بن أبي سليم به. وقال الهيثمي في المجمع (۱/ ۲٤٠): «مدار طرقه كلها على ليث بن أبي سليم وقد اختلط».

<sup>(</sup>٥) في أ: «وهكذا هذه وجه». (٦) في أ: «قدميه».

<sup>(</sup>۳، ٤) في ر: «يجزئ».

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم برقم (٢٤٣).

<sup>(</sup>٨) في أ: «الصنعاني».

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (١/ ٧٠) وسنن أبي داود برقم (١٧٣) وسنن ابن ماجة برقم (٦٦٥).

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من أ.

<sup>(</sup>۱۱) في أ: «موسى بن المعلى نبأنا». (١٢) في أ: «مخبر».

<sup>(</sup>١٣) المسند (٣/ ٤٢٤) وسنن أبي داود برقم (١٧٥)

تنبيه: وقع في المسند وسنن أبي داود: «عن بعض أصحاب النبي ﷺ».

<sup>(</sup>١٤) في أ: «رسول الله».

أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لَقيط بن صَبرَة، عن أبيه قال، قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء: فقال: «أسبغ الوضوء، وخلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»(١).

وهذا إسناد صحيح، وهو في صحيح مسلم من وجه آخر، وفيه: "ثم يغسل قدميه كما أمره الله». فدل على أن القرآن يأمر بالغسل.

وهكذا روى أبو إسحاق السَّبِيعى، عن الحارث، عن على بن أبى طالب، رضى الله عنه، أنه قال: اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم.

ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير، عن على؛ أن رسول الله ﷺ رَشَ على قدميه الماء وهما في النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها، ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين.

وهكذا الحديث الذى أورده ابن جرير على نفسه، وهو من روايته، عن الأعمش، عن أبى وائل، عن حذيفة قال: أتى رسول الله ﷺ سُبَاطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه (١٢). وهو حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش، عن أبى وائل، عن حذيفة قال: فبال قائما، ثم توضأ ومسح على خفيه.

قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان، وعليهما نعلان.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود برقم (١٤٢) وسنن الترمذي برقم (٧٨٨) وسنن النسائي (١/ ٦٦) وسنن ابن ماجة برقم (٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) في أ: «المقبرى». (٣) في أ: «حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقى قالا». (٤) في أ: «عنبسة».

<sup>(</sup>A) في أ: «رسوله». (٩، ١٠) زيادة من أ.

<sup>(</sup>١١) المسند (٤/ ١١٢).

<sup>(</sup>۱۲) تفسير الطبرى(۱۰/٥٥).

وهكذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى عن شُعْبَة، حدثنى يَعْلَى، عن أبيه، عن أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ ومسح على نعليه، ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه أبو داود عن مُسكد وعباد بن موسى كلاهما، عن هُشيْم، عن يعلى بن عَطاء، عن أبيه، عن أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله ﷺ أتى سُباطة قوم فبال، وتوضأ (١) ومسح على نعليه وقدميه.

وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم (٢)، ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متعارضة، وقد صح عنه على الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل (٣) المستفيض القاطع عُذْر من انتهى إليه وبلغه.

ولما كان القرآن آمراً بغسل الرجلين \_ كما في قراءة النصب، وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها \_ توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين، وقد روى ذلك عن على بن أبي طالب، ولكن لم يصح إسناده، ثم الثابت عنه خلافه، وليس كما زعموه، فإنه قد ثبت أن النبي على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة.

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا زياد بن عبد الله بن عُلاثة، عن عبد الكريم ابن مالك الجَزَرى، عن مجاهد، عن جرير بن عبد الله البَجَلى قال: أنا أسلمت بعد نزول<sup>(٤)</sup> المائدة، وأنا رأيت رسول الله ﷺ يمسح بعد ما أسلمت. تفرد به أحمد<sup>(٥)</sup>.

وفى الصحيحين، من حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن هَمَّام قال: بال جرير، ثم توضأ ومسح على ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم (٦).

وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله ﷺ مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا، كما هو مقرر في كتاب «الأحكام الكبير»، وما<sup>(٧)</sup> يحتاج إلى ذكره هناك، من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه، كما هو مبسوط في موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند، بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم، من رواية أمير المؤمنين على بن أبي طالب، رضى الله عنه. كما ثبت في الصحيحين عنه، عن النبي ﷺ النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين، مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله ﷺ على وفق ما دلت عليه الآية

(٤) في أ: «بعدما أنزلت».

<sup>(</sup>١) في أ: «فتوضأ».

<sup>(</sup>٢) المسند (٨/٤) وسنن أبي داود برقم (١٦٠) وتفسير الطبري (١٠/٧٦).

<sup>(</sup>٣) في ر: «بالفعل».

<sup>(</sup>٥) المسند (٤/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٣٨٧) وصحيح مسلم برقم (٢٧٢).

<sup>(</sup>٧) في أ: «مع ما».

الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله، وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر، ولله الحمد.

وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم، فعندهم في كل رجل كعب، وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال<sup>(۱)</sup> الربيع: قال الشافعي: لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه. فعند الأئمة، رحمهم الله، [أن]<sup>(۲)</sup> في كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس، وكما دلت عليه السنة، ففي الصحيحين من طريق<sup>(۳)</sup> حُمران عن عثمان؛ أنه توضأ فغسل رجله اليمني إلى الكعبين، واليسرى مثل ذلك.

وروى البخارى تعليقاً مجزوما به، وأبو داود وابن خزيمة فى صحيحه، من رواية أبى القاسم الحسين بن الحارث الجدلى، عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله عليه بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم - ثلاثا - والله لتقيمُن صفوفكم أو ليخالفَنَّ الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل يُلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، ومَنْكبه بمنكبه. لفظ ابن خزيمة (٤).

فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق، حتى يحاذى كعب الآخر، فدل ذلك على ما ذكرناه، من أنهما العظمان الناتئان عند مَفْصِل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة.

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا إسماعيل بن موسى، أخبرنا شريك، عن يحيى بن عبد الله بن الحارث التيمى ـ يعنى الجابر ـ قال: نظرت فى قتلى أصحاب زيد، فوجدت الكعب فوق ظهر القدم، وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم، تنكيلا بهم فى مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه.

وقوله: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْديكُم مِنْهُ ﴾ كل ذلك قد تقدَّم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى إعادته؛ لئلا يطول الكلام. وذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك، لكن البخاري روى ههنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة، فقال:

حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وَهْب، أخبرنى عمرو بن الحارث، أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه، عن أبيه، عن عائشة: سقطت قلادة لى بالبيداء، ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله على ونزل، فثنَى رأسه فى حَجْرى راقداً، أقبل أبو بكر فلكزنى لكزة شديدة، وقال: حَبَسْت الناس فى قلادة، فَبى الموتُ لمكان رسول الله على وقد أوجعنى، ثم إن النبى على السيقظ وحضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يوجَد، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة فَاغْسلُوا وُجُوهكُمْ هذه الآية، فقال أسيَد بن الحُضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكر، ما أنتم إلا بركة لهم (٥).

(٣) في أ: «حديث».

<sup>(</sup>۱) في أ : «وقال». (۲) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود برقم (٦٦٢) وصحيح ابن خزيمة برقم (١٦٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى برقم (٤٦٠٨).

وقوله: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ أى: فلهذا سهل عليكم ويسَّر ولم يعسِّر، بل أباح التيمم عند المرض، وعند فقد الماء، توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه، كما تقدم بيانه، وكما هو مقرر في كتاب «الأحكام الكبير».

وقوله: ﴿وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرِكُمْ وَلِيتُمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أى: لعلكم تشكرون نعمة عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرافة والرحمة والتسهيل والسماحة، وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء، بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن، عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فَروَّحتها بعَشيّ، فأدركت رسول الله عليه قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وُضُوءه، ثم يقوم فيصلى ركعتين مُقْبلاً عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة». قال: قلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدى يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر، رضى الله عنه، فقال: إنى قد رأيتك جئت آنفا، قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ـ أو: فيسبغ ـ الوضوء، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، لدخل من أيها شاء». لفظ مسلم (۱).

وقال مالك: عن سُهيَل (٢) بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضّأ العبد المسلم ـ أو: المؤمن ـ فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء \_ أو: مع آخر قطر الماء ـ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ـ أو: مع آخر قطر الماء ـ حتى قطر الماء ـ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ـ أو: مع آخر قطر الماء ـ حتى يخرج نقيا من الذنوب».

رواه مسلم عن أبى الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك، به (٣).

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُريَب، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن سالم ابن أبى الجعد، عن كعب بن مُرَّة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه \_ أو: ذراعيه \_ إلا خرجت خطاياه منهما، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه»(٤).

هذا لفظه. وقد رواه الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور، عن سالم، عن مرة بن كعب، أو كعب بن مرة السلمى، عن النبى ﷺ قال: «وإذا توضأ العبد فغسل يديه، خرجت (۱) خطاياه من وجهه، وإذا غسل وجهه خرجت (۱) خطاياه من وجهه، وإذا غسل دراعيه خرجت (۱) خطاياه من دراعيه، وإذا غسل رجليه خرجت (۱) خطاياه من دراعيه، وإذا غسل رجليه خرجت (۱) خطاياه من رجليه». قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس، وهذا إسناد صحيح (۱).

<sup>(</sup>١) المسند (٤/ ١٥٣) وصحيح مسلم برقم (٢٣٤) وسنن أبي داود برقم (١٦٩) وسنن النسائي (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) في أ: «سهل».

<sup>(</sup>٣) الموطأ (١/ ٣٢) وصحيح مسلم برقم (٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١٠/٨٧).

<sup>(</sup>٥ ـ ٨) في أ: «خرت».

<sup>(</sup>٩) المسند (٤/ ٣٣٤) قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٢٤): "رجاله رجال الصحيح".

وروى ابن جرير من طريق شَمَر بن عطية، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ فأحسن الوضَوء، ثم قام إلى الصلاة، خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه» (١).

وروى مسلم فى صحيحه، من حديث يحيى بن أبى كثير، عن زيد بن سلام، عن جده ممطور، عن أبى مالك الأشعرى؛ أن رسول الله ﷺ قال: «الطَّهور شَطْر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله <sup>(۲)</sup> تملآن ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة بُرهان، والصبر ضياء، والقرآن حُجَّة لك أو عليك، كل الناس يَعْدُو، فبائع نفسه فَمعتِقهَا، أو مُوبِقُهَا» (٣).

وفى صحيح مسلم، من رواية سِمَاك بن حَرْب، عن مُصْعب بن سعد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لِا يقبل الله صدقة مَن غُلُول، ولا صلاة بغير طهور»(٤).

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة، عن قتادة، سمعت أبا المَليح الهُذَكَى يحدث عن أبيه قال: كنت مع رسول الله ﷺ فى بيت، فسمعته يقول: «إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور، ولا صدقة من غُلُول».

وكذا رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث شعبة (٥).

﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ وَلا اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اعْدلُوا اعْدلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَعْملُونَ ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ وَاللّذِينَ آمَنُوا اللّهَ وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ وَاللّذِينَ آمَنُوا انْعُمَتَ اللّهِ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿ نَ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا الْهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكَكُلُ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكَكُلِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكَكُلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَ اللّهَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلُ اللّهَ مُنْ اللّهُ فَلْيَتُوكَكُلُ اللّهَ مَنكُمْ وَاتَقُوا اللّهَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكَكُلُ اللّهُ مَنُونَ وَلَ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلَيْتُوكُ اللّهُ مَنُونَ وَلَ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكَكُلُ اللّهُ مَنُونَ وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلَيتُوكُمُ اللّهُ مَنُونَ وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يقول تعالى مُذكراً عباده المؤمنين نعمتَه عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم، وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته، والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه، فقال [تعالى](٢): ﴿وَاذْكُرُوا (٧) نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۰/۸۲) ورواه أحمد في مسنده (٥/ ٢٥٢) من طريق شمر بن عطية به.

<sup>(</sup>٢) فى أ: «وسبحان الله والله أكبر».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (٢٢٣).(٤) صحيح مسلم برقم (٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) مسند الطيالسي برقم (١٥٣) وسنن أبي داود برقم (٥٩) وسنن النسائي (٨٧/١) وسنن ابن ماجة برقم (٢٧١).

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ. (٧) في ر: «فاذكروا» وهو خطأ.

وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ ، وهذه هى البيعة التى كانوا يبايعون رسول الله ﷺ عليها عند إسلامهم ، كما قالوا: «بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة ، فى منشطنا ومكرهنا ، وأثرة علينا ، وألا ننازع الأمر أهله » ، وقال تعالى : ﴿وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِينَا قَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [الحديد: ٨] ، وقيل : هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد ﷺ والانقياد لشرعه ، رواه على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس . وقيل : هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم : ﴿ألسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَيْ شَهِدْنَا ﴾ [الأعراف: ١٧٢] ، قاله مجاهد ، ومُقاتِل بن حَيَّان . والقول الأول أظهر ، وهو المحكى عن ابن عباس ، والسَّدِّى . واختاره (١) ابن جرير .

ثم قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّه﴾ تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال.

ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بذَات الصُّدُور﴾ .

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للَّهِ ﴾ أي: كونوا قائمين بالحق لله، عز وجل، لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا ﴿ شُهداء بِالْقِسْط ﴾ أي: بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين، عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نَحْلاً، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهد رسول الله ﷺ. فجاءه ليشهده على صدقتي فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: «اتقوا الله، واعدلوا في (٢) أولادكم». وقال: «إني لا أشهد على جَوْر». قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة (٣).

وقوله: ﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلا تَعْدلُوا﴾ أى: لا يحملنكم بُغْض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد، صديقا كان أو عدواً؛ ولهذا قال: ﴿اعْدلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ أى: عَدلُكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله: ﴿وَإِن قيلَ لَكُمُ ارْجعُوا فَارْجعُوا هُو أَزْكَىٰ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٨].

وقوله: ﴿هُو َأَقُرَبُ لِلتَّقُوْى﴾، من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله [تعالى] (٤): ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَعْذَ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾ [الفرقان: ٢٤]، وكقول (٥) بعض الصحابيات لعمر: أنت أفَظُّ وأَغلظ من رسول الله ﷺ (٢٥).

ثم قال تعالى: ﴿وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أى: وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيراً فخير، وإن شرا فشر؛ ولهذا قال بعده: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ أى: لذنوبهم ﴿وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ وهو: الجنة التي هي من رحمته على عباده، لا ينالونها بأعمالهم، بل برحمة منه وفضل، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى

<sup>(</sup>۱) في ر، أ: «واختيار». (۲) في أ: «بينكم».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٢٥٨٦) وصحيح مسلم برقم (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (٥) في ر: «ولقول».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٣٢٩٤) وصحيح مسلم برقم (١٣٩٦).

الذي جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة.

ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتَنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيم﴾، وهذا من عدله تعالى، وحكمته وحُكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحَكمُ العدل الحكيم(١) القدير.

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ أَيْديهُمْ عَن أَي سَلمة، عن جابر؛ أن النبي عَنِي في قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن الزهري، ذكره عن أبي سلمة، عن جابر؛ أن النبي عَلِي نزل منزلا، وتَفَرّق الناس في العضاه يستظلون تحتها، وعلق النبي عَلَي سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله (٢) عَلَي فأخذه فسلَّه، ثم أقبل على النبي عَلَي فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله»! قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا: من يمنعك مني؟ والنبي عَلَي يقول: «الله»! قال: فَشَام الأعرابي السيف، فدعا النبي عَلَي أصحابه فأخبرهم خَبَرَ الأعرابي، وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه الأعرابي السيف، فدعا النبي عَلَي أصحابه فأخبرهم خَبَرَ الأعرابي، وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه قال معمر: وكان (٤) قتادة يذكر نحو هذا، وذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْديَهُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْديَهُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ مَالِهُ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْديَهُمْ عَلَيْكُمْ أَيْدُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْديَهُمْ فَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَيْديَهُمْ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْديَهُمْ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَيْدَيهُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ أَنْ يَسْرَاهُ عَلَيْ هُو اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَسْرَاهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَسْرَاهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ إِنْ عَلَيْكُمْ أَنْ يَسْرَاهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ يَسْرَاهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَسْرَاهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَسْرَاهُ اللهُ عَلَيْكُوا بِعُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ يَسْرَاهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَسْرَاهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلْهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُمْ

وقصة هذا الأعرابي ـ وهو غَوْرَث بن الحارث ـ ثابتة في الصحيح (٥).

وقال العَوْفي"، عن ابن عباس في هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُم ﴾: وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله ﷺ ولأصحابه طعاما، ليقتلوهم (٢)، فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم، فلم يأت الطعام، وأمر أصحابه فلم يأتوه (٧). رواه ابن أبي حاتم.

وقال أبو مالك: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه، حين أرادوا أن يَغْدروا بمحمد [ﷺ] (^^) وأصحابه في دار كعب بن الأشرف. رواه ابن أبي حاتم.

وذكر محمد بن إسحاق بن يَسار، ومجاهد وعكْرِمَة، وغير واحد: أنها نزلت في شأن بني النّضير، حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله (٩) ﷺ الرحَى، لما جاءهم يستعينهم في (١٠) دية العامرييْن، ووكلوا عمرو بن جَحَّاش بن كعب بذلك، وأمروه إن جلس النبي ﷺ تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقى تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله رسوله على ما تمالؤوا (١١) عليه، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه، فأنزل الله [تعالى] (١٢) في ذلك: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّه عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْديَهُمْ عَنكُمْ وَاتّقُوا اللّهَ وَعَلَى اللّهَ فَلْيَتَوَكّل الْمُؤْمنُونَ ﴾ ثم أمر رسول

(٤) في أ: «فكان».

<sup>(</sup>۱) في ر: «الحليم». (۲) في أ: «أن رسول الله». (۳) في ر، أ: «النبي».

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق (١/ ١٨٢) ورواه البخاري في صحيحه برقم (١٣٩) من طريق عبد الرزاق به.

 <sup>(</sup>٦) في ر: «يقتلوه».
 (٧) في ر: «فأتوه».

<sup>(</sup>۹) في أ: «رأس النبي». (١٠) في ر: «على». (١١) في ر: «تمالوا».

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ر، أ.

الله ﷺ أن يغدو إليهم فحاصرهم، حتى أنزلهم فأجلاهم.

وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ يعنى: من توكل على الله كفاه الله ما أهمه، وحفظه من شر الناس وعصمه.

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِي مَعَكُمْ لَيَنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لأُكفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيَّئَاتكُمْ وَلاَّدْخِلَنَكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٦) فَبِمَا نَقْضِهِم مِيتَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَن مَواضِعِه وَنَسُوا حَظًا مَمَّا ذُكرُوا بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَة مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ (٣) وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مَمَّا ذُكرُوا بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَة مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ (٣) وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُوا وَمَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُوا يَصَارَىٰ ﴿ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١٤) ﴾ .

لما أمر [الله] (١) تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه، الذى أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد عليه وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة، فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين: اليهود والنصارى، فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم، وطردا عن بابه وجنابه، وحجابا لقلوبهم (١) عن الوصول إلى الهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نقيبًا ﴿ يعنى: عُرَفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع، والطاعة لله، ولرسوله ولكتابه.

وقد ذکر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغیر واحد أن هذا کان لما توجه موسی، علیه السلام، لقتال الجبابرة، فأمر بأن یقیم النقباء، من کل سبط نقیب \_ قال محمد بن إسحاق: فکان من سبط روبیل: «شامون بن زکور (۲)»، ومن سبط شمعون: «شافاط بن حُرّی»، ومن سبط یهوذا: «کالب بن یوفنا»، ومن سبط أبین: «فیخاییل بن یوسف»، ومن سبط یوسف، وهو سبط أفرایم: «یوشع بن نون»، ومن سبط بنیامین: «فلطمی بن رفون»، ومن سبط زبلون (٤): «جدی بن سودی»، ومن سبط یوسف وهو منشا بن یوسف: «جدی بن سوسی»، ومن سبط دان: «حملائیل بن جمل»، ومن سبط أسیر: «ساطور بن ملکیل»، ومن سبط نفتالی (۵): «نحی بن وفسی»، ومن سبط جاد: «جولایل بن أسیر: «ساطور بن ملکیل»، ومن سبط نفتالی (۵): «نحی بن وفسی»، ومن سبط جاد: «جولایل بن

<sup>(</sup>۱) زیادة من أ. (۲) في ر: «لعیوبهم». (۳) في ر: «زكون».

<sup>(</sup>٤) في ر: "زايكون"، وفي أ: "زيالون".(٥) في ر: "ثقال".

وقد رأیت فی السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء علی أسباط بنی إسرائیل وأسماء مخالفة لما ذکره ابن إسحاق، والله أعلم، قال فیها: فعلی بنی روبیل: «الصونی بن سادون»، وعلی بنی شمعون: «شموال بن صورشکی»، وعلی بنی یهوذا: «یحشون بن عمبیاذاب (۲)»، وعلی بنی یساخر: «شال بن صاعون»، وعلی بنی زبلون: «الیاب بن حالوب (۳)»، وعلی بنی یوسف إفرایم: «منشا ابن عمنهود»، وعلی بنی منشا: «حملیائیل بن یرصون»، وعلی بنی بنیامین: «أبیدن بن جدعون»، وعلی بنی دان: «جعیذر بن عمیشذی»، وعلی بنی أسیر: «نحایل بن عجران»، وعلی بنی حاز: «السیف بن دعواییل»، وعلی بنی نفتالی: «أجزع بن عمینان».

وهكذا لما بايع رسول الله على الأنصار ليلة العقبة، كان فيهم اثنا عشر نقيباً، ثلاثة من الأوس وهم: أسيد بن الحضير، وسعد بن خَيْمَة، ورفاعة بن عبد المنذر ـ ويقال بدله: أبو الهيثم بن التيهان ـ رضى الله عنهم، وتسعة من الخزرج، وهم: أبو أمامة أسعد بن زُرارة، وسعد بن الربيع، وعبد الله ابن رواحة، ورافع بن مالك بن العَجْلان (٥)، والبراء بن معرور، وعبادة بن الصامت، وسعد ابن عبدة، وعبد الله بن عمرو بن حرام، والمنذر بن عَمرو بن خُنيس، رضى الله عنهم. وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له، كما أورده ابن إسحاق، رحمه الله (٢).

والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبي ﷺ لهم بذلك، وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي ﷺ على السمع والطاعة.

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن زيد، عن مُجالد، عن الشعبى، عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله على الله على هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألنى عنها أحد منذ قدمتُ العراق قبلك، ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله على فقال: «اثنا عشر، كعدة نقباء بنى إسرائيل».

هذا حديث غريب من هذا الوجه (۷)، وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من (۸) حديث جابر بن سَمُرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا». ثم تكلم النبي ﷺ بكلمة خفيت عَلَى ، فسألت أبي: ماذا قال النبي ﷺ قال: «كلهم من قريش».

وهذا لفظ مسلم (٩)، ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثنى عشر خليفة صالحاً (١٠)، يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم (١١) وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم أربعة على نَسَق، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، رضى الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأثمة، وبعض بنى العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة، والظاهر أن

<sup>(</sup>٤) في ر: «ومنشا».(٥) في أ: «عجلان».

<sup>(</sup>٦) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (١/٤٤٣).

<sup>(</sup>V) المسند (١/ ٣٩٨) وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٩): «فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات».

<sup>(</sup>A) في أ: «عن».

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم برقم (١٨٢٢).

<sup>(</sup>۱۰) في ر: «صالح». (١١) في ر: «تتاليهم».

منهم المهدى المبشر به فى الأحاديث الواردة بذكره: أنه يُواطئُ اسمُه اسم النبى عَلَيْهُ، واسم أبيه اسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدْلاً وقسْطاً، كما ملئت جَوْراً وظُلْماً، وليس هذا بالمنتظر الذى يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب «سامراء». فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوَسِ العقول السخيفة، وتوهم الخيالات الضعيفة، وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة [الاثنى عشر](۱) الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض، لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل، عليه السلام، وأن الله يقيم من صُلْبه اثنى عشر عظيما، وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود، وجابر بن سَمَرة، وبعض الجهلة ممن أسلم(٢) من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشر، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها، لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي عليه.

وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ﴾ أى: بحفظى وكَلاَءتى ونصرى ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي ﴾ أى: صدقتموهم فيما يجيؤونكم به من الوحى ﴿وَعَزَّرْتُمُوهُم ﴾ أى: نصرتموهم وآزرتموهم على الحق ﴿وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسنًا ﴾ وهو: الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته ﴿لأُكفّرنَ عَنكُمْ سَيّئَاتكُمْ ﴾ أى: ذنوبكم أمحوها وأسترها، ولا أؤاخذكم بها ﴿وَلأُدْخِلنّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَار ﴾ أي: أدفع عنكم المحذور، وأحصل لكم المقصود.

وقوله: ﴿ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ أى: فمن خالف هذا الميثاق بعد عَقْده وتوكيده وشدَه، وجحده وعامله معاملة من لم يعرفه، فقد أخطأ الطريق الحق، وعدل عن الهدى إلى الضلال.

ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُم﴾ أى: فبسبب نقضهم الميثاق الذى أخذ عليهم لعناهم، أى: أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى، ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ أى: فلا يتعظون (٣) بموعظة لغلظتها وقساوتها، ﴿يحرِفُونَ الْكُلِمَ عَن مُواضِعِه﴾ أى: فسدت (٤) فُهومهم، وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذاً بالله من ذلك، ﴿ونَسُوا حَظًا مّمًا ذُكّرُوا به﴾ أى: وتركوا العمل به رغبة عنه.

قال الحسن: تركوا عُرَى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة، ولا فطر مستقيمة، ولا أعمال قويمة.

﴿ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةً مِّنْهُمْ ﴾ يعنى: مكرهم وغَدْرهم لك ولأصحابك.

قال مجاهد وغيره: يعنى بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبي، ﷺ.

﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحِ ﴾ وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف: ما عاملت من

(۱) زیادة من ر، أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: «فلا تنتفع».(٤) في ر: «وفسدت».

<sup>(</sup>۲) في ر: «يسلم».

عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ يعنى به: الصفح عمن أساء إليك.

وقال قتادة: هذه الآية ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَ﴾: منسوخة بقوله: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَلا بِاللَّه وَلا بِاللَّه وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ] (١)﴾ [التوبة: ٢٩].

وقوله: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنًا مِيثَاقَهُمْ ﴾ أي: ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم، عليه السلام، وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره، والإيمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل الأرض، أي: ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: ﴿فَنَسُوا حَظًا مّمًا ذُكّرُوا بِهِ فَأَغُريْنًا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوة وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ ﴾ أي: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى (٢) قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تُحرم الأخرى ولا تدعها تَلجُ معبدها، فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون، وكذلك النسطورية والأريوسية، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.

ثم قال تعالى: ﴿وَسَوْفَ يُنبِّعُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾. وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله، وما نسبوه إلى الرب، عز وجل، وتعالى وتقدس عن قولهم علواً كبيراً، من جعلهم له صاحبة وولدا، تعالى الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُفواً أحد.

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۞ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُحْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞.

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمداً على الهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل، فقال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبيّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ الله أى: يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه، وافتروا على الله فيه، ويسكت (٤) عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه.

وقد روى الحاكم في مستدركه، من حديث الحسين بن واقد، عن يزيد النحوى، عن عكرمة،

<sup>(</sup>١) زيادة من ر، أ، وفي هـ: «الآية». (٢) في أ: «إلى يوم القيامة وهو».

<sup>(</sup>٣) في أ: «تلعن».

عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، قوله: ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ فكان الرجم بما أخفوه (١٠).

ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٢).

ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: ﴿قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّه نُورٌ وَكَتَابٌ مُّبِينٌ . يَهْدي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رضوانهُ سُبُلَ السَّلام ﴾ أي: طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة ﴿ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِذْنه (٣) وَيَهْديهمْ إِلَى صراط مسْتَقيم ﴾ أي: ينجيهم من المهالك، ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف (٤)عنهم المحذور، ويحصل لهم أنجب الأمور، وينفى عنهم، ويرشدهم إلى أقوم حالة.

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلُكُ مِنَ اللَّه شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمُسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن في الأَرْض جَميعًا وَللَّه مُلْكُ السَّمَوات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَديرٌ سَ وَقَالَت الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّه وَأَحَبَّاؤُهُ قُلْ فَلَمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مَّمَّنْ خَلَقَ يَغْفُرُ لَمَن يَشَاءُ وَلَلَّهُ مُلْكُ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾.

يقول تعالى مخبراً وحاكماً بكفر النصاري في ادعائهم في المسيح ابن مريم ـ وهو عبدٌ من عباد الله، وخلق من خلقه ـ أنه هو الله، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.

ثم قال مخبرًا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه: ﴿قُلْ فَمَن يَمْلكُ منَ اللَّه شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكُ الْمُسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ وَمَن في الأَرْضِ جَميعًا ﴾ أي: لو أراد ذلك، فمن ذا الذي كان يمنعه (٥)؟ أو من (٦) ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك؟

ثم قال: ﴿وَلَلَّهُ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ أي: جميعُ الموجودات ملكهُ وخلقه، وهو القادر على ما يشاء، لا يُسأل عما يفعل، لقدرته وسلطانه، وعدله وعظمته، وهذا رد على النصاري عليهم لعائن الله المتتابعة(٧) إلى يوم القيامة.

ثم قال تعالى راداً على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وأحبَّاؤه ﴾ أي: نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية، وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن

(٥) في أ: «ينعه منه».

 <sup>(</sup>١) في أ: «نما أخفوا».

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) في أ: «بإذن ربهم» وهو خطأ.

<sup>(</sup>Y) في ر، أ: «التابعة».

<sup>(</sup>٤) في ر، أ: «فصرف».

<sup>(</sup>٦) في أ: «ومن».

الله [تعالى] (١) قال لعبده إسرائيل: «أنت ابني بكرى». فحملوا هذا على غير تأويله، وحَرَّفوه. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم، وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام، كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم: إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم، يعنى: ربى وربكم. ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسي، عليه السلام، وإنما أرادوا بذلك(٢) معزتهم لديه وحظُوتهم عنده، ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه.

قالِ الله تعالى (٣) رادا عليهم: ﴿قُلْ فَلَمَ يُعَذَّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾ أى: لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه، فلم أعدً (٤) لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟. وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فتلا الصوفي هذه الآية: ﴿قُلْ فُلُمْ يَعَذَّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ ﴾.

وهذا الذي قاله حسن، وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبي عَدِيٌّ، عن حُمَيْد، عن أنس قال: مر النبي ﷺ في نفر من أصحابه، وصبى في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يُوْطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابنى ابنى! وسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقى ابنها في النار. قال: فَخفَّضَهُم النبي ﷺ فقال: «لا، والله ما يلقى حبيبه في النار». تفرد به<sup>(ه)</sup>.

[وقوله](٦) : ﴿ بَلْ أَنتُم بَشِرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ﴾ أي: لكم أسوة أمثالكم من بني آدم، وهو تعالى هو الحاكم في جميع عباده ﴿ يَغْفِرَ لِمُن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ أي: هو فعال لما يريد، لا مُعَقِّب لحكمه وهو سريع الحساب. ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ أي: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه، ﴿وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴾ أي: المرجع والمآب إليه، فيحكم في عباده بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور

[و](٧) قال محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عكْرمَة، أو سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس قال: وأتى رسول الله عليه نعمان بن أضاء (٨) ، وبحرى بن عمرو ، وشاس بن عدى ، فكلموه وكلمهم (٩) رسول الله ﷺ، ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد! نحن والله أبناء الله وأحباؤه، كقول النصارى، فأنزل [الله](١٠) فيهم: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّه وَأَحَبَّاؤُهُ ﴾ إلى آخر الآية. رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير.

ورويا أيضا من طريق أسباط عن السدى في قول الله [تعالى](١١): ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّه وَأَحبَّاؤُهُ ﴾: أما قولهم: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ﴾ فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن

(١) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۲) في ر، أ: «من ذلك».

<sup>(</sup>٤) في أ: «أعددت».

<sup>(</sup>٣) في أ: «عز وجل». (٥) المسند (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>A) في أ: «عتمان بن صا».

<sup>(</sup>٦، ٧) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۱۱، ۱۰) زیادة من أ.

<sup>(</sup>٩) في أ: «فكلمهم».

ولدك (١) بكرك من الولد \_ فيدخلهم النار (٢) ، فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم ، ثم يناد مناد (٣) : أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل. فأخرجوهم (٤) ، فذلك قولهم : ﴿ لَن تَمسنًا النَّارُ إِلا النَّارُ الله عمران : ٢٤].

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ (١٦) ﴾ .

يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا<sup>(ه)</sup> خاتم النبيين، الذى لا نبى بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم؛ ولهذا قال: ﴿ عَلَىٰ فَتْرَةً مِنَ الرُّسُل﴾ أي: بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم.

وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة، كم هى؟ فقال أبو عثمان النَّهْدَى وقتادة ـ فى رواية عنه ـ: كانت ستمائة سنة. ورواه البخارى عن سلمان الفارسى. وعن قتادة: خمسمائة وستون سنة. وقال مَعْمَر، عن بعض أصحابه: خمسمائة وأربعون سنة. وقال: الضحاك: أربعمائة (٦) وبضع وثلاثون سنة.

وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى ،عليه السلام (٧)، عن الشعبى أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي ﷺ تسعمائة وثلاث (٨) و ثلاثون سنة .

والمشهور هو الأول، وهو أنه ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة بينهما، فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية، والآخر أراد قمرية، وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين؛ ولهذا قال تعالى في قصة أصحاب الكهف: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفُهِمْ وَبِينِ القمرية نحو مِن ثلاث الكهف: ٥٦] أي: قمرية، لتكميل الثلاثمائة الشمسية التي كانت معلومة لأهل (١١) الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم، آخر أنبياء بني إسرائيل، وبين محمد [عَلَيْ الله المنافقة النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: «إن (١٢) أولي الناس بابن مريم؛ لأنه لا نبي بيني وبينه (١٣)» (١٤)، هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسي [عليه السلام] (١٥) نبي، يقال له: خالد بن سنان، كما حكاه القضاعي وغيره.

والمقصود أن الله [تعالى] (١٦) بعث محمدًا ﷺ على فترة من الرسل، وطُمُوس من السبل،

(١١) زيادة من أ.

(٦) في أ : «أربعمائة سنة».

<sup>(</sup>۱) في أ: «ولدي».

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، ونص الطبرى: «أن ولدا من ولدك أدخلهم النار» (٦/٦).

<sup>(</sup>٣) في ر: «فأخرجهم».
(٥) في ر: «محمد».

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق لابن عساكر (١٤/ ٣٠ القسم المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (٢٠/٢٠).

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ادبن عسادر (۱۰/۱۰ الفسم المحطوط) ومحتصر تاریخ دمشق ادبن منظور (۸۱/۱۰).
 (۸، ۹) فی آ: «ثلاثة».

<sup>(</sup>۱۲) فی ر،أ: «أنا». (۱۳) فی ر: «لم یکن بینی وبینه نبی».

<sup>(</sup>١٤) صحيح البخاري برقم (٣٤٤٢).

<sup>(</sup>١٥) زيادة من أ. (١٦) زيادة من أ.

وتَغَير الأديان، وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم، والحاجة إليه أمر عَمَم، فإن الفساد كان قد عَم (١) جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد، إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين، من بعض أحبار اليهود وعباد النصاري والصابئين، كما قال الإمام أحمد:

حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن مُطرَّف، عن عياض بن حمار المُجاشعيّ، رضى الله عنه، أن النبي ﷺ خطب ذات يوم فقال في خطبته: "وإن ربي أمرني أن أعلَّمكم ما جَهلتم عا علَّمني في يومي هذا: كل مال نَحلَّته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حُنفاء كلَّهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضَلَّتهُم (٢) عن دينهم، وحرَّمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتَهْم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله، عز وجل، نظر إلى أهل الأرض فَمقَتَهُمْ، عجَمهم وعَربَهُم، إلا بقايا من أهل الكتاب (٣)، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرؤه نائما ويقظان، ثم إن الله أمرني أن أُحرِّق قريشا، فقلت: يارب، إذن يَثْلَغُوا رأسي فيدعوه خُبْزة، فقال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نُغْزِك، وأنفق عليهم فَسنُنفق عليك، وابعث جندا نبعث خمسة أمثاله (٤)، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقسطُ مُتصدِّق موفق (٥)، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربي ومسلم، ورجل عَفيف فقير (٢) متصدق، وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا يَجْفَى له طَمَع وإن دَق إلا خانه، ورجل لا يُصْبح ولا يُمْسِي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك»، وذكر البخيل (٨) أو الكذب، "والشَّظير: الفاحش) (٩).

ثم رواه الإمام أحمد، ومسلم، والنسائى من غير وجه، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشّخير. وفى رواية سعيد (١٠) عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف. وقد ذكر الإمام أحمد فى مسنده: أن قتادة لم يسمعه من مطرف، وإنما سمعه من أربعة، عنه. ثم رواه هو، عن روح، عن عوف، عن حكيم الأثرم، عن الحسن قال: حدثنى مطرف، عن عياض بن حمار، فذكره. و [كذا] (١١) رواه النسائى من حديث غُندر، عن عوف الأعرابي، به (١٢).

والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من بنى إسرائيل». وفي لفظ مسلم: «من أهل الكتاب». وكان (١٣) الدين قد التبس على أهل

<sup>(</sup>۱) في ر: «عمم». (۲) في أ: «فاحتالتهم».

<sup>(</sup>٣) في ر، أ: «إلا بقايا من بني إسرائيل أهل الكتاب». (٤) في أ: «أمثالهم».

<sup>(</sup>٥) في أ: «موقن». (٧) في أ: «فقير ذو عيال». (٧) في أ: «رض».

<sup>(</sup>۸) فى ر، أ: «البخل».

 <sup>(</sup>۹) المسند (۶/ ۱۹۲).
 (۱۰) في ر، أ: «شعبة».
 (۱۰) في ر، أ: «شعبة».

<sup>(</sup>١٢) المسند (١٦٢/٤) وصحيح مسلم برقم (٢٨٦٥) وسنن النسائي الكبرى برقم (٨٠٧١).

<sup>(</sup>۱۳) في ر، أ: «فكان».

الأرض كلهم، حتى بعث الله محمدًا ﷺ، فهدى الخلائق، وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحَجَّة البيضاء، والشريعة الغرَّاء؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذيرٍ ﴾ أى: لئلا تحتجوا وتقولوا (١) \_: يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه \_ ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير، يعنى محمدًا ﷺ ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

قال ابن جرير: معناه: إنى قادر على عقاب من عصانى، وثواب من أطاعنى.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِه يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُم مَّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتَ أَحْدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (٣) يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلْبُوا خَاسِرِينَ (٣) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلْبُوا خَاسِرِينَ (٣) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَىٰ نَّدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ يَخْرُجُوا مَنْهَا فَإِنَّا دَاخُلُونَ (٣٠) قَالُ رَجُلان مِنَ اللَّهُ فَتَوكَكُلُوا يَخَلُونَ أَنْكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهُ فَتَوكُلُوا يَخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهُ فَتَوكَكُلُوا يَخَلُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْدُامُوا فِيهَا فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنْ كُنتُم مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهُبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنْ هَاهُنَا قَاعِدُونَ (٣٠) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهُمُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّ هَاهُنَا قَاعَدُونَ (٣٠) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (٣٠) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام، فيما ذكر به قومه نعم الله عليهم وآلاءه لديهم، في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ ﴾ أى: كلما هلك نبى قام فيكم نبى، من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك (٢) كانوا، لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته، حتى ختموا بعيسى، عليه السلام، ثم أوحى الله [تعالى] (٣) إلى خاتم الرسل والأنبياء على الإطلاق محمد بن عبد الله، المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم، عليه السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم ﷺ.

وقوله: ﴿وَجَعَلَكُم مُلُوكًا﴾: قال عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن الحكم أو غيره، عن ابن عباس، في قوله: ﴿وَجَعَلَكُم مُلُوكًا﴾ قال: الخادم والمرأة والبيت.

وروى الحاكم في مستدركه، من حديث الثوري أيضا، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس

<sup>(</sup>۱) في ر، أ: «يحتجوا ويقولوا». (٢) في أ: «ولذلك».

<sup>(</sup>٤) في أ: «عليهما».

<sup>(</sup>٣) زيادة من ر.

قال: المرأة والخادم ﴿وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ قال: الذين هم بين ظَهرانيهِم يومئذ، ثم قال: الذين هم بين ظَهرانيهِم يومئذ، ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (١)، ولم يخرجاه (٢).

وقال ميمون بن مِهْران، عن ابن عباس قال: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كان له الزوجة<sup>(٣)</sup> والخادم والدار<sup>(٤)</sup>، سمَى مَلكًا.

وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنبأنا ابن وَهْب، أنبأنا أبو هانئ؛ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، وسأله رجل فقال: ألسنا<sup>(٥)</sup> من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الملوك<sup>(٧)</sup>.

وقال الحسن البصرى: هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟

رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحكم، ومجاهد، وسفيان الثورى نحواً من هذا. وحكاه ابن أبى حاتم عن ميمون بن مهران.

وقال ابن شُوْذَب: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كان له منزل وخادم، واستؤذن عليه، فهو ملك.

وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم.

وقال السُّدِّى في قوله: ﴿وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا﴾ قال: يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. رواه ابن بي حاتم.

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن ابن لَهِيعَة، عن دَرَاج، عن أبى الهَيْثَم، عن أبى سعيد الخدرى، عن رسول الله ﷺ قال: «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة، كُتب ملكا»(^^).

وهذا حديث غريب من هذا الوجه.

وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بكَّار، حدثنا أبو ضَمْرة أنس بن عياض، [قال] (٩): سمعت زيد ابن أسلم يقول: ﴿وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾ فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له بيت وخادم فهو ملك».

(٤) في ر، أ: «المرأة».

(٦) في أ: «فقال».

وهذا مرسل غريب (١٠).

وقال مالك: بيت وخادم وزوجة.

<sup>(</sup>۱) في د: «على شرطهما».

<sup>(</sup>٢) الحاكم في المستدرك (٢/ ٣١١، ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) في د: «المرأة».

<sup>(</sup>٥) في ر: «ألست»، وفي د: «أنا من الفقراء».

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى (۱۰/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٨) وفي إسناده ابن لهيعة ودراج ضعيفان ورواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة.

<sup>(</sup>٩) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبرى (۱۱/۱۰).

وقد ورد<sup>(۱)</sup> في الحديث: «من أصبح منكم مُعَافى<sup>(۲)</sup> في جسده، آمنا في سِرِبه، عنده قُوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»<sup>(۳)</sup>.

وقوله: ﴿وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ يعنى عَالمى زمانكم، فكأنهم (٤) كانوا اشرف (٥) الناس فى زمانهم، من اليونان والقبط وسائر أصناف بنى آدم، كما قال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكَتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيَبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [الجاثية: ١٦]، وقال تعالى الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [الجاثية: ١٦]، وقال تعالى إخبارًا عن موسى لما قالوا: ﴿اجْعَلَ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ . إِنَّ هَوُلاءِ مُتَبَرِّ مَّا هُمْ فيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ . إِنَّ هَوُلاء مُتَبَرِّ مَّا هُمْ فيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ . قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُو فَضَّلْكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨ \_ ١٤٠].

والمقصود: أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم، وأفضل عند الله، وأكمل شريعة، وأقوم منهاجا، وأكرم نبيا، وأعظم ملكا، وأغزر أرزاقا، وأكثر أموالا وأولادا، وأوسع ملكة، وأدوم عزا، قال الله [عز وجل]<sup>(٦)</sup>: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١]، وقال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [ البقرة: ١٤٣]، وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها، عند الله، عند قوله عز وجل: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ من (٧) سورة آل عمران.

وروى ابن جرير عن ابن عباس، وأبى مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا فى قوله: ﴿وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُوْتَ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ يعنى: أمة محمد ﷺ، وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب فى قوله: ﴿وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتَ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ مع هذه الأمة. والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه، وهو محمول على عالمي زمانهم كما قدمنا.

وقيل: المراد: ﴿وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ يعنى بذلك: ما كان تعالى نزله (^) عليهم من المن والسلوى، وتَظلَّلهم (٩) من المغمّام وغير ذلك، مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات، فالله (١٠) أعلم.

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض، موسى، عليه السلام، لبنى (١١) إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس، الذى كان بأيديهم فى زمان أبيهم يعقوب، لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف، عليه السلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى [عليه السلام] (١٢) فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين، قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى، عليه السلام، بالدخول

<sup>(</sup>۱) في أ: «روى». (۲) في ر: «معافا».

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في السنن برقم (٢٣٤٦) ورواه ابن ماجة في السنن برقم (٤١٤١) من حديث عبد الله بن محصن الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) في أ: «فإنهم». (٥) في ر: «أشراف». (٦) زيادة من ر، وفي أ: «تعالى».

<sup>(</sup>V) في أ: «في». (A) في أ: «ينزله».

<sup>(</sup>٩) في أ: «ويظللهم». (١١) في ر: «بني». (١١) في ر: «بني».

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من أ.

إليها، وبقتال أعدائهم، وبَشَّرهم بالنصرة والظفر عليهم، فَنَكَلُوا وَعَصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين، لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد، مُدَّة أربعين سنة، عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله [تعالى](١)، فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال: ﴿يَا قَوْم ادْخُلُوا الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةَ﴾ أي: المطهرة.

قال سفيان الثورى، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: ﴿ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ﴾ قال: هي الطور وما حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد.

وقال سفيان الثورى، عن أبى سعيد البقال، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس قال: هى أريحا. وكذا ذكر غير واحد من المفسرين.

وفى هذا نظر؛ لأن أريحا ليست هى المقصود (٢) بالفتح، ولا كانت فى طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر، حين أهلك الله عدوهم فرعون، [اللهم] (٣) إلا أن يكون المراد بأريحا أرض بيت المقدس، كما قاله السدى \_ فيما رواه ابن جرير عنه \_ لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة فى طرف الغَوْر شرقى بيت المقدس.

وقوله تعالى: ﴿ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُم ﴾ أي: التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل: أنه وراثة (٤) من آمن منكم. ﴿ وَلا تَرْتُدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُم ﴾ أي: ولا تنكلوا عن الجهاد ﴿ فَتَنْقَلَبُوا خَاسِرِينَ. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاَخُلُونَ ﴾ أي: اعتذروا بأن في هذه البلدة \_ التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها \_ قوما جبارين، أي: ذوى خَلَق هائلة، وقوى شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مُصاولتهم، ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها (٦)، وإلا فلا طاقة لنا بهم.

وقد قال ابن جرير: حدثنى عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا إبراهيم بن بَشَّار، حدثنا سفيان قال: قال أبو سعيد (٧)، قال عكْرِمَة، عن ابن عباس قال: أمرَ موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال: فسار موسى بمن معه حتى نزلَ قريبًا من المدينة \_ وهى أريحا \_ فبعث إليهم اثنى عشر عينًا، من كل سبط منهم عين، ليأتوه بخبر القوم. قال: فدخلوا المدينة فرأوا أمرًا عظيما من هيئتهم وجُنَّتهم (٨) وعظمهم، فدخلوا حائطا لبعضهم، فجاء صاحب الحائط ليجتنى الثمار من حائطه، فجعل يجتنى الثمار. وينظر (٩) إلى آثارهم، فتتبعهم (١٠)، فكلما(١١) أصاب واحداً منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة، وينظر (١٤) إلى ملكهم فنثرهم بين حتى التقت الاثنى عشر كلهم، فجعلهم في كمه مع الفاكهة، وذهب (١٢) إلى ملكهم فنثرهم بين يديه. فقال لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرنا، فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسى، فأخبروه بما عاينوا من أمرهم.

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۲) في أ: «المقصودة». (٣) زيادة من ر، أ. (٤) في أ: «ورثه».

<sup>(</sup>٥) في ر: «وإنا لن ندخلها ما داموا فيها» وهو خطأ . (٦) في أ: «منها فإنا داخلون».

<sup>(</sup>٧) في ر: «أبو سعد». (A) في د، ر، أ: «وجسمهم». (٩) في ر، أ: «فنظر».

<sup>(</sup>۱۰) في أ: «فتبعهم». (١١) في ر: «فلما». (١٢) في ر: «فذهب»، وفي أ: «ثم ذهب».

وفى هذا الإسناد نظر (١).

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: لما نزل موسى وقومه، بعث منهم اثنى عشر رجلاً (٢) وهم النقباء الذين ذكر (٣) الله، فبعثهم ليأتوه بخبرهم، فساروا، فلقيهم رجل من الجبارين، فجعلهم فى كسائه، فحملهم حتى أتى بهم المدينة، ونادى فى قومه فاجتمعوا إليه، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم موسى، بعثنا نأتيه (٤) بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفى الرجل، فقالوا لهم: اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم: اقدروا قَدْر فاكهتهم (٥). فلما أتوهم قالوا: يا موسى، ﴿فَادْهُ بُ أَنتَ وَرَبُكُ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾.

رواه ابن أبى حاتم، ثم قال: حدثنا أبى، حدثنا ابن أبى مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن يزيد ابن الهاد، حدثنى يحيى بن عبد الرحمن قال: رأيت أنس بن مالك أخذ عصا، فذرع (٢) فيها بشىء، V أدرى كم ذرع، ثم قاس بها فى الأرض خمسين أو خمسا وخمسين، ثم قال: هكذا طول العماليق.

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارًا من وضع بنى إسرائيل، فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأنه كان فيهم عوج بن عنق، بنت آدم، عليه السلام، وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع ، تحرير الحساب! وهذا شيء يستحى من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت فى الصحيح (^): أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله [تعالى] (٩) خلق آدم وطوله ستون ذراعًا، ثم لم يزل الخلق ينقص (١٠) حتى الآن (١١).

ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زِنْية، وأنه امتنع من ركوب السفينة، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته (۱۲). وهذا كذب وافتراء، فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين، فقال (۱۳): ﴿رَّبُ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿فَأَنَّمَ الْكَافِرِينَ مَنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿فَأَنَّمَ الْمُشْحُونَ (١٤). ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ السُعراء: ١١٩، ١١٩، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ عَالَى: ﴿وَقَالَ عَالَى: ﴿وَقَالَ عَالَى اللهُ إِلاَّ مَن رَّحِمَ ﴾ [الشعراء: ٤٣]، وإذا كان ابن نوح الكافر غرق، ﴿وَقَالَ ] (١٥) لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّه إِلاَّ مَن رَّحِمَ ﴾ [هود: ٣٤]، وإذا كان ابن نوح الكافر غرق، فكيف يبقى عوج بن عنق، وهو كافر وولد زنية؟! هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظر، والله أعلم.

وقوله: ﴿ قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ أى: فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى، عليه السلام، حَرّضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۰/۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) في أ: «نقيبا». (٣) في أ: «ذكرهم». (٤) في ر: «نأتيهم».

 <sup>(</sup>٥) في ر: «قدروا قدر فاكهتكم».
 (٦) في أ: «خمسة».

<sup>(</sup>۸) في د، أ: «الصحيحين». (۹) زيادة من أ. (۱۰) في ر: «تنقص».

<sup>(</sup>۱۱) رواه البخارى في صحيحه برقم (٣٣٢٦) ورواه مسلم في صحيحه برقم (٢٨٤١) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱۲) فی ر، أ: «رکبتیه». (۱۳) فی أ: «وقال». (۱٤) فی ر: «فأنجیناه ومن معه أجمعین» وهو خطأ.

طأ. (١٥) زيادة من ر.

وقرأ بعضهم: " قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يُخَافُونَ " أَى: ممن لهم (١) مهابة وموضع من الناس. ويقال: إنهما "يوشع بن نون " و "كالب بن يوفنا"، قاله ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وعطية، والسُّدِّى، والربيع بن أنس، وغير واحد من السلف، والحلف، رحمهم الله، فقالا: "ودْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخُلُوا عَلَيْهِمُ اللهِ واتبعتم أمره، وخلتموهُ فَإِنَّكُمْ غَالبُونَ وَعَلَى الله فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُوْمنينَ ﴾ أى: متى توكلتم على الله واتبعتم أمره، ووافقتم رسوله، نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم، ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم. فلم ينفع ذاك منهم شيئًا. "وقالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَا عَدُونَ ﴾. وهذا نكول منهم عن الجهاد، ومخالفة لرسولهم (٢)، وتخلف عن مقاتلة (٣) الأعداء.

ويقال: إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى بلادهم، سجد موسى وهارون، عليهما السلام، قُدام ملأ من بنى إسرائيل، إعظاما لما هموا به، وشَق «يوشع بن نون» و «كالب ابن يوفنا» ثيابهما ولاما قومهما على ذلك، فيقال: إنهم رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل.

وما أحسن ما أجاب به الصحابة، رضى الله عنهم (٤)، يوم بدر رسول الله على من أستشارهم في قتال النفير، الذين جاؤوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان، فلما فات اقتناص العير، واقترب منهم النفير، وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف، في العدة (٥) والبيض واليلب، فتكلم أبو بكر، رضى الله عنه، فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين، ورسول الله على يقول: «أشيروا على أيها المسلمون». وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار؛ لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ [رضى الله عنه] (٦): كأنك تُعرض بنا يا رسول الله، فوالذي (٧) بعثك بالحق لو استُعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدي في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقرر (٨) به عينك، قسر بنا على بركة الله فَسر ورسول الله على المناه ورسول الله على المناه ورسول الله المناه المناه ورسول الله المناه ورسول الله المناه ورسول الله المناه ورسول الله الله ورسول الله الله ورسول الله الله ورسول الله الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله الله ورسول الله الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله والله ورسول الله ورسول اله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول اله ورسول الله ورسول الله ورسول الله

ورواه الإمام أحمد، عن عبيدة (١٢) بن حميد، عن حميد الطويل، عن أنس، به. ورواه النسائى، عن محمد بن المثنى، عن خالد بن الحارث، عن حميد به، ورواه ابن حبان عن أبى يعلى،

(۱) في ر: «لوسوله». (۲) في ر: «لوسوله».

(۲) في ر: «لرسوله».
 (۳) في أ: «مقابلة».

(٤) في أ: «رضوان الله عليهم أجمعين». (٥) في أ: «العد

(٥) في أ: «العدد». (٦) زيادة من أ.

(٧) في ر: «والذي».

(A) في أ: «ما يقر». (٩) في ر، أ: «وبسطه».

(١٠) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٦١٥).

(١٢) في أ: "عبدة".

(١١) في أ: «كما قال».

عن عبد الأعلى بن حماد، عن مَعْمَر (١) بن سليمان، عن حميد، به (٢).

وقال ابن مَرْدُويه: أخبرنا عبد الله بن جعفر، أخبرنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم، حدثنا محمد بن شعيب، عن الحسن (٣) بن أيوب، عن عبد الله بن ناسح، عن عتبة بن عبد السلمي قال: قال النبي ﷺ لأصحابه: «ألا تقاتلون؟» قالوا: نعم، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما<sup>(٤)</sup> مقاتلون<sup>(٥)</sup>.

وكان ممن أجاب (٦) يومئذ المقداد بن عمرو الكندى، رضى الله عنه، كما قال الإمام أحمد:

حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن مخارق بن عبد الله الأحمسي، عن طارق \_ هو ابن شهاب \_ : أن المقداد قال لرسول الله ﷺ يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهَنَا قَاعِدُونَ﴾ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما(٧) مقاتلون.

هكذا رواه أحمد من هذا الوجه، وقد رواه من طريق أخرى فقال:

حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن مخارق، عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ رضى الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل به: أتى رسول الله [ﷺ](٨) وهو يدعو على المشركين، فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾، ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك، ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله ﷺ يشرق لذلك، وسره (٩) بذلك (١٠٠).

وهكذا رواه البخاري «في المغازي» وفي «التفسير» من طرق عن مخارق، به. ولفظه في «كتاب التفسير " عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿فَاذْهُبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعدُونَ ﴾، ولكن (١١) [نقول](١٢) : امض ونحن معك فكأنه سرى عن رسول الله ﷺ.

ثم قال البخارى: ورواه وَكِيع، عن سفيان، عن مخارق، عن طارق؛ أن المقداد قال للنبى (١٣).

وقال ابن جرير: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله وَيُنْ قَالَ لأصحابه يوم الحُدَيبية، حين صَدّ المشركون الهَدْي وحِيَل بينهم وبين مناسكهم: «إنى ذاهب

(٩) في ر، أ: «وسر».

<sup>(</sup>١) في أ: «معتمر».

<sup>(</sup>۲) المسند (۳/ ۱۰۵) وسنن النسائي الكبرى برقم (۱۱۱٤۱) ومسند أبي يعلى الموصلي (٦/ ٤٠٧)

<sup>(</sup>٣) فى أ: «الحكم»، والمثبت من الجرح. (٤) في أ: «معكم».

<sup>(</sup>٥) ورواه أحمد في مسنده (٤/ ١٨٣) من طريق الحسن بن أيوب به.

<sup>(</sup>٦) في ر: «أجاد». (٧) في ر، أ: «معكم».

<sup>(</sup>۸) زیادة من ۱.

<sup>(</sup>١٠) المسند (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>۱۱) في أ: «ولكنا».

<sup>(</sup>١٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۱۳) صحیح البخاری برقم (۳۹۵۲، ۲۰۹۵).

بالهَدْى فناحِرُه عند البيت». فقال له المقداد بن الأسود: أما<sup>(١)</sup> والله لا نكون كالملأ من بنى إسرائيل إذ قالوا لنبيهم : ﴿فَاذْهُبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله ﷺ تتابعواً (٢) على ذلك (٣).

وهذا. إن كان محفوظا يوم الحديبية، فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بَدْر.

وقوله: ﴿قَالَ رَبِ إِنِي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ يعنى: لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام، وقال داعيا عليهم: ﴿رَبِ إِنِي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي ﴾ أى: ليس أحد يطيعنى منهم فيمتثل أمر الله، ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخى هارون، ﴿فَافْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ قال العَوْفِي، عن ابن عباس: يعنى اقض بينى وبينهم. وكذا قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس.

وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم، وافتح بيننا وبينهم، وقال غيره: افرق: افصل بيننا وبينهم، كما قال الشاعر<sup>(٤)</sup>:

## يًا رب فافرق بَيْنَه وبَيْنى أَشْد ما فَرقْت بَيْن اثنين

وقوله تعالى: [قال] أن فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ [فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ] (٢) أن لما دعا عليهم موسى، عليه السلام، حين نكلُوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدراً مدة أربعين سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منه، وفيه كانت أمور عجيبة، وخوارق كثيرة، من تظليلهم بالغَمام وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجارى من صخرة صماء تحمل (٧) معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة (٨) عينا تجرى لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة، وشرعت لهم الأحكام، وعملت قبة العهد، ويقال لها: قبة الزمان.

قال يزيد بن هارون، عن أصبغ بن زيد (٩) عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿فَإِنها (١٠) مُحرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتيهُونَ فِي الأَرْضِ الآية. قال: فتاهوا في الأرض أربعين سنة، يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار، ثم ظلل عليهم الغمام في التيه، وأنزل عليهم المن والسلوى وهذا قطعة من حديث «الفتون»، ثم كانت وفاة هارون، عليه السلام، ثم بعده بمدة ثلاث سنين مات موسى الكليم، عليه السلام، وأقام الله فيهم «يوشع بن نون» عليه السلام، نبيا خليفة عن موسى بن عمران، ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، ويقال: إنه لم يبق منهم أحد سوى «يوشع» و «كالب»، ومن هاهنا قال بعض المفسرين في قوله: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِم ﴿ يَتَيهُونَ فِي الأَرْض ﴾ . فلما انقضت عَلَيْهم ﴿ : هذا وقف تام، وقوله: ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَة ﴾ منصوب بقوله: ﴿ يَتيهُونَ فِي الأَرْض ﴾ . فلما انقضت

<sup>(</sup>۱) في ر، أ: « إنا». (٢) في ر، أ: « تبايعوا».

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى (۱۸٦/۱۰).

<sup>(</sup>٤) يقول الأستاذ محمود شاكر حفظه الله: « لعله حبينة بن طريف العكلي». انظر: حاشية تفسير الطبري (١٨٨/١٠).

 <sup>(</sup>۵) زیادة من أ.
 (۲) زیادة من ر، وفی هـ: « الآیة».
 (۷) فی ر: «تحتمل».

<sup>(</sup>۸) في ر، أ: « اثنا عشر». (٩) في ر، أ: « يزيد». (١٠) في ر، هـ: «إنها»، والصواب ما أثبتناه.

المدة خرج بهم «يوشع بن نون» عليه السلام، أو بمن بقى منهم وبسائر بنى إسرائيل من الجيل الثانى، فقصد (١) بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر، فلما تَضَيَّفَت الشمس للغروب، وخشى دخول السبت عليهم قال (٢): « إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها على »، فحبسها الله تعالى حتى فتحها، وأمر الله «يوشع بن نون» أن يأمر بنى إسرائيل، حين يدخلون بيت المقدس، أن يدخلوا بابها سُجدا، وهم يقولون: حطّة، أى: حط عنا ذنوبنا، فبدلوا ما أمروا به، فدخلوا هي إستاههم، وهم يقولون: حبَّة في شَعْرة، وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا محمد بن أبى عمر العَدَنيُّ، حدثنا سفيان، عن أبى سعيد، عن عكْرِمَة، عن ابن عباس قوله: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ قال: فتاهوا أربعين سنة، فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز الأربعين سنة، فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم «يوشع بن نون»، وهو الذى قام بالأمر بعد موسى، وهو الذى افتتحها، وهو الذى قيل له: « اليوم يوم الجمعة» فهموا بافتتاحها، ودنت (٤) الشمس للغروب، فخشى إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا، فنادى الشمس: «إنى مأمور وإنك مأمورة» فوقفت حتى افتتحها، فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأت فقال: فيكم الغلول، فدعا رؤوس الأسباط، وهم اثنا عشر رجلا فبايعهم، والتصقت يد رجل منهم بيده، فقال: الغلول عندك، فأخرجه فأخرج رأس بقرة من ذهب، لها عينان من ياقوت، وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان، فأتت النار فأكلتها.

وهذا السياق له شاهد في الصحيح. وقد اختار ابن جرير أن قوله: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ﴾ هو العامل في «أربعين سنة»، وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة، وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال: ثم خرجوا مع موسى، عليه السلام، ففتح بهم بيت المقدس. ثم احتج على ذلك قال: بإجماع علماء أخبار الأولين أن (٥) «عوج بن عنق» قتله موسى، عليه السلام، قال: فلو كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق، فدل على أنه كان بعد التيه. قال: وأجمعوا على أن «بلعام بن باعورا» أعان الجبارين بالدعاء على موسى، قال: وما ذاك إلا بعد التيه؛ لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه هذا استدلاله، ثم قال:

حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا ابن عطية، حدثنا قَيْس، عن أبى إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع، ووثبته عشرة أذرع، وطوله عشرة أذرع، فوثب فأصاب كعب «عوج» فقتله، فكان جسرًا لأهل النيل سنة (٦).

وروى أيضا عن محمد بن بَشّار، حدثنا مُؤمَّل، حدثنا سفيان، عن أبى إسحاق، عن نَوْف البكالى قال: كان سرير «عوج» ثمانمائة (٧) ذراع، وكان طول موسى عشرة أذرع، وعصاه عشرة أذرع،

<sup>(</sup>١) في أ: " يقصد". (٢) في أ: " فقال". (٣) في أ: " ودخلوا".

<sup>(</sup>۱) في ١: « يفصد». (۲) في ١: « فعال». (۱) في ١: « وذخلوا» . (۲) في ١: « سنين». (۲) في ١: « سنين».

<sup>(</sup>V) في ر، أ: « ثلثمائة».

الجزء الثالث ـ سورة المائدة:الآيات (٢٧ ـ ٣١) ــــــ

ووثب في السماء عشرة أذرع، فضرب «عوجا» فأصاب كعبه، فسقط ميتا، وكان جسرًا للناس يمرون عليه (١).

وقوله تعالى: ﴿فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ تسلية لموسى، عليه السلام، عنهم، أى: لا تتأسف ولا تحزن عليهم فمهما(٢) حكمت عليهم، به فإنهم يستحقون ذلك.

وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم، ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما، فيما (٣) أمرهم (٤) به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم، ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله ﷺ وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم، هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم، وهم ينظرون لتَقرُّ به أعينهم وما بالعهد من قدم، ثم ينكلون عن مقاتلة (٥) أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدّة أهلها وعُددهم، فظهرت(٦) قبائح صنيعهم للخاص والعام، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل، ولا يسترها الذيل، هذا وهم في (٧)جهلهم يعمهون، وفي غَيِّهم يترددون، وهم البُغَضَاء إلى الله وأعداؤه، ويقولون مع ذلك: ﴿ نَحْنَ أَبْنَاءَ اللَّهِ وأُحِبَّاؤُه ﴾ [المائدة:١٨]، فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضى لهم فيها بتأييد الخلود، وقد فعل وله الحمد من (٨) جميع الوجود.

﴿ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَر قَالَ لِأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧) لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلني مَا أَنَا بِبَاسطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمينَ (٢٨) إِنِّي أُريدُ أَن تَبُوءَ بإِثْمي وَإِثْمكَ فَتَكُونَ منْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلكَ جَزَاءُ الظَّالِمينَ (٣٦) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخيه فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ منَ الْخَاسِرِينَ ٣٠ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ في الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلْتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (٣٠).

يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغى والحسد والظلم في خبر ابني (٩) آدم لصلبه \_ في قول الجمهور \_ وهما هابيل وقابيل كيف عدا أحدهما على الآخر، فقتله بغيا عليه وحسدا له، فيما وهبه الله من النعمة وتَقَبَّل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى

<sup>(</sup>١) حديث عوج بن عنق حديث طويل باطل، ولا يصح ما ذكر عن أوصافه، وقد تكلم عليه الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في المنار المنيف (ص٧٦) بما يكفي.

<sup>(</sup>۲) في أ: « فيما»

<sup>(</sup>٣) في ر: « في الذي». (٦) في ر: « وظهرت».

<sup>(</sup>٥) في أ: « معاملة». (A) في أ: « في».

<sup>(</sup>٤) في أ: « أمرهما». (V) في أ: « من».

<sup>(</sup>۹) في ر:« بني».

الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ﴾ أي: واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة، إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم \_ خبر ابني (١) آدم، وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف.

وقوله: ﴿بِالْحَقِ﴾ أى: على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب، ولا وَهْم ولا تبديل، ولا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُو الْقَصَصُ بِالْحَقِ ﴾ [آل عمران: ٦٢] وقال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِ ﴾ [الكهف: ١٣]، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ] (٢) ﴾ [مريم: ٣٤].

وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف، أن الله تعالى كان قد شرع لآدم، عليه السلام، أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا: كان يُولَد له فى كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دَميمةً، وأخت قابيل وضيئةً، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناً، فمن تقبل منه فهى له، فقربا فتُقبِّل من هابيل ولم يتَقبَّل من قابيل، فكان من أمرهما ما قص الله فى كتابه.

## ذكر أقوال المفسرين ههنا:

قال السُّدِّى \_ فيما ذكر \_ عن أبى مالك، وعن أبى صالح، عن ابن عباس \_ وعن مُرَّة، عن ابن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب النبى ﷺ أنه كان لا يولد لاّدم مولود إلا ولد معه جارية، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، عتى ولد له ابنان يقال لهما: قابيل وهابيل (٣)، وكان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت هابيل، وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل، فأبى عليه وقال: هي أختى، ولدت معى، وهي أحسن من أختك، وأنا أحق أن أتزوج بها. فأمره أبوه أن يزوجها هابيل، فأبى، وأنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية، وكان آدم، عليه السلام، قد غاب عنهما، أتى (٤) مكة ينظر إليها، قال الله عز وجل: هل تعلم أن لي بيتا في عليه السلام، قد غاب عنهما، أتى (٤) مكة ينظر إليها، قال الله عز وجل: هل تعلم أن لي بيتا في فأبت. وقال للأرض، فأبت. وقال للجبال، فأبت. فقال آدم للسماء: احفظي ولدى بالأمانة، أملك كما يسرك فلما انطلق آدم قربا قربانا، وكان قابيل يفخر عليه، فقال: أنا أحق بها منك، هي أختى، وأنا أكبر منك، وأنا وصي والدى. فلما قربا، قرب هابيل جَدَعَة سمنة، وقرب قابيل حَزْمَة سمنيل، فوجد فيها سنبلة عظيمة، ففركها فأكلها. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل، وتركت قربان قابيل، فغضب وقال: لأقتلنك حتى. لا تنكح أختى. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير (٧).

<sup>(</sup>۱) في ر: « بني». (۲) زيادة من ر، أ. (۳) في ر: « هابيل وقابيل».

<sup>(</sup>٤) في أ: « إلى».(٥) في ر،أ: « بمكة».(٦) في أ: « وقال».

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى (۲۰۱/۱۰) وسيأتي كلام الحافظ ابن كثير في رد هذا الأثر.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرنى ابن خُثيْم قال: أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثنى عن ابن عباس قال: نهى أن تنكح المرأة أخاها تو أمها، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له فى كل بطن رجل (۱) وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة، وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال أخو الدميمة: أنكحنى أختك وأنكحك أختى. قال: لا، أنا أحق بأختى فقربا قربانا، فتقبل من صاحب الكبش، ولم يتقبل من صاحب الرع، فقتله . إسناد جيد.

وحدثنا أبى، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قوله: ﴿إِذْ قَرِبا قُرْبنا﴾ فقربا قربانهما، فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض، وصاحب الحرث بصبرة من طعام، فقبل (٢) الله الكبش فخزنه في الجنة أربعين خريفا، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم ﷺ (٣) إسناد جيد.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بَشَّار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عَوْف، عن أبى المغيرة، عن عبد الله بن عمرو<sup>(٤)</sup> قال: إن ابنى آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، وإنهما<sup>(٥)</sup> أمرا أن يقربا قربانا، وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها، طيبة بها نفسه، وإن صاحب الحرث قرب أشرَّ حرثه الكودن والزُّوان غير طيبة بها نفسه، وإن الله، عز وجل، تقبل قربان صاحب الغنم، ولم يتقبل قربان صاحب الحرث، ولكن منعه وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه، قال: وايم الله، إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط [يده]<sup>(١)</sup> إلى أخيه.

وقال إسماعيل بن رافع المدنى القاص: بلغنى أن ابنى آدم لما أمرا بالقربان، كان أحدهما صاحب غُنَم، وكان أنتج له حَمَل فى غنمه، فأحبه حتى كان يؤثره بالليل، وكان يحمله على ظهره من حبه، حتى لم يكن له مال أحب إليه منه. فلما أمر بالقربان قربه لله، عز وجل، فقبله (٧) الله منه، فما زال يرتع فى الجنة حتى فَدى به ابن إبراهيم، عليه السلام. رواه ابن جرير.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا الأنصارى، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن، حدثنا محمد ابن على بن الحسين قال: قال آدم، عليه السلام، لهابيل وقابيل: إن ربى عهد إلى أنه كائن من ذريتى من يُقرِّب القربان، فقربا قربانا حتى تقر عينى إذا تُقبَّل قربانكما، فقربا. وكان هابيل صاحب غنم فقرب أكُولة غنمه، خير ماله، وكان قابيل صاحب زرع، فقرب مشاقة (٨) من زرعه، فانطلق آدم معهما، ومعهما قربانهما، فصعدا الجبل فوضعا قربانهما، ثم جلسوا ثلاثتهم: آدم وهما، ينظران إلى القربان، فبعث الله ناراً حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق، فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل، فانصرفوا. وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه، فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك. فقال قابيل: المعببة فصليت على قربانه، ودعوت له، فتُقبل قربانه، ورد على قربانى. وقال قابيل لهابيل: الاقتلنك

<sup>(</sup>۲) في أ: « فتقبل».(۳) في أ: « عليه السلام».

<sup>(</sup>٥) في ر: « وإنما». (٦) زيادة من د.

<sup>(</sup>٨) في أ: « مشاقد».

<sup>(</sup>١) في ر: « طريق ذكر وامرأة ».

<sup>(</sup>٤) في أ: « عمر».

<sup>(</sup>٧) في أ: « فتقبله».

فأستريح منك، دعا لك أبوك فصلى على قربانك، فتقبل منك. وكان (١) يتواعده بالقتل، إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه، فقال آدم: يا قابيل، أين أخوك? [قال] (٢): قال: وبَعثتنى له راعيا؟ لا أدرى. فقال [له] (٣) آدم: ويلك يا قابيل. انطلق فاطلب أخاك. فقال قابيل في نفسه: الليلة أقتله. وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب، فقال: يا هابيل، تقبل قربانك ورد على قرباني، لأقتلنك. فقال هابيل: قربت أطيب مالى، وقربت أنت أخبث مالك، وإن الله لا يقبل (٤) إلا الطيب، إنما يتقبل الله من المتقين، فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه (٥) بها، فقال: ويلك يا قابيل أين أنت من الله؟ كيف يجزيك بعملك؟ فقتله فطرحه في جَوْبة (٦) من الأرض، وحثى عليه شيئاً من التراب (٧).

وقال محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قيناً  $^{(\Lambda)}$  أن ينكح أخته توأمة قين، فسلم لذلك هابيل ورضى، وأبى ذلك قين وكره، تكرما عن أخت هابيل، ورغب بأخته عن هابيل، وقال: نحن ولادة الجنة، وهما من ولادة  $^{(P)}$  الأرض، وأنا أحق بأختى \_ ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قين من أحسن الناس، فَضَن بها عن أخيه وأرادها لنفسه، فالله  $^{(\Gamma)}$  أعلم أى ذلك كان \_ فقال له أبوه: يا بنى، إنها لا تحل لك، فأبى قابيل  $^{(\Gamma)}$  أن يقبل ذلك من قول أبيه. فقال له أبوه: يا بنى، قرب  $^{(\Gamma)}$  قربانا، فأيكما تُقُبِّل  $^{(\Gamma)}$  قربانه فهو أحق بها، وكان قين على بذَر الأرض، وكان هابيل على رعاية الماشية، فقرب قين قمحا، وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه \_ وبعضهم يقول: قرب بقرة \_ فأرسل الله نارا بيضاء، فأكلت قربان هابيل، وتركت قربان قين، وبذلك كان يُقبَل  $^{(\Gamma)}$  القربان إذا  $^{(\Gamma)}$  قبله. رواه ابن جرير.

وقال العَوْفيُّ، عن ابن عباس قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يُتَصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل. فبينا (١٦) ابنا آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا وكان الله، أرسل إليه نارا فتأكله (١٨)، وإن لم يكن رضيه الله خبّت النار، فقربا قربانا، وكان أحدهما راعيا، وكان الآخر حرّاثا، وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها، وقرب الآخر بعض زرعه، فجاءت النار فنزلت بينهما، فأكلت الشاة وتركت الزرع، وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشى في الناس وقد علموا أنك قرّبت قربانا فَتُقبّل منك وَرُدٌ على ولله لا ينظر الناس إليك وإلى وأنت

(۱) في أ: « فكان». (٢) زيادة من ر. (٣)

(٤) في أ: « لا يتقبل». (٥) في أ: « فضربه». (٦) في أ: « حفرة».

(۸) في أ: « قابيل». (۹) في ر: « ولاد». (۱۰) في ر، أ: « والله».

(١١) في ر، أ: " قين". (١٢) في أ: "فقرب". (١٣) في أ: " فأيكما قبل الله".

(۱۷) في أ: « ورضيه». (۱۸) في أ: « فأكلته».

<sup>(</sup>٧) قال الشيخ أحمد شاكر في "عمدة التفسير" (٤/ ١٢٤): " هذا من قصص أهل الكتاب، ليس له أصل صحيح، ثم قد ساق الحافظ المؤلف هنا آثارا كثيرة في هذا المعنى، مما امتلأت به كتب المفسرين، وقد أعرضنا عن ذلك، وأبقينا شيئا منها هو أجودها إسنادا، على سبيل المثال لا على سبيل الرواية الصحيحة المنقولة» ثم ذكر الرواية عن ابن عباس كما ستأتى.

خير مني. فقال: لأقتلنك. فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير.

فهذا الآثر يقتضى أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارئ فى امرأة، كما تقدم عن جماعة مَنْ تقدم ذكرهم، وهو ظاهر القرآن: ﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الآخَرِ قَالَ لِأَقُلْنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾. فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه.

ثم المشهور عند الجمهور أن الذى قرب الشاة هو هابيل، وأن الذى قرب الطعام هو قابيل، وأنه تُقبُل من هابيل شاته، حتى قال ابن عباس وغيره: إنه الكبش الذى فدى به الذبيح، وهو مناسب، والله أعلم، ولم يتقبل من قابيل .كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف، وهو المشهور عن مجاهد أيضاً، ولكن روى ابن جرير، عنه أنه قال: الذى قرب الزرع قابيل، وهو المتقبل منه، وهذا خلاف المشهور، ولعله لم يحفظ عنه جيدا، والله أعلم.

ومعنى (١) قوله: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: بمن اتقى الله في فعله ذلك.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زبريق، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش، حدثنى صَفْوان بن (٢) عمرو، عن تَميم، يعنى ابن مالك المقرى، قال: سمعت أبا الدرداء يقول: لأن أستيقن أن الله قد تقبل منى صلاة واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيها، إن الله يقول: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مَنَ الْمُتَّقِينَ﴾.

وحدثنا أبى، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا إسحاق بن سليمان \_ يعنى الرازى \_ عن المغيرة ابن مسلم، عن ميمون بن أبى حمزة قال: كنت جالساً عند أبى وائل، فدخل علينا رجل \_ يقال له: أبو عفيف، من أصحاب معاذ \_ فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس في بقيع واحد، فينادى مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كَنَف من الرحمن، لا يحتجب الله منهم (٣) ولا يستتر. قلت: من المتقون؟قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان، وأخلصوا العبادة، فيمرون إلى الجنة.

وقوله: ﴿ لَئِن بَسَطَتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلُكَ إِنِي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾: يقول له أخوه الرجل الصالح، الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه: ﴿ لَئِن بَسَطَتَ إِلَيْ يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلُك ﴾ أي (٤): لا أقابلك على صنيعك منه إليه: ﴿ لَئِن بَسَطَتَ إِلَيْ يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِط يَدِي إِلَيْكَ لأَقْتُلُك ﴾ أي (٤): من أن أصنع كما الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي: من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب.

قال عبد الله بن عمرو: وايم الله، إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج، يعني الورع.

<sup>(</sup>٣) في أ: « عنهم». (٤) في أ: « إني».

ولهذا ثبت في الصحيحين، عن النبي عَيَّا أنه قال: « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: « إنه كان حريصا على قتل صاحمه»(١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا قُتَيْبَةُ بن سعيد، حدثنا لَيْثُ بن سعد، عن عَيَّاش (٢) بن عباس، عن بكير بن عبد الله، عن بُسُر بن سعيد (٣)؛ أن سعد بن أبى وقاص قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله على قال: ﴿ إِنهَا ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشى، والماشى خير من الساعى». قال: أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده إلى ليقتلنى قال: ﴿ كَنْ كَابِنْ آدم ».

وكذا رواه الترمذي عن قُتيبَة بن سعيد (٤) وقال: هذا حديث حسن، وفي الباب عن أبي هريرة، وخَباب بن الأرت، وأبي بكَرَة (٥)، وابن مسعود، وأبي واقد، وأبي موسى، وخَرَشَة. ورواه بعضهم عن الليث بن سعد، وزاد في الإسناد رجلا.

قال الحافظ ابن عساكر: الرجل هو حسين الأشجعي.

قلت: وقد رواه أبو داود من طريقه فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملى، حدثنا المفضل، عن عياش بن عباس<sup>(۱)</sup>، عن بُكيْر، عن بُسْر بن سعيد<sup>(۷)</sup>، عن حسين<sup>(۸)</sup> بن عبد الرحمن الأشجعى؛ أنه سمع سعد ابن أبى وقاص، عن النبى ﷺ في هذا الحديث قال: فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل على بيتى وبسط يده ليقتلنى؟ قال: فقال رسول الله ﷺ: «كن كابن آدم». وتلا يزيد: ﴿لَئِن بَسَطتَ إِلَيْ يَدَكُ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِط يَدِي إِلَيْكَ لأَقْتُلُكَ إِنِي أَخَافُ اللّه رَبَّ الْعَالَمِين﴾ (٩).

قال أيوب السَّخْتَيانى: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: ﴿ لَئِن بَسَطَتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِط يِدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلُكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ لَعُثْمان بن عفان، رضى الله عنه. رواه ابن أبى حاتم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا مَرْحوم، حدثنى أبو عمران الجَوْنى، عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر قال: ركب النبى ﷺ حمارا وأردفنى خلفه، وقال: «يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟». قال: قال الله ورسوله أعلم. قال: « تعفف». قال: «يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد، ويكون البيت فيه بالعبد، يعنى القبر، كيف تصنع؟». قال: «يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعنى حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟». قال: الله ورسوله أعلم. قال: « اقعد في بيتك، وأغلق عليك بابك». قال: فإن لم أثرك؟ قال: «فأت من أنت منهم، فكن قال: « اقعد في بيتك، وأغلق عليك بابك». قال: فإن لم أثرك؟ قال: «فأت من أنت منهم، فكن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (٣١) وصحيح مسلم برقم (٢٨٨٨) من حديث أبي بكرة، رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في ر: « بشر بن سعد»، وفي أ: « بشر بن سعيد».

 <sup>(</sup>۲) في أ: « عباس».
 (٤) المسند (١/ ١٨٥) وسنن الترمذي برقم (٣١٩٤).

<sup>(</sup>۵) في أ: « وأبي بكر».

<sup>(</sup>٦) في أ: « المفضل بن عباس عن ابن عباس».

<sup>(</sup>V) في ر: « بشر بن سعيد». (A) في ر: « سعيد».

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود برقم (٤٢٥٧).

الجزء الثالث ـ سورة المائدة:الآيات (٢٧ ـ ٣١) -**AV** 

فيهم (١)». قال: فآخذ سلاحي؟ قال: « إذاً تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك (٢) شعاع السيف، فألق طرف ردائك على وجهك حتى $\binom{(n)}{2}$  يبوء بإثمه وإثمك $\binom{(1)}{2}$ .

رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائى، من طرق عن أبى عمران الجونى، عن عبد الله بن الصامت، به (٥). ورواه أبو داود وابن ماجه، من طريق حماد بن زيد، عن أبى عمران، عن المُشَعَّث (٦) ابن طریف، عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر(V)، بنحوه(A).

قال أبو داود: ولم يذكر المشعث (٩) في هذا الحديث غير حماد بن زيد.

وقال ابن مَرْدُويَة: حدثنا محمد بن على بن دُحيْم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا قبيصة بن عُقْبة، حدثنا سفيان، عن منصور، عن ربعي قال: كنا في جنازة حُذَيفة، فسمعت رجلا يقول: سمعت هذا يقول في ناس: مما سمعت من رسول الله ﷺ: «لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في دارى، فَلاَّ لِجَنَّة، فلئن دخل (١١٠) عَلَىّ فلان لأقولن: ها(١١١)، بوء بإثمي وإثمك، فأكون كخير ابني آدم(١٢).

وقوله: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمَكَ فَتَكُونَ مَنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلكَ جَزَاءُ الظَّالمين ﴾: قال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، والسُّدِّي، في قوله: ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴾ أي: بإثم قتلى وإثمك الذي عليك قبل ذلك.

قال ابن جرير: وقال آخرون: يعني ذلك أني أريد أن تبوء بخطيئتي، فتتحمل وزرها، وإثمك في قتلك إياى. وهذا قول وجدته عن مجاهد، وأخشى أن يكون غلطًا؛ لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه. يعنى: ما رواه سفيان الثورى، عن منصور، عن مجاهد: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي﴾ قال: بقتلك إياى، ﴿وَإِثْمكَ ﴾ قال: بما كان منك قبل ذلك.

وكذا روي (۱۲) عيسى عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله. وروى شِبْل عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴾ يقول: إنى أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي ، فتبوء بهما

قلت: وقد يتوهم (١٣) كثير من الناس هذا القول، ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب.

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثًا يشبه هذا، ولكن ليس به، فقال: حدثنًا عمرو بن على، حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني، حدثنا يعقوب بن عبد الله، حدثنا عتبة (١٤) بن سعيد، عن هشام

<sup>(</sup>٣) في ر، أ: «كي» . (۲) في ر، أ: « يردعك». (۱) في ر: « منهم».

<sup>(3)</sup> Ihuit (0/P31).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم (٦٤٨) وسنن أبي داود برقم (٤٣١) وسنن الترمذي برقم (١٧٦) وسنن ابن ماجة برقم (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) في ر: « الشعث»، وفي أ: « المشعب». (V) في أ: « عن أبي إسحاق».

<sup>(</sup>۸) سنن أبي داود برقم (٤٢٦١) وسنن ابن ماجة برقم (٣٩٥٨).

<sup>(</sup>٩) في ر: « الشعث»، وفي أ: « المشعب».

<sup>(</sup>١١) في أ: « لأقرأها». (۱۰) في ر: « فإن على».

<sup>(</sup>۱۲) في أ: « زواه». (١٤) في أ: «عنبسة». (۱۳) في أ: «توهم».

ابن عُرُورة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلَيْلَةٍ: «قتل الصَّبْر لا يمر بذنب إلا محاه».

وهذا بهذا لا يصح (١)، ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص، وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفدت (٢) ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت (٣) على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله على المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها، والله أعلم.

وأما ابن جرير فقال (٤): والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن تأويله: إنى أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياى \_ وذلك هو معنى قوله: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي ﴾ وأما معنى ﴿وَإِثْمِكُ فهو إثْمه بغير (٥) قتله، وذلك معصيته الله، عز وجل، في أعمال سواه.

وإنما قلنا هو الصواب، لإجماع أهل التأويل عليه، وأن الله، عز وجل، أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه (٢)، وإذا كان هذا (٧) حكمه في خلقه، فغير جائز أن تكون (٨) آثام المقتول مأخوذًا بهذا القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله.

هذا لفظه ثم أورد سؤالاً، حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله، وإثم نفسه، مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بماحاصله (٩) أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله، بل يكف يده عنه، طالباً \_ إنْ وقع قتل \_ أن يكون من أخيه لا منه.

قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجرًا له لو انزجر؛ ولهذا قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ أى: تتحمل إثمى وإثمك ﴿فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِين﴾.

وقال ابن عباس: خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر.

وقوله تعالى: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينِ﴾ أى: فحسنت (١٠) وسوّلت له نفسه، وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي: بعد هذه الموعظة وهذا الزجر.

وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقر، وهو محمد بن على بن الحسين: أنه قتله بحديدة في مده.

وقال السُّدِّى، عن أبى مالك وعن أبى صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة، عن عبد الله، وعن ناس من أصحاب النبى ﷺ: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ ﴾ فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه فى رؤوس الجبال، فأتاه يومًا من الأيام وهو يرعى غنمًا له، وهو نائم فرفع صخرة، فشدخ بها رأسه فمات،

<sup>(</sup>۱) مسند البزار برقم (۱٥٤٥) «كشف الأستار» و قال البزار: «لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أسنده إلا يعقوب» .

 <sup>(</sup>۲) في د: «فنيت».
 (۳) في أ: «فيطرح».
 (٤) في ر: «قال»، وفي أ: «فإنه قال».

<sup>(</sup>A) في أ: «يكون». (٩) في أ « بما هو حاصله». (١٠) في أ: «فحسنت له».

فتركه بالعَرَاء. رواه ابن جرير.

وعن بعض أهل الكتاب: أنه قتله خنقًا وعضًا، كما تَقْتُلُ<sup>(۱)</sup> السباع، وقال ابن جرير<sup>(۲)</sup>: لما أراد أن يقتله جعل<sup>(۳)</sup> يلوى عنقه، فأخذ إبليس دابة ووضع<sup>(٤)</sup> رأسها على حجر، ثم أخذ حجرًا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها، وابن آدم ينظر، ففعل بأخيه مثل ذلك . رواه ابن أبى حاتم.

وقال عبد الله بن وَهْب، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله، فاضطجع له، وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدرى كيف يقتله، فجاءه (٥) إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذها، فألقاها عليه، فشدَخ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعًا، فقال: يا حواء، إن قابيل قتل هابيل. فقالت له: ويحك. أى (١) شيء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت: ذلك الموت. قال: فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح، فقال: مالك؟ فلم تكلمه، فرجع (٧) إليها مرتين، فلم تكلمه. فقال: عليك الصيحة وعلى بناتك، أنا وبني منها برآء. رواه ابن أبي حاتم.

وقوله: ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ أى: في الدنيا والآخرة، وأيّ خسارة أعظم من هذه؟. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية (٨) ووكيع قالا: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرّة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُقتَل نفس ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها، لأنه كان أول من سن القتل».

وقد أخرجه الجماعة سوى أبى داود من طرق، عن الأعمش ،به (٩).

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنى حجاج قال: قال ابن جُريْج: قال مجاهد: عُلقت إحدى رجلى القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة، ووجهه فى الشمس حيثما دارت دار، عليه فى الصيف حظيرة من نار، وعليه فى الشتاء حظيرة من ثلج \_ قال: وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب، عليه شطر عذابهم.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُميْد، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن حكيم بن حكيم، أنه حدّث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى أهل النار (١٠) رجلاً ابن آدم الذى قتل أخاه، ما سُفك دم في الأرض منذ قَتَل أخاه إلى يوم القيامة، إلا لحق به منه شر، وذلك أنه أول من سَنّ القتل (١١).

وقال إبراهيم النخعى: ما من مقتول يقتل ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كِفُل منه.

 <sup>(</sup>۱) في أ: "يقتل".
 (۲) في هـ: "ابن جريج".
 (۳) في أ: "فجعل"

<sup>(</sup>٤) في ر، أ: «فوضع». (٥) في أ: «فجاء» . (٦) في ر، أ: «وأي».

<sup>(</sup>٧) في أ: «ثم رجع». (A) في أ: «يعقوب».

<sup>(</sup>۹) صحیح البخاری برقم (۳۳۳۰) وصحیح مسلم برقم (۱۲۷۷) وسنن الترمذی برقم (۲۲۷۳) وسنن النسائی الکبری برقم (۳٤٤٧) وسنن ابن ماجة برقم (۲۲۱۶).

<sup>(</sup>١٠) في أ: «إن أشقى الناس».

<sup>(</sup>۱۱) تفسير الطبري (۲۱۹/۱۰).

رواه ابن جرير أيضاً.

وقوله تعالى: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾: قال السدى بإسناده المتقدم إلى الصحابة: لما مات الغلام تركه بالعَراء، ولا يعلم كيف يدفن، فبعث الله غرابين أخوين، فاقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه، فحفر له ثم حثى عليه. فلما رآه قال: ﴿يا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي﴾.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قال: جاء غراب إلى غراب ميت، فَبحَث عليه من التراب حتى واراه، فقال الذي قتل أخاه: ﴿يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي﴾.

وقال الضحاك، عن ابن عباس: مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة، حتى بعث الله الغُرابين، فرآهما يبحثان، فقال: ﴿أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مثلَ هَذَا الْغُرَابِ﴾ فدفن أخاه.

وقال لَيْثُ بن أبى سليم، عن مجاهد: وكان يحمله على عاتقه مائة سنة ميتًا، لا يدرى ما يصنع به يحمله، ويضعه إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب، فقال: ﴿ يَا وَيُلْتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبُحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم.

وقال عطية العَوْفِيّ: لما قتله ندم، فضمه إليه حتى أَرْوَحَ، وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمى به فتأكله. رواه ابن جرير.

وقال محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: لما قتله سُقط في يديه، ولم يدر كيف يواريه. وذلك أنه كان، فيما يزعمون، أول قتيل في (١) بني آدم وأول مَيت ﴿فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلْتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِيه قَالَ يَا وَيْلْتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَة أَخِيه قَالَ يَا وَيْلتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَة أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِين قال: وزعم (٢) أهل التوراة أن قينًا لما قتل أخاه هابيل، قال له الله، عز وجل: يا قين، أين أخوك هابيل؟ قال: قال: ما أدرى، ما كنت عليه رقيبًا. فقال الله: إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرض، والآن أنت ملعون من الأرض التي فتحت فاها فبلعت (٣) دم أخيك من يدك، فإن أنت عملت في الأرض، فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعًا تائهًا في الأرض.

وقوله: ﴿فَأَصْبُحُ مِنَ النَّادِمِين ﴾قال الحسن البصرى: علاه الله بندامة بعد خسران.

فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه، كما هو ظاهر القرآن، وكما نطق به الحديث في قوله: «إلا كان على ابن آدم الأول كِفُل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل». وهذا ظاهر جَليّ، ولكن قال ابن جرير:

حدثنا ابن وكيع، حدثنا سَهُل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن \_ هو البصرى \_ قال: كان

<sup>(</sup>۱) في أ: «من». (۲) في ر، أ: «ويزعم».

الرجلان اللذان في القرآن، اللذان قال الله: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَق﴾ من بني إسرائيل، ولم يكونا ابني آدم أول من مات.

وهذا غريب جداً، وفي إسناده نظر.

وقد قال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الحسن قال:قال رسول الله ﷺ: "إن ابنى آدم،عليه السلام، ضُربا لهذه الأمة مثلاً، فخذوا بالخير منهما(١)»(٢).

ورواه ابن المبارك، عن عاصم الأحول، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله ضرب لكم ابنى آدم مثلاً، فخذوا من خيرهم ودعوا الشر».

وكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزني، روى ذلك كله ابن جرير (٣).

وقال سالم بن أبى الجَعْد: لما قتل ابن آدم أخاه، مكث آدم مائة سنة حزينًا لا يضحك، ثم أتى فقيل له: حياك الله وبيّاك. أي: أضحكك.

رواه ابن جرير، ثم قال: حدثنا ابن حُميَّد، حدثنا سلمة، عن غياث<sup>(١)</sup> بن إبراهيم، عن أبى إسحاق الهمْداني قال: قال على بن أبى طالب: لما قتل ابن آدم أخاه، بكاه آدم فقال:

وصار الحسى كالميت (٥) الذبيح عكى خَوف فجاء بها يَصيح (٧)

(٦) في أ: «منه».

تغيَّرت البلاد ومَنْ عَلَيها تغيَّر كل ذى لون وطعم فأجيب آدم عليه السلام: أبًا هَابيل قَدْ قُتلا جَميعاً وجَاء بشرة قد كان منْها(٢)

(١) في أ: «منها».

(۲) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۱۸۳) وتفسير الطبرى (۱۰/ ۳۲۰).

(۳) تفسیر الطبری (۱۰/ ۳۲۰).

(٤) في أ: «عتاب». (٥) في ر: «بالميت».

(۷) تفسير الطبري (۲۰۹/۱۰).

وقال الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه القيم: «الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير» (ص١٨٣): «وقد طعن في نسبة هذه الاشعار إلى نبى الله آدم الإمام الذهبي في كتابه: «ميزان الاعتدال» وقال: إن الآفة فيه من المخرمي أو شيخه.

وما الشعر الذى ذكروه إلا منحول مختلق، والأنبياء لا يقولون الشعر، وصدق الزمخشرى حيث قال: «روى أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك، وأنه رثاه بشعر، وهو كذب بحت، وما الشعر إلا منحول ملحون، وقد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر».

وقد قالَ الله تبارك وتعالى : ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهِ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغَى لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذَكْرٌ وَقُرآنٌ مُّبينٌ﴾.

وقد قال الإمام الألوسى فى تفسيره: وروى عن ميمون بن مهران عن الجبر ابن عباس، رضى الله عنهما، أنه قال: «من قال: آدم \_ عليه السلام \_ قد قال شعراً فقد كذب، إن محمداً على والأنبياء كلهم فى النهى عن الشعر سواء ، ولكن لما قتل قابيل وهابيل بكاه آدم بالسريانية، فلم يزل ينقل، حتى وصل إلى يعرب بن قحطان، وكان يتكلم بالعربية، والسريانية، فقدم فيه وأخر، وجعله شعراً عربياً». وذكر بعض علماء العربية: أن فى ذلك لحنًا، وإقواء ، وارتكاب ضرورة، والأولى عدم نسبته إلى يعرب؛ لما فيه من الركاكة الظاهرة.

والحق: أنه شعر في غاية الركاكة، والأشبه أن يكون هذا الشعر من اختلاق إسرائيلي، ليس له من العربية إلا حظ قليل، أو قصاص يريد أن يستولي على قلوب الناس بمثل هذا الهراء». والظاهر أن قابيل عُوجل بالعقوبة، كما ذكره مجاهد (۱) بن جَبْر أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله، وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلاً به. وقد ورد في الحديث عن (۲) النبي ﷺ [أنه] (۳) قال: «ما من ذنب أجدر أن يُعجَّل الله عقوبته في الدنيا مع ما يَدَّخر لصاحبه في الآخرة، من البَغْي وقطيعة الرحم» (٤). وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٣) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خلافٍ أَوْ يُنفَوا وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خلافٍ أَوْ يُنفَوا مِن الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٣) ﴾ .

يقول تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ﴾ قَتْل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانًا: ﴿ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ ﴾ أي: شرعنا لهم وأعلمناهم ﴿ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ، أي: ومن قتل نفسًا بغير سبب من قصاص ، أو فساد في الأرض ، واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية ، فكأنما قتل الناس جميعًا ؛ لأنه لافرق عنده بين نفس ونفس ، ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ أي: حرم قتلها واعتقد ذلك ، فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار ؛ ولهذا قال : ﴿ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِعًا ﴾ .

وقال الأعمش وغيره، عن أبى صالح، عن أبى هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جثت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة، أيسرك أن تَقْتُل (٥) الناس جميعًا وإياى معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلاً واحدًا فكأنما قتلت الناس جميعًا، فانْصَرِفُ مأذونًا لك، مأجورًا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: هو كما قال الله تعالى: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾، وإحياؤها: ألا يقتل نفسًا حَرِّمهًا الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعًا، يعنى: أنه من حَرِّم قَتلها إلا بحق، حَيى الناس منه

<sup>(</sup>٢) في هـ: «أن»، والمثبت من أ .

<sup>(</sup>۱) في ر: «ابن مجاهد».

**<sup>(</sup>٣)** زيادة من ر

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في سننه برقم (٤٩٠٢) وابن ماجة في سننه برقم (٤٢١١) من حديث أبي بكرة ، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) في أ: «يقتل».

[جميعا]<sup>(۱)</sup>.

وهكذا قال مجاهد: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ أي: كف عن قتلها.

وقال العَوْفِيّ عن ابن عباس، في قوله: ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ يقول: من قتل نفسًا واحدة حرمها الله، فهو مثل من قتل الناس جميعًا.

وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مُسْلِم فكأنما استحل دماء الناس جميعًا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعًا.

هذا قول، وهو الأظهر، وقال عكرمة والعوفى، عن ابن عباس [فى قوله: ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ يقول الأظهر، وقال عكرمة والعوفى، عن ابن عباس ومن شدٌ على عَضد نبى أو جَمِيعًا ﴾ يقول الله عنه عنه عنه عنه عضد نبى أو إمام عَدل، فكأنما أحيا الناس جميعًا. رواه ابن جرير.

وقال مجاهد في رواية أخرى عنه: من قتل نفسًا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعًا؛ وذلك لأنه من قتل النفس فله النار، فهو كما لو قتل الناس كلهم.

وقال ابن جُريْج (٣)، عن الأعرج، عن مجاهد في قوله: ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾: من قتل النفس المؤمنة متعمدا، جعل الله جزاءه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له عذابًا عظيمًا، يقول: لو قتل الناس جميعًا لم يزد على مثل ذلك العذاب.

قال ابن جريج: قال مجاهد ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ قال: من لم يقتل أحدًا فقد حيى الناس منه.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: من قتل نفسًا فكأنما قتل الناس [جميعا]<sup>(٤)</sup>، يعنى: فقد وجب عليه القصاص، فلا<sup>(٥)</sup>. فرق بين الواحد والجماعة ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ أى: عفا عن قاتل وليه، فكأنما أحيا الناس جميعًا. وحكى ذلك عن أبيه. رواه ابن جرير.

وقال مجاهد \_ في رواية \_: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ أي: أنجاها من غَرق أو حَرق أو هَلكة.

وقال الحسن وقتادة في قوله: ﴿أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ : هذا تعظيم لتعاطى القتل ـ قال قتادة: عَظُم والله وزرها، وعظم والله أجرها.

وقال ابن المبارك، عن سلام بن مسكين، عن سليمان بن على الرِّبْعي قال: قلت للحسن: هذه الآية لنا يا أبا سعيد، كما كانت لبنى إسرائيل؟ فقال: إى والذى لا إله غيره، كما كانت لبنى إسرائيل. وما جعل دماء بنى إسرائيل أكرم على الله من دمائنا.

وقال الحسن البصرى: ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ قال: وزرًا. ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ قال: أجرأ.

(٣) في أ: «وقال ابن جرير».

<sup>(</sup>١) زيادة من أ. (٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٥) في ر: «ولا».

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ.

(٦) في أ: «قال».

(٩) في ر: «فيمن».

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لَهِيعَة، حدثنا حُيى (۱) بن عبد الله، عن أبى عبد الرحمن الحُبُلى، عن عبد الله بن عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، اجعلنى على شيء أعيش به. فقال رسول الله ﷺ: «يا حمزة، نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟» قال: بل نفس أحييها: قال: «عليك بنفسك (۲)» (۳).

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ﴾ أى: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة ﴿ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت بنو قُريْظَة والنَّضير وغيرهم من بنى قَيْنَقُاع عمن حول المدينة من اليهود، الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من أسروه، وودوا من قتلوه، وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة، حيث يقول: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفُكُونَ دَمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن ديارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ . ثُمَّ أَنتُمْ هَوُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُم وَن ديارِهم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهم بالإِثْم وَالْعُدُوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُو مُصَرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُومْنُونَ بَعْضِ الْكَتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنكُمْ إِلاَّ حَزْيٌ فِي الْعَيْاة الدُّنيًا ويَوْمَ الْقيَامَة يُرَدُّونَ لَا إِلَىٰ أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٨ ٥٥].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافَ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ الآية. المحاربة: هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة (٥) على الكفر، وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف، منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا تَولَىٰ سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لا يُحبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥]

ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين، كما قال ابن جرير:

حدثنا ابن حُمَيْد، حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا الحسين بن واقد، عن يزيد، عن عكْرَمَة والحسن البصرى قالا<sup>(٢)</sup>: [قال تعالى]<sup>(٧)</sup>: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ إلى: ﴿أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ والحسن البصرى قالا<sup>(٢)</sup>: [قال تعالى]<sup>(٧)</sup>: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ إلى: ﴿أَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ ﴾ نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه، لم يكن عليه سبيل، وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدّ، إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله، ثم لحق (٨) بالكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب.

ورواه أبو داود والنسائي، من طريق عكرمة، عن ابن عباس: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾: نزلت في المشركين، فمن (٩) تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه

<sup>(</sup>۱) في ر: «يحيي». (۲) في ر: «عليك نفسك».

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) في أ: «تردون». (٥) في ر: «صابرة». (٧) زيادة من ر. (٨) في ر: «ألحق».

ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾ قال: كان قوم من أهل الكتاب، بينهم وبين النبي ﷺ عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخيَّر الله رسوله: إن شاء أن يقتل، وإن شاء أن تقطع (١) أيديهم وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير.

وروى شعبة، عن منصور، عن هلال بن يَسَاف، عن مُصْعَب بن سعد، عن أبيه قال: نزلت فى الحروريَة : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾ . رواه ابن مردويه.

والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخارى ومسلم (٢) من حديث أبي قلابة \_ واسمه عبد الله بن زيد الجَرْمي البصرى \_ عن أنس بن مالك: أن نفرًا من عُكُل ثمانية، قدموا على رسول الله عَلَيْ فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض (٣)، وسَقَمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله عَلَيْ فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها، فَصَحُوا(٤)، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْ ، فبعث في آثارهم، فأدركوا، فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسُمرت (٥) أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا.

لفظ مسلم. وفى لفظ لهما: "من عكل أو عُرينة"، وفى لفظ: "وألقوا فى الحَرَّة فجعلوا يَسْتَسْقُون (٢) فلا يُسْقَون. وفى لفظ لمسلم: "ولم يَحْسمهم". وعند البخارى: قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هُشيَّم، عن عبد العزيز ابن صُهيب وحميد، عن أنس، فذكر نحوه، وعنده: "وارتدوا". وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس، بنحوه. وقال سعيد عن قتادة: "من عكل وعُرينة". ورواه مسلم من طريق سليمان التيمى، عن أنس قال: إنما سمَلَ النبي عَلَي أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء. ورواه مسلم، من حديث معاوية بن قرة عن أنس قال: أتى رسول الله علي نفر من عُرينة، فأسلموا وبايعوه، وقد وقع بالمدينة المُومُ ـ وهو البرسام ـ ثم ذكر نحو حديثهم، وزاد: وعنده شباب من الأنصار، قريب من عشرين فارسًا فأرسلهم، وبعث معهم قائفًا يَقْتَص (٧) أثرهم. وهذه كلها ألفاظ مسلم، رحمه الله (٨).

وقال حماد بن سلمة: حدثنا قتادة وثابت البناني وحُميْد الطويل، عن أنس بن مالك: أن ناسًا من عُرينة قدموا المدينة، فاجْتَوَوْها، فبعثهم رسول الله ﷺ في إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا، فصَحُوا فارتدوا (٩) عن الإسلام، وقتلوا الراعي، وساقوا الإبل، فأرسل رسول الله

(٥) في ر: «وسملت» .

<sup>(</sup>۱) في ر: «يقطع».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٣٣) وانظر أطرافه هناك، وصحيح مسلم برقم (١٦٧١).

<sup>(</sup>٣) في أ: «المدينة». (٤) في ر: «فنصحوا».

<sup>(</sup>۲) في أ: «فيستقون».(۷) في ر: «يقص».

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم برقم (١٦٧١).

<sup>(</sup>٩) في أ: «وارتدوا».

عَلَيْهِ فَى آثارهم، فجىء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسَمَر (١) أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشًا حتى ماتوا، ونزلت: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية.

وقد رواه أبوداود والترمذى والنسائى وابن مردویه \_ وهذا لفظه \_ وقال الترمذى: «حسن صحیح» $^{(7)}$ .

وقد رواه ابن مردویه من طرق کثیرة، عن أنس بن مالك، منها ما رواه من طریقین، عن سلام بن أبی الصهباء، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: ما ندمت علی حدیث ما ندمت علی حدیث سألنی عنه الحجاج قال (۲): أخبرنی عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله علی الله علی و قلا : قلت: قدم علی رسول الله علی قوم من عُرینة، من البحرین، فشكوا إلی رسول الله علی ما لقوا من (٤) بطونهم، وقد اصفرت ألوانهم، وضَخُمت بطونهم، فأمرهم رسول الله علی أن یأتوا إبل الصدقة، فیشربوا من أبوالها وألبانها، حتی إذا رجعت إلیهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عدوا (٥) علی الراعی فقتلوه، واستاقوا الإبل، فأرسل رسول الله علی فقتلوه، فقطع أیدیهم وأرجلهم وسمر (٢) أعینهم، ثم ألقاهم فی الرمضاء حتی ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد المنبر یقول: إن رسول الله علی قد قطع أیدی قوم وأرجلهم ثم ألقاهم فی الرمضاء حتی ماتوا لحال (۷) ذود [من الإبل] (۸)، وكان یحتج بهذا الحدیث علی الناس.

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل، حدثنا الوليد \_ يعنى ابن مسلم \_ حدثنى سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: كانوا أربعة نفر من عرينة، وثلاثة نفر من عُكُل، فلما أُتى بهم قطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَل أعينهم، ولم يحسمهم، وتركهم يتَلقَّمون الحجارة بالحرة، فأنزل الله فى ذلك: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى، حدثنا أبو مسعود \_ يعنى عبد الرحمن بن الحسن الزجاج \_ حدثنا أبو سعد \_ يعنى البقال \_ عن أنس بن مالك قال: كان رهط من عُرينة أتوا رسول الله عَلَيْ وبهم جَهْد، مُصْفرة ألوانهم، عظيمة بطونهم، فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا، فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم، وسمنوا، فقتلوا الراعى واستاقوا الإبل، فبعث النبى عَلَيْ في طَلَبهم، فأتى بهم، فقتل بعضهم، وسَمَرَ أعين بعضهم، وقطع أيدى بعضهم وأرجلهم، ونزلت: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّه وَرَسُولُهُ ﴾ إلى آخر الآية .

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا على بن سهل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العُرنيين، وهم من بَجِيلة (٩). قال أنس: فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، وأخافوا السبيل، وأصابوا الفرج الحرام.

<sup>(</sup>۱) في ر: «وسمل».

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود برقم (٤٣٦٧) وسنن الترمذي برقم (٧٢) وسنن النسائي (٧/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) في أ: «فقال».
(٤) في ر: «في».
(٥) في أ: «عمدوا».

 <sup>(</sup>٦) في ر: «وسمل» .
 (٧) في أ: «بحال».

<sup>(</sup>٩) في أ: «يجيلة».

وقال: حدثنى يونس، أخبرنا ابن وَهْب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبى هلال، عن أبى الزناد، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو، شك يونس عن رسول الله على بذلك عن بقصة العرنيين ونزلت فيهم آية المحاربة. ورواه أبو داود النسائى من طريق أبى الزناد، وفيه: «عن ابن عمر» من غير شك (٢).

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن إبراهيم، عن جرير قال: قدم على رسول الله على قومٌ من عُريْنَة موسى بن عبيدة، عن محمد بن إبراهيم، عن جرير قال: قدم على رسول الله على قومٌ من عُريْنَة حُفَاة مضرورين، فأمر بهم رسول الله على أدري فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح، ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير: فبعثنى رسول الله على في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعد ما أشرفوا على بلاد قومهم، فقدمنا بهم على رسول الله على فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمَل أعينهم، فجعلوا يقولون: الماء. ورسول الله على يقول: «النار»! حتى هلكوا. قال: وكره الله ،عز وجل، سمَل الأعين، فأنزل الله هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ إلى آخر الآية.

هذا حديث غريب  $^{(3)}$ ، وفي إسناده الرَّبَذيّ وهو ضعيف، وفيه فائدة، وهو ذكر أمير هذه السرية، وهو  $^{(0)}$  جرير بن عبد الله البجلي  $^{(1)}$ . وتقدم في صحيح مسلم أن السرية كانوا عشرين فارسا من الأنصار. وأما قوله: «فكره الله سمل الأعين، فأنزل الله هذه الآية» فإنه منكر، وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سَملوا أعين الرعاء، فكان ما فعل بهم قصاصا، والله أعلم.

وقال عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد الأسلمى، عن صالح مولى التوأمة، عن أبى هريرة قال: قدم على رسول الله عَلَيْقُ رجال من بنى فَزَارة قد ماتوا هزلا، فأمرهم النبى عَلَيْقُ إلى لقاحه، فشربوا منها حتى صحوا، ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوها، فطلبوا، فأتى بهم النبي عَلَيْقُ، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَر أعينهم . قال أبو هريرة: ففيهم نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في أ: «عن أبي عبد الله بن عمر».

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۲۱ / ۲۶۹) وسنن أبى داود برقم (٤٣٦٩) وسنن النسائى (٧/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) في أ: «عمر».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١٠/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) في ر، أ: «وإنه».

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على تفسير الطبري (٢٤٨/١٠):

<sup>«</sup>وهذا الخبر ضعيف جدًا، وهو أيضًا لا يصح؛ لأن جرير بن عبد الله البجلى صاحب رسول الله على النبى على النبى الله العام الذى توفى فيه، وخبر العرنيين كان فى شوال سنة ست، فى رواية الواقدى (ابن سعد ٢/ ٢/١١)، وكان أمير السرية كرز بن جابر الفهرى. وذلك قبل وفاة رسول الله ﷺ فى شهر ربيع الأول سنة ١١ من الهجرة، بأعوام.

وهذا الخبر، ذكره الحافظ ابن حجر، في ترجمة "جرير بن عبد الله البجلي"، وضعفه جدا. أما ابن كثير، فذكره في تفسيره (٣/ ١٣٩) وقال: «هذا حديث غريب، وفي إسناده الربذي، وهو ضعيف. وفي إسناده فائدة: وهو ذكر أمير هذه السرية. وهو جرير ابن عبد الله البجلي. وتقدم في صحيح مسلم أن هذه السرية كانوا عشرين فارسًا من الأنصار. وأما قوله: «فكره الله سمل الأعين» فإنه منكر. وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء، فكان ما فعل بهم قصاصا، والله أعلم».

والعجب لابن كثير، يظن فائدة فيما لا فائدة له، فإن أمير هذه السرية، كان ولا شك، كرز بن جابر الفهرى، ولم يرو أحد أن أميرها كان جرير بن عبد الله البجلى، إلا في هذا الخبر المنكر .

وَرَسُولَهُ ﴾ فترك النبي ﷺ سَمْر الأعين بعدُ.

وروى من وجه آخر عن أبي هريرة.

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا الحسين بن إسحاق التُستُرِيّ، حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد، عن (١) عمرو بن محمد المديني، حدثنا محمد بن طلحة، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي على غلام يقال له: «يسار»، فنظر إليه يُحسن الصلاة فأعتقه، وبعثه (١) في لقاح له بالحرة، فكان بها، قال: فأظهر قوم الإسلام من عُرينة، وجاؤوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم، قال: فبعث بهم النبي على إلى «يسار» فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم، ثم عدوا على «يسار» فذبحوه، وجعلوا الشوك في عينيه، ثم أطردوا الإبل، فبعث النبي على في آثارهم خيلا من المسلمين، أميرهم كُرْزُ بن جابر الفيهري، فلحقهم فجاء بهم إليه، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. غريب جداً (٣).

وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة، منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردُويه بتطريق (٤) هذا الحديث من وجوه كثيرة جدًا، فرحمه الله وأثابه.

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق، سمعت أبى يقول: سمعت أبا حمزة، عن عبد الكريم \_ وسئل عن أبوال الإبل \_ فقال: حدثنى سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: كان أناس (٥) أتوا رسول الله على فقالوا: نبايعك على الإسلام. فبايعوه، وهم كذبّة، وليس الإسلام يريدون. ثم قالوا: إنا نَجْتوى المدينة. فقال النبي على: «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح، فاشربوا من أبوالها وألبانها». قال: فبينا هم كذلك، إذ جاءهم الصريخ، فصرخ إلى رسول الله على، فقال: قتلوا الراعى، واستاقوا (٦) النعم. فأمر النبي على فنودى في الناس: أن «يا خيل الله اركبي». قال: فركبوا لا ينتظر فارس فارسًا، قال: وركب رسول الله على أثرهم، فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأبدى في أبنوا بهم النبي على فأنزل الله: ﴿إِنَّمَا مُنكُل رسول الله وَرَسُولُه الآية. قال: فكان نفيهم: أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم، ونفوهم من أرض المسلمين. وقتل نبى الله على منهم، وصلب، وقطع، وسمر الأعين. قال: فما مثل رسول الله يحتر قبل ولا بعد. قال: فما ونفهم عن أرض المسلمين. وقتل نبى الله على منهم، وصلب، وقطع، وسمر الأعين. قال: فما مثل رسول الله عبر أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم.

<sup>(</sup>۱) في ر، أ: «بن». (۲) في أ: «فبعثه».

<sup>(</sup>٣) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٧/٦) من طريق الحسين التسترى به. قال الهيثمي في المجمع (٦/٢٤٩): «فيه موسى بن إبراهيم التيمي وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٤) في أ: «بطرق». (٥) في ر: «ناس».

 <sup>(</sup>٦) في أ: «وساقوا».
 (٧) في ر: «وقال لا تمثلوا بشيء».

قال: وبعضهم يقول: هم ناس من بني سليم، ومنهم من عُرينة ناس من بَجيلة (١).

وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العُرنيين: هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم: هو منسوخ بهذه الآية، وزعموا أن فيها عتابًا للنبي ﷺ كما في قوله [تعالى](٢): ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لَمَ أَذنتَ لهم ﴾ [التوبة: ٤٣]، ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي ﷺ عن المُثْلة. وهذا القول فيه نظر، ثم صاحبه مطالب (٣) ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ. وقال بعضهم: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، قاله محمد بن سيرين، وفي هذا نظر، فإن قصتهم متأخرة، وفي (٤) رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها (٥)، فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال: لم يسمل النبي ﷺ أعينهم، وإنما عزم على ذلك، حتى نزل القرآن فبيَّن حكم المحاربين. وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه (٦) سمل - وفي رواية: سمر - أعينهم.

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل، حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سَمْل النبي ﷺ أعينهم، وتَركه (٧) حَسْمهم حتى ماتوا، قال: سمعت محمد بن عجلان يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ معاتبة في ذلك، وعلَّمه (٨) عقوبة مثلهم: من القتل والقطع والنفي، ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال: وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو \_ يعني الأوزاعي \_ فأنكر أن يكون (٩) نزلت معاتبة، وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم، ورفع عنهم السمل.

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة (١٠٠ في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله: ﴿وَيُسْعُونُ فِي الأَرْضِ فُسَادًا ﴾. وهذا مذهب مالك، والأوزاعي، والليث ابن سعد، والشافعي، أحمد بن حنبل، حتى قال مالك \_ في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتًا فيقتله، ويأخذ مامعه \_: إن هذا محاربة، ودمه إلى السلطان لا [إلى] (١١١) ولى المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه. [والله أعلم](١٢).

وأما قوله: ﴿ أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ﴾ الآية: قال(١٣) [على](١٤) بن أبي طلحة عن ابن عباس في[قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۰/ ۲٤۷).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ر، أ.

<sup>(</sup>٥) في أ: «تأخيرها».

 <sup>(</sup>٨) في أ: «وعلمهم». (٩) في أ: «تكون».

<sup>(</sup>١٢) زيادة من أ. (۱۱) زیادة من ر .

<sup>(</sup>۱٤) زیادة من ر، أ.

<sup>(</sup>٤) في ر: «في».

<sup>(</sup>٧) في أ: «وترك».

<sup>(</sup>١٠) في أ: . « أن حكم المحاربة».

<sup>(</sup>۱۳) في ر، أ: « فقال».

<sup>(</sup>٣) في أ: «ثم قائله يطالب».

<sup>(</sup>٦) في أ: "إنما".

ورَسُولَهُ﴾](١) الآية [قال]<sup>(٢)</sup> من شهر السلاح في قبَّة الإسلام، وأخاف السبيل، ثم ظفر به وقدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله.

وكذا قال سعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، والحسن البصرى، وإبراهيم النَّخَعى، والضحاك. وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير، وحكى مثله عن مالك بن أنس، رحمه الله. ومستند هذا القول أن ظاهر «أو» للتخيير، كما في نظائر ذلك من القرآن، كقوله في جزاء الصيد: ﴿فَجَزَاءٌ مَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلُ مِنكُمْ هَدْيًا بالغ الْكَعْبَة أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: 90]. وقوله في كفارة الترفه: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مَن رَّأُسِه فَهَدْيَةٌ مَن صِيامٍ أَوْ صَدَقَة أَوْ نَسكُ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وكقوله في كفارة اليمين: ﴿إِطْعَام (٣) عَشَرة مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطُ مَا تَطْعِمُونَ أَهْليكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة ﴾ [المائدة: ٩٩]. [و] (٤) هذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الأية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال كما قال أبو عبد الله الشافعي [رحمه الله] (٥): أنبأنا إبراهيم عو ابن أبي يحيي عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قَتَلوا وأخذوا المال قُتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ولم يقتلوا ولم يوليوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض.

وقد رواه ابن أبى شَيْبَة، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطية، عن ابن عباس، بنحوه. وعن أبى مجلز، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النَّخَعِى، والحسن، وقتادة، والسُّدِّى، وعطاء الحُراساني، نحو ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة.

واختلفوا: هل يُصْلَب حيا ويُتْرَك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب، أو يقتله برمح ونحوه، أو يقتل أولا ثم يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل، أو يترك حتى يسيل صديده؟ في ذلك كله خلاف محرر في موضعه، وبالله الثقة وعليه التكلان.

ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره \_ إن صح سنده \_ فقال:

حدثنا على بن سهل، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبى حبيب؛ أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس [بن مالك] (٦) يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه يخبره: أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العُرنيِّين وهم من بَجيلة وقال أنس: فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعى، واستاقوا الإبل، وأخافوا السبيل، وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل رسول الله عليه الراعى، عن القضاء فيمن حارب، فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته، ورجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام، فاصلبه (٧).

وأما قوله تعالى (٨): ﴿أَوْ يُنفُواْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾: قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه، فيقام

<sup>(</sup>٣) في ر،أ: « فإطعام» وهو خطأ .(٤) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ .

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من ر، أ. (۵) زیادة من أ.

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى (۱۰/ ۲۵۰).

<sup>(</sup>٨) في أ: ا عز وجل».

عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام.

رواه ابن جریر عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وسعید بن جبیر، والضحاك، والربیع بن (۱) أنس، والزهری، واللیث بن سعد، ومالك بن أنس.

وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده (٢) إلى بلد آخر، أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية، وقال الشعبى: ينفيه ـ كما قال ابن هبيرة ـ من عمله كله. وقال عطاء الخراسانى: ينفى من بند الله بند سنين، ولا يخرج من أرض الإسلام.

وكذا قال سعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، والحسن، والزهرى، والضحاك، ومقاتل بن حيان: إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام.

وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن، وهو قول أبى حنيفة وأصحابه، واختار ابن جرير: أن المراد بالنفى ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خُرْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرة عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أى: هذا الذى ذكرته من قتلهم، ومن صلبهم، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ونفيهم - خزْى لهم بين الناس فى هذه الحياة الدنيا، مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة، وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن هذه الآية نزلت فى المشركين، فأما أهل الإسلام فقد ثبت فى الصحيح عند مسلم، عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله عليه كما أخذ على النساء: ألا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزنى، ولا نقتل أولادنا ولا يَعْضَهُ (٣) بعضنا بعضًا، فمن وَفَّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمْرُه إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (٤).

وعن على [رضى الله عنه]<sup>(ه)</sup> قال: قال رسول الله ﷺ: « من أذنب ذنبًا فى الدنيا، فعوقب به، فالله أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبًا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه، فالله أكرم من أن يعود فى شىء قد عفا عنه».

رواه الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: «حسن غريب». وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث، فقال: روى مرفوعًا وموقوفًا، قال: ورفعه صحيح (٦).

وقال ابن جرير في قوله: ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا ﴾ يعنى: شَرُّ وعَارٌ ونكَالٌ وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة، ﴿ وَلَهُمْ فِي الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أي: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا \_ في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم (٧) به في الدنيا، والعقوبة التي عاقبتهم (٨) بها فيها (٩) \_ ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾، يعنى: عذاب جهنم.

<sup>(</sup>۱) في ر: « عن». (۲) في ر: « بلد». (۳) في ر: « يغتب»، وفي أ: « تغتب» .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (١٧٠٩) . (٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٦) المسند(١/ ٩٩) وسنن الترمذي برقم (٢٦٢٦) وسنن ابن ماجة برقم (٢٦٠٤) والعلل للدارقطني (٣/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٧) في أ: « جازاهم». (A) في أ: « عاقبهم». (P) في ر، أ: « في الدنيا».

وقوله: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أما على قول من قال: هي في أهل الشرك فظاهر، وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم، فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء.

وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع، وعليه عمل الصحابة، كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبوسعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، عن مجاهد<sup>(۱)</sup>، عن الشعبى قال: كان حارثة<sup>(۲)</sup> بن بدر التميمى من أهل البصرة، وكان قد أفسد فى الأرض وحارب، فكلم رجالاً من قريش منهم: الحسن بن على، وابن عباس، وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليًا، فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمدانى فخلفه فى داره، ثم أتى علياً فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى فى الأرض فساداً، فقرأ حتى بلغ: ﴿إِلاَّ اللّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ قال: فكتب له أماناً. قال سعيد بن قيس: فإنه حارثة (۳) بن بدر.

وكذا رواه ابن جرير من غير وجه، عن مجاهد<sup>(٤)</sup>، عن الشعبي، به.وزاد: فقال حارثة<sup>(٥)</sup> بن بدر:

عَلَى النَّأَى لا يَسْلُمْ عَدُو يعيبُها إِلَهُ ويَقْضَى بالكتاب خَطيبهُا(٧)

ألا أبلغَن (٦) هَمْدان إمَّا لقيتها لُعَمْرُ أبِيها إنَّ هَمْدان تَتَقِى الـ

ورى ابن جرير من طريق سفيان الثورى، عن السُّدِّى ـ ومن طريق أشعث، كلاهما عن عامر الشعبى قال: جاء رجل من مراد إلى أبى موسى، وهو على الكوفة في إمارة عثمان، رضى الله عنه، بعد ما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى، هذا مقام العائذ بك، أنا فلان بن فلان المرادى، وإنى كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادًا، وإنى تبت من قبل أن يُقدر على . فقام أبو موسى فقال: إن هذا فلان بن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله، وسعى في الأرض فساداً، وإنه تاب من قبل أن يُقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير، فإن يك صادقًا فسبيل من صدق، وإن يك كاذباً تدركه ذنوبه، فأقام الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله.

ثم قال ابن جرير: حدثنى على، حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الليث، وكذلك حدثنى موسى ابن إسحاق المدنى، وهو الأمير عندنا: أن عليًا الأسدى حارب وأخاف (٨) السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة، فامتنع ولم يُقْدر عليه، حتى جاء تائبًا، وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ هذه الآية: فقل ينا عبادي الذين أَسْرفُوا على أنفُسهم لا تَقْنَطُوا من رَحْمة اللّه إِنَّ اللّهَ يَغْفُر الذُّنُوب جَميعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيم [الزمر: ٥٣]، فوقف عليه فقال: يا عبد الله، أعد قراءتها. فأعادها عليه، فغمد سيفه، ثم جاء تائبًا. حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول الله على الصبح، ثم قعد إلى أبى هريرة في غمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس، فقاموا (٩) إليه، فقال:

<sup>(</sup>۲، ۳) في ر: « جارية». (٤) في ر، أ: « مجالد».

فى ر، أ: « مجالد».

<sup>(</sup>٦) في أ: « بلغا» .

<sup>(</sup>٥) في ر، أ:« جارية». (٧) تفسيد الطدي (١٠/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى (۱۰/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>۸) فی ر:« وخاف».

<sup>(</sup>٩) في أ: « وقاموا».

لا سبيل لكم على جئت تائباً من قبل أن تقدروا على فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم \_ وهو أمير على المدينة (١) في زمن معاوية \_ فقال: هذا على (٢) جاء تائبا، ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فتُرك من ذلك كله، قال: وخرج على (٣) تائباً مجاهداً في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم، فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم (٤)، فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم، فغرقوا جميعاً (٥).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ مَيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ تُفْلِحُونَ ﴿ مَيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ تُفْلِحُونَ إِنَّ النَّادِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مَنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ آ يُرِيدُونَ أَنَ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ آ يَ اللَّهُ عَذَابٌ مُقَيِمٌ ﴿ آ ﴾ .

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات، وقد قال بعدها: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ قال سفيان الثورى، حدثنا أبى، عن طلحة، عن عطاء، عن ابن عباس: أى القربة. وكذا قال مجاهد [وعطاء](٦)، وأبو وائل، والحسن، وقتادة، وعبد الله بن كثير، والسدى، وابن زيد.

وقال قتادة: أى تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾[الإسراء:٥٧] وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه (٧)، وأنشد ابن جَرير عليه قول الشاعر (٨):

## إذا غَفَل الواشُون عُدنًا لِوصْلنًا وعَاد التَّصَافي بَيْنَنَا والوسَائلُ

والوسيلة: هي التي يتوصل (٩) بها إلى تحصيل المقصود، والوسيلة أيضاً: علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله ﷺ وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش، وقد ثبت في صحيح البخاري، من طريق محمد بن المُنكَدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على صحيح البخاري، من المناء: اللهم رب هذه الدّعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إلا حَلَّتُ له الشفاعة يوم القيامة».

حديث آخر في صحيح مسلم: من حديث كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن جُبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي عليه يقول: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عَلَى ، فإنه من صلى عَلَى صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لى الوسيلة، فإنها منزلة

<sup>(</sup>۱) في ر: « في إمرته على المدينة». (۲، ۳) في ر: « علياً». (٤) في أ: « سفينتهم».

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (١٠/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) زيادة من ر. (٧) في ر: « لا خلاف فيه بين المفسرين».

<sup>(</sup>A) البيت في تفسير الطبرى (۱۰/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>۹) في د: « لوصلها».

فى الجنة، لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حَلَّتْ عليه الشفاعة»(١).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن لَيْث، عن كعب، عن أبى هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: " إذا صليتم عَلَى فَسَلُوا لَى الوسيلة». قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: " أعْلَى درجة في الجنة، لا ينالها إلا رَجُلٌ واحد (٢)، وأرجو أن أكون أنا هو».

ورواه الترمذی، عن بُنْدَار، عن أبی عاصم، عن سفیان ـ هو الثوری ـ عن لَیْث بن أبی سلّیم، عن کعب قال: حدثنی أبو هریرة، به. ثم قال: غریب، وکعب لیس بمعروف، لا نعرف أحداً روی عنه غیر لیث بن أبی سلیم (۳).

طريق أخرى: عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا عبد الباقى بن قانع، حدثنا محمد بن نصر الترمذى، حدثنا عبد الحميد بن صالح، حدثنا أبو شهاب، عن ليث، عن المعلى، عن محمد بن كعب، عن أبى هريرة رفعه قال: «صلوا على صلاتكم، وسلُوا الله لى الوسيلة». فسألوه وأخبرهم: «أن الوسيلة درجة في الجنة، ليس ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكونه (٤)»(٥).

حديث آخر: قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: أخبرنا أحمد بن على الأبار، حدثنا الوليد بن عبد الملك الحرانى، حدثنا موسى بن أعين، عن ابن أبى ذئب<sup>(١)</sup>، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «سلوا الله لى الوسيلة، فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنيا إلا كنت له شهيدا \_ أو: شفيعًا \_ يوم القيامة».

ثم قال الطبراني: « لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى بن أعين». كذا قال، وقد رواه ابن مردُويه: حدثنا محمد بن على بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا موسى بن عبيدة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، فذكر بإسناده نحوه (٧).

حدیث آخر: روی ابن مردویه بإسناده عن عمارة بن غَزِیة ، عن موسی بن وَردان: أنه سمع أبا سعید الخدری یقول: قال رسول الله ﷺ: « إن الوسیلة درجة عند الله ، لیس فوقها درجة ، فسلُوا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم برقم (۱۳۸٤) .

<sup>(</sup>٢) في ر: « واحد في الجنة».

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/ ٢٦٥) وسنن الترمذي برقم (٣٦١٢).

<sup>(</sup>٤) في ر: « أكون»، وفي أ: « أن أكون هو» .

<sup>(</sup>٥) وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ورواه المزار في مسنده برقم (٢٥٢) «كشف الأستا،

ورواه البزار في مسنده برقم (٢٥٢) «كشف الأستار» من طريق آخر، فرواه من طريق داود بن علية، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة بنحوه، وقال الهيثمي: «داود بن علية ضعيف».

<sup>(</sup>٦) فى هـ: «ابن أبى حبيب» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) المعجم الأوسط للطبراني برقم (٦٣٩) «مجمع البحرين» وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٣٣٣): « فيه الوليد بن عبد الملك الحراني قد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة».

الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه»(١).

حديث آخر: روى ابن مردويه أيضًا من طريقين، عن عبد الحميد بن بحر: حدثنا شريك، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن على، عن النبى ﷺ قال: « في الجنة درجة تدعى الوسيلة، فإذا سألتم الله فسلوا لي الوسيلة». قالوا: يا رسول الله، من يسكن معك؟ قال: «على وفاطمة والحسن والحسن».

هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه (٢).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا الحسن الدَّشْتَكِيّ، حدثنا أبو زهير، حدثنا السعد (٣) بن طَرِيف، عن على بن الحسين الأزْدِى \_ مولى سالم بن ثَوْبان \_ قال: سمعت على بن أبى طالب ينادى على منبر الكوفة: يأيها الناس، إن في الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاء، والأخرى صفراء، أما الصفراء فإنها إلى بُطْنَان العرش، والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة، كل بيت منها ثلاثة أميال، وغرفها وأبوابها وأسرتها وكأنها(٤) من عرق واحد، واسمها الوسيلة، هي لمحمد عليه السلام، وأهل بيته، والصفراء فيها مثل ذلك، هي لإبراهيم، عليه السلام، وأهل بيته.

وهذا أثر غريب أيضا(٥):

وقوله: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾: لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات، أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم، التاركين للدين القويم، ورغبهم فى ذلك بالذى أعده للمجاهدين فى سبيله يوم القيامة، من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التى لا تبيد ولا تَحُول ولا تزول فى الغرف العالية الرفيعة الآمنة، الحسنة مناظرها، الطيبة مساكنها، التى من سكنها يَنْعَم لا يبأس، ويحيا لا يموت، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه.

ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَا تُقُبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابِ الله الذي قد أي: لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبًا، وبمثله ليفتدى بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به (٢)، وتيقن وصوله إليه (٧)، ما تُقبُل ذلك منه (٨)، بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا مناص (٩)؛ ولهذا قال: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي: موجع ﴿يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَرادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ الآية

<sup>(</sup>١) ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٦٤٠، ٦٤١) «مجمع البحرين» من طريق عمارة بن غزية به.

<sup>(</sup>٢) ووجه غرابته أنه من رواية عبد الحميد بن بحر البصرى، قال ابن حبان: كان يسرق الحديث، والحارث هو الأعور كذبه الشعبى وضعفه جماعة.

<sup>(</sup>٣) في ر: « سعيد». (٤) في أ: « وأكوابها».

<sup>(</sup>٥) وفي إسناده سعد بن طريف الإسكافي، قال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروى عنه، وقال أحمد وأبو حاتم: ضعيف، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور. ميزان الاعتدال (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٦) في ر: « بهم». (٧) في ر: « إليهم» .

<sup>(</sup>٨) في ر: « ما يقبل ذلك منهم». (٩) في ر: « ولا مخلص لهم ولا مناص».

[الحج: ٢٢]، فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك، كلما رفعهم اللهبِ فصاروا في أعالى (١)جهنم، ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد، فيردونهم (٢) إلى أسفلها، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ أي: دائم مستمر لا خروج لهم منها، ولا محيد لهم عنها.

وقد قال حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: « يُوتَى بالرجل من أهل النار، فيقول: يا ابن آدم، كيف وجدت مَضْجَعك؟ فيقول: شَرَّ مضجع، فيقول: هل تفتدى بقُراب الأرض ذهباً؟ » قال: « فيقول: نعم، يا رب! فيقول: كذبت! قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل: فيؤمر به إلى النار».

رواه مسلم والنسائي (٣) من طريق حماد بن سلمة (٤)، بنحوه. وكذا رواه البخارى ومسلم (٥)، من طريق معاذ بن هشام الدَّسْتُوائى، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس، به. وكذا أخرجاه (٦) من طريق أبى عمران الجَوْنى، واسمه عبد الملك بن حبيب، عن أنس بن مالك، به. ورواه مَطَر الورَّاق، عن أنس ابن مالك، ورواه ابن مردويه من طريقه، عنه.

ثم رواه (٧) ابن مَردويه، من طريق المسعودى، عن يزيد بن صُهيب الفقير، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ﷺ [قال] (٨): « يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة». قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله: ﴿ يُوبِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ﴾ قال: اتل أول الآية: ﴿ إِنَّ عَبد الله: كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِه ﴾ الآية، ألا إنهم الذين كفروا.

وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخر، عن يزيد الفقير، عن جابر (٩)، وهذا أبسط سياقًا.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة (١٠) الواسطى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مبارك بن فضالة، حدثنى يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبدالله، وهو يحدث، فحدّث أن أُناسًا (١١) يخرجون من النار - قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك، فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس، ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد! تزعمون أن الله يخرج ناساً من النار، والله يقول: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مَنْهَا [ولَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ ] (١٢) . فانتهرنى أصحابه، وكان أن يَخْرُجُوا مِن النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مَنْهَا [ولَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ ] (١٢) . فانتهرنى أصحابه، وكان أحلمهم فقال: دعوا الرجل، إنما ذلك للكفار: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمثْلَهُ مَعَهُ لِيفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَاب يَوْمِ الْقَيَامَةِ ﴿ حتى بلغ: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ ﴾ أما تقرأ القرآن؟ قلت : بلي قد جمعته قال: أليس الله يقول: ﴿ وَمَن اللَيْل فَتَهَجَدْ بِه نَافلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾؟

<sup>(</sup>۱) في أ: « إلى أعلى»

<sup>(</sup>٢) في هـ : "فيردوهم» وهو خطأ؛ لعدم وجود عامل النصب أو الجزم في الفعل ، والمثبت من أ. (٣) في د: " البخاري» .

 <sup>(</sup>٤) صحیح مسلم برقم (۲۸۰۷) وسنن النسائی (۲/۳۳).
 (٥) صحیح البخاری برقم (۲۵۳۸) وصحیح مسلم برقم (۲۸۰۵).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٦٥٥٧) وصحيح مسلم برقم (٢٨٠٥) .

<sup>(</sup>٧) في أ: « ثم روى».(٨) زيادة من أ، ر .

<sup>(</sup>٩) المسند (٣/ ٣٥٥) وصحيح مسلم برقم (١٩١).

<sup>(</sup>١٠) في ر: « ابن أبي شيبة»، وفي أُ: « الحسن بن محمد بن شيبة الواسطى». (١٢) زيادة من أ، وفي هـ: « الآية».

[الإسراء: ٧٩]، فهو ذلك المقام، فإن الله [تعالى](١) يحتبس أقوامًا بخطاياهم في النار ما شاء، لا يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به.

ثم قال ابن مردویه: حدثنا دَعْلَج بن أحمد، حدثنا عمر بن حفص السَّدُوسی، حدثنا عاصم بن علی، حدثنا العباس بن الفضل، حدثنا سعید بن المُهلَّب، حدثنی طَلْق بن حبیب قال: کنت من أشد الناس تکذیبًا بالشفاعة، حتی لقیت جابر بن عبد الله، فقرأت (۲) علیه کل آیة أقدر علیها یذکر الله [تعالی] (۳) فیها خلود أهل النار، فقال: یا طلق، أثراك أقرأ لکتاب الله وأعلم بسنة رسول الله [عَلَیم] منی؟ إن الذین قرأت هم أهلها، هم المشرکون، ولکن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبًا فعذبوا، ثم أخرجوا منها، ثم أهوی بیدیه (۵) إلی أذنیه، فقال (۲): صُمَّتًا إن لم أکن سمعت رسول الله علیه یقول: «یخرجون من النار بعد ما دخلوا». ونحن نقرأ کما قرأت.

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٦) فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٦) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٦) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلُ

يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة، وروى الثورى عن جابر بن يزيد الجُعفى، عن عامر بن شراحيل الشعبى؛ أن ابن مسعود كان يقرؤها: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً لها، لا بها، بل هو مستفاد من دليل آخر. وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية، فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخر، كما سنذكره إن شاء الله تعالى، كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها علي ما كانت عليه، وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال: إن أول من قطع الأيدى في الجاهلية قريش، قطعوا رجلاً يقال له: « دويك»، مولى لبني مُليَح بن عمرو من خُزاعة، كان قد سرق كنز الكعبة، ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده.

وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به، سواء كان قليلاً أو كثيراً؛ لعموم هذه الآية: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾. فلم يعتبروا نصاباً ولا حرْزاً، بل أخذوا بمجرد السرقة.

وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن، عن نَجْدَة الحَنَفِي قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾: أخاص أم عام؟

(٣) زيادة من ر.

<sup>(</sup>۱) زیادة من د. (۲) فی د: « وقرأت».

<sup>(</sup>٥) في أ: " بيده". (٦) في ر: " ثم قال".

<sup>(</sup>٤) زيادة من د، أ.

فقال: بل عام.

وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء، ويحتمل غير ذلك، فالله أعلم.

وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: « لَعَن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» (١) . وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة، فعند الإمام مالك بن أنس، رحمه الله: النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع، واحتج في ذلك بما رواه عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجاه في الصحيحين (٢).

قال مالك، رحمه الله: وقطع عثمان، رضى الله عنه، فى أَتْرُجَّة قُوِمَّت بثلاثة دراهم، وهو أحب ما سمعت فى ذلك. وهذا الأثر عن عثمان، رضى الله عنه، قد رواه مالك عن عبد الله بن أبى بكر، عن أبيه، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن: أن سارقاً سرق فى زمان عثمان أترجة، فأمر بها عثمان أن تُقَوم، فَقُومَت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهماً بدينار، فقطع عثمان يده (٣).

قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع (٤) يشتهر، ولم (٥) ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع السَّكوتى، وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافًا للحنفية. وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم في أنه لابد من عشرة دراهم، وللشافعية في اعتبار ربع دينار، والله أعلم.

وذهب الشافعى، رحمه الله، إلى أن الاعتبار فى قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداً. والحجة (٦) فى ذلك ما أخرجه الشيخان: البخارى ومسلم، من طريق الزهرى، عن عَمْرة، عن عائشة، رضى الله عنها؛ أن رسول الله ﷺ قال: « تقطع يد السارق (٧) فى ربع دينار فصاعدا» (٨).

قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: وحديث ثمن المجن، وأنه كان ثلاثة (١٠) دراهم، لا ينافي هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (٦٧٩٩) وصحيح مسلم برقم (١٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٦٧٩٧) وصحيح مسلم برقم (١٦٨٦).

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٢/ ١٣٨) .

<sup>(</sup>٤) في ر: « الصنع». (٥) في أ: « فلم».

<sup>(</sup>٦) في ر: « أو الحجة». (٧) في ر: « يقطع السارق» .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم (٦٧٨٩) وصحيح مسلم برقم (١٦٨٤).

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم (١٦٨٤) .

<sup>(</sup>١٠) في أ: « بثلاثة».

درهمًا، فهي ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذه الطريق.

ویروی هذا المذهب عن عُمَر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلی بن أبی طالب، رضی الله عنهم. وبه یقول عمر بن عبد العزیز، واللیث بن سعد، والأوزاعی، والشافعی، وأصحابه، وإسحاق ابن راهویه \_ فی روایة عنه \_ وأبو ثور، وداود بن علی الظاهری، رحمهم الله.

وذهب الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه \_ فى رواية عنه \_ إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مَرَد شرعى، فمن سرق واحداً منهما، أو ما يساويه، قطع عملاً بحديث ابن عمر، وبحديث عائشة، رضى الله عنهما، ووقع فى لفظ عند الإمام أحمد، عن عائشة [رضى الله عنها] أن رسول الله عليها قال: «اقطعوا فى ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» (٢) . وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثنى عشر درهماً. وفى لفظ للنسائى: لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل (٣) لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار (١٤).

فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم، والله أعلم.

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه: أبو يوسف، ومحمد، وزُفَر، وكذا سفيان الثورى، رحمهم الله، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذى قطع فيه السارق على عهد رسول الله عليه كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا ابن نُمير وعبد الأعلى (٥) ،عن (٦) محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبى عليه عشرة دراهم (٧).

ثم قال: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المِجَن». وكان ثمن المجن عشرة دراهم (٨).

قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

وذهب بعض السلف إلى أنه تُقُطَعُ يدُ السارق في عشرة دراهم، أو دينار، أو ما يبلغ قيمته واحداً منهما، يحكى هذا عن على، وابن مسعود، وإبراهيم النَّخَعِي، وأبي جعفر الباقر، رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>١) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٢) المسند (٦/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) في أ: « فقيل» .

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٨ / ٨).

<sup>(</sup>٥) في أ: « بن عبد الأعلى» وهو خطأ.(٦) في أ: « حدثنا».

<sup>(</sup>٧) المصنف (٩/ ٤٧٤) ورواه الدارقطنى في السنن (٣/ ١٩١) من طريق محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٨) المصنف (٩/ ٤٧٤) ورواه الدارقطني في السنن (٣/ ١٩٠) من طريق محمد بن إسحاق به، والحديث مضطرب، اختلف فيه علمي محمد بن إسحاق ــ كما ترى ــ وروى من أوجه أخرى كثيرة.

وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس، أي: في خمسة دنانير، أو خمسين درهماً. وينقل هذا عن سعيد بن جبير، رحمه الله.

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبى هريرة: « يَسْرقُ البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة:

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفي هذا نظر؛ لأنه لابد من بيان التاريخ.

والثاني: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن، قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه.

والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده، ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة.

وقد ذكروا أن أبا العلاء المَعرِّى، لما قدم بغداد، اشتهر عنه أنه أورد إشكالاً على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعراً دل على جهله، وقلة عقله فقال:

يَدُّ بخمس مئين عسجد وديَتُ (١) ما بالها قُطعَتْ في رُبْع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نَعُوذ بمَوْلانا من النارِ (٢)

ولما قال ذلك واشتهر عنه تَطلّبه (٣) الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس في ذلك، فكان جواب القاضى عبد الوهاب المالكي، رحمه الله، أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يُجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوى الألباب؛ ولهذا قال [تعالى](٤): ﴿جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّه واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ أي: مجازاة على صنيعهما السيّئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعاناً به في ذلك ﴿نَكَالاً مِّنَ اللّه ﴾ السيّئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعاناً به في ذلك ﴿نَكَالاً مِّنَ اللّه ﴾ أي: في أمره ونهيه وشرعه وقدره.

ثم قال تعالى: ﴿فَمَن تَابَ مِنْ بَعْد ظُلْمِهِ وَأَصْلُحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أى: من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله، فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه، فأما (٥) أموال الناس فلابد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور.

وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت فى يده، فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطنى من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبى هريرة؛ أن رسول الله ﷺ أتى بسارق قد سرق شملة فقال: «ما إخاله سرق»! فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال: «اذهبوا به

<sup>(</sup>۱) في ر، أ: «فديت» .

<sup>(</sup>۲) رواهما الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۳۰).

<sup>(</sup>٣) في أ: " فطلبه".(٥) في د: " وأما".

فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتونى به». فقطع فأتى به، فقال: «تب إلى الله». فقال: تبت إلى الله. فقال: تبت إلى الله. فقال: «تاب الله عليك» (١).

وقد روى من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله على بن المدينى وابن خُزيْمة (٢)، رحمهما الله، روى (٣) ابن ماجه من حديث ابن لَهِيعَة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصارى، عن أبيه؛ أن عَمْرو بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبى ﷺ، فقال: يا رسول الله إنى سرقت جملاً لبنى فلان فطهرنى! فأرسل إليهم النبى ﷺ، فقالوا: إنا افتقدنا جملاً لنا. فأمر به فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد الله الذى طهرنى منك، أردت أن تدخلى جسدى النار(٤).

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرين، حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لَهِيعَة، عن حُيى بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن الحُبُلى، عن عبد الله بن عمرو قال: سرقت امرأة حُلياً، فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله، سرقتنا هذه المرأة، فقال رسول الله ﷺ: « اقطعوا يدها اليمنى». فقالت المرأة: هل من توبة؟ فقال رسول الله ﷺ: « أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»! قال: فأنزل الله عز وجل: ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْد ظُلْمه وَأَصْلُحَ فَإِنَّ اللَّه يَتُوبُ عَلَيْه إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٥).

وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا، فقال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لَهِيعة، حدثنى حُيى بن عبد الله، عن أبى عبد الرحمن الحُبُلى، عن عبد الله بن عمرو؛ أن امرأة سرقت على عهد رسول الله عبد الله، إن هذه المرأة سرقتنا! قال قومها: فنحن نفديها، فقال رسول الله: (اقطعوا يدها»، فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار. قال: «اقطعوا يدها». قال: فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لى من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك». فأنزل الله في سورة المائدة: ﴿فَمَن تَابَ مِنْ بَعْد ظُلْمِه وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّه يَتُوبُ عَلَيْه إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠).

وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في الصحيحين، من رواية الزهرى، عن عُرُوة، عن عائشة؛ أن قريشًا أهمهم شأنُ المرأة التي سرقت في عهد النبي على في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله على فقالوا: ومن يَجْتَرِئ عليه إلا أسامة بن زيد حبُّ رسول الله على الله عن وجل؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان فقال: «أتشفع في حَدِّ من حدود الله، عز وجل؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (۳/ ۲۰۲) ورواه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٨١) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به موصولاً وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) رواه الدارقطنى فى السنن (۱۰۳/۳) وأبو داود فى المراسيل برقم (٢٤٤) وعبد الرزاق فى المصنف برقم (١٣٥٨٣) من طريق سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) في أ «وقد روى».

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة برقم (٢٥٨٨) وقال البوصيري في الزوائد (٢/ ٣١٧): ﴿ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة﴾.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (١٠/ ٢٩٩) .

<sup>(</sup>١) المسند (٢/ ١٧٧).

العَشى قام رسول الله ﷺ فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: « أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإنى والذى نفسى بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة [رضى الله عنها](١): فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ.

وهذا لفظ مسلم<sup>(۲)</sup> وفى لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبى الله ﷺ بقطع يدها<sup>(۳)</sup>.

وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً على ألسنة جاراتها<sup>(٤)</sup> وتجحده، فأمر رسول الله ﷺ بقطع يدها.

رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائى (٥) \_ وهذا لفظه \_ وفى لفظ له: أن امرأة كانت تستعير الحلى للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله ﷺ: « لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم»، ثم قال رسول الله ﷺ: « قم يا بلال فخذ بيدها(٦) فاقطعها»(٧).

وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب «الأحكام»، ولله الحمد والمنة.

ثم قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ أي: هو المالك لجميع ذلك، الحاكم فيه، الذي لا مُعَقِّبَ لحكمه، وهو الفعال لما يريد ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ (^) وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

﴿ يَأْيُهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَا بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ لَكُلَم مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُوْتُوهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنيَا خَرْيُ وَلَيْهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنيَا خَرْيُ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصُرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٢٦٤٨) وصحيح مسلم برقم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) في ر: «جارتها» .

<sup>(</sup>٥) المسند (٢/ ١٥١) وسنن أبي داود برقم (٤٣٩٥) وسنن النسائي (٨/ ٧٠).

<sup>(</sup>٦) في أ: « فخذ يدها ».

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي (٨/ ٧١).

<sup>(</sup>٨) في ر: « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، وهو خطأ.

نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر، الخارجين عن طاعة الله ورسوله، المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله، عز وجل (مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفْواهِم، ولَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُم، أى: أظهروا الإيمان بألسنتهم، وقلوبهم خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون. (وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا) أعداء الإسلام وأهله، وهؤلاء كلهم (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِب) أي: يستجيبون (١) له، منفعلون عنه (سَمَّاعُونَ لِقُوم آخرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ أي: يستجيبون الأقوام آخرين لا يأتون (٢) مجلسك يا محمد. وقيل: المراد أنهم يتسمعون الكلام، ويُنهُونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك، من أعدائك (يُحرِّفُونَ الْكَلَم مِنْ يَعْد (٣) مَوَاضِعه أي: يتأولونه على غير تأويله، ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون (يَقُولُونَ بِعُد (٣) مَوَاضِعه الله وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا .

قيل: نزلت في أقوام من اليهود، قتلوا قتيلاً، وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد، فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال، وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه.

والصحيح أنها نزلت في اليهوديين (٤) اللذين زنيا، وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم، من الأمر برجم من أحصن منهم، فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة، والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي عليه قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه، واجعلوه حجة بينكم وبين الله، ويكون نبى من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك.

وقد وردت الأحاديث بذلك، فقال مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله على فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله على «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويُجْلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ (٥) ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا (١): صدق (٧) يا محمد، فيها

(۱) في د، أ: « مستجيبون».

<sup>(</sup>٢) في أ: « لم يأتون» وهو خطأ؛ لأن الفعل مجزوم.

<sup>(</sup>٤) في أ: « في اليهود».

<sup>(</sup>V) في أ: « صدقت».

<sup>(</sup>٣) في أ: " من بعض» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في ر، أ: « قالوا».

<sup>(</sup>٥) في ر: « فقال».

آية الرجم! فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما(١)، فرأيت الرجل يَحْنى على المرأة يقيها الحجارة.

وأخرجاه (٢)، وهذا لفظ البخارى. وفي لفظ له: «فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟» قالوا: نُسخّم وجوههما ونُخْزِيهما. قال: ﴿ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٣]. فجاؤوا، فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعورَ: اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال: ارفع يدك. فرفع، فإذا آية الرجم تلوح، قال: يا محمد، إن فيها آية الرجم، ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فَرُجما (٣).

وعند مسلم: أن رسول الله على من زنى؟» قالوا: نُسود وجوههما ونُحَمّلهما، ونخالف بين يَهُود، فقال: «ما تجدون فى التوراة على من زنى؟» قالوا: نُسود وجوههما ونُحَمّلهما، ونخالف بين وجوههما ويُطاف بهما، قال: ﴿ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ قال: فجاؤوا بها، فقرؤوها، حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذى يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام \_ وهو مع رسول الله على أنه فليرفع يده. فرفع يده، فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله على قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه (٤).

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني، حدثنا ابن وَهْب، حدثنا هشام بن سعد؛ أن زيد بن أسلم حَدثه، عن ابن عمر قال: أتّى نفر من اليهود، فدعوا رسول الله ﷺ إلى القُفِّ فأتاهم في بيت المدراس، فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلاً منا زنى بامرأة، فاحكم. قال: ووضعوا لرسول الله ووضع وسادة، فجلس عليها، ثم قال: « ائتونى بالتوراة». فأتى بها، فنزع الوسادة من تحته، ووضع التوراة عليها، وقال: «آمنت بك وبمن أنزلك». ثم قال: « ائتونى بأعلمكم». فأتى بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع (٥).

وقال الزهرى: سمعت رجلاً من مُزينة، ممن يتبع العلم ويعيه، ونحن عند ابن المسيب، عن أبى هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبى، فإنه بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفُتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتيا نبى من أنبيائك، قال: فأتوا النبى على وهو جالس فى المسجد فى أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما تقول فى رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: « أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى، ما تجدون فى التوراة على من زنى إذا أحصن؟» قالوا: يُحمَّم، ويُجبًّه ويجلد. والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما، ويطاف بهما. قال: وسكت شاب

<sup>(</sup>۱) في ر: « فرجمهما».

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/ ٨١٩) وصحيح البخاري برقم (٣٦٣٥، ٦٨٤١) وصحيح مسلم برقم (١٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٧٥٤٣) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (١٦٩٩).

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود برقم (٤٤٤٩) .

منهم، فلما رآه رسول الله (۱) عَلَيْ سكت، ألَظ به رسول الله عَلَيْ النَّشْدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي عَلَيْ : «فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟» قال: زنى ذُو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أثره من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه! فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم، فقال النبي وقالوا: لا يرجم ما في التوراة» فأمر بهما فرجما. قال الزهرى: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيها هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا فَكان النبي عَلَيْ منهم.

رواه أحمد، وأبو داود \_ وهذا لفظه \_ وابن جرير (٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرة، عن البراء بن عارب قال: مر على رسول الله على يهودى محمَّم مجلود، فدعاهم فقال: "أهكذا تجدون حد الزانى في كتابكم؟" فقالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم فقال: "أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزانى في كتابكم؟" فقال: لا، والله، ولولا أنك نَشدتنى بهذا لم أخبرك، نجد حد الزانى في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي على اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه". قال: فأمر به فرجم، قال: فأنزل الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ الى قوله: ﴿ وَمَن أَنْ أُوتِيتُمْ هَذَا الله فَأُولَئكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فِي الْكُفْرِ الله قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَال: في اليهود إلى قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَ قال: في اليهود إلى قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَال: في اليهود إلى قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَى اليهود إلى قوله: في الكفار كلها. الله الله الله الله فَأُولَئكَ هُمُ الكافِرُونَ فَى اليهود الله الله فَأُولَئكَ هُمُ الطَّالِمُونَ الله قال: في اليهود إلى قال: في الكفار كلها.

انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، من غير وجه، عن الأعمش، به (٤).

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحُميدى في مسنده: حدثنا سفيان بن عُييْنَة، عن مُجالد ابن (٥) سعيد الهَمْدَاني، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فَدَك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم

<sup>(</sup>١) في أ: « النبي».

<sup>(</sup>۲) المسند برقم (۷۷٤۷) ط (شاكر) وسنن أبى داود برقم (٤٤٥٠) وتفسير الطبرى (١٠/ ٣٠٥) وانظر: حاشية العلامة أحمد شاكر على المسند.

<sup>(</sup>٣) في أ: « النصاري».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (١٧٠٠) وسنن أبي داود برقم (٤٤٤٨) وسنن النسائي الكبري برقم (٧٢١٨) وسنن ابن ماجة برقم (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) في ر: « عن» .

بالرجم فلا تأخذوه عنه، تسألوه عن ذلك، قال: « أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم». فجاؤوا برجل أعور \_ يقال له: ابن صوريا \_ وآخر، فقال لهما النبي ﷺ: ﴿ أنتما أعلم من قبلكما؟ ﴾. فقالا: قد النبي ﷺ: «فأنشدكم بالذي فَلَق البحر لبني إسرائيل، وظلّل عليكم الغَمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المن والسَّلْوي على بني إسرائيل: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقال أحدهما للآخر: ما نُشدْتُ بمثله قط. قالا: نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية، والقبل زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد، كما يدخل الميل في المُكْحُلَّة، فقد وجب الرجم. فقال النبي ﷺ: «هو ذاك». فأمر به فَرُجمَ، فِنزِلت: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنِهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقَسْط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسطينَ ﴾ (١).

ورواه أبو داود وابن ماجه، من حديث مُجالد، به (٢) نحوه. ولفظ أبي داود عن جابر قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: « ائتوني بأعلم رجلين منكم». فآتوه بابني صوريا، فنشدهما: « كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ » قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكْحُلة رجما، قال: « فما يمنعكم أن ترجموهما؟ » قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل. فدعا رسول الله ﷺ بالشهود، فجاؤوا أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله ﷺ برجمهما.

ثم رواه أبو داود، عن الشعبي وإبراهيم النَّخَعي، مرسلا<sup>(٣)</sup>، ولم يذكر فيه: «فدعا بالشهود<sup>(٤)</sup> فشهدوا».

فهذه أحاديث (٥) دالة على أن رسول الله ﷺ حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله، عز وجل (٦) ، إليه بذلك، وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم، مما تراضوا<sup>(۷)</sup> على كتمانه وجحده، وعدم العمل<sup>(۸)</sup> به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع عُملهم<sup>(۹)</sup> على خلافه، بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم، وعدولهم إلى تحكيم الرسول ﷺ إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم، لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به لهذا قالوا (١١): ﴿إِنْ (١١) أُوتيتُمْ هَذَا﴾ والتحميم ﴿فَخَذُوهِ﴾ أي: اقبلوه ﴿وَإِن لَّمْ تَوْتُوهُ فَاحْذَرُوا﴾ أى: من قبوله واتباعه .

قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ

<sup>(</sup>١) مسند الحميدي (٢/ ٥٤١).

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود برقم (٤٤٥٢) وسنن ابن ماجة برقم (٢٣٢٨)

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود برقم (٤٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) في أ: « الأحاديث». (٤) في ر: « الشهود».

<sup>(</sup>A) في ر: « العلم». (٧) في ر: « تواصوا».

<sup>(</sup>۱۱) في ر: « وإن». (١٠) في ر: « قال».

<sup>(</sup>٦) في أ: « الله تعالى».

<sup>(</sup>٩) في ر: « علمهم».

الجزء الثالث \_ سورة المائدة: الآيات (٤١ \_ ٤٤) \_\_\_\_\_\_ للمُّدُونَ اللَّانِيَا خَزْيٌ وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ . سَمَّاعُونَ للْكَذَبِ الباطل ﴿أَكَّالُونَ للسُّحْت ﴾ لَهُمْ في الدُّنْيَا خَزْيٌ وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظيمٌ . سَمَّاعُونَ للْكَذَبِ الباطل ﴿أَكَّالُونَ للسُّحْت ﴾

لهم في الدنيا حزي ولهم في الاخرة عداب عظيم .سماعون للخدب اى: الباطل الاكالون للسحت الله أى: الباطل الما كالون للسحت الله أى: الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد (١)، أى: ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه؟ وأنى يستجيب له.

ثم قال لنبيه: ﴿ فَإِن جَاءُوكَ ﴾ أى: يتحاكمون إليك ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ﴾ أى: فلا عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق، بل ما وافق (٢) هواهم.

قال ابن عباس، ومجاهد، وعكْرِمَة، والحسن، وقتادة، والسُّدِّي، وزيد بن أسلم، وعطاء الخراساني: هي منسوخة بقوله: ﴿وَأَنَ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٩]، ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٩]، ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقَسْطِ ﴾ أي: بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق (٣) العدل ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ المُقسطينَ ﴾.

ثم قال تعالى \_ منكراً عليهم فى آرائهم الفاسدة ومقاصدهم (٤) الزائغة، فى تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذى بأيديهم، الذى يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره، مما يعتقدون فى نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم \_ فقال: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعَندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِينَ ﴾.

ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران، فقال: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ اللّذِينَ أَسْلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا﴾ أى: لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها ﴿وَالرَّبَّانِيُونَ وَالأَحْبَارُ﴾ أى: وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء، والأحبار وهم العلماء، والأحبار وهم العلماء، ﴿ وَاللَّهُ عُنَا اللّهُ الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به ﴿وَكَانُوا عَلَيْهُ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشُوا النّاسَ وَاخْشُونُ ﴾ أى: لا تخافوا منهم وخافوني (١) ﴿ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ فيه قولان سيأتى بيانهما.

## سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريمة(٧):

قال (^) الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد، عن أبيه، عن عُبيد الله (٩) بن عبد الله، عن ابن عباس قال: إن الله أنزل: ﴿وَمَن لّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّه فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥] ﴿ فَأُولَئِكَ (١١) هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧] قال: قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية، حتى ارتضوا أو اصطلحوا (١٢) على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون

(٣) في ر: « الطريق».

(٦) في ر، أ: « وخافوا مني».

(۹) في ر: « عبد الله».

(۱۲) في ر: « ارتضوا واصطلحوا».

(٥) في أ: « أي: وكذلك الربانيون والأحبار، وهم العلماء والعباد».

(V) في أ: « الكريمات». (A) في ر: « وقال».

(١١، ١٠) في ر، أ، هـ: «وأولتك» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>Y) في أ: « ما يوافق».

<sup>(</sup>۱) في ر: « ذلك».(٤) في ر، أ: « وقصودهم».

وَسَقَا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي على المدينة، فذلت الطائفتان كلتاهما، لمقدم رسول الله على ويومئذ لم يظهر، ولم يوطئهما عليه، وهو (١) في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا لنا بمائة وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد: دية بعضهم نصف دية بعض. إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا، وفَرقًا منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا (٢) رسول الله على بينهم، ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم (٣)، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم، فدسوا إلى محمد: من يَخْبُر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطكم حُذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله على ناسًا من المنافقين ليَخْبُروا لهم رأى رسول الله على أربول الله عليه بأمرهم كله، وما أرادوا، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ الى قوله: ﴿الْفَاسِقُون ﴾، ففيهم - والله - أنزل، وإياهم عنى الله، عز وجل (٥).

ورواه أبو داود من حديث ابن أبي الزناد، عن أبيه، بنحوه.

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا هنّاد بن السرى وأبو كُريْب<sup>(۲)</sup> قالا: حدثنا يونس بن بُكيْر، عن محمد بن إسحاق، حدثنا يونس بن الحصين، عن عكْرِمة، عن ابن عباس؛ أن الآيات في «المائدة»، قوله: ﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ﴾ إلى: ﴿ الْمُقْسِطِينَ ﴾، إنما أنزلت (٧) في الدية في بني النضير وبني قُريْظَة، وذلك أن قتلي (٨) بني النضير، كان لهم شرف، تُودَى الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يُودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله عَلَيْ ، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله عَلَيْ على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء \_ والله أعلم أي ذلك كان.

ورواه أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث ابن إسحاق(٩) (١٠).

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عبيد الله (١١) بن موسى، عن على بن صالح، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير (١٢)، وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير وجلاً من النضير رجلاً من قريظة، ودى مائة وسق تمر. فلما بعث رسول الله ﷺ قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا (١٣) فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله ﷺ فنزلت: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾.

ورواه أبو داود والنسائي، وابن حبَّان، والحاكم في المستدرك، من حديث عبيد الله بن موسى،

<sup>(</sup>۱) في أ: « وهم». (۲) في ر: « جعلوا». (٣) في أ: « والله يا محمد نعطيكم منهم ضعفا ما يعطيكم منكم».

<sup>(</sup>٤) في ر، أ: « جاء» .

<sup>(</sup>٥) المسند (١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) في أ: « وابن كريب».

<sup>(</sup>٧) في ر: « نزلت». (٨) في ر: « قتل». (٩) في أ: «إسحاق به».

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبرى (۱۰/۳۲٦) والمسند(۱/۳۳۳) وسنن أبى داود برقم (۳۰۹۱) وسنن النسائى (۱۹/۸). (۱۱) فى ر: « عبد الله». (۱۲) فى ر: « وللنضير». (۱۳) فى ر: « إليه».

وهكذا قال قتادة، ومُقاتل بن حَيَّان، وابن زيد وغير واحد.

وقد روى العَوْفي"، وعلى بن أبى طلحة الوالبى، عن ابن عباس: أن هذه الآيات نزلت فى اليهوديين اللذين زنياً، كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان فى وقت واحد، فنزلت هذه الآيات فى ذلك كله، والله أعلم.

ولهذا قال بعد ذلك: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ (٢) ﴾ إلى آخرها، وهذا يقوى أن (٣) سبب النزول قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾: قال البراء بن عازب، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وأبو مجلز، وأبو رَجاء العُطاردي، وعِكْرِمة، وعبيد الله بن عبد الله، والحسن البصري، وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب ـ زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة.

وقال عبد الرزاق<sup>(٤)</sup>، عن سفيان الثورى، عن منصور، عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات فى بنى إسرائيل، ورضى الله لهذه الأمة بها. رواه<sup>(٥)</sup> ابن جرير.

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يعقوب، حدثنا هُشَيْم، أخبرنا عبد الملك بن أبى سليمان، عن سلمة بن كُهيل، عن عَلْقَمَة ومسروق<sup>(١)</sup>: أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة، فقال: من السُّحْت: قال: فقالا: وفى الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافرُونَ﴾.

وقال السُّدِّى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولْئِكَ هُمُ الْكَافرُونَ ﴾ يقول: ومن لم يحكم بما أنزلتُ (٧)، فتركه عمداً ، أو جار وهو يعلم، فهو من الكافرين [به] (٨).

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس، قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولْئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير.

ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب، أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب.

وقال عبد الرزاق، عن الثورى، عن زكريا، عن الشعبى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ قال: للمسلمين .

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن ابن أبى السفر، عن الشعبى: ﴿ وَمَن لَّم مُ الْكَافِرُونَ ﴾ قال: هذا في المسلمين، ﴿ وَمَن لَّمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قال: هذا في المسلمين، ﴿ وَمَن لَّمُ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۲۰/۳۲۷) وسنن أبي داود برقم (٤٩٤) وسنن النسائي (٨/٨) والمستدرك (٣٦٦/٤).

<sup>(</sup>٢) في أ: «بالعين والأنف». (٣) في ر، أ: « في». (٤) في ر: « عبد الوارث».

<sup>(</sup>٥) في ر: « ورواه». (٢) في ر: « عن مسروق». (٧) في أ: « أنزل الله».

<sup>(</sup>A) زیادة من أ.

يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولْئِكَ هُمُ الظالمونَ ﴾ قال: هذا في اليهود، ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولْئِكَ هُمُ الفاسقونَ ﴾ قال: هذا في النصاري.

وكذا رواه هُشَيْم والثورى، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي.

وقال عبد الرزاق أيضًا: أخبرنا مَعْمَر، عن ابن طاوس<sup>(۱)</sup>، عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم [بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولْئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ] (۲) ﴿ قال: هي به كفر ـ قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.

وقال الثورى، عن ابن جُرَيْج (٣)، عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. رواه ابن جرير.

وقال وكيع عن سفيان، عن سعيد المكى، عن طاوس: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولْقِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قال: ليس بكفر ينقل عن الملة(٤).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام ابن حُجَير، عن طاوس، عن ابن عباس فى قوله: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قال: ليس بالكفر الذى يذهبون إليه.

ورواه الحاكم في مستدركه، من حديث سفيان بن عيينة، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (٥).

وهذا أيضًا مما وبُبخَتُ به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة: أن النفس بالنفس. وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداً، ويُقيدون النضرى من القرظى، ولا يُقيدون القرظى من النضرى، بل يعدلون إلى الدية، كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار؛ ولهذا قال هناك: ﴿وَمَن لّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولئكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: ﴿فَأُولئكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴾ لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا، وتعدى بعضهم على بعض (٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن أبي على

<sup>(</sup>۱) في أ: « عباس». (۲) زيادة من أ، وفي هـ: « الآية». (۳) في ر: « جرير».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١٠/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٦) في أ: «وتعدوا على بعض بعضا».

ابن يزيد \_ أخى يونس بن يزيد \_ عن الزهرى، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ﷺ قرأها: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ ﴾ نصب النفس ورفع العين.

وكذا رواه أبو داود، والترمذي والحاكم في مستدركه، من حديث عبد الله بن المبارك<sup>(۱)</sup>، وقال الترمذي: حسن غريب.

وقال البخارى: تفرد ابن المبارك بهذا الحديث (٢).

وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا حكى مقرراً ولم ينسخ، كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الاسفراييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة.

وقال الحسن البصرى: هي عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن أبي حاتم.

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووى فى هذه المسألة ثلاثة أوجه، ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة دون غيره، وصحح منها عدم الحجية، ونقلها الشيخ أبو إسحاق الاسفراييني أقوالاً عن الشافعي ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا، فالله أعلم.

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ، رحمه الله، في كتابه «الشامل» إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره: أن رسول الله ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفي الحديث الآخر: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» (٣)، وهذ قول جمهور العلماء.

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها، إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية؛ لأن ديتها على النصف من دية الرجل، وإليه ذهب أحمد في روايته [عنه]<sup>(٤)</sup>، وحكى <sup>(٥)</sup> [هذا] <sup>(٦)</sup>عن الحسن [البصري]<sup>(٧)</sup>، وعطاء، وعثمان البتى، ورواية عن أحمد <sup>(٨)</sup> [به]<sup>(٩)</sup> أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها، بل تجب<sup>(١٠)</sup> ديتها.

وهكذا احتج أبو حنيفة، رحمه الله تعالى، بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمى، وعلى قتل الحر بالعبد، وقد خالفه الجمهور فيهما، ففى الصحيحين عن أمير المؤمنين على، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر»(١١)، وأما العبد فعن السلف في (١٢) آثار

<sup>(</sup>١) المسند (٣/ ٢١٥) وسنن أبي داود برقم (٣٩٧٧) وسنن الترمذي برقم (٢٩٢٩) . (٢) في أ: «تفرد به ابن المبارك».

<sup>(</sup>٣) روى من حديث عبد الله بن عباس: أخرجه ابن ماجة في السنن برقم (٢٦٨٣) من طريق سليمان عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس. وقال البوصيرى في الزوائد (٣٥٣/٢): «هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه حسين بن قيس». وروى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أخرجه أبو داود في السنن برقم (٤٥٣١) من طريق يحيى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده.

<sup>(</sup>٦، ٧) زيادة من ر، أ.

<sup>(</sup>٥) في ر: «ويحكي».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ر، أ.(٨) في ر، أ: «وعن أحمد رواية».

<sup>(</sup>۱۰) فی ر: «وتجب»، وفی أ: «یجب».

<sup>(</sup>۹) زیادة من أ.(۱۲) في د: «فیه».

<sup>(</sup>۱۱) صحیح البخاری برقم (۲۹۰۳) .

متعددة: أنهم لم يكونوا يُقيدون العبد من الحر، ولا يقتلون حرًا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح، وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة.

ويؤيد ما قاله (١) ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك، كما قال الإمام أحمد:

حدثنا محمد بن أبى عَدى ، حدثنا حُميْد، عن أنس بن مالك: أن الرَّبَيع عَمَّة أنس كسرت ثَنيَّة جارية، فطلبوا إلى القوم العفو، فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ فقال: «القصاص». فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية فلانة؟! فقال رسول الله ﷺ: «يا أنس، كتاب الله القصاص». قال: فقال: لا، والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنية فلانة. قال: فرضى القوم، فعفوا وتركوا القصاص، فقال رسول الله ﷺ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبَّره».

أخرجاه فى الصحيحين (٢). وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثني الأنصارى، فى الجزء المشهور من حديثه، عن حميد، عن أنس بن مالك؛ أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرضوا عليهم الأرش، فأبوا. فطلبوا الأرش والعفو فأبوا، فأتوا رسول الله على الله على المفر فقال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبى على الله النس، كتاب الله القصاص». فعفا القوم، فقال رسول الله على الله لأبره». رواه البخارى عن الأنصارى. فأما الحديث الذي رواه أبودواد:

حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبى، عن قتادة، عن أبى نَضرة، عن عمران ابن حصين، أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبى عَلَيْ فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئًا. وكذا رواه النسائى عن إسحاق بن راهويه، عن معاذ بن هشام الدستوائى، عن أبيه عن قتادة، به (٣). وهذا إسناد قوى رجاله كلهم ثقات \_ فإنه حديث مشكل، اللهم إلا أن يقال: إن الجانى كان قبل البلوغ، فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء، أو استعفاهم عنه.

وقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاص﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قال: تقتل النفس بالنفس، وتفقأ العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح.

فهذا يستوى فيه أحرار المسلمين [به] فيما بينهم، رجالهم ونساؤهم، إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس، ويستوى فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً، في النفس وما دون النفس، رواه ابن جرير (٥) وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) في ر: «ما قال».

<sup>(</sup>٢) المسند (٣/ ١٢٨) وصحيح البخاري برقم (٦٨٩٤) وصحيح مسلم برقم (١٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود برقم (٤٥٩٠) وسنن النسائي الكبرى برقم (٦٩٥٣) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. «جريج».

## قاعدة مهمة:

الجراح تارة تكون في مَفْصِل، فيجب فيه القصاص بالإجماع، كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك. وأما إذا لم تكن الجراح<sup>(1)</sup> في مفصل بل في عظم، فقال مالك، رحمه الله: فيه القصاص إلا في الفخد وشبهها؛ لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً، شيء من العظام (<sup>۲)</sup> إلا في السن. وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً، وهو مروى عن عمر بن الخطاب، وابن عباس. وبه يقول عطاء، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، وإبراهيم النَّخَعي، وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب سفيان الثوري، والليث بن سعد. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

وقد احتج أبو حنيفة، رحمه الله، بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص فى عظم إلا فى السن. وحديثُ الربيع لا حجة فيه؛ لأنه ورد بلفظ: «كَسَرَتْ ثَنيَّة جارية» وجائز أن تكون (٢) سقطت من غير كسر، فيجب القصاص \_ والحالة هذه \_ بالإجماع. وتمموا الدلالة. بما رواه ابن ماجه، من طريق أبى بكر بن عيَّاش، عن دَهْتُم (٤) بن قُرَّان، عن نمْران بن جارية، عن أبيه جارية بن ظفر الحنفى؛ أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل، فقطعها، فاستعدى النبى عيَّالِيَّة، ولم فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، أريد القصاص. فقال: «خذ الدية، بارك الله لك فيها». ولم يقض له بالقصاص (٥).

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد، ودَهْثُم (٦) بن قُرَّان العُكلى ضعيف أعرابى، ليس حديثه مما يحتج به، ونمران بن جارية ضعيف أعرابى أيضًا، وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة (٧).

ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تَنْدَمل جراحة المجنى عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه، فلا شيء له، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن محمد بن إسحاق، فذكر حديثًا، قال ابن إسحاق: وذكر عَمْرو (٨) بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي على فقال: أقدني. فقال على «لا تعجل حتى يبرأ جرحك». قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله على منه، قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله على فقال له: يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي. فقال: «قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله على أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. تفرد به أحمد (٩).

## مسألة:

فلو اقتص المجنى عليه من الجانى، فمات من القصاص، فلا شيء عليه عند مالك، والشافعى، (۱) في ر: «يكون». (۲) في ر: «يكون».

<sup>(</sup>٤) في أ: «دهيم» .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة برقم (٢٦٣٦).

<sup>(</sup>٦) في أ: «دهيم».

<sup>(</sup>٧) الاستذكار (٥٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>۸) في ر: «وذكر عن عمرو»(۹) المسند (۲/۲۱۷).

وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص. وقال عامر الشعبي، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والحارث العُكْلي، وابن أبي ليلي، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، والثوري: تجب الدية على عاقلة المقتص له. وقال ابن مسعود، وإبراهيم النَّخعي، والحكم بن عتيبة (١)، وعثمان البَتَيّ: يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة، ويجب الباقي في ماله.

وقوله: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ يقول: فمن عَفَا عنه، وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب، وأجر للطالب.

وقال سفیان الثوری، عن عطاء بن السائب، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس: ﴿فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ قال: كفارة للجارح، وأجر المجروح (٢) على الله، عز وجل. رواه ابن أبى حاتم، ثم قال: وروى عن خیثمة بن عبد الرحمن، ومجاهد، وإبراهیم ـ فی أحد قولیه ـ وعامر الشعبی، وجابر بن زید ـ نحو ذلك الوجه الثانی، ثم قال ابن أبی حاتم:

حدثنا حماد بن زاذان، حدثنا حرمی \_ یعنی ابن عمارة \_ حدثنا شعبة، عن عمارة \_ یعنی ابن أبی حفصة \_ عن رجل، عن جابر بن عبد الله، فی قول الله، عز وجل (٣): ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ قال: للمجروح. وروی عن الحسن البصری، وإبراهيم النخعی \_ فی أحد قوليه \_ وأبی إسحاق الهمدانی، نحو ذلك.

وروى ابن جرير، عن عامر الشعبي وقتادة، مثله.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسى، حدثنا شعبة، عن قيس \_ يعنى بن مسلم \_ قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث، عن الهيثم أبى (٤) العريان النخعى قال: رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهًا بالموالى، فسألته عن قول الله [عز وجل] (٥): ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تَصدق به.

وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم. وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة.

وقال ابن مَرْدُویَه: حدثنی محمد بن علی، حدثنا عبد الرحیم بن محمد المُجَاشِعی، حدثنا محمد ابن أحمد بن الحجاج المهری، حدثنا یحیی بن سلیمان الجُعْفی، حدثنا مُعلَّی \_ یعنی بن هلال (٦) ابن أحمد بن الحجاج المهری، عن أبی العریان الهیثم بن الأسود، عن عبد الله بن عمرو \_ وعن أبان بن أنه سمع أبان بن تغلب، عن رجل من الأنصار عن النبی ﷺ فی قوله: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِه فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ تغلب، عن الشعبی، عن رجل من الأنصار عن النبی ﷺ فی قوله: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِه فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ قال: هو الذی تکسر سنه، أو تقطع یده، أو یقطع الشیء (۷) منه، أو یجرح فی بدنه فیعفو عن ذلك، وقال فیحظ عنه قدر خطایاه، فإن كان ربع الدیة فربع خطایاه، وإن كان الثلث فثلث خطایاه، وإن

 <sup>(</sup>١) في ر، أ: «عيينة».

<sup>(</sup>۲) في ر: «للمجروح».

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في هـ، ر: «ابن». والمثبت من الطبرى.

<sup>(</sup>٧) في أ: «اليمني».

 <sup>(</sup>٣) في أ: «تعالى».
 (٦) في ر: «بلال».

كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك(١).

ثم قال (٢) ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة، حدثنا ابن فضيل، عن يونس بن أبى إسحاق، عن أبى السَّفَر قال: دفع رجل من قريش رجلاً من الأنصار، فاندقت ثنيته، فرفعه الأنصارى إلى معاوية، فلما ألح عليه الرجل قال: شأنك وصاحبك. قال: وأبو الدرداء عند معاوية، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله عليه يقول: «ما من مسلم يصاب بشىء فى جسده، فيهبه، إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه به خطيئة». فقال الأنصارى: أنت سمعته من رسول الله عليه فقال: سمعته أذناى ووعاه قلبى، فخلى سبيل القرشى، فقال معاوية: مروا له بمال.

هكذا رواه ابن جرير (٣)، ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السّفر قال: كسر رجل من قريش سنّ رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال القرشيّ: إن هذا دق سنيّ؟ قال معاوية: إنا سنرضيه. فألح الأنصاري، فقال معاوية: شأنك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله عليه يقول: «ما من مسلم يصاب بشيء في (٤) جسده، فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة». فقال الأنصاري: فإني، يعنى: قد عفوت.

وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك، وابن ماجه من حديث وكيع، كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق، به (٥). ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السَّفَر سماعاً من أبي الدرداء.

وقال [أبو بكر]<sup>(۱)</sup> بن مردویه: حدثنا دَعْلَج بن أحمد، حدثنا محمد بن علی بن زید، حدثنا سعید بن منصور، حدثنا سفیان، عن عمران بن ظبیان، عن عدی بن ثابت؛ أن رجلاً هتَم فمه رجل، علی عهد معاویة، رضی الله عنه، فأعطی دیة، فأبی إلا أن یقتص، فأعطی دیتین، فأبی، فأعطی ثلاثاً، فأبی، فحدث رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أن (۱) رسول الله ﷺ قال: « من تصدق بدم فما دونه، فهو كفارة له من يوم ولد إلی يوم يموت» (۸).

وقال الإمام أحمد: حدثنا سُريَج بن النعمان، حدثنا هُشَيْم، عن المغيرة، عن الشعبي؛ أن عبادة ابن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « ما من رجل يجرح من (٩) جسده جراحة، فيتصدق

<sup>(</sup>۱) ورواه الديلمي في مسند الفردوس (۳/ ۱۵۳) من طريق يحيى بن سلام، عن أبيه، عن المعلى، عن أبان بن تغلب، عن الشعبي، وعن العريان بن الهيثم عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا.

<sup>(</sup>۲) في أ: «وقال» .

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبري (۲۰/ ۳۲۶).

<sup>(</sup>٤) **في** ر: «من» .

<sup>(</sup>٥) المسند (٦/ ٤٤٨) وسنن الترمذي برقم (١٣٩٣) وسنن ابن ماجة برقم (٢٦٩٣).

<sup>(</sup>٦) زيادة من ر.(٦) في ر: « عن».

<sup>(</sup>A) رواه سعيد بن منصور في السنن برقم (٧٦٢) ورواه أبو يعلى في مسنده (٢٨٤/١٢) والطبرى في تفسيره (٣٦٨/١٠) من طريق عمران بن ظبيان به. قال الهيثمي في المجمع (٣٠٢/٦): « رجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان وقد وثقه ابن حبان، وفيه ضعف».

<sup>(</sup>٩) في ر: «في».

بها، إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به.

ورواه النسائي، عن على بن حُجْر، عن جرير بن عبد الحميد، ورواه ابن جرير، عن محمود بن خداَش، عن هُشَيْم، كلاهما عن المغيرة، به (١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن مجالد، عن عامر، عن المحرَّر بن أبى هريرة، عن رجل من أصحاب النبى ﷺ قال: « من أصيب بشيء من جسده، فتركه لله، كان كفارة له» (٢).

وقوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما قالا: كُفْر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٤٦) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ اللهُ عَلَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٤٦) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولْئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونِ (٤٤) .

يقول تعالى: ﴿وَقَفْيْنَا﴾ أي: أتبعنا ﴿عَلَىٰ آثَارِهِم﴾ يعنى: أنبياء بنى إسرائيل [عليه السلام] (٣) ﴿بعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾ أي: مؤمناً بها حاكماً بما فيها ﴿وآتَيْنَاهُ الإِنجيلَ فيه هُدِّى وَنُورُ﴾ أي: هدى إلى الحق، ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات. ﴿وَمُصَدّقًا لَما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾ أي: متبعًا لها، غير مخالف لما فيها، إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: ﴿وَلَأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الّذِي حَرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [آل عمران: ٥٠]؛ ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بَعْضَ أحكام التوراة.

وقوله: ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي: وجعلنا الإنجيل ﴿هُدًى﴾ يهتدى به، ﴿وَمَوْعِظَةً﴾ أي: وزاجراً (٤) عن ارتكاب المحارم والمآثم ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي: لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه.

وقوله: ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ، قُرئ : ﴿وَلْيَحْكُم ﴾ بالنصب على أن اللام لام كى ، أى: وآتيناه (٥) الإنجيل [فيه هدى ونور] (٦) ليحكم أهل ملته به في زمانهم. وقرئ : ﴿وَلْيَحْكُمْ ﴾ بالجزم اللام (٧) لام الأمر، أى: ليؤمنوا بجميع ما فيه ، وليقيموا ما أمروا به فيه ، ومما فيه البشارة ببعثة محمد [ﷺ (٨) والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِكُمْ ﴾ الآية [المائدة: ٦٨] وقال تعالى: ﴿اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ

<sup>(</sup>۱) المسند (٥/ ٣١٦) وسنن النسائى الكبرى برقم (١١١٤٦) وتفسير الطبرى (١٠/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) المسند (٥/ ٤١٢)، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٣٠٢): « فيه مجالد وقد اختلط».

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ. (٤) في د: ﴿ أَي: رَاجِرًا ۗ . (٥) في

<sup>(</sup>٢) زيادة من ر، أ. (٧) في أ: «وأن اللام».

<sup>(</sup>٥) في د: «أي: آتيناه».

في أ: «وأن اللام». (A) زيادة من د، أ.

الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ اللَّمِيَّ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاة [والإِنجيلِ يَأْمُوهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَوِ وَيُخلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ ] (١) الْمُفْلحُون ﴾ [الأعراف: ١٥٧]؛ ولهذا قال ههنا: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزِلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ أي: الخارجون عن طاعة ربهم، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصاري، وهو ظاهر السياق.

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيه تَخْتَلَفُونَ ﴿ وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَبِعْ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنبِيُّكُم بِمَا كُنتُمْ فِيه تَخْتَلَفُونَ ﴿ وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أَلَاهُ وَلا تَتَبِعُ أَهُوا وَمُن اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَولُوا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُفْتُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَولُواْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُفْونَ وَمَن أَهُوا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُضِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿ وَ أَفَحُكُمْ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّه حُكْمًا لَقَوْم يُوقِنُونَ ﴿ ﴿ وَهُ فَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ حُكُمًا لَقَوْم يُوقِنُونَ ﴿ وَ أَوْلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّه حُكْمًا لَقَوْم يُوقِنُونَ ﴿ ﴿ وَهُ وَمُن مَنَ اللَّه حُكُمًا لَقَوْم يُوقِنُونَ ﴿ وَهُ أَوْلُولُ مَن اللَّه حُكُمًا لَقَوْم يُوقِنُونَ ﴿ وَهُ أَنْ اللَّهُ عُرْفَا لَقُومُ يُوقِنُونَ وَى الْمُعَالِقُومُ لَيْ وَلَالُمُ الْمُعَلِّمُ لِللَهُ عَلَيْهُ لَا لَقُوم يُوقِنُونَ وَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْتُهُ الْمُعَالِقَالِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَا لَقُومُ الْمُ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ ال

لما ذكر تعالى التوراة التى أنزلها الله على موسى كليمه [عليه السلام] (٢)، ومدحها وأثنى عليها، وأمر (٣) باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع، وذكر الإنجيل ومدحه، وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه، كما تقدم بيانه، شرع تعالى فى ذكر القرآن العظيم، الذى أنزله على عبده ورسوله الكريم، فقال: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِ ﴾ أى: بالصدق الذى لا ريب فيه أنه من عند الله، ﴿مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ الْكَتَابِ ﴾ أى: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكرة ومد حكه، وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد عليه، فكان نزوله كما أخبرت به، مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوى البصائر، الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله، وصدقوا رسل الله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتلَى عَلَيْهِمْ يَخرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدًا . وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِنَا إِن كَانَ وَعُدُ رَبِنَا لَمَفْعُولاً ﴾ [الإسراء: السلام، ﴿لَمَفْعُولاً ﴾ أى: لكائناً لا محالة ولابد .

وقوله: ﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ قال سفيان الثورى وغيره، عن أبى إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس، أي: مؤتمنًا عليه.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: المهيمن: الأمين، قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله.

<sup>(</sup>١) زيادة من ر، وفي هـ: « إلى قوله». (٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: « وأمرنا».

وروى عن عِكْرِمَة، وسعيد بن جُبَيْر، ومجاهد، ومحمد بن كعب، وعطية، والحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني، والسُّدِّي، وابن زيد، نحو ذلك.

وقال ابن جُرَيْج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل.

وعن الوالبي، عن ابن عباس: ﴿وَمُهَيْمِنًا ﴾ أي: شهيداً. وكذا قال مجاهد، وقتادة، والسُّدِّي. وقال العَوْفي عن ابن عباس: ﴿وَمُهَيْمِنًا ﴾ أي: حاكمًا على ما قبله من الكتب.

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم «المهيمن» يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم، الذى أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأحكمها (۱)، حيث جمع فيه محاسن ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكمًا عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال [تعالى](۲): ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزُّنا الذّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

فأما ما حكاه ابن أبى حاتم، عن عكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراسانى، وابن أبى نَجِيح عن مجاهد؛ أنهم قالوا فى قوله: ﴿وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ ﴾ يعنى: محمداً ﷺ أمين على القرآن، فإنه صحيح فى المعنى، ولكن فى تفسير هذا بهذا نظر، وفى تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة فالصحيح الأول، قال أبو جعفر بن جرير، بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم فى (٣) كلام العرب، بل هو خطأ، وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق»، فلا يكون إلا من صفة ما كان «المصدق» صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: «وأنزلنا إليك الكتاب مُصدقا لما بين يعنى من غير عطف.

وقوله: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ أى: فاحكم يا محمد بين الناس: عَرَبَهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم ﴿بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ إليك في (٤) هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كان النبي على مخيراً، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم. فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ﴾ فأمر رسول الله عليه أن يحكم بينهم بما في كتابنا.

وقوله: ﴿وَلا تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ ﴾ أي: آراءهم التي اصطلحوا عليها، وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله؛ ولهذا قال: ﴿وَلا تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ أي: لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء.

<sup>(</sup>۱) في ر، د: «وأكملها». (۲) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٣) في ر: « من». (٤) في ر، أ: « من».

وقوله: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يوسف بن أبى إسحاق، عن أبيه، عن التميمي، عن ابن عباس: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شُرْعَةً ﴾ قال: سبيلاً.

وحدثنا أبو سعيد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبى إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس: ﴿ وَمَنْهَاجًا ﴾ قال: وسنة.

وكذا روى العَوْفِيّ، عن ابن عباس: ﴿شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾: سبيلاً وسنة.

وكذا رُوى عن مجاهد، وعكرمة، والحسن البصرى، وقتادة، والضحاك، والسُّدِّى، وأبى إسحاق السبيعى؛ أنهم قالوا في قوله: ﴿شُرْعَةً وَمَنْهَاجًا﴾ أي: سبيلا وسنة.

وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعطاء الخراساني عكسه: ﴿شُرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ أي: سنة وسبيلا، والأول أنسب، فإن الشرعة وهي الشريعة أيضا، هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء ومنه يقال: «شرع في كذا» أي: ابتدأ فيه. وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء. أما «المنهاج»: فهو الطريق الواضع السهل، والسنن: الطرائق، فتفسير قوله: ﴿شُرِعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس، والله أعلم.

ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان، باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام، المتفقة في التوحيد، كما ثبت في صحيح البخاري، عن أبي هريرة أن النبي على الله به كل النحن معاشر الأنبياء إخوة لعلاَّت، ديننا واحد»(١) . يعني بذلك التوحيد، الذي بعث الله به كل رسول أرسله، وضمنه كل كتاب أنزله، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُون ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُولاً أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوت ﴾ الآية [النحل: ٣٦]، وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى، وبالعكس، وخفيفًا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه . وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة، والحجة الدامغة .

قال سعيد بن أبى عَرُوبَة، عن قتادة: قوله: ﴿لَكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرْعَةً وَمَنْهَاجًا ﴾ يقول: سبيلا وسنة، والسنن مختلفة: هى فى التوراة شريعة، وفى الإنجيل شريعة، وفى الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه عمن يعصيه، والدين الذى لا يقبل الله غيره: التوحيد والإخلاص لله، الذى جاءت به الرسل.

وقيل: المخاطب بهذا هذه الأمة، ومعناه: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا﴾ القرآن ﴿مِنكُمْ﴾ أيتها الأمة ﴿شُرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ أى: هو لكم كلكم، تقتدون به. وحُذف الضّمير المنصوب في قوله: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ﴾ أي: جعلناه، يعنى القرآن، ﴿شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ أي: سبيلاً إلى المقاصد الصحيحة، وسنة أي: طريقاً ومسلكاً واضحاً بيناً.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (٣٤٤٣).

هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد، رحمه الله، والصحيح القول الأول، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً ﴾ وهم أمة واحدة، ولكن هذا خطاب لجميع الأمم، وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التى لو شاء الله لجمع (۱) الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة، لا ينسخ شيء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة، ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذى بعده (۲)، حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً ﷺ، الذى ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة، وجعله خاتم الأنبياء كلهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمّةً وَاحِدةً وَلكن لِيَبْلُوكُمْ فيما طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله.

وقال عبد الله بن كثير: ﴿فِيمَا آتَاكُم﴾ يعنى: من الكتاب.

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها، فقال: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ وهي طاعة الله واتباع شرعه، الذي جعله ناسخًا لما قبله، والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله.

ثم قال تعالى: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ أى: معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة ﴿فَيُنبَّكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلَفُونَ ﴾ أى: فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق، فيجزى الصادقين بصدقهم، ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق، العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان، بل هم معاندون للبراهين القاطعة، والحجج البالغة، والأدلة الدامغة.

وقال الضحاك: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ يعنى: أمة محمد ﷺ. والأظهر الأول.

وقوله: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك، والنهى عن خلافه.

ثم قال [تعالى] (٣): ﴿ وَاحْدُرُهُمْ أَن يَفْتُنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ ﴾ أى: احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما يُنهُونه إليك من الأمور، فلا تغتر بهم، فإنهم كذبة كفَرة خونة. ﴿ فَإِن تَولَوْا ﴾ أى: عما تحكم به بينهم من الحق، وخالفوا شرع الله ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ فَذُنُوبِهِمْ ﴾ أى: فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. ﴿ وَإِنّ كَثِيرًا مِن النّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ أى: أكثر الناسِ خارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحق ناؤون عنه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ اللّهِ ﴾ إلاّرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ أيناً [الأنعام: ١١٦].

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة، عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد، وابن صلوبا، وعبد الله بن صوريا، وشاس

<sup>(</sup>۱) في أ: « لجعل». (٢) في أ: « بعدها».

<sup>(</sup>٣، ٤) زيادة من أ.

ابن قيس، بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد، لعلنا نفتنه عن دينه! فأتوه، فقالوا: يا محمد، إنك قد عرفت إنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة (١)، فنحاكمهم إليك، فتقضى لنا عليهم، ونؤمن لك (٢) ونصدقك! فأبي ذلك رسول الله ﷺ، فأنزل الله، عز وجل، فيهم: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ إلى قوله: ﴿لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ﴾ رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم.

وقوله: ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها(٣) بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليساق(٤)، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله [ﷺ](٥)، فلا يحكم سواه(٦) في قليل ولا كثير، قال الله تعالى: ﴿ أَفَحَكُمْ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ أي: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون. ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّه حُكُمًا لَقُوم يُوقُّنُونَ ﴾ أَي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عَقل عن الله شرعه، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه (٧) من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هلال بن فياض، حدثنا أبو عبيدة الناجي (٨)، قال: سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله، فحكم الجاهلية [هو] (٩).

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبى نُجيح قال: كان طاوس إذا سأله رجل: أفضِّل بين ولدى في النحْل؟ قرأ: ﴿أَفَحَكُمُ الْجَاهِليَّةَ يَبْغُونَ [وَمَنْ أُحْسَنُ مِنَ اللَّه حَكْمًا لَقُوم يُوقنُونَ ] (١٠) .

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نَجدُدة الخوطي، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب بن أبى حمزة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: « أبغض الناس إلى الله، عز وجل ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليُريق دمه». وروى البخاري، عن أبي اليمان بإسناده (١١) ، نحوه (١٢).

<sup>(</sup>۱) في ر: « حكومة». (٢) في أ: « بك».

<sup>(</sup>٣) في أ: « بما صنعوا». (٤) في ر، أ: « الياسق». (٦) في أ: «بسواه». (٥) زیادة من ر.

<sup>(</sup>٧) في د: « بعباده». (٩) زيادة من ر،أ. (٨) في د، أ: « الباجي». (۱۱) في ر، أ: « بزيادة». (۱۰) زیادة من ر، د، أ.

<sup>(</sup>١٢) المعجم الكبير (١٠/ ٣٧٤) وصحيح البخاري برقم (٦٨٨٢) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۞ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فَي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فَيهُمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ فَيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ۞ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلُاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمُعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ۞ ﴾.

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى، الذين هم أعداء الإسلام وأهله، قاتلهم الله، ثم أخبر (١) أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ﴿وَمَن يَتَولَّهُم مّنكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهُمْ [إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدى الْقَوْمَ الظَّالِمينَ ] (٢) ﴾.

قال (٣) ابن أبى حاتم: حدثنا كثير بن شهاب، حدثنا محمد ـ يعنى ابن سعيد بن سابق ـ حدثنا عمرو بن أبى قيس، عن سماك بن حَرْب، عن عياض: أن عمر أمر أبا موسى الأشعرى أن يرفع إليه عمرو بن أبى قيس، عن سماك بن حَرْب، عن عياض: أن عمر أمر أبا موسى الأشعرى أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى فى أديم واحد، وكان له كاتب نصرانى، فرفع إليه ذلك، فعجب عمر [رضى الله عنه] وقال: إن هذا لحفيظ، هل أنت قارئ لنا كتاباً فى المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع [أن يدخل المسجد] فقال عمر: أجنب هو؟ قال: لا، بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذى، ثم قال: أخرجوه، ثم قرأ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ [بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ [بَعْضُهُمْ

ثم قال الحسن بن محمد بن الصباح: حدثنا عثمان بن عمر، أنبأنا ابن عَوْن، عن محمد بن سيرين قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً، وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أُولِيَاءَ [بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَولَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ] (٧) ﴾ الآية.

وحدثنا (٨) أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب، فقال: كُلْ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ﴾ .

وروى عن أبى الزناد، نحو ذلك.

وقوله: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ أى: شك، وريب، ونفاق ﴿يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ﴾ أى: يتأولون يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر، ﴿يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرةٌ ﴾ أي: يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين، فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى، فينفعهم ذلك، عند ذلك قال الله تعالى: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ ﴾ قال السُّدِّى: يعنى فتح مكة. وقال غيره: يعنى ضرب الجزية على

(٨) في أ: «ثم قال: وحدثنا».

<sup>(</sup>٣) في ر: «ثم قال».

<sup>(</sup>۲) زیادة من أ.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ر، أ .

<sup>(</sup>١) في أ: " خبر".

<sup>(</sup>٤ ـ ٦) زيادة من أ.

اليهود والنصارى ﴿فَيُصْبِحُوا﴾ يعنى: الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين ﴿ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ من الموالاة ﴿نَادِمِينَ ﴾ أى: على ما كان منهم، مما لم يُجْد عنهم (١) شيئاً، ولا دفع عنهم محذوراً، بل كان عين المفسدة، فإنهم فضحوا، وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين، بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم. فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم، تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين، فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين، ويحلفون على ذلك ويتأولون، فبان كذبهم وافتراؤهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ الّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلاءِ الّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْد أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرينَ ﴾.

وقد اختلف القراء في هذا الحرف، فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ﴾ ثم منهم من رفع ﴿وَيَقُولُ اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ منهم من رفع ﴿وَيَقُولُ اللّهِ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندهِ ﴾ تقديره «أن يأتى» «وأن يقول»، وقرأ أهل المدينة: ﴿يَقُولُ الّذِينَ آمَنُوا ﴾ بغير واو، وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير، قال ابن جُريْج، عن مجاهد: ﴿فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنده ﴾ حيئذ ﴿يَقُولُ الّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلاءِ الّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ عَبَطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصَبْحُوا خَاسِرينَ ﴾.

واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات، فذكر السُّدِّي أنها نزلت في رجلين، قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي، فآوي إليه وأتهود معه، لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث! وقال الآخر: وأما أنا فأذهب إلى فلان النصراني بالشام، فآوي إليه وأتنصر معه، فأنزل الله [عز وجل](٢): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلياءَ اللّهِ الآيات.

وقال عكرمة: نزلت في أبى لُبَابة بن عبد المنذر، حين بعثه رسول الله ﷺ إلى بنى قُرَيْظَة، فسألوه: ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه، أى: إنه الذبح . رواه ابن جرير.

وقيل: نزلت في عبد الله بن أبيّ بن سَلُول، كما قال ابن جرير:

حدثنا أبو كُريّب، حدثنا ابن إدريس قال: سمعت أبى، عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت، من بنى الخزرج، إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن لى موالى من يهود كثير عددهم، وإنى أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود، وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبى: إنى رجل أخاف الدوائر، لا أبرأ من ولاية موالى. فقال رسول الله ﷺ لعبد الله بن أبى: "يا أبا الحباب، ما بَخلْت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه". قال: قد قبلت! فأنزل الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِياءَ [بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بعضٍ ] (٣) ﴾ إلى قوله: ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فَى قُلُوبِهِم مَّرض ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) في أ: « عندهم». (٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ر، أ.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١٠/ ٣٩٥).

ثم قال ابن جرير: حدثنا هَنَّاد، حدثنا يونس بن بُكير، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهرى قال: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون الأوليائهم من يهود: آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر! فقال مالك بن الصيف:أغركم أن أصبتم رهطًا من قريش لا علم لهم بالقتال!! أما لو أَمْرَرْنا (١) العزيمة أن نستجمع عليكم، لم يكن لكم يد لله (٢) بقتالنا (٣). فقال عبادة: يا رسول الله، إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم، كثيراً سلاحهم، شديدة شوكتهم، وإني أبرأ إلى الله [تعالى](٤) وإلى رسوله من ولاية يهود، ولا مولى لى إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: لكنى لا أبرأ من ولاء يهود(٥)، أنا رجل لابد لي منهم. فقال رسول الله ﷺ: "يا أبا الحباب أرأيت الذي نفست به من ولاء<sup>(٦)</sup> يهود على عبادة بن الصامت، فهو لك دونه؟» فقال: إذا أقبلُ! قال: فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ [بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ] (٧) ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧](٨).

وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله ﷺ بنو قينقاع. فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول، حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد، أحسن في مُوالي. وكانوا حلفاء الخزرج، قال: فأبطأ عليه رسول الله ﷺ، فقال: يا محمد، أحسن في موالي. قال: فأعرض عنه. فأدخل يده في جيب درع رسول الله ﷺ. فقال له رسول الله ﷺ: « أرسلني». وغضب رسول الله ﷺ حتى رُنى لوجهه ظللًا، ثم قال: « ويحك أرسلني». قال: لا، والله لا أرسلك حتى تحسن في مُوالِي، أربعمائة حاسر، وثلاثمائة دارع، قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم (٩) في غداة واحدة؟! إنى امرؤ أخشى الدوائر، قال: فقال رسول الله ﷺ: « هُم لك» (١٠٠).

قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يُسار، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قَيْنُقَاع رسول الله ﷺ، تشبث بأمرهم عبد الله بن أبيّ، وقام دونهم، ومشي(١١) عبادة بن الصامت إلى رسول الله ﷺ، وكان أحد بني عَوْف بن الخزرج، له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي، فخلعهم إلى رسول الله ﷺ، وتبرأ إلى الله ورسوله ﷺ من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم . ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض﴾ إلى قوله(١٢٠): ﴿وَمَنْ يَتُولُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذَينَ آمَنُوا فَإِنَّ حَزْبَ اللَّه هُمُ الْغَالِبُون ﴾ [المائدة: ٥٦](١٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن

(٣) في أ: « أن تقاتلونا». (۲) في ر: « يدان».

<sup>(</sup>١) في ر: « أصررنا» وفي أ: « أمرونا».

<sup>(</sup>٥) في أ: « ولاية يهودي». (٦) في د، أ: « ولاية يهودي».

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (٧) زيادة من ر، أ.

<sup>(</sup>۸) تفسير الطبري (۱۰/ ۳۹۳).

<sup>(</sup>٩) في ر: « تحصدني»، وفي أ: « ويحصرني».

<sup>(</sup>١٠) سيرة ابن إسحاق برقم (٤٩٨) ط، المغرب.

<sup>(</sup>١٢) في أ: ( الآيات).

<sup>(</sup>۱۱) في ر: « مشي».

<sup>(</sup>١٣) سيرة ابن إسحاق برقم (٤٩٩) ط ،المغرب. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (٢/٤٩) وتفسير الطبرى (١٠/٣٩٦، ٣٩٧).

إسحاق، عن الزهرى، عن عُرُورة، عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله عَلَيْ على عبد الله ابن أبى نعوده، فقال له النبى عَلَيْ : « قد كنت أنهاك عن حُب يهود». فقال عبد الله: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة، فمات.

وكذا رواه أبو داود، من حديث محمد بن إسحاق (١).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَ إَنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ اللَّهُ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۞ وَمَن يَتُولَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالُبُونَ وَيَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالُبُونَ وَكَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالُبُونَ وَكَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالُبُونَ وَكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَالُمُونَ وَكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَوْلَ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَكُولُونَ وَكُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَالُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ وَلَا لَكُونَ وَ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَعُونَ وَ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ عَرْبُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته، فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه (٢)، وأشد منعة وأقوم سبيلا، كما قال تعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدُلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿إِن يَشَأْ يُدُهْبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِين ﴾ ألنساء: ١٣٣]، وقال تعالى: ﴿إِن يَشَأْ يُدُهْبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَديد . وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بِعَزِيز ﴾ [إبراهيم: النساء: ١٣٣]، وقال تعالى: ﴿إِن يَشَأْ يُدُهُ بُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَديد . وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بِعَزِيز ﴾ [إبراهيم: ١٩، ٢٠] أي: بمتنع ولا صعب. وقال تعالى ههنا: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّينَ آمَنُوا مَن يَرْتُدُّ مِن دِينِه ﴾ أي: يرجع عن الحق إلى الباطل.

قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش. وقال الحسن البصرى: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر.

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ ، قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه [رضى الله عنهم] (٣) . رواه ابن أبى حاتم.

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: سمعت أبا بكر بن عياش يقول فى قوله (٤): ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحْبِّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾: هم أهل القادسية. وقال لَيْتُ بن أبى سليم، عن مجاهد: هم قوم من سبأ.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد الله بن الأجلح، عن محمد بن عمرو، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قوله: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ قال: ناس من أهل اليمن، ثم من كِنْدَة، ثم من السَّكُون.

(Y) في ر: « منهم».

<sup>(</sup>۱) المسند (۹/ ۲۰۱) وسنن أبى داود برقم (۳۰۹۶).

تجيب<sub>»</sub>(۱).

وهذا حديث غريب جداً.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن شَبَّة، حدثنا عبد الصمد ـ يعنى ابن عبد الوارث ـ حدثنا شعبة، عن سماك، سمعت عياضاً يحدث عن الأشعرى قال: لما نزلت: ﴿فَسَوْفَ يَأْتَى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ قالَ رسول الله ﷺ: « هم قوم هذا». ورواه ابن جرير من حديث شعبة بنحوه (٢).

وقوله تعالى: ﴿أَذِلَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ هذه صفات المؤمنين الكُمَّلِ أن يكون أحدهم متواضعاً (٣) لأخيه ووليه، مَتعززاً على خصمه وعدوه، كما قال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]. وفي صفة النبي ﷺ أنه: «الضحوك القتال»، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه.

وقوله [تعالى]<sup>(٤)</sup>: ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائمٍ ﴾ أى: لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله، وقتال أعدائه، وإقامة الحدود، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد، ولا يصدهم عنه صاد، ولا يحيك فيهم لوم<sup>(٥)</sup> لائم، ولا عذل عاذل.

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا سلام أبو المنذر، عن محمد بن واسع، عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر قال: أمرنى ألمرنى علي عليه عليه السبع، أمرنى بحب المساكين والدنو منهم، وأمرنى أن أنظر إلى من هو دونى، ولا أنظر إلى من هو فوقى، وأمرنى أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرنى ألا أسأل أحداً شيئاً، وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مراً، وأمرنى ألا أخاف فى الله لومة لائم، وأمرنى أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش (٧).

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان عن أبى (^) المثنى؛ أن أبا ذر قال: بايعنى رسولُ الله على تسعاً، أنى لا أخاف فى الله لومة لائم. بايعنى رسولُ الله على رسولُ الله على سبعًا، وأشهد الله على تسعاً، أنى لا أخاف فى الله لومة لائم. قال أبو ذر: فدعانى رسول الله على فقال: « هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟» قلت: نعم، قال: ولا سوطك وإن يدى، فقال النبى على الله على ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت: نعم، قال: « ولا سوطك وإن

(٣) في ر: المتواضعا».

<sup>(</sup>۱) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (٣٣١٢) «مجمع البحرين» من طريق معاوية بن حفص، عن أبى زياد إسماعيل بن زكريا، عن محمد بن قيس الأسدى، عن محمد بن المنكدر به، وقال: « لم يروه عن محمد بن قيس الأسدى إلا أبو زياد، ولا عنه إلا معاوية . تفرد به أبو حميد، فزاد هنا محمد بن قيس الأسدى».

وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (٢/ ٩٥) ولم يذكر محمد بن قيس فى سنده كما هو هنا فى تفسيره، وقال: سمعت أبى يقول: «هذا حديث باطل».

تنبيه: وقع هنا أبى زياد الحلفانى وفى العلل: الخلقانى، وهو الصواب «الخلقانى» كما فى «الاستغناء فى المشهورين من حملة العلم بالكنى» لابن عبد البر (٢/ ١١٩٩).

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱۰/۱۶) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۱۲۳/۱۲) وابن سعد فى الطبقات (۱۰۷/۶) والطبرانى فى المعجم الكبير (۲۱/۳۷) وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان (۹/۱) من طريق شعبة به. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (۱۲/۷): « رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٦) في د: « أخبرني».

<sup>(</sup>٥) في أ: « لومة».

<sup>(</sup>٧) المسند (٥/ ١٥٩).

<sup>(</sup>A) في د: « ابن».

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن، حدثنا جعفر، عن المعلى القُرُدوسي، عن الحسن، عن الحسن، عن أبى سعيد الخدرى (٣) قال: قال رسول الله ﷺ: « ألا لا يمنعن أحدكم رَهْبةُ الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل، ولا يُباعد من رزق (١) أن يقول بحق أو يذكر (٥) بعظيم». تفرد به أحمد (٢).

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن زُبَيْد عن عمرو بن مُرَّة، عن أبى البخترى، عن أبى سعيد الخدرى (٧) قال: قال رسول الله ﷺ: « لا يَحْقِرَنَّ أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله فيه مُقَال، فلا يقول فيه، فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا؟ فيقول: مخافة الناس. فيقول: إياى أحق أن تخاف».

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش، عن عَمْرو بن مرة، به (٨).

وروى أحمد وابن ماجه، من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى طُواَلة (٩)، عن نهار بن عبد الله العبدى المدنى، عن أبى سعيد الخدرى (١٠)، عن النبى ﷺ قال: ﴿ إِن الله ليسأل العبد يوم القيامة، حتى إنه ليسأله يقول له: أيْ عبدى، رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإذا لَقَّن الله عبداً حجته، قال: أيْ رب، وثقت بك وخفت الناس»(١١).

وثبت في الصحيح: « ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه»، قالوا: وكيف يذلّ نفسه يا رسول الله؟ قال: «يتحمل من البلاء ما لا يطيق»(١٢).

﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ﴾ أي: من اتصف بهذه الصفات، فإنما هو من فضل الله عليه، وتوفيقه له، ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ أي: واسع الفضل، عليم بمن يستحق ذلك ممن يَحْرمه إياه.

وقوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين.

<sup>(</sup>١) في أ: لا حتى ١.

<sup>(</sup>٢) المسند (٥/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) في د: « عن أبي سعيد مرفوعا». (٤) في ر: « لا يباعد من أجل ولا يقرب من رزق». (٥) في أ: « وأن يذكره».

<sup>(</sup>٢) المسند (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٧) في ر: « عن أبي سعيد مرفوعا».

<sup>(</sup>A) المسند (٣/ ٧٣) وسنن ابن ماجة برقم (٨٠٠٨)، وقال البوصيري في الزوائد (٣/ ٢٤٢): « هذا إسناد صحيح».

<sup>(</sup>٩) في أ: « عبد الرحمن بن أبي طوالة». (١٠) في ر: « عن أبي سعيد مرفوعا».

<sup>(</sup>١١) المسند (٣/ ٧٧) وسنن ابن ماجة برقم (١٧ ٤) وقال البوصيرى في الزوائد (٣/ ٢٤٤): « هذا إسناد صحيح».

<sup>(</sup>۱۲) لم أجده أثناء البحث في الصحيحين ولعلى أتداركه فيما بعد. وقد رواه الترمذي في السنن برقم (٢٢٥٤) وابن ماجة في السنن برقم (٢٠١) من طريق على بن زيد بن جدعان، عن الحسن عن، جندب، عن حذيفة بن اليمان، رضى الله عنه به، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». وفي إسناده على بن زيد بن جدعان ضعيف.

وقوله: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ [وَهُمْ رَاكِعُون](١)﴾ أى: المؤمنون المتصفون بهذه الصفات، من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام، وهي له وحده (٢) لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين.

وأما قوله: ﴿وَيُوثُونَ الزَّكَاةَ﴾ أى: فق حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك، لكان دفع الزكاة في حال قوله: ﴿وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ﴾ أى: في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك، لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أثمة الفتوى، وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن على بن أبى طالب: أن هذه الآية نزلت فيه: [ذلك] (٣) أنه مر به سائل في حال ركوعه، فأعطاه خاتمه.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان المرادى، حدثنا أيوب بن سُوَيْد، عن عتبة بن أبى حكيم فى قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ قال: هم المؤمنون وعلى بن أبى طالب(٤).

وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا الفضل بن دُكَيْن أبو نعيم الأحول، حدثنا موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كُهَيْل قال: تصدق على بخاتمه وهو راكع، فنزلت: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكَعُونَ ﴾.

وقال ابن جرير: حدثني الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا غالب بن عبيد الله، سمعت مجاهداً يقول في قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية: نزلت في على بن أبي طالب، تَصَدَّق وهو راكع (٥).

وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية: نزلت في على بن أبي طالب.

عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به.

وروى ابن مَرْدُويه، من طريق سفيان الثورى، عن أبى سنان، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: كان على بن أبى طالب قائماً يصلى، فمر سائل وهو راكع، فأعطاه خاتمه، فنزلت: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية.

الضحاك لم يلق ابن عباس.

وروى ابن مَرْدُويه أيضاً من طريق محمد بن السائب الكلبى \_ وهو متروك \_ عن أبى صالح، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله عليه إلى المسجد، والناس يصلون، بين راكع وساجد وقائم وقاعد، وإذا مسكين يسأل، فدخل رسول الله عليه فقال: «أعطاك أحد شيئًا؟» قال: نعم. قال: «من؟» قال: ذلك (٢) الرجل القائم. قال: «على أى حال أعطاكه؟» قال: وهو راكع، قال: «وذلك على بن أبى طالب». قال: فكبر رسول الله علي عند ذلك، وهو يقول: ﴿وَمَن يَتُولُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ طالب». قال: فكبر رسول الله على عند ذلك، وهو يقول: ﴿وَمَن يَتُولُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمَنُوا فَإِنْ

<sup>(</sup>۱) زیادة من د. (۲) فی ر، أ: «وهی عبادة الله وحده». (۳) زیادة من أ.

<sup>(</sup>٤) ورواه الطبرى في تفسيره (٢٠/١٠) من طريق إسماعيل الرملي، عن أيوب بن سويد به.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (١٠/ ٢٦).

<sup>(</sup>٦) في ر: «ذاك».

حزْبَ اللَّه هُمُ الْغَالبُونَ ﴾ .

وهذا إسناد لا يفرح به.

ثم رواه ابن مردویه، من حدیث علی بن أبی طالب، رضی الله عنه، نفسه، وعمار بن یاسر، وأبی رافع. ولیس یصح شیء منها بالكلیة، لضعف أسانیدها وجهالة رجالها. ثم روی بسنده، عن میمون بن مهران، عن ابن عباس فی قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾: نزلت فی المؤمنین، وعلی ابن أبی طالب أولهم.

وقال ابن جرير: حدثنا هَنَاد، حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن أبى جعفر قال: سألته عن هذه [الآية] (١): ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَ قلنا: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت في على بن أبى طالب! قال: عَلِيٌّ من الذين آمنوا.

وقال أسباط، عن السُّدِّى: نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين، ولكن على بن أبى طالب مر به سائل وهو راكع في المسجد، فأعطاه خاتمه.

وقال على بن أبى طلحة الوالبي، عن ابن عباس: من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. رواه ابن جرير.

وقد تقدم فى الأحاديث التى أوردنا (٢) أن هذه الآيات كلها نزلت فى عبادة بن الصامت، رضى الله عنه، حين تبرأ من حلف يَهُود، ورضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: ﴿وَمَن يَتُولَّ اللَّه وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حزْبَ اللَّه هُمُ الْغَالَبُونَ ﴾، كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ وَلَوْمُ الْغَلْبُونَ ﴾، كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ وَالْيُوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَتَبَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ . لا تَجدُ قَوْمًا يُؤْمنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إَخْوَانَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ أُولْئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم برُوحٍ مَنْهُ ويَدُخلُهُمْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ أُولُئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم برُوحٍ مِنْهُ ويَدُبُ اللّه هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولُئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حَزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولُئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حَزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولُئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حَزْبَ اللّه هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولُئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حَزْبَ اللّه هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولُئِكَ حَزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حَزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ اللهُ ال

فكل من رضى بولاية (٣) الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة [ومنصور في الدنيا والآخرة [ومنصور في الدنيا والآخرة] (٤) ؛ ولهذا قال [الله] (٥) تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حَزْبَ اللَّه هُمُ الْغَالُبُونَ ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعبًا ذَلكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقَلُونَ ۞ ﴾.

(٣) في أ: «بمولات».

(١) ريادة من أ.

<sup>(</sup>۲) في ر، أ: «أوردناها».

<sup>(</sup>٤، ٥) زيادة من أ.

وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله، من الكتابيين والمشركين، الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون، وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوى و أخروى، يتخذونها ﴿هُزُواً وَلَعِباً ﴾ يستهزئون (١) بها، ﴿وَلَعِباً ﴾ يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد، وفكرهم البارد، كما قال القائل (٢):

وَكُمْ مِنْ عَائبٍ قُولاً صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِن الْفَهُم السَّقِيمِ

وقوله: ﴿مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ﴾ «من» ههنا لبيان الجنس، كقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠]، وقرأ بعضهم ﴿وَالْكُفَّارِ﴾ بالحفض عطفًا، وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول ﴿لا تَتَخذُوا الَّذِينَ اتَّخذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِن اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ تقديره: ولا الكفار أولياء، أي: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء.

والمراد بالكفار ههنا المشركون، وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود، فيما رواه ابن جرير: ﴿لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلَكُمْ والذين أشركوا﴾.

وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمنِين﴾ أى: اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء ﴿ إِن كُنتُم مُّوْمنِين﴾ بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزواً ولعباً، كما قال تعالى: ﴿لا يَتَّخذ الْمؤْمنُونَ اللّهُ الذي اللهُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصير﴾ [آل عمران: ٢٨].

وقوله [تعالى] (٣): ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ﴾ أي: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوى الألباب ﴿اتَّخَذُوهَا ﴾ أيضاً ﴿هُزُواً ولَعِبًا ذَلِكَ الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوى الألباب ﴿اتَّخَذُوهَا ﴾ أيضاً ﴿هُزُواً ولَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ ﴾ مَعَانِي عبادة الله وشرائعه، وهذه صفات أتباع الشيطان الذي «إذا سمع الأذان أدبر، فإذا وله حُصاص، أي: ضراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثُوبِ بالصلاة أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه، فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدرى (٤) كم صلَّى، فإذا وجد أحدكم ذلك، فليسجد سجدتين قبل السلام». متفق عليه.

وقال الزهرى: قد ذكر الله [تعالى] (٥) التأذين في كتابه فقال: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ﴾. رواه ابن أبي حاتم.

وقال أسباط، عن السُّدِّى، فى قوله: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً ولَعباً ﴾ قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادى ينادى: «أشهد أن محمداً رسول الله» قال: حُرِّق الكاذب! فدخلت خادمة (٦) ليلة من الليالى بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقطت شرارة فأحرقت البيت، فاحترق هو وأهله. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم.

وذكر محمد بن إسحاق بن يُسار في السيرة: أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة عام الفتح، ومعه

<sup>(</sup>١) في أ: «مستهزئون».

 <sup>(</sup>٢) هو «أبو الطيب المتنبى» كما فى حاشية طبعة الشعب.
 (٤) فى أ: الم يدر».

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٦) في أ: «فدخل خادمه».

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ.

بلال، فأمره أن يؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة، فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدًا ألاً يكون سمع هذا، فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث ابن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئاً، لو تكلمت لأخبرت عنى هذا الحصى. فخرج عليهم النبي عليه فقال: «قد علمت الذي قلتم»، ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، [والله](١) ما اطلع على هذا أحد كان معنا، فنقول أخبرك(٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح بن عبادة، حدثنا ابن جُرَيْج، أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة؛ أن عبد الله بن مُحَيريز أخبره \_ وكان يتيماً في حجر أبي محذورة \_ قال: قلت لأبي محذورة: يا عم، إنى خارج إلى الشام، وأخشى أن أُسأل عن تأذينك. فأخبرني أن أبا محذورة قال له: نعم خرجت في نفر، وكنا(٣) ببعض طريق حنين، مقفل(٤) رسول الله عَلَيْهُ من حُنَيْن، فلقينا رسول الله ﷺ ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله ﷺ بالصلاة عند رسول الله ﷺ، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون (٥)، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله ﷺ الصوت، فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله ﷺ: «أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟» فأشار القوم كلهم إلى"، وصدقوا، فأرسل كلُّهم وحبسني. وقال (٦): «قم فأذّن بالصلاة». فقمت ولا شيء أكره إلى من رسول الله ﷺ، ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدى رسول الله ﷺ، فألقى علىّ رسول الله عَلَيْ التأذين هو بنفسه، قال: «قل: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله»، ثم قال لي: «ارجع فامدد من صوتك». ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حيّ على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله». ثم دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صُرَّة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرّها على وجهه، ثم بين ثدييه (٧٠)، ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله ﷺ: «بارك الله فيك وبارك عليك». فقلت: يا رسول الله، مُرْنى بالتأذين بمكة. فقال: «قد أمرتك به». وذهب كل شيء كان لرسول الله ﷺ من كراهة، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله ﷺ. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله ﷺ بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ﷺ، وأخبرني ذلك من أدركت من أهلى ممن أدرك أبا محذورة، على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز.

هكذا رواه الإمام أحمد، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، وأهل السنن الأربعة من طريق (^)، عن عبد بن الله مُحيَريز، عن أبي محذورة (٩) واسمه: سَمُرَة بن معير بن لوذان ـ أحد مؤذني رسول الله

<sup>(</sup>١) زيادة من أ. (٢) السيرة النبوية لابن هشام (٢/١٤٤).

<sup>(</sup>٣) في ر: «فكنا». (٥) في أ: «فقفل». (٥) في أ: «متكثون».

<sup>(</sup>٦) في أ: «فقال». (٧) في أ: «يديه». (٨) في أ: «طرق».

<sup>(</sup>۹) المسند (۳/ ۲۰۸) وصحیح مسلم برقم (۳۷۹) وسنن أبی داود (۲۰۰) وسنن الترمذی برقم (۱۹۱) وسنن النسائی (۲/ ۶) وسنن ابن ماجة برقم (۷۰۸).

عَيْكُ الأربعة، وهو مؤذن أهل مكة، وامتدت أيامه، رضى الله عنه وأرضاه.

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقَمُونَ مِنَا إِلاَّ أَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ وَكُمْ فَاسَقُونَ ﴿ وَ عَلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرُّ مَّكَانًا وأَضَلُ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿ ٢٠ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرُّ مَّكَانًا وأَضَلُ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿ ٢٠ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿ وَهُمْ قَدْ وَالْعُدُوانِ وَأَكُلِهِمُ السَّحْتَ لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿ وَاللَّهُ السَّحْتَ لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَآَكُلُهِمُ السَّحْتَ لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَآَكُ لِهُمُ الْإِثْمُ وَأَكُلُهِمُ السَّحْتَ لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ وَآَكُلُهُمُ السَّحْتَ لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْاللَّهُ وَالْعُدُونَ ﴿ وَآَكُلُهِمُ السَّحْتَ لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ وَآَكُ لِهِمُ الْإِثْمُ وَأَكُلُهِمُ السَّحْتَ لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ وَآَي كُولُولُ وَلَهُمُ الْهُمُ الْقَوْدِ وَالْمُولُونَ وَ وَالْعَدُونَ وَالْعَلَالُونَا وَالْمُعَمُونَ وَالْعَلَى الْعَلَوالِ وَلَا الْمِالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُونَ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُ قَالُولُوا الْمَالِمُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا لَا أَوْلُولُولُ اللَّوْلُ وَلَا أَلَاللَهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا أَلُوا اللْمُؤْمُ وَلَا أَوْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

يقول تعالى: قل يا محمد، لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم (١) هزواً ولعبًا من أهل الكتاب: ﴿هَلْ تَنقَمُونَ مِنَّا إِلاّ أَنْ آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ﴾ أى: هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة، فيكون الاستثناء منقطعًا (٢)، كما في قوله: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٨]، وكقوله: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلاّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [التوبة: ٧٤]. وفي الحديث المتفق عليه: «ما ينقم ابن جَميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله» (٣).

وقوله: ﴿وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ معطوف على ﴿أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ﴾ أى: وآمنا بأن أكثركم فاسقون، أى: خارجون عن الطريق المستقيم.

ثم قال: ﴿ قُلُ أَنَبُكُمُ مِشَرٌ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ الله ﴾ أى: هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات القصيرة، فقوله: ﴿ مَن لَّعَنهُ اللَّهُ ﴾ أى: أبعده من رحمته ﴿ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ ، أى: غضباً لا يرضى بعده أبداً ، ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهِ رَدَةَ وَالْخَنَازِير ﴾ ، كما تقدم بيانه في سورة البقرة. وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف [إن شاء الله تعالى] (٤).

وقد قال سفيان الثورى: عن عَلْقَمَة بن مَرْثَد، عن المغيرة بن عبد الله، عن المعرور بن سُويَد، عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله ﷺ عن القردة والخنازير، أهى مما مسخ الله [تعالى]<sup>(ه)</sup>؟ فقال<sup>(١)</sup>: "إن الله لم يهلك قوماً \_ أو قال: لم يمسخ قوماً \_ فيجعَل لهم نَسْلاً ولا عَقِبًا<sup>(٧)</sup>، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك».

<sup>(</sup>۱) في ر: «دينهم». (۲) في د: «منقطع».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه برقم (١٤٦٨) ورواه مسلم في صحيحه برقم (٩٨٣) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (٥) زيادة من أ

<sup>(</sup>٦) في أ: ﴿ قَالَ ﴾ . (٧) في أ: ﴿ عَاقَبَةً ﴾ .

وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسْعَر كلاهما، عن مُغيرة بن عبد الله اليشكري، به (١).

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي الأعين العبدى، عن أبى الأحوص، عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله ﷺ عن القردة والخنازير، أهى من نسل اليهود؟ فقال: «لا، إن الله لم يلعن قومًا (٢) فيمسخهم (٣) فكان لهم نسل، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله على اليهود فمسخهم، جعلهم(١) مثلهم».

ورواه أحمد من حديث داود بن أبي الفرات، به (٥).

وقال ابن مردویه: حدثنا عبد الباقی، حدثنا أحمد بن صالح(٦)، حدثنا الحسن بن محبوب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن داود بن أبي هند، عن عكْرمَة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْكُ الله الحيات مَسْخ الجن، كما مُسخَت القردة والخنازير». هذا حديث غريب جداً (٧).

وقوله: ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾، وقرئ: ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ ﴾ على أنه فعل ماض، «والطاغوت» منصوب به، أي: وجعل منهم من عبد الطاغوت. وقرئ: ﴿وَعَبْدَ الطَّاعُوتِ ﴾ بالإضافة على أن المعنى: وجعل منهم خدم الطاغوت، أي: خدامه وعبيده. وقرئ ﴿وَعُبُد الطَّاغُوتِ ﴾ على أنه جمع الجمع: عبد وعَبيد وعُبُد، مثل ثمار وثُمُر. حكاها ابن جرير عن الأعمش. وحكى عن بُرَيْدةَ الأسلمي أنه كان يقرؤها: «وعَابِد الطاغوت»، وعن أبي، وابن مسعود: «وعبدوا»، وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارئ أنه كان يقرؤها: ﴿وَعَبدُ الطَّاغُوتَ ﴾ على أنه مفعول ما لم يسم فاعله، ثم استبعد معناها. والظاهر (٨) أنه لا بعد في ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهم، أي: وقد عبدت الطاغوت فيكم، وكنتم أنتم الذين تعاطوا ذلك.

وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا، والذي(٩) هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون [ما] (۱۰) سواه، كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم (۱۱) جميع ما ذكر؟ ولهذا قال: ﴿ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا ﴾ أي: مما تظنون بنا ﴿ وأَضَلُّ عَن سَواء السَّبيل ﴾ .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم برقم (٢٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) في أ: «فجعلهم». (٣) في ر، أ: «فمسخهم».

<sup>(</sup>۲) في ر، أ: «قوما قط». (٥) مسند الطيالسي برقم (٣٠٧) ومسند أحمد (١/ ٣٩٥) وفي إسناده محمد بن زيد الكندي وهو مجهول، وأبو الأعين العبدي

<sup>(</sup>٦) في أ: «حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح».

<sup>(</sup>۷) ورواه ابن حبان في صحيحه برقم (۱۰۸۰) «موارد» والطبراني في المعجم الكبير (۲۱/۱۱) والبزار في مسئده برقم (۱۲۳۲) «كشف الأستار» وابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٢٠) من طرق عن عبد العزيز بن المختار به.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: «هذا الحديث هو موقوف لا يرفعه إلا عبد العزيز بن المختار ولا بأس في حديثه». ولم يتبين لي وجه غرابته عند الحافظ ابن كثير إلا أن يكون قصد أن عبد العزيز بن المختار قد خالفه فيه معمر، فرواه عن أيوب عن

رواه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٤١). فهذا بعيد وهو محتمل، وقد صحح هذا الحديث الحافظ المقدسي في المختارة، كما في السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الألباني (٤/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ر، أ. (٩) في ر: «الذي». (٨) في أ: «والظاهر على ».

<sup>(</sup>١١) في أ: «فيكم».

وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمُئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقيلاً﴾ [الفرقان: ٢٤].

وقوله: ﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنًا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ﴾ وهذه صفة المنافقين منهم، إنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال: ﴿وَقَد دَّخَلُوا [بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِه ] (١) ﴾ أي (٢): عندك يا محمد ﴿بِالْكُفْرِ ﴾ أي: مستصحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا وهو كامن فيها، لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم، ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ ولهذا قال: ﴿وَهُمْ [قَدْ] (٣) خَرَجُوا بِه ﴾ فخصهم به دون غيرهم.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴾ أى: والله عالم بسرائرهم وما تنطوى عليهم ضمائرهم (٤)، وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك، وتزينوا بما ليس فيهم، فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء.

وقوله: ﴿وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدُّوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ﴾ أي: يبادرون إلى ذلك من تعاطى المآثم والمحارم والاعتداء على الناس، وأكل أموالهم بالباطل ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: لبئس (٥) العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم (٦).

وقوله: ﴿ لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ يعنى: هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطى ذلك. والربانيون وهم: العلماء العمال أرباب الولايات عليهم، والأحبار: وهم العلماء فقط.

﴿لَبِئُسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾: وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: يعنى الربانيين، أنهم: بئس ما كانوا يصنعون. يعنى: في تركهم ذلك.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال لهؤلاء حين لم يَنْهُوا، ولهؤلاء حين عملوا. قال: وذلك الأركان. قال: «ويعملون»و «يصنعون» واحد. رواه ابن أبي حاتم.

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرينب، حدثنا ابن عطية، حدثنا قيْس، عن العلاء بن المسيب، عن خالد بن دينار عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية: ﴿لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلهمُ الإِثْمَ وَأَكْلهمُ السُّحْتَ لَبئسَ مَا كَانُوا يَعملونَ ﴾ قال: كذا قرأ.

وكذا قال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منها: أنا لا ننهي. رواه ابن جرير.

وقال ابن أبى حاتم: ذكره (۷) يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن مسلم بن أبى الوضاح، حدثنا ثابت بن سعيد الهمدانى، قال: رأيته (۸) بالرِّى فحدث عن يحيى بن يعْمَر قال: خطب على بن أبى طالب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنما هلك من كان (۹) قبلكم

<sup>(</sup>٤) في ر: "ضمائركم". (٥) في ر: "أي بئس". (٦) في ر، أ: "وبئس الاعتماد اعتمادهم".

<sup>(</sup>٧) في أ: «يذكر».(٨) في ر، أ: «لقيته».(٩) في ر: «إنما هلك من هلك».

بركوبهم المعاصى، ولم ينههم الربانيون والأحبار، فلما تمادوا فى المعاصى ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات. فَمُروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شَرِيك، عن أبى إسحاق، عن المنذر بن جرير، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه وأمنع، لم يغيروا، إلا أصابهم الله منه بعذاب».

تفرد به أحمد من هذا الوجه (١).

ورواه أبو داود، عن مَسدَّد، عن أبى الأحوص، عن أبى إسحاق، عن المنذر بن جرير، عن جرير، عن جرير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى، يقدرون أن يغيروا عليه، فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا»(٢).

وقد رواه ابن ماجه عن على بن محمد، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبيد الله (٣) بن جرير، عن أبيه، به (٤).

قال الحافظ المزَّى: وهكذا رواه شعبة، عن أبي إسحاق، به (٥).

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنِفَق كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرًا مَّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَة كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (17) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكَتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُواْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (17) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِّهِمْ وَلَا مُنْ اللَّهُ مِن رَبِّهِمْ لَا كُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (17) ﴾.

يخبر تعالى عن اليهود \_ عليهم لعائر; الله المتتابعة (٦) إلى يوم القيامة \_ بأنهم وصفوا الله، عز وجل وتعالى عن قولهم علواً كبيراً، بأنه بخيل. كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل

<sup>(</sup>١) المسند (٣٦٣/٤) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢/ ٣٣١) من طريق يزيد بن هارون به.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود برقم (٤٣٣٩) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٣٣٢) من طريق مسدد، عن أبي الأحوص به.

<sup>(</sup>٣) في أ: «عبد الله».

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة برقم (٤٠٠٩).

<sup>(</sup>٥) تحفة الأشراف (٢/ ٤٢٦) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢/ ٣٣١) فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا شعبة ، فذكره.

<sup>(</sup>٦) في أ: «التابعة».

بقولهم: ﴿ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني، حدثنا حفص بن عمر العَدَنِيّ، حدثنا الحكم بن أبان، عن عِكْرِمَة قال: قال ابن عباس: ﴿مَعْلُولَةٌ ﴾ أي: بخيلة.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ قال: لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة (١)، ولكن يقولون: بخيل أمسك ما عنده، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

وكذا روى عن عكْرِمَة، وقتادة، والسُّدِّى، ومجاهد، والضحاك وقرأ: ﴿وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩] يعنى: أنه ينهى (٢) عن البخل وعن التبذير، وهو الزيادة في الإنفاق في غير محله، وعبَّر عن البخل بقوله: ﴿وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقكَ ﴾.

وهذا هو الذى أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة: إنها نزلت فى فنْحاص اليهودى، عليه لعنة الله. وقد تقدم أنه الذى قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياء ﴾ [آل عمران: ١٨١] فضربه أبو بكر الصديق، رضى الله عنه.

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد، عن سعيد أو عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود، يقال له: شاس<sup>(٣)</sup> بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله: ﴿وَقَالَتِ النَّهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾.

وقد رد الله، عز وجل، عليهم ما قالوه، وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفكوه، فقال: ﴿غُلَّتُ أَمْرِ الله عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة (٥) أمر عظيم، كما قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا . أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا عَظَيم، كما قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا . أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْله [ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَة وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا . فَمِنْهُم مَّن آمَنَ به وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ] (١) ﴿ [النساء: ٥٣ \_ ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ [أَيَّنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ] (٧) ﴾ الآية [آل عمران: ١١٢] .

ثم قال تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ أى: بل هو الواسع الفضل، الجزيل العطاء، الذى ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذى ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذى خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه، في ليلنا ونهارنا، وحضرنا وسفرنا، وفي جميع أحوالنا، كما قال [تعالى] ( ١٠٠ : ﴿ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ الآية [براهيم: ٣٤]. والآيات في هذا كثيرة، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل:

<sup>(</sup>٣) في أ: «النباس».

<sup>(</sup>٢) في أ: «نهي».

<sup>(</sup>٥) في أ: «المذلة».

<sup>(</sup>۱) فی ر: «منفقة».(٤) فی أ: «هکذا».

<sup>(</sup>٦) زيادة من ر، أ.

<sup>(</sup>۷) زیادة من ر، أ.(۸) زیادة من ر.

حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن همام ابن مُنبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن يمين الله مكلى لا يَغيضُها نفقة، سَحَّاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم يَغض ما في يمينه» قال: "وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى القبض، يرفع ويخفض»: قال: قال الله تعالى: "أنفق أنفق عليك» أخرجاه في الصحيحين، البخارى في "التوحيد» عن على بن المديني، ومسلم فيه، عن محمد بن رافع، وكلاهما (١) عن عبد الرزاق، و١٠).

وقوله: ﴿وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مَنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ أى: يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملا صالحًا وعلمًا نافعًا، يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك ﴿طُغْيَانًا ﴾ وهو: المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء ﴿وَكُفْرًا ﴾ أى: تكذيبا، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ للَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ في آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَان بَعِيد ﴾ [فصلت: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَّارًا ﴾ [الإسراء: ٢٤].

وقوله: ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ ﴾ يعنى: أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائمًا؛ لأنهم لا يجتمعون على حق، وقد خالفوك وكذبوك.

وقال إبراهيم النَّخَعى: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ قال: الخصومات والجدال في الدين. رواه ابن أبي حاتم.

وقوله: ﴿كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ أي: كلما عقدوا أسباباً يكيدونك بها، وكلما أبرموا أموراً يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم، ويحيق مكرهم السيئ بهم.

﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ أي: من سجيتهم أنهم دائمًا يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذه صفته.

ثم قال جل وعلا: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكَتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُواْ ﴾ أى: لو أنهم آمنوا بالله ورسوله، واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المحارم والمآثم ﴿لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلاَّدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ أى: لأزلنا عنهم المحذور ولحصّلْناهم (٣) المقصود.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ ﴾ قال ابن عباس، وغيره: يعنى القرآن. ﴿ لَأَكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أُرْجُلِهِم ﴾ أى: لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء، على ما هي عليه، من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل، لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى

 <sup>(</sup>۱) في ر، أ: «كلاهما».

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/٣١٣) وصحيح البخاري برقم (٧٤١٩) وصحيح مسلم برقم (٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) في ر، أ: «ولحصلنا لهم».

ما بعث الله به محمداً ﷺ؛ فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة.

وقوله: ﴿ لَأَكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ يعنى ذلك (١): كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض.

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: ﴿لأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ ﴾ يعنى: لأرسل [السماء](٢) عليهم مدراراً، ﴿وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ يعنى: يخرج من الأرض بركاتها.

وكذا قال مجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، والسُّدِّى، كما قال [تعالى] (٣): ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَات مِنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ [ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ ] (٤) ﴾ [الأعراف: ٩٦]، وقال: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ [لِيُذيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ] (٥٠) ﴾ [الروم: ٤١].

وقال بعضهم: معناه ﴿لأَكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ يعنى: من غير كَد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء.

وقال ابن جریر: قال بعضهم: معناه: لکانوا فی (1) الخیر، کما یقول القائل: «هو فی الخیر من قرنه (4)! الله قدمه». ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف (4).

وقد ذكر ابن أبى حاتم، عند قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ﴾ حديث (٩) علقمة، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «يوشك أن يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟! قال (١١): «ثكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك (١١) من أفقه أهل المدينة، أو ليست (١٢) التوراة والإنجيل بأيدى اليهود والنصارى، فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله» ثم قرأ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التّورَاةَ وَالْإِنجِيلَ﴾.

هكذا أورده (۱۳) ابن أبى حاتم حديثًا (۱۵) معلقاً (۱۵) من أول إسناده، مرسلاً في آخره. وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل متصلاً موصولاً، فقال:

<sup>(</sup>۱) في ر، أ: «يعني بذلك». (۲) زيادة من ر، أ. (۳)

<sup>(</sup>٨) «قائل هذه المقالة الفراء في كتاب معانى القرآن (١/٣١٥)»ا.هـ مستفاداً من حاشية تفسير الطبرى وقد ذكرها الطبرى في تفسيره (٤٦٤/١٠).

<sup>(</sup>٩) في ر، أ: «حدثنا». (١٠) في أ: «فقال». (١٠) في أ: «لأرى».

<sup>(</sup>۱۲) في أ: «وليست». (۱۳) في ر: «رواه»، وفي أ: «أورد». (١٤) في أ: «هذا الحديث».

<sup>(</sup>١٥) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (٤٣/١٨) والبزار فى مسنده برقم (٢٣٢) «كشف الأستار» من وجه آخر: من طريق إبراهيم بن أبى عبلة، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جبير بن نفير، عن عوف بن مالك بنحوه.

حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبى الجَعْد، عن زياد بن لَبيد قال: ذكر النبى ﷺ شيئًا فقال: «وذاك عند (١) ذهاب العلم». قال: قلنا: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونُقُرته أبناءنا ، ويُقُرته أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء».

وكذا رواه ابن ماجه، عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن وكيع بإسناده نحوه $^{(Y)}$ . وهذا إسناد صحيح.

قوله: ﴿مَنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَمَن قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٩]، وكقوله عن أتباع عيسى: ﴿فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ ] (٣) ﴾ [الحديد: ٢٧]. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد، وهو (٤) أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين (٥)، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكَتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّه ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبَيرُ . جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا ﴾ الآية [فاطر: ٣٣، ٣٣]. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة.

وقد قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا أحمد بن يونس الضبّى، حدثنا عاصم بن على، حدثنا أبو مَعْشَر، عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن يزيد بن أسلم، عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله على الله واحدة منها في الجنة منها في الجنة واحدة في الجنة، وتنتان وسبعون واحدى وسبعون منها في النار، وتعلو أمتى على الفريقين جميعًا. واحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: « الجماعات الجماعات».

قال يعقوب بن يزيد (٧): كان على بن أبى طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله ﷺ، تلا فيه قرآنا: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُواْ لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ مَنْهُمْ أُمَّةٌ مَقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾، وتلا أيضاً: ﴿ وَمِمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨١] يعنى: أمة محمد ﷺ (٨).

وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا السياق. وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين

<sup>(</sup>۱) في أ: «عن».

<sup>(</sup>٢) المسند (٤/ ١٦٠) وسنن ابن ماجة برقم (٤٠٤٨) وقال البوصيرى في الزوائد (٣/ ٢٥٣): «رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع، قال البخارى في التاريخ الصغير: «لم يسمع سالم بن أبي الجعد من زياد بن لبيد».

<sup>(</sup>٦) في د: «على اثنتين»، وفي أ: «على أحد».(٧) في أ: «زيد».

<sup>(</sup>٨) ورواه أبو يعلى في مسنده (٦/ ٣٤٠) من طريق أبي معشر، عن يعقوب بن زيد به من حديث طويل. وقال الهيشمي في المجمع (٨) ٢٥٧/): «فيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف».

مَرْوى من طرق عديدة، وقد ذكرناه في موضع آخر. ولله الحمد والمنة.

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الْكَافرينَ (٦٧) ﴾.

يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمداً ﷺ باسم الرسالة، وآمراً له بالإبلاغ بجميع ما أرسله الله به، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك، وقام به أتمّ القيام.

قال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبى، عن مسروق، عن عائشة قالت: من حَدَّثَك أن محمدًا [ﷺ (١) كتم شيئًا مما أنْزل عليه (٢) فقد كذب، الله (٣) يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ الآية.

هكذا رواه ههنا مختصرًا، وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولاً. وكذا رواه مسلم في «كتاب الإيمان»، والترمذي والنسائي في «كتابي التفسير» من سننهما من طرق، عن عامر الشعبي، عن مسروق بن الأجدع، عنها رضى الله عنها (٤).

وفى الصحيحين عنها أيضا<sup>(٥)</sup> أنها قالت: لو كان محمد ﷺ كاتماً من القرآن شيئًا لكتم هذه الآية: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ [الأحزاب: ٣٧](٦).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادى، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، عن (<sup>(۷)</sup> هارون بن عنترة، عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس، فجاء (<sup>(۸)</sup> رجل فقال له: إن ناسًا يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئًا لم يبده رسولُ الله ﷺ للناس. فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبَكَ﴾، والله ما ورثنا رسول الله ﷺ سوداء في بيضاء.

وهذا إسناد جيد، وهكذا في صحيح البخارى من رواية أبي جُحيَفَة وَهْب بن عبد الله السّواثي قال: قلت لعلى بن أبي طالب، رضى الله عنه: هل عندكم شيء من الوحى مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي (٩) فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فَهْمًا يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر (١٠٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من أ. (٢) في د: «مما أنزله الله عليه». (٣) في هـ، ر: «الله وهو » والمثبت من البخاري.

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاری برقم (۲۱۲۱) وبرقم (٤٨٥٥، ۷۳۸۰) وصحیح مسلم برقم (۱۷۷) وسنن الترمذی برقم (۳۰٦۸) وسنن النسائی الکبری برقم (۱۱۱٤۷).

<sup>(</sup>٥) في ر، أ: «أيضا عنها».

<sup>(</sup>٦) صحیح البخاری برقم (٧٤٢٠) لکنه رواه من حدیث أنس، وقد تبع المؤلف هنا شیخه المزی حیث ذکره فی تحفة الأشراف (٣٨٥/١١) من حدیث أنس عن عائشة، ولعله اعتمد علی روایة الداودی کما ذکر الحافظ ابن حجر فی الفتح، ورواه مسلم فی صحیحه برقم (١٧٧).

<sup>(</sup>٧) في أ: «بن». (A) في ر، أ: «فجاءه» . (9) في أ: «فقال: لا، والذي نفسي بيده ـ أو قال ـ والذي».

<sup>(</sup>۱۰) صحيح البخاري برقم (۱۱۱).

وقال البخارى: قال الزهرى: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم (١).

وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل، في خطبته يوم حجة الوداع، وقد كان هناك من الصحابة (٢) نحو من أربعين ألفًا (٣)، كما ثبت في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله على قال في خطبته يومئذ: «أيها الناس، إنكم مسؤولون عنى، فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وأديّت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقلبها (٤) إليهم ويقول: «اللهم هل بلّغت» (٥).

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نُمير، حدثنا فضيل ـ يعنى ابن غَزُوان ـ عن عِكْرِمَة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «يأيها الناس، أيّ يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. قال: «أيّ بلد هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فأيّ شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا». ثم أعادها مرارًا. ثم رفع إصبعه (٦) إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت!» مرارًا ـ قال: يقول ابن عباس: والله لوصيّة الى ربه عز وجل ـ ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهدُ الغائب، لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعض».

وقد روی البخاری عن علی بن المدینی، عن یحیی بن سعید، عن فضیل بن غزوان، به  $(^{(\vee)})$ .

وقوله: ﴿وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ يعنى: وإن لم تُؤد إلى الناس ما أرسلتك به ﴿فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ أي: وقد عَلم ما يترتب على ذلك لو وقع.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ يعنى: إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى: حدثنا قُبَيْصة بن عُفْبَةَ (^)، حدثنا سفيان، عن رجل، عن مجاهد قال: لا نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ قال: «يا رب، كيف أصنع وأنا وحدى؟ يجتمعون على الله فنزلت: ﴿وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾.

ورواه ابن جرير، من طريق سفيان ـ وهو الثوري ـ به.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ أي: بلغ أنت رسالتي، وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى (۳/۱۳) «فتح» وقال الحافظ ابن حجر: «هذا وقع فى قصة أخرجها الحميدى ومن طريقه الخطيب، قال الحميدى: حدثنا سفيان قال رجل للزهرى: يا أبا بكر قول النبي ﷺ: «ليس منا من شق الجيوب» ما معناه؟ فقال الزهرى: من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وهذا الرجل هو الأوزاعى أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب الأدب، وذكر ابن أبى الدنيا عن دحيم، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعى قال: قلت للزهرى فذكره».

 <sup>(</sup>۲) في أ: «أصحابه».
 (۳) في د: «أكثر من سبعين ألفا».
 (٤) في د، أ: «وينكبها».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم(١٢١٨). (٦) في أ: «رأسه».

<sup>(</sup>V) المسند (۱/ ۲۳۰) وصحيح البخاري برقم (۱۷۳۹). (۸) في ر: «عتبة».

أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك.

وقد كان النبي ﷺ قبل نزول هذه الآية يُحْرَس (١)، كما قال الإمام أحمد:

حدثنا يزيد، حدثنا يحيى، سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث: أن عائشة كانت تحدث: أن رسول الله على الله وهي إلى جنبه، قالت: فقلت أن ما شأنك يا رسول الله؟ قال: «ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة؟» قالت: فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: «ما جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك يارسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله عليه في نومه. أخرجاه في الصحيحين من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري، به (٢).

وفى لفظ: سَهِر رسول الله ﷺ ذات ليلة مَقْدَمه المدينة. يعنى: على أثر هجرته [إليها]<sup>(٣)</sup> بعد دخوله بعائشة، رضى الله عنها، وكان ذلك في سنة ثنتين منها.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصرى نزيل مصر، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحارث بن عُبيد \_ يعنى أبا قدامة \_ عن الجُريرى، عن عبد الله بن شَقيق، عن عائشة [رضى الله عنها] قالت: كان النبى ﷺ يُحْرَس حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ﴾. قالت: فأخرج النبى ﷺ رأسه من القُبَّة، وقال: «يأيها الناس، انصرفوا فقد عصمنى الله عز وجل».

وهكذا رواه الترمذي، عن عبد بن حُميد وعن نصر بن على الجَهْضمي، كلاهما عن مسلم بن إبراهيم، به. ثم قال: وهذا حديث غريب.

وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه، من طريق مسلم بن إبراهيم، به. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا رواه سعيد بن منصور، عن الحارث بن عُبيد أبي قدامة [الإيادي] (٥)، عن الجُريري، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة، به (٢).

ثم قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا عن الجُريري، عن ابن شقيق قال: كان النبي ﷺ يحرس. ولم يذكر عائشة.

قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن عُليَّة، وابن مردويه من طريق وُهيْب (٧)، كلاهما عن الجُريري، عن عبد الله بن شقيق مرسلاً (٨)، وقد روى هذا مرسلاً عن سعيد بن جبْير

<sup>(</sup>۱) في د: «يحترس».

<sup>(</sup>٢) المسند (٦/ ١٤٠) وصحيح البخاري برقم (٢٨٨٥) وصحيح مسلم برقم (٢٤١٠).

<sup>(</sup>٣ ـ ٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي برقم (٥٠٣٧) وتفسير الطبري (٢٠/١٩) والمستدرك (٣١٣/٢) وسنن سعيد بن منصور برقم (٧٦٨).

<sup>(</sup>٧) في أ: « وهب».

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبرى (٢٩/١٠) وقال الشيخ سعد الحميد \_ حفظه الله \_ في تعليقه على سنن سعيد بن منصور (١٥٠٥/٤): « رواية ابن علية وحدها أرجح من رواية الحارث؛ لأنه أوثق منه وسمع من سعيد قبل اختلاطه، فكيف وقد وافقه وهيب؟» ١. هـ.

ومحمد بن كعب القُرَظي، رواهما ابن جرير(١). والربيع بن أنس رواه ابن مردويه، ثم قال:

حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن رشدين المصرى، حدثنا خالد بن عبد السلام الصَّدفى، حدثنا الفضل بن المختار، عن عبد الله (٢) بن مَوْهَب، عن عصمة بن مالك الخُظَمْى (٣) قال: كنا نحرس رسول الله ﷺ بالليل حتى نزلت: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ فترك الحرس (٤).

حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا حمد (٥) بن محمد بن حمد أبو نصر الكاتب البغدادى، حدثنا كُردُوس بن محمد الواسطى، حدثنا معلى بن عبد الرحمن (٢)، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد الخدرى قال: كان العباس عم رسول الله (٧) ﷺ فيمن يحرسه، فلما نزلت هذه الآية: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ترك رسول الله (٨) ﷺ الحرس (٩).

حدثنا على بن أبى حامد المدينى، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا محمد بن مُفَضَّل بن إبراهيم الأشعرى، حدثنا أبى، حدثنا محمد بن معاوية بن عمار، حدثنا أبى قال: سمعت أبا الزبير المكى يحدث، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله عَلَيْهُ إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلؤه، حتى نزلت: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾، فذهب ليبعث معه، فقال: « يا عم، إن الله قد عصمنى، لا حاجة لى إلى من تبعث».

وهذا حديث غريب وفيه نكارة (١٠)، فإن هذه الآية مدنية، وهذا الحديث يقتضى أنها مكية.

ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو كُريْب، حدثنا عبد الحميد الجمّانى، عن النضر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول الله عليه يحرس، فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالاً (١١) من بنى هاشم يحرسونه، حتى نزلت عليه هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه، فقال: ﴿ إن الله قد عصمنى من الجن والإنس ».

ورواه الطبراني عن يعقوب بن غَيْلاَن العماني، عن أبي كريب، به (١٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۰/ ٤٦٨، ٤٦٩). (۲) في ر: « عبيد الله». (۳) في ر: « الخطمي».

<sup>(</sup>٤) وفى إسناده أحمد بن رشدين ضعيف جداً وكذبه بعض الأثمة، والفضل بن المختار ضعيف روى أخباراً منكرة. وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة عصمة بن مالك الخطمى: « له أحاديث أخرجها الدارقطنى والطبرانى وغيرهما مدارها على الفضل بن المختار، وهو ضعيف جداً».

<sup>(</sup>٥) في أ: « حميد».

<sup>(</sup>٦) في ر، أ: "يعلى"، والتصويب من المعجم الأوسط وكتب الرجال.

<sup>(</sup>٧، ٨) في ر، أ: « النبي».

<sup>(</sup>٩) هو عندط الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٣٣١٤) «مجمع البحرين»، وقال الهيثمي في المجمع (١٧/٧): «فيه عطية العوفي وهو ضعيف».

<sup>(</sup>١٠) في إسناده من لم أعرفه، ومعاوية بن عمار انتقد خاصة في روايته عن أبي الزبير عن جابر.

<sup>(</sup>۱۱) في ر: « رجلا».

<sup>(</sup>١٢) المعجم الكبير (١١/٢٥٧) وقال الهيثمى في المجمع (٧/١٧): \* فيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف».

وهذا أيضا غريب. والصحيح أن هذه الآية مدنية، بل هي من أواخر ما نزل بها، والله أعلم.

ومن عصمة الله [عز وجل] (١) لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومُعانديها ومترفيها، مع شدة العداوة والبَغْضة ونصب المحاربة له ليلاً ونهاراً، بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقَدَره وحكمته (٢) العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب، إذ كان رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله على لا شرعية، ولو كان أسلم لاجتراً عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه، فلما مات أبوطالب نال منه المشركون أذى يسيراً، ثم قيض الله [عز وجل] (٣) له الأنصار فبايعوه على الإسلام، وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهي المدينة، فلما صار إليها حَمَوه من الأحمر والأسود، فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه، لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم، وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء، ولما سم اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر، أعلمه (٤) الله به، وحماه [الله] أن منه؛ ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول ذكرها، فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكرعة:

فقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا أبو مَعْشَو، عن محمد بن كعب القُرَظِي وغيره قال: كان رسول الله ﷺ إذا نزل منزلاً، اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل. تحتها. فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال: « الله عز وجل»، فَرُعدَت يد الأعرابي وسقط السيف منه، قال: وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٦).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطَّان، حدثنا زيد بن الحبَّاب، حدثنا موسى بن عبيدة، حدثنى زيد بن أسلم، عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: لما غزا رسول الله عَلَيْ بنى أنمار، نزل ذات الرِّقاع (٢) بأعلى نخل، فبينا هو جالس على رأس بئر قد دلى رجليه، فقال غوْرَث بن الحارث (٨) من بنى النجار: لأقتلن محمداً. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له: أعطنى سيفك. فإذا أعطانيه قتلته به، قال: فأتاه فقال: يا محمد، أعطنى سيفك أشيمُه. فأعطاه إياه، فَرُعدت يده حتى سقط السيف من يده، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «حال الله بينك وبين ما تريد» فأنزل الله، عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَعْتَ رسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصَمُكَ مَن النَّاس﴾.

وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقصة «غُورُث بن الحارث» مشهورة في الصحيح (٩).

<sup>(</sup>۲) في ر: « بقدرة حكمته». (٣) زيادة من أ .

<sup>(</sup>١) زيادة من ر، أ.

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: « أعلم».

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (١٠/ ٧٠٤).

<sup>(</sup>V) في ر، أ: « الرقيع». (A) في ر، أ: « الوارث».

<sup>(</sup>٩) في إسناد ابن أبي حاتم موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، والقصة أصلها في صحيح البخاري برقم (١٣٦).

وقال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، حدثنا آدم، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: كنا إذا صحبنا (١) رسول الله ﷺ في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها، فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلّق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه فقال: يا محمد، من يمنعك مني افقال رسول الله ﷺ: «الله يمنعنى منك، ضع السيف». فوضعه، فأنزل الله، عز وجل: ﴿واللّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النّاسِ﴾.

وكذا رواه أبو حاتم بن حِبَان في صحيحه، عن عبد الله بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن المؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، به (٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا إسرائيل ـ يعنى الجُسَمى ـ سمعت جَعْدة ـ هو ابن خالد بن الصِّمة الجشمى ـ رضى الله عنه، قال: سمعت النبى ﷺ ورأى رجلاً سميناً، فجعل النبى ﷺ يومئ إلى بطنه بيده ويقول: «لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك». قال: وأتى النبى ﷺ: « لم تُرع، لم تُرع، ولو قال: وأتى النبى ﷺ: « لم تُرع، لم تُرع، ولو أردت ذلك لم يسلطك (٣) الله على "(٤).

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ أى: بلغ أنت، والله هو الذى يهدى من يشاء، ويضلِ من يشاء، كما قال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُم ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، وقال: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد: ٤٠].

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْآخِرِ الْكَافِرِينَ (10 إِنَّ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ الْكَافِرِينَ (10 أَمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَملَ صَالِحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (17) ﴾.

يقول تعالى: قل يا محمد: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيِّ ﴾ أى: من الدين، ﴿ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإنجِيلَ ﴾ أى: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء، وتعملوا بما فيها ومما فيها الأمر (٥) باتباع محمد ﷺ والإيمان بمبعثه، والاقتداء بشريعته؛ ولهذا قال ليث ابن أبى سليم، عن مجاهد، في قوله: ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ ﴾ يعنى: القرآن العظيم.

وقوله: ﴿ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ تقدم تفسيره ﴿ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ

<sup>(</sup>١) في ر، أ: « أصحبنا».

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان برقم (۱۷۳۹) «موارد».

<sup>(</sup>٣) في ر: « يسلط».

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/ ٤٧١) وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٢٦): « رجاله رجال الصحيح غير أبي إسرائيل الجشمي وهو ثقة».

<sup>(</sup>٥) في أ: « بما فيها من الأمر».

الْكَافِرِينَ﴾ أي: فلا تحزن عليهم ولا يَهيدنَّك ذلك منهم.

ثم قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وهم: المسلمون ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾ وهم: حملة التوراة ﴿وَالصَّابِئُونَ ﴾ لل طال الفصل حسن العطف بالرفع. والصابئون: طائفة بين (١) النصارى والمجوس، ليس لهم دين. قاله مجاهد، وعنه: بين (٢) اليهود والمجوس. وقال سعيد بن جبير: بين (٣) اليهود والنصارى، وعن الحسن [والحكم] (٤): إنهم كالمجوس. وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة، ويصلون إلى غير القبلة، ويقرؤون الزبور. وقال وَهْب بن مُنبّة: هم قوم يعرفون الله وحده، وليست لهم شريعة يعملون بها، ولم يحدثوا كفراً.

وقال ابن وَهُب: أخبرنى ابن أبى الزُّنَاد، عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلى العراق، وهم بكوثى، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم، ويصومون كل سنة ثلاثين يوما، ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. وقيل غير ذلك.

وأما النصارى فمعروفون، وهم حملة الإنجيل.

والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم (٥) الآخر، وهو المعاد والجزاء يوم الدين، وعملت عملاً صالحاً، ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين فمن اتصف بذلك ﴿فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ فيما يستقبلونه (٢)، ولا على ما تركوا وراء ظهورهم، ﴿وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة، بما أغنى عن إعادته (٧).

﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞ وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمَّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا كَثِيرٌ مِنهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾.

يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بنى إسرائيل، على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق، واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه، وما خالفهم ردوه؛ ولهذا قال: ﴿كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فَتْنَةٌ ﴾ أى: وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا، فترتب، وهو أنهم عموا عن الحق وصَمُّوا، فلا يسمعون حقاً (٨) ولا يهتدون إليه، ﴿ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ أى: مما كانوا فيه ﴿ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا ﴾ أى: بعد ذلك ﴿ [وَصَمُّوا ] (٩) كَثِيرٌ مِنهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ أى: مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية.

<sup>(</sup>۱ ـ ٣) في ر، أ: « من». (٤) زيادة من أ. (٥) في أ: « واليوم».

<sup>(</sup>٦) في أ: « يستقبلون». (٧) في أ: « إعادتها هاهنا». (٨) في د: « فلا يستمعون خيرا».

<sup>(</sup>٩) زيادة من ر .

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّه فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَلْهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّه فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا أَنصَارٍ ٢٧ لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَة وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ﴿ آ﴾ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّه وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّهُ صَدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَات ثُمَّ انظُرْ أَنَى يُؤْفَكُونَ وَلَى ﴿ ﴾ .

يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى، من الملكية واليعقوبية والنسطورية، ممن قال منهم بأن المسيح هو الله، تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً.

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله، وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكَتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾، ولم يقل: أنا الله، ولا: ابن الله. بل قال: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكَتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ إلى أن قال: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [مريم: ٣٠ ـ ٣٦].

وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته، آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللّهَ رَبّي وَرَبّكُمْ إِنّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّه ﴾ أي: فيعبد معه غيره ﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُواهُ النَّارَ ﴾ أي: فقد أوجب له النار، وحرم عليه الجنة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]، وقال تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُوا إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٠].

وفى الصحيح: أن رسول الله ﷺ بعث مناديا ينادى فى الناس: « إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة»، وفى لفظ: « مؤمنة» (١).

وتقدم في أول سورة النساء عند قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦] حديث يزيد (٢) بن بَابَنُوس عن عائشة: الدواوين ثلاثة، فذكر منهم ديوانًا لا يغفره (٣) الله، وهو الشرك بالله، قال الله تعالى: ﴿مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ [وَمَأُواهُ النَّار](٤) ﴾. الحديث في مسند أحمد (٥).

ولهذا قال [الله](٦) تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ

(Y) في أ: « زيد».

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم برقم (۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) في أ: « لا يغفر».

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٥) المسند (٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ.

عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِهِ أَى: وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه.

وقوله: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةً ﴾، قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن المهستُ جَانى، حدثنا سعيد بن الحكم بن أبى مريم، حدثنا الفضل، حدثنى أبو صخر فى قول الله: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ إِن اللَّهِ ﴾، وقول النصارى: ﴿ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ﴾، وقول النصارى: ﴿ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣٠] فجعلوا الله ثالث ثلاثة.

وهذا قول غريب في تفسير الآية: أن المراد بذلك طائفتا (١) اليهود والنصارى والصحيح: أنها أنزلت في النصاري (٢) خاصة، قاله مجاهد وغير واحد.

ثم اختلفوا<sup>(٣)</sup> فى ذلك فقيل: المراد بذلك كفارهم فى قولهم بالأقانيم الثلاثة، وهو أقنوم الأب، وأقنوم الابن، وأقنوم الكلمة المنبثقة (٤) من الأب إلى الابن، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً، قال (٥) ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاث من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم. وهم مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطه، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى، والحق أن الثلاث كافرة.

وقال السُّدِّى وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله، فجعلوا الله (٦) ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار، قال السدى: وهي كقوله تعالى في آخر السورة: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّه قَالَ سُبْحَانَكُ الآية [المائدة: ١١٦].

وهذا القول هو الأظهر، والله أعلم. قال الله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ أى: ليس متعددا، بل هو وحده لا شريك له، إله جميع الكائنات وسائر الموجودات.

ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً: ﴿وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ﴾ أى: من هذا الافتراء والكذب ﴿لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أى: في الآخرة من الأغلال والنكال.

ثم قال: ﴿أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه، مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك، يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه، ثم قال: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ (٧) ﴾ أى: له سَويَّة أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، كما قال: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لَبْنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [الزخرف: ٥٩].

وقوله: ﴿وَأُمُّهُ صِدِيقَةَ﴾ أى: مؤمنة به مصدقة له. وهذا أعلى مقاماتها (^^)، فدل على أنها ليست بنبية، كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق، ونبوة أم موسى، ونبوة أم عيسى استدلالاً منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم، وبقوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيه﴾

<sup>(</sup>١) في ر: «طائفتي» والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في أ: « المنبعثة».

<sup>(</sup>٧) في ر، أ: «الرسل وأمه صديقة».

<sup>(</sup>۲) في أ: " نزلت في قول النصاري".(۳) في أ: " واختلفوا".

<sup>(</sup>٥) في ر: « قاله». (٦) في د: « فجعلوه».

<sup>(</sup>A) في أ: « مقاماتنا».

[القصص: ٧]، [قالوا](١) : وهذا معنى النبوة، والذي عليه الجمِهور أن الله لم يبعث نبياً إلا من الرجال، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي (٢) إِلَيْهُم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ [يوسف: ١٠٩]، وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري، رحمه الله، الإجماع على ذلك.

وقوله: ﴿كَانَا يَأْكُلان الطُّعَامَ ﴾ أي: يحتاجان إلى التغذية به، وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمت (٣) فرق النصاري الجهلة، عليهم لعائن الله المتتابعة (٤) إلى يوم القيامة.

ثم قال تعالى: ﴿انظُرْ كَيْفَ نَبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ﴾ أي: نوضحها ونظهرها، ﴿ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ أى: ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون؟ وبأى قول يتمسكون؟ وإلى أى مذهب من الضلال يذهبون (٥)؟ ·

﴿ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَاللَّهُ هُو السَّميعُ الْعَليمُ (٧٦) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثيرًا وَصَلُّوا عَن سَوَاء السَّبيل 🕎 ﴾.

يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ومبيناً له أنها لا تستحق شيئًا من الإلهية: ﴿قُلْ﴾ أي: يا محمد لهؤلاء العابدين غير اللهِ من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم: ﴿ أَتَعْبَدُونَ من دُون اللَّه مَا لا يَمْلكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا ﴾ أي: لا يقدر على إيصال ضرر(٦) إليكم، ولا أيجاد نفع ﴿وَاللَّهُ هُو السَّميعُ الْعَلَيمُ (٧) ﴾ أي: فلم (٨) عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده، العليم بكل شيء إلى عبادة جَمَاد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئًا، ولا يملك ضرأ ولا نفعاً لغيره ولا لنفسه.

ثم قال: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ﴾ أي: لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تُطْروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه، حتى تخرجوه عن حَيّز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح، هو نبي من الأنبياء، فجعلتموه إلهاً مِن دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال، الذين هم سلفكم ممن ضل قديماً، ﴿وأَضَلُّوا كَثيراً وَضَلُّوا عَن سُواء السَّبيل ﴾ أي: وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال، إلى طريق الغواية والضلال.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم قام عليهم، فأخذ بالكتاب والسنة زماناً، فأتاه الشيطان فقال: إنما تركب أثراً أو أمراً قد عُمل قبلك، فلا تَجْمُد (٩) عليه، ولكن ابتدع أمراً من قبل نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه، ففعل، ثم ادّكر (١٠) بعد فعله زماناً فأراد أن يتوب فخلع مُلْكه،

(۱۰) في د: «ادكر من».

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٢) في ر: " يوحي".

<sup>(</sup>٤) في ر، أ: « التابعة». (۵) في ر: « يزهون».

<sup>(</sup>٧) في أ: « والله واسع عليم» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في ر، أ: « كما زعمه».

<sup>(</sup>٦) في ر، أ: « ضر».

<sup>(</sup>٩) في ر، د: « تحمد».

<sup>(</sup>٨) في أ: « فلو».

مُلْكه، وسلطانه وأراد أن يتعبد فلبث في عبادته أياماً، فأتى فقيل له: لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك، ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سببك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة، فكيف لك بهداهم، فلا توبة لك أبداً. ففيه سمعنا وفي أشباهه هذه الآية: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ صَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَصَلُّوا عَن سُواء السّبيل ﴾ .

﴿ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لسَان دَاوُودَ وَعيسَى ابْن مَرْيَمَ ذَلكَ بمَا عَصَوْا وكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ ﴾ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبئسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ تَرَىٰ كَثيرًا مَّنْهُمْ يَتُوَلُّوْنَ الَّذينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخطَ اللَّهُ عَلَيْهمْ وَفي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ۞ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مُّنْهُمْ فَاسقُونَ (٨١) ﴾.

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل، فيما أنزل(١) على داود نبيه، عليه السلام، وعلى لسان عيسى ابن مريم، بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه.

قال العُوْفيّ، عن ابن عباس: لعنوا في التوراة و[في] (٢) الإنجيل وفي الزبور، وفي الفرقان(٣).

ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم، فقال: ﴿كَانُوا لا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَر فَعَلُوهُ لَبئسَ مَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾ أي: كان لا ينهي أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يُرْكَبَ مثل الذي (٤) ارتكبوا، فقال: ﴿لَبُّسَ مَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾.

وقال الإمام أحمد، رحمه الله: حدثنا يزيد (٥)، حدثنا شَريك بن عبد الله، عن على بن بَذيمة (٦)، عن أبي عُبَيدة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: « لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصبي، نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم \_ قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم \_ وواكلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسي ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»، وكان رسول الله ﷺ متكتأ فجلس فقال: « لا والذي نفسي بيده حتى i تأطروهم على الحق أطرا(V)» تأطروهم

وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفيْلي، حدثنا يونس بن راشد، عن على بن بَذيمة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أول ما دخل النقص على بني

(٦) في د: « نديمة»، وفي ر: « يديمة».

(٤) في أ: « أي من ارتكب مثل ما».

<sup>(</sup>١) في د، أ: « أنزله».

<sup>(</sup>٢) زيادة من ر، أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: « القرآن».

<sup>(</sup>٥) في أ: «يزيد بن عباس».

<sup>(</sup>٧) في ر: « إطراء».

<sup>(</sup>٨) المسند (١/ ٣٩١).

إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَاسَقُونَ ﴾، ثم قال: ﴿ كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذُنَّ على يد (١) الظالم، ولتَأطرنه على الحق قصراً».

وكذا رواه الترمذي وابن ماجه، من طريق على بن بَذيمة، به (۳). وقال الترمذي: «حسن غريب». ثم رواه هو وابن ماجه، عن بُنْدَار، عن ابن مَهْدِيّ، عن سفيان، عن على بن بَذيمة، عن أبي عبيدة مرسلاً (٤).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمدانى قالا: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى، عن العلاء بن المسيب، عن عبد الله بن عَمْرو بن مُرَّة، عن سالم الأفطس، عن أبى عبيدة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على الرجل من بنى إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراً، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيلَه وخليطه وشريكه \_ وفي حديث هارون: وشريبه، ثم اتفقا في المتن \_ فلما رأى الله ذلك منهم، ضرب قلوب بعضهم على بعض، ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله قال رسول الله على الحق أطراً (٥)، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على المنكر، ولتأخذن على يد المسيء، ولتأطرأته على الحق أطراً (٥)، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض، أو ليلعنكم كما لعنهم الله والسياق لأبى سعيد . كذا قال في رواية (١) هذا الحديث.

وقد رواه أبو داود أيضًا، عن خَلَف بن هشام، عن أبى شهاب الخياط، عن العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن سالم \_ وهو ابن عجدان الأفطس \_ عن أبى عبيدة (٧) بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن النبى ﷺ، بنحوه، ثم قال أبو داود: وكذا رواه خالد، عن العلاء، عن عمرو بن مرة، عن سالم الأفطس، عن به. ورواه المحاربي، عن العلاء بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو بن مرة، عن سالم الأفطس، عن أبى عبيدة، عن عبد الله (٨).

قال شیخنا الحافظ أبو الحجاج <sup>(۹)</sup>المزّی: وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطی، عن العلاء، عن عمرو بن مرة، عن أبی موسی (۱۰).

والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدًا، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام.

<sup>(</sup>۱) في ر: « يدى». (۲) في ر: « إطراء».

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود برقم (٤٣٣٦) وسنن الترمذي برقم (٣٠٤٧) وسنن ابن ماجة برقم (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي برقم (٣٠٤٨) وسنن ابن ماجة برقم (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٥) في أ: «إطراء». (٢) في أ: «روايته». (٧) في أ: «عن أبي عبيدة بن عبدة».

<sup>(</sup>۸) سنن أبى داود برقم (٤٣٣٧).

<sup>(</sup>٩) في أ: «أبو الحجاج يوسف ».

<sup>(</sup>١٠) تحفة الأشراف (٧/ ١٦١).

[و] (١) قد تقدم حديث جرير عند قوله [تعالى] (٢): ﴿لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ﴾ [المائدة: ٦٣]، وسيأتي عند قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]، حديث أبى بكر الصديق وأبى تُعلبة الحُشَنِي [رضى الله عنهما] (٣) \_ فقال الإمام أحمد:

حدثنا سليمان الهاشمى، أنبأنا إسماعيل بن جعفر، أخبرنى عمرو بن أبى عمرو، عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأشهلى، عن حذيفة بن اليمان؛ أن النبى ﷺ قال: « والذى نَفْسِى بيده لتأمُرُنَّ بالمعروف ولَتَنْهَوُنَّ عن المُنْكَرِ، أو ليُوشِكَنَّ الله أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم».

ورواه الترمذي عن على بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، به. وقال: هذا حديث حسن (٤).

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شَيْبَة، حدثنا معاوية بن هشام، عن هشام، عن هشام بن سعد، عن عمرو بن عثمان، عن عاصم بن عمر بن عثمان، عن عروة، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « مُروا بالمعروف، وانْهَوْا عن المنكر، قبل أن تَدْعوا فلا يستجاب لكم».

تفرد به، وعاصم هذا مجهول<sup>(٥)</sup>.

وفى الصحيح من طريق الأعمش، عن إسماعيل بن رَجاء، عن أبيه، عن سعيد ـ وعن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبى سعيد الخدرى ـ قال: قال رسول الله ﷺ: "من رأى منكم مُنْكَراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (٦). رواه مسلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نُميْر، حدثنا سَيْف \_ هو ابن أبي سليمان سمعت عَديّ بن عدى الله الكندى يحدث عن مجاهد قال: حدثني مولى لنا أنه سمع جدى \_ يعنى: عدى بن عميرة، رضى الله عنه \_ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن الله (٧) لا يُعذّب العامّة بعَمَلِ الخاصة، حتى يَرُوا المنكر بين ظَهْرانيْهِم، وهم قادرون على أن ينكروه. فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عَذّب الله العامة والخاصة».

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن (١٠) العلاء، حدثنا أبو بكر، حدثنا مُغِيرة بن زياد الموصلي، عن

<sup>(</sup>۱ \_ ٣) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) المسند (٥/ ٣٨٨) وسنن الترمذي برقم (٢١٦٩).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة برقم (٤٠٠٤) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٩٣/١٠) من طريق أبي همام الدلال، عن هشام بن سعد به.

 <sup>(</sup>٦) صحيح مسلم برقم (٤٩).
 (٧) في أ: «الله عز وجل».

<sup>(</sup>۸) فی ر، ۱: «عیسی».

<sup>(</sup>٩) المسند (١٩٢/٤) وقال الهيثمي في المجمع (٧/٢٦٧): « رواه أحمد من طريقين إحداها عن عدى بن عدى، حدثني مولى لنا وهو الصواب» ١. هـ. بتصرف.

<sup>(</sup>۱۰) في ر:« أبو».

عَدِى بن عدى، عن العُرْس ـ يعنى ابن عَميرة ـ عن النبى ﷺ قال: ﴿ إذَا عملَت الخطيئة في الأرض كَانَ من شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ وقال مرة: فأنكرها ـ كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فَرَضيها كان كمن شهدهاً».

تفرد به أبو داود، ثم رواه عن أحمد بن يونس، عن أبى شهاب، عن مغيرة بن زياد، عن عدى ابن عدى، مرسلا(١).

[و]<sup>(۲)</sup>قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا: حدثنا شعبة ـ وهذا لفظه ـ عن عمرو بن مرة، عن أبى البَخْتَرى قال: أخبرنى من سمع النبى ﷺ ـ وقال سليمان: حدثنى رجل من أصحاب النبى ﷺ أن النبى ﷺ ـ قال: «لن يهلك الناس حتى يعْذِروا ـ أو: يُعْذروا ـ من أنفسهم» (٣).

وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسى، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا على بن زيد بن جُدْعان، عن أبى نَضْرَة، عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله ﷺ قام خطيباً، فكان فيما قال: « ألا لا يمنعن (٤) رجلاً هَيْبَةُ الناس أن يقول الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد \_ والله \_ رأينا أشياء، فَهَبْنَا (٥).

وفى حديث إسرائيل: عن محمد بن حجادة، عن عطية، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله عليه: « أفضل الجهاد كلمة حق<sup>(٦)</sup> عند سلطان جائر».

رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه (٧).

وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبى غالب، عن أبى أمامة (٨) قال: عَرَض لرسول الله ﷺ رجلٌ عند الجَمْرة الأولى فقال: يارسول الله، أيّ الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى جمرة الثانية سأله، فسكت عنه. فلما رمى جمرة العَقَبة، ووضع رجله في الغَرْز ليركب، قال: «أين السائل؟» قال: أنا يا رسول الله، قال: «كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر». تفرد به (٩).

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا عبد الله بن نُميْر وأبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبى البَخْترِي، عن أبى سعيد (١٠) قال: قال رسول الله ﷺ: « لا يَحْقِر أحدكم

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود برقم (٤٣٤٥) ومرسلاً برقم (٤٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود برقم (٤٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) في ر: « تمنعن».

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة برقم (٤٠٠٧) وفي إسناده على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) في أ: « عدل».

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود برقم (٤٣٤٤) وسنن الترمذي برقم (٢١٧٤) وسنن ابن ماجة برقم (٢١١).

<sup>(</sup>٨) في أ: « أبي أسامة».

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجة برقم (٤٠١٢) وقال البوصيرى في الزوائد (٢٤٣/٣): «هذا إسناد فيه مقال، أبو غالب مختلف فيه ضعفه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي، ووثقه الدارقطني وقال ابن عدى: لا بأس به، وراشد بن سعيد قال فيه أبو حاتم: صدوق وباقى رجال الإسناد ثقات».

<sup>(</sup>١٠) في أ: «أبي سعيد الخدري».

نفسه». قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟. قال: « يرى أمراً لله فيه مَقَال، ثم لا يقول فيه. فيقول: فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا وكذا؟ فيقول: خَشْية الناس، فيقول: فإياى كنت أحق أن تَخْشَى». تفرد به (١١).

وقال أيضا: حدثنا على بن محمد، حدثنا محمد بن فُضيل، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طُوالة، حدثنا نَهَارُ العَبْديّ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة، حتى يقول: ما منعك إذ (٢) رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لَقْنَ (٣) الله عبداً حجته، قال: يا رب، رَجَوْتُكَ وَفَرَقْتُ من الناس». تفرد به أيضاً ابن ماجه (٤)، وإسناده لا بأس به.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن عاصم، عن حماد (٥) بن سلمة، عن على بن زيد، عن الحسن، عن جُندَب، عن حذيفة عن النبي ﷺ قال: « لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه». قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق».

وكذا رواه الترمذى وابن ماجه جميعاً، عن محمد بن بَشَّار، عن عمرو بن عاصم، به. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن ماجه: حدثنا العباس بن (۷) الوليد الدمشقى، حدثنا زيد بن يحيى بن عُبيد الخُزَاعى، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا أبو مَعْبَد حفص بن غَيْلان (۸) الرُّعينى، عن مكحول، عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله، متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قال: «إذا ظَهَر فيكم ما ظَهَر في الأمم قبلكم». قلنا: يا رسول الله، وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رُذالكم». قال زيد: تفسير معنى قول النبي عَلَيْ : «والعلم في رُذالكم»: إذا كان العلم في الفُسَّاق.

تفرد به ابن ماجه (٩) . وسيأتي في حديث أبي ثَعْلَبة، عند قوله: ﴿لا يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] شاهد لهذا، إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

وقوله: ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَولُوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ : قال مجاهد: يعنى بذلك المنافقين. وقوله: ﴿ لَبَعْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ يعنى بذلك موالاتهم للكافرين، وتركهم موالاة المؤمنين، التي أعقبتهم نفاقًا في قلوبهم، وأسخطت الله عليهم سخطً مستمراً إلى يوم معادهم؛ ولهذا قال: ﴿ أَن سَخِطَ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة برقم (٤٠٠٨) وقال البوصيرى في الزوائد (٣/ ٢٤٢): « هذا إسناد صحيح».

<sup>(</sup>Y) في ر: « إذا». (٣)

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة برقم (٤٠١٧) وقال البوصيرى في الزوائد (٣/ ٢٤٤): «هذا إسناد صحيح».

<sup>(</sup>٥) في ر: « خالد».

<sup>(</sup>٦) المسند(٥/ ٤٠٥) وسنن الترمذي برقم (٢٢٥٤) وسنن ابن ماجة برقم (١٦).

<sup>(</sup>V) في أ: « حدثنا». (A) في أ: « عبدان».

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجة برقم (٤٠١٥) وقال البوصيرى في الزوائد (٣/ ٢٤٤): ﴿ هَذَا إَسْنَادَ صَحْيَحَ وَرَجَالُهُ ثَقَاتُۥ

عَلَيْهِمْ ﴾ فسر بذلك ما ذمهم به. ثم أخيرًا أنهم ﴿وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ يعني يوم القيامة.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلمة (١) بن على، عن الأعمش بإسناده ذكره قال: « يا معشر المسلمين، إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال، ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة: الآخرة، فأما التى فى الدنيا: فإنه يُذهب البهاء، ويُورث الفقر، ويُنقص العمر. وأما التى فى الآخرة: فإنه يوجب سَخَط الرب، وسوء الحساب، والخلود فى النار». ثم تلاً رسول الله عَلَيْهِمْ وَفى الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ .

هكذا ذكره ابن أبى حاتم، وقد رواه ابن مَرْدُويه من طريق هشام بن عمار، عن مسلمة (٢) ،عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة، عن النبى ﷺ \_ فذكره. وساقه أيضاً من طريق سعيد بن غُفير، عن مسلمة، عن أبى عبد الرحمن الكوفى،عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة، عن النبى ﷺ فذكر مثله.

وهذا حديث ضعيف على كل حال (٣)، والله أعلم. ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمَنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أُولِيَاءَ﴾ أى: لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان (٤) لما ارتكبوا مَا ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن، ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ﴿وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أي: خارجون عن طاعة الله ورسوله، مخالفون لآيات وحيه وتنزيله.

﴿ لَتَجِدَنَ ۚ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مُّودَةً لِلّذِينَ آمَنُوا اللّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسيسينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبُرُونَ (١٨) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ وَبَنَا آمَنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (١٨٠٥) وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن رَبَّنَا آمَنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (١٨٥) فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يُدْخَلِنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (١٨٥) فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يُدُخِلِنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (١٨٥) فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ عَلَيْ وَلَالَتُهُ وَمَا بَايَاتِنَا أُولُؤَكُ أَولُولَ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولُئِكَ أَصْحَابُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (١٨٥) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُولُؤَكِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ٢٨٥) ﴾.

<sup>(</sup>۱) في ر، أ: « مسلم». (۲) في ر، أ: « مسلم».

<sup>(</sup>٣) ورواه ابن عدى في الكامل (٦/ ٣١٧) من هذين الطريقين فقال:

١- حدثنا عبدان، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلمة، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة بن اليمان به.

٢- وحدثنا جعفر بن أحمد بن على بن بيان، حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا مسلمة بن على، عن أبى على الكوفى، عن الأعمش،
 عن شقيق عن حذيفة نحوه.

ثم قال: « وهذا عن الأعمش غير محفوظ وهو منكر واختلف ابن عفير وهشام في إسناده، فقال هشام: عن مسلمة، عن الأعمش، وقال ابن عفير: عن مسلمة عن أبى على الكوفى، عن الأعمش، وأبو على لا يدرى من هو؟ ويروى هذا الحديث عن عبد الله بن عصمة النصيبى، عن محمد بن سلمة البناني، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر، عن النبي عليه وهذه الأحاديث غير محفوظة».

<sup>(</sup>٤) في أ: « والقرآن».

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: نزلت هذه الآيات فى النجاشى وأصحابه، الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبى طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر؛ لأن هذه الآية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشى قبل الهجرة.

وقال سعيد بن جُبير والسُّدِّى وغيرهما: نزلت في وَفْد بعثهم النجاشي إلى النبي ﷺ ليسمعوا كلامه، ويروا صفاته، فلما قرأ عليهم النبي ﷺ القرآن أسلموا وبكوا وخَشَعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه.

قال السدى: فهاجر النجاشي فمات في الطريق.

وهذا من أفراد السدى؛ فإن النجاشى مات وهو ملك الحبشة، وصلى عليه النبى ﷺ يوم مات، وأخبر به أصحابه، وأخبر أنه مات بأرض الحبشة.

ثم اختلف في عدة هذا الوفد، فقيل: اثنا عشر، سبعة قساوسة (١) وخمسة رَهَابين. وقيل بالعكس.وقيل :خمسوَن .وقيل :بضع وستون. وقيل :سبعون رجلاً. فالله أعلم (٢).

وقال عطاء بن أبى رباح: هم قوم من أهل الحبشة، أسلموا حين قدم عليهم مُهاجرة الحبشة من المسلمين، وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم، فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يَتلَعْثَمُوا. واختار ابن جرير أن هذه [الآية] (٣) نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة، سواء أكانوا من الحبشة أو غيرها.

فقوله [تعالى] (٤): ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق، وغَمْط للناس وتَنقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيرًا من الأنبياء حتى هموا بقتل الرسول ﷺ غير مرة وسحروه، وألبَّوا عليه أشباههم من المشركين \_ عليهم لعائن الله المتتابعة (٥) إلى يوم القيامة.

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويَه عند تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن محمد بن السُّرِّى: حدثنا محمد بن على بن حبيب الرَّقى، حدثنا سعيد بن العلاف، حدثنا أبو النَضْر، عن الأشجعى، عن سفيان، عن يحيى بن عبد الله عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما خلا يهودى قط بمسلم (٦) إلا هم (٧) بقتله».

ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق اليَشْكُرِى (^) ، حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازى ، حدثنا فرج بن عبيد، حدثنا عباد بن العوام، عن يحيى بن عُبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما خلا يهودى بمسلم إلا حدثت (٩) نفسه بقتله». وهذا حديث غريب جداً (١٠).

<sup>(</sup>١) في أ: «قساقسة». (٢) في أ: «والله أعلم». (٣، ٤) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٥) في ر، أ: «التابعة». (٦) في أ: «بمسلم قط». (٧) في ر: «وهم».

<sup>(</sup>A) في أ: «العسكري».(P) في ر، أ: «إلا حدث».

<sup>(</sup>١٠) ورواه ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٢٢) من طريق يحيي بن عبيد الله عن أبيه، عن أبي هريرة به وقال: «يحيي بن عبيد الله=

وقوله: ﴿وَلَتَجِدُنَ أَقْرَبَهُم مَّودَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾ أى: الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله، فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم، إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَلَوجُمَةً ﴾ [الحديد: ٢٧]، وفي كتابهم: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وليس (١) القتال مشروعًا في ملتهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكُبُرُونَ ﴾ أي: يوجد فيهم القسيسون \_ وهم خطباؤهم وعلماؤهم، واحدهم: قسيس وقس أيضاً، وقد يجمع على قسوس \_ والرهبان: جمع راهب، وهو: العابد. مشتق من الرهبة، وهي (١) الخوف، كراكب وركبان، وفارس وفرسان.

وقال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحدًا وجَمْعُه رهابين، مثل قربان وقرابين، وجُرْدان وجَرْدان وجَرْدان وجَرَادين (٣)، وقد يجمع (٤) على رهابنة. ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدًا قول الشاعر: لَوْ عَايِنَتْ (٥)رُهْبان دَيْر في القُلَل لانْحدَر الرُّهْبَان يَمْشي ونزَل(٢)

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بِشْر بن آدم، حدثنا نُصير بن أبى الأشعث، حدثنى الصلت الدهان، عن حامية بن رئاب قال: سألت سلمان عن قول الله [عز وجل] (٧): ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرُهُبَانًا ﴾ فقال: دع «القسيسين» في البيع والخرب، أقرأني رسول الله ﷺ: «ذَلِك بأن منهم صديقين ورهبانا» (٨).

وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني، عن نُصير بن زياد الطائي، عن صَلْت الدهان، عن حامية بن رئاب، عن سلمان، به.

وقال ابن أبى حاتم: ذكره أبى، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمّانى، حدثنا نُصير بن زياد الطائى، حدثنا صلت الدهان، عن حامية بن رئاب قال: سمعت سلمان وسئل عن قوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسّيسِينَ وَرُهْبَانًا ﴾. قال: هم الرهبان الذين هم فى الصوامع والخرب، فدعوهم فيها، قال سلمان: وقرأت (٩) على النبى ﷺ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسّيسِينَ [ وَرُهْبَانًا ] (١٠) ﴾، فأقرأنى: «ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا » (١١) .

(۱) في ر: «ليس». (۲) في ر، أ: «وهو». (۳) في ر: «وجوذان وجواذين».

(٤) في أ: «وقد جمع». (٥) في ر: «عاتبت».

(٦) تفسير الطبرى (١٠/٣٠٥).

(٧) زيادة من أ.

(٩) في أ: «قرأت». (١٠) زيادة من أ.

<sup>=</sup> ابن موهب القرشي يروى عن أبيه ما لا أصل له، فلما كثر ذلك عنه، سقط عن الاحتجاج به».

ورواه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد (٨/ ٣١٦) من وجه آخر: من طريق جرير بن حازم، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة، رضى الله عنه به، وقال: «هذا حديث غريب جدًا من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة، ومن حديث جرير بن حازم عن ابن سيرين لم أكتبه إلا من حديث خالد بن يزيد، عن وهب بن جرير».

<sup>(</sup>٨) ورواه البخارى في التاريخ الكبير (٨/١١٦) من طريق معاوية بن هشام، عن نصير بن زياد به.

<sup>(</sup>۱۱) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٦٦/٦) من طريق يحيى الحماني به. وقال الهيشمي في المجمع (١٧/٧) : «فيه يحيي الحماني ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف».

فقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبُرُونَ ﴾ تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف، فقال: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمًّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ ﴾ أى: مما عندهم من البشارة ببعثة محمد عليه الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمًّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ ﴾ أى: مم من يشهد بصحة هذا ويؤمن به.

وقد روى النسائى عن عمرو بن على الفكرَّس، عن عمر (١) بن على بن مُقدَّم، عن هشام بن عُرُوّة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير [رضى الله عنهما] (٢) قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْينَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَق يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصحابه: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْينَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَق يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصَّا فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينِ ﴾ (٣).

وقال الطبرانى: حدثنا أبو شُبَيْل عُبَيد الله بن عبد الرحمن بن واقد، حدثنا أبى، حدثنا العباس ابن الفضل، عن عبد الجبار بن نافع الضبى، عن قتادة وجعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فى قول الله: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ قال: إنهم كانوا كرابين - يعنى: فلاحين - قدموا مع جعفر بن أبى طالب من الحبشة، فلما قرأ رسول الله ﷺ عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم، فقال رسول الله ﷺ: «ولعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم (٤) إلى دينكم». فقالوا: لن ننتقل عن ديننا. فأنزل الله ذلك من قولهم (٥).

وروى ابن أبى حاتم: وابن مَرْدويه، والحاكم في مستدركه، من طريق سماك عن عكْرِمَة، عن ابن عباس في قوله: ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ أي: مع محمد ﷺ، وأمته هم (٦) الشاهدون، يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ، وللرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٧).

﴿ وَمَا لَنَا لا نُؤُمْنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخَلْنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴾: وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله [عز وجل] ( ( ) : ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ [ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحَسَابِ ] ( ( ) ﴾ الآية [آل عمران: ١٩٩]، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿ اللّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابِ مِن قَبْلهِ هُم الْحَسَابِ ] ( ( ) ﴾ الآية [آل عمران: ١٩٩]، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿ اللّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابِ مِن قَبْلهِ هُم اللّهُ عَلَيْهُمْ قَالُوا آمَنًا بِهِ إِنَّهُ الْحَقِّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلهِ مُسْلَمِينَ. [ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ اَ أَجْرَهُم مَنْ وَاذَا سَمَعُوا اللّهُ وَ اللّهُ وَقَالُوا لَنَا مَن قَبْلهُ مُسْلَمِينَ. [ القصص: ٥٦] وَمَمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفَقُونَ. وَإِذَا سَمَعُوا اللّهُ وَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا مَن قَبْله مُسْلَمِينَ ﴾ [القصص: ٥٦] و أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ آ عَمْالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ آ اللّهُ قَوله: ﴿ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ [القصص: ٥٦] و ١٥]

<sup>(</sup>۱) في ر، أ: «عمرو». (۲) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي الكبرى برقم (١١١٤٨).

<sup>(</sup>٤) في أ: «انقلبتم».

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١٢/ ٥٥) وقال الهيثمي في المجمع (١٨/٧): «فيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٦) في د، ر، أ: «وهم».

<sup>(</sup>٧) المستدرك (٢/٣١٣).

<sup>(</sup>٩) زيادة من ر، أ، وفي هـ: «الآية». (١٠) زيادة من ر، أ، وفي هـ: «إلى قوله».

<sup>(</sup>۸) زیادة من أ.

ولهذا قال تعالى ههنا: ﴿ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتَ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ (١) ﴾ اى: فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق ﴿ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهَا ﴾ أى: ساكنين (٢) فيها أبدًا، لا يحولون ولا يزولون، ﴿ وَذَلِكَ جَزًّاءُ الْمُحْسَنِينَ ﴾ أى: في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان، وأين كان، ومع من كان.

ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ أى: جحدوا بها وخالفوها ﴿أُولْئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ أى: هم أهلها والداخلون إليها.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم به مُؤْمنُونَ ﴿ ٨٨ ﴾ . الْمُعْتَدِينَ ﴿ ٨٨ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم به مُؤْمنُونَ ﴿ ٨٨ ﴾ .

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: نزلت هذه الآية فى رَهْط من أصحاب النبى عَلَيْتُهُ، قالوا: نقطع مَذاكيرنا، ونترك شهوات الدنيا، ونسيح فى الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبى عَلَيْتُهُ، فأرسل إليهم، فذكر لهم ذلك: فقالوا: نعم. فقال النبى عَلَيْتُهُ: «لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأنام، وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مِنِّى، ومن لم يؤخذ بسنتي فليس منى». رواه ابن أبى حاتم.

وروى ابن مردويه من طريق العُوْفي، عن ابن عباس نحو ذلك.

وفى الصحيحين، عن عائشة، رضى الله عنها؛ أن ناساً من أصحاب رسول الله (٣) عَلَيْهُ سألوا أزواج النبى عَلَيْهُ عن عمله فى السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبى عَلَيْهُ، فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكنى أصوم وأفطر، وأنام وأقوم، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سُنتي فليس منى (٤).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مُخلَّد، عن عثمان \_ يعنى ابن سعد \_ أخبرنى عكرمة، عن ابن عباس؛ أن رجلاً أتى النبى ﷺ فقال: يا رسول الله، إنى إذا أكلت اللحم (٥) انتشرتُ للنساء، وإنى حَرَّمْتُ على اللحم، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحرَّمُوا طَيَبَات مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ .

وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعًا، عن عمرو بن على الفَلاَّس، عن أبي عاصم النبيل، به.

<sup>(</sup>۱) في ر: «الأنهار خالدين فيها». (٢) في ر، أ: «ماكثين». (٣) في أ: «النبي».

<sup>(</sup>٤) هذا لفظ حدیث أنس بن مالك: رواه البخاری فی صحیحه برقم (٥٠٦٣) ومسلم فی صحیحه برقم (١٤٠١). أما حدیث عائشة فلفظه: صنع النبی ﷺ شیئًا ترخص فیه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبی ﷺ فحمد الله وأثنی علیه ثم قال: «ما بال أقوام یتنزهون عن الشیء أصنعه؟ فوالله إنى أعلمهم بالله وأشدهم له خشیة». رواه البخاری برقم (٧٣٠) ومسلم برقم (٢٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) في أ: «أكلت من هذا اللحم».

وقال: حسن غريب (١). وقد روى من وجه آخر مرسلاً وروى موقوفاً على ابن عباس، فالله أعلم.

وقال سفيان الثورى ووكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قَيْس بن أبي حازم، عن عبد الله ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ، وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَات مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ [ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْمُعْتَدينَ ] (٢) ﴿ .

أخرجاه من حديث إسماعيل (٣). وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة، والله أعلم.

وقال الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شُرحبيل قال: جاء مَعْقِل بن مقرِّن إلى عبد الله بن مسعود فقال: إنى حرمت فراشى. فتلا هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تُتَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ [ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ] (٤) ﴿.

وقال الثوري، عن منصور، عن أبي الضحي، عن مسروق قال: كنا عند عبد الله بن مسعود، فجيء بضَرْع، فتنحى رجل، فقال [له] (٥) عبد الله: أدن. فقال: إني حرمت أن آكله. فقال عبد الله: ادن فاطعَم، وكفر عن يمينك وتلا هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهَ لَكُمْ الآية.

رواهن ابن أبى حاتم. وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه، من طريق إسحاق بن راهویه، عن جریر، عن منصور، به. ثم قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه (٦).

ثم قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وَهْب، أخبرني هشام بن سعد، أن زيد بن أسلم حدثه: أن عبد الله بن رواحة ضافه (٧) ضيف من أهله، وهو عند النبي عَلَيْكُ ، ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يُطْعموا ضِينْهَهم انتظاراً له، فقال لامرأته: حبست ضيفي من أجلى، هو على حرام. فقالت امرأته: هو على حرام. وقال الضيف: هو على حرام. فلما رأى ذلك وضع يده وقال: كلوا باسم الله. ثم ذهب إلى النبي ﷺ فذكر الذي كان منهم، ثم أنزل<sup>(٨)</sup> الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ . وهذا أثر منقطع (٩).

وفي صحيح البخاري في قصة الصديق [رضى الله عنه](١١) مع أضيافه شبيه(١١) بهذا(١٢). وفيه،

(٥) زيادة من أ.

(A) في أ: «فأنزل».

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي برقم (۳۰٥٤).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ر، أ، وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٤٦١٥) وصحيح مسلم برقم (١٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) زيادة من ر، أ، وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>٦) المستدرك (٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٧) في ر: «أضافه»...

<sup>(</sup>٩) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>١٠) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۱۱) صحيح البخاري برقم (٦١٤٠).

<sup>(</sup>۱۲) في أ: «شبه هذا».

وفى هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعى وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملبساً أو شيئًا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه، ولا كفارة عليه أيضا؛ ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحرِّمُوا طَيِبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾؛ ولأن الذى حَرَّم اللحم على نفسه \_ كما فى الحديث المتقدم \_ لم يأمره النبى عَيِي الله بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل (١) إلى أن من حرم مأكلاً أو مشربًا أو شيئًا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين، كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزامًا له بما التزمه، كما أفتى بذلك ابن عباس، وكما فى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُ لَمُ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَوْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التحريم: ١] ثم قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ الآية [التحريم: ٢]. وكذلك (٢) ههنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين، فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين فى اقتضاء التكفير، والله أعلم.

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا حجاج، عن ابن جُريْج، عن مجاهد قال: أراد رجال، منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو، أن يَتَبَتَّلوا ويخصُوا أنفسهم ويلبسوا المسُوح، فنزلت هذه الآية إلى قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمنُونَ ﴾. قال ابن جريج، عن عكرمة: إن عثمان بن مظعون، وعلى بن أبى طالب، وابن مسعود، والمقداد بن الأسود، وسالماً مولى أبى حذيفة في أصحاب (٣)، تبتلوا، فجلسوا في البيوت، واعتزلوا النساء، ولبسوا المسوح، وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحرّمُوا طَيّبات مَا أَحلَ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين (٤)، يريد: ما حرموا من النساء والطعام واللباس، وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهار، وما هموا به من الإخصاء، فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله ﷺ فقال: «إن لانفسكم حقًا، وإن لأعينكم حقًا، صوموا وأفطروا، وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت (٥).

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة، ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة أم المؤمنين، كما تقدم ذلك، ولله الحمد والمنة.

وقال أسباط، عن السدى في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيَبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾: وذلك أن رسول الله ﷺ جلس يومًا فذكر الناس، ثم قام ولم يزدهم (١٦) على التخويف، فقال ناس من أصحاب النبي ﷺ، كانوا عشرة منهم على بن أبي طالب، وعثمان بن مظعون: ما خفنا إن لم نحدث عملًا، فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم، فنحن نحرم. فحرم

<sup>(</sup>۲) في أ: «فكذلك».

<sup>(</sup>٤) في أ: «المرسلين».

<sup>(</sup>١) في أ: «وذهب الإمام أحمد بن حنبل وآخرون».

<sup>(</sup>٣) في أ: «أصحابه».

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (١٠/١٩٥).

<sup>(</sup>٦) في ر: "يزهدهم".

وقوله: ﴿وَلا تَعْتَدُوا﴾ يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم (١) المباحات عليكم، كما قاله من قاله (٥) من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا (١) الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقَدْر كفايتكم وحاجتكم، ولا تجاوزوا الحد فيه، كما قال (٧) تعالى : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا [إِنَّهُ لا يُحبُّ الْمُسْرِفِين] (٨) ﴾ [آل عمران: ٣١] وقال: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٧]، فشرعُ الله عدل بين الغالى فيه والجافى عنه، لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال: ﴿ لا تُحرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلُ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾.

ثم قال: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً ﴾ أى: في حال كونه حلالاً طيباً، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أى: في جميع أموركم، واتبعوا طاعته ورضوانه، واتركوا مخالفته (٩) وعصيانه، ﴿الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ

<sup>(</sup>۱) في ر: «فكان». (۲) زيادة من أ. (۳)

<sup>(</sup>٤) في د: «بتحريم». (٥) في أ: «قال». (٦) في ر: «يحرموا».

<sup>(</sup>Y) في د: «كقوله». (A) زيادة من ر، أ، وفي هـ : «الآية». (٩) في ر: «محارمه».

عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩) ﴾.

قد تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين، وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله، وبلى والله، وهذا مذهب الشافعي (١)، وقيل: هو في الهزل. وقيل: في المعصية. وقيل: على غلبة الظن وهو قول أبى حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين في الغضب. وقيل: في النسيان. وقيل: هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك، واستدلوا بقوله: ﴿لا تُحرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾.

والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الأَيْمَانَ﴾ أي: بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموها، فكفارته إطعام عشرة مساكين يعنى: محاويج من الفقراء، ومن لا يجد ما يكفيه.

وقوله: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعكرمة: أى من أعدل ما تطعمون أهليكم.

وقال عطاء الخراسانى: من أمثل ما تطعمون أهليكم. قال (٢) ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبى إسحاق السبيعى، عن الحارث، عن على قال: خبز ولبن، خبز (٣) وسمن.

وقال ابن أبى حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، حدثنا سفيان بن عييْنَة، عن سليمان ـ يعنى ابن أبى المغيرة ـ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون وبعضهم قوتًا فيه سعة، فقال الله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ أى: من الخبز والزيت.

وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ قال: من عسرهم ويسرهم.

وحدثنا عبد الرحمن بن خَلَف الحمْصِي، حدثنا محمد بن شُعَيب ـ يعنى ابن شابور ـ حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمى، عن لَيْث بن أبى سليم، عن عاصم الأحول، عن رجل يقال له: عبد الرحمن، عن ابن عمر أنه قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴿ قال: الحبز واللحم، والحبز والسمن، والخبز واللبن، والخبز والزيت، والخبز والخل.

وحدثنا على بن حرب الموصلي، حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن ابن عمر

<sup>(</sup>۱) في ر: «وهذا مذهب يأتي».(۲) في أ: «وقال».

في قوله: ﴿مَنْ أَوْسَط مَا تُطْعمُونَ أَهْليكُمْ ﴾ قال: الخبز والسمن، والخبز والزيت، والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعمون أهليكم: الخبز واللحم.

ورواه ابن جرير عن هَنَّاد وابن وكيع كلاهما عن أبي معاوية. ثم روى(١) ابن جرير عن عُبيدة والأسود، وشُرَيح القاضى، ومحمد بن سيرين، والحسن، والضحاك، وأبى رَزِين: أنهم قالوا نحو ذلك، وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضاً.

واختار ابن جرير أن المراد بقوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ أى: في القلة والكثرة.

ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فقال ابن أبي حاتم:

حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن حُصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن على [رضى الله عنه](٢) في قوله: ﴿منْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ قال: يغذيهم ويعشيهم.

وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزًا ولحمًا، زاد الحسن: فإن لم يجد (٣) فخبرًا وسمنًا ولبنًا، فإن لم يجد فخبرًا وزيتًا وخلاً حتى يشبعوا.

وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بُرّ أو تمر ، ونحوهما. هذا قول عمر، وعلى، وعائشة، ومجاهد، والشعبي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النَّخَعي، وميمون بن مهران، وأبي مالك، والضحاك، والحاكم (٤)، ومكحول، وأبى قلابة، ومُقَاتل بن حَيَّان.

وقال أبو حنيفة: نصف صاع [من]<sup>(ه)</sup> بر، وصاع مما عداه.

وقد قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي، حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا زياد بن عبد الله بن الطُّفَيْل بن سَخْبَرَة ابن أخى عائشة لأمه، حدثنا عمرو بن يعلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كَفَّر رسولُ الله ﷺ بصاع من تمر، وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بُرٍّ.

ورواه ابن ماجه، عن العباس بن يزيد، عن زياد بن عبد الله البكائي، عن عُمر (٦) بن عبد الله ابن يعلى الثقفي، عن المنهال بن عمرو، به<sup>(٧)</sup>.

لا يصح هذا الحديث لحال عُمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر. وقال الدارقطني: متروك.

<sup>(</sup>۱) في أ: «وروى». (٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في ر: «والحكم». (٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجة برقم (٢١١٢).

<sup>(</sup>٣) في ر: «فإن لم تجد».

<sup>(</sup>٦) في ر: «عمرو».

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس، عن (١) داود \_ يعنى ابن أبى هند \_ عن عِكْرِمة، عن ابن عباس: مُدُّ (٢) من بر \_ يعنى لكل مسكين \_ ومعه إدامه.

ثم قال: ورُوِى عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، وأبى الشعثاء، والقاسم (٣)، وسالم، وأبى سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، والحسن، ومحمد بن سيرين، والزهرى، نحو ذلك.

وقال الشافعى: الواجب فى كفارة اليمين مُدُّ بَمُدِّ النبى ﷺ لكل مسكين. ولم يتعرض للأدم ـ واحتج بأمر النبى ﷺ للذى جامع فى رمضان بأن يطعم ستين مسكينًا من مكيل يسع خمسة عشر صاعاً لكل واحد منهم مُدُّ.

وقد ورد حديث آخر صريح فى ذلك، فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن على بن الحسن المقرى، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا النضر بن زُرَارة الكوفى، عن عبد الله بن عُمر (٤) العُمرى، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ كان يقيم كفارة اليمين مداً من حنطة بالمد الأول.

إسناده ضعيف، لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلى الكوفى نزيل بَلْخ، قال فيه أبو حاتم الرازى: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة، فالله أعلم. ثم إن شيخه العُمرَى ضعيف أيضًا.

وقال أحمد بن حنبل: الواجب مُدّ من بر، أو مدان من غيره. والله أعلم.

وقوله : ﴿ أَوْ كِسُوتُهُمْ ﴾ : قال الشافعي، رحمه الله : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. واختلف أصحابه في القلنسوة : هل تجزئ أم لا؟ على وجهين، فمنهم من ذهب إلى الجواز، احتجاجاً بما رواه ابن أبى حاتم:

حدثنا أبو سعيد الأشج، وعمار بن خالد الواسطى قالا: حدثنا القاسم بن مالك، عن محمد بن الزبير، عن أبيه قال: لو أن وفداً قدموا الزبير، عن أبيه قال: لو أن وفداً قدموا على أميركم وكساهم (٥) قلنسوة قلنسوة، قلتم: قد كُسُوا.

ولكن هذا إسناد ضعيف؛ لحال محمد بن الزبير هذا، والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الاسفرايني (٦) في الخف وجهين أيضًا، والصحيح عدم الإجزاء.

وقال مالك وأحمد بن حنبل: لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيه، إن كان رجلاً أو امرأة، كلُّ بحسبه. والله أعلم.

وقال العَوْفي عن ابن عباس: عباءة لكل مسكين، أو ثَمْلة.

<sup>(</sup>۱) في ر: «هو». (۲) في ر: «وأبي القاسم».

<sup>(</sup>٤) في ر: «عمرو». (٥) في أ: «فكساهم». (٦) في ر: «الاسفراييني».

وقال مجاهد: أدناه ثوب، وأعلاه ما شئت.

وقال لَيث، عن مجاهد: يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التُّبَّان.

وقال الحسن، وأبو جعفر الباقر، وعطاء، وطاوس، وإبراهيم النَّخَعِي، وحماد بن أبي سليمان، وأبو مالك: ثوب ثوب.

وعن إبراهيم النخعى أيضًا: ثوب جامع كالملحفة والرداء، ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعًا.

وقال الأنصاري، عن أشعث، عن ابن سيرين، والحسن: ثوبان(١١).

وقال الثورى، عن داود بن أبى هند، عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها.

وقال ابن جرير: حدثنا هَنَّاد، حدثنا ابن المبارك، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أبى موسى؛ أنه حلف على يمين، فكسا ثوبين من مُعقَّدة البحرين.

وقال ابن مردویه: حدثنا سلیمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن المعلی، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعیل بن عیاش، عن مقاتل بن سلیمان، عن أبی عثمان، عن أبی عیاض، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ فی قوله: ﴿أَوْ كِسُوتُهُمْ﴾، قال: «عباءة لكل مسكین»(۲). حدیث غریب.

وقوله: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾: أخذ أبو حنيفة بإطلاقها، فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. وقال الشافعي وآخرون: لابد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل؛ لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب ولحديث معاوية بن الحكم السلمي، الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم: أنه ذكر أن عليه عتق رقبة، وجاء معه بجارية سوداء، فقال لها رسول الله عليه الله؟ والله؟ قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». الحديث بطوله(٣).

فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيُّها فَعَلَ الحانثُ أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل فالأسهل، فالإطعام أيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فَرُقي فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَة أَيّامٍ﴾.

وروى ابن جرير، عن سعيد بن جبير والحسن البصرى أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام.

وقال ابن جرير، حاكياً عن بعض متأخرى متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن

فى ر، أ: «ثوبان ثوبان».

<sup>(</sup>٢) وفي إسناده مقاتل بن سليمان البلخي، كذبه وكيع والنسائي. وقال البخارى: سكتوا عنه. وإسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل الشام ضعيفة.

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٢/ ٧٧٧) ومسند الشافعي برقم (١١٩٦) "بدائع المنن" وصحيح مسلم برقم (٥٣٧).

رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام، أن يصوم إلا أن يكون له كفاية، ومن المال ما يتصرف به لمعاشه، ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه.

ثم اختار ابن جرير: أنه الذي لا يفضل عن قوته (١) وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة ليمين (٢).

واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع، أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق؟ على قولين: أحدهما أنه لا يجب التتابع، هذا منصوص الشافعي في كتاب «الأيمان»، وهو قول مالك، لإطلاق قوله: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَة أَيَّامٍ ﴿ وهو صادق على المجموعة والمفرقة، كما في قضاء رمضان؛ لقوله: ﴿فعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

ونص الشافعي في موضع آخر في «الأم» على وجوب التتابع، كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنه قد روى عن أبي بن كعب وغيرهم أنهم كانوا يقرؤونها: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات».

قال أبو جعفر الرازى، عن الربيع، عن أبى العالية، عن أبى بن كعب أنه كان يقرؤها: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات».

وحكاها مجاهد، والشعبي، وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود.

وقال إبراهيم: في قراءة عبد الله بن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات».

وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك.

وهذه (<sup>(۳)</sup> إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترًا، فلا أقل من أن يكون خبر واحد، أو تفسيرًا من الصحابى، وهو فى حكم المرفوع.

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن على، حدثنا محمد بن جعفر (٤) الأشعرى، حدثنا الهيثم بن خالد القرشى، حدثنا يزيد بن قيس، عن إسماعيل بن يحيى، عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله، نحن بالخيار؟ قال: «أنت بالخيار، إن شئت أعتقت، وإن شئت كسوت، وإن شئت أطعمت، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات».

وهذا حديث غريب جدًا(٥).

وقوله: ﴿ فَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير تكفير. ﴿ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ ﴾ أى: يوضحها وينشرها (٦٠) ﴿ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

 <sup>(</sup>١) في أ: «مؤنته».

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱۰/ ۵۵۹).

<sup>(</sup>٣) في أ: «وهذا». (٤) في أ: «أحمد».

<sup>(</sup>٥) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (٣/ ١٥٥) ولم يعزه لغير ابن مردويه.ويزيد بن قيس أظن أنه «يزيد بن قبيس» وأنه تصحف هنا، وإسماعيل بن يحيى هو ابن عبيد الله كان يضع الحديث قال ابن عدى: عامة ما يرويه بواطيل، ثم الإسناد معضل، فإن بينه وبين ابن عباس قرن من الزمان تقريباً.

<sup>(</sup>٦) في ر، أ: «ويفسرها».

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ فَا جُتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مَّنتَهُونَ ﴿ وَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مَّنتَهُونَ ﴿ وَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطَيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴿ وَ اللّهُ لَيْسَ عَلَى اللّهِ وَأَطْيعُوا الْمَالِحَاتِ ثُمَّ التَّقُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ التَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَي الْمُحْسِنِينَ وَ الْمَالِحَاتِ فَرَا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَي اللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الْمَالِعَالِهِ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الْمَالِعَلِي اللّهَ الْمَعْمُوا إِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ الْمَالِعَالِي الْمُؤْمِلُوا الْمَالِعَالِي الْمُؤْمِلُوا الْمِالِعُلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمَالِعَلَى الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِولُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُ

يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطى الخمر والميسر، وهو القمار.

وقد ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال: الشَطْرُنج من الميسر. رواه ابن أبى حاتم، عن أبيه، عن عُبيَس بن مرحوم، عن حاتم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على، به.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى (١)، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليَّث، عن عطاء ومجاهد وطاوس ـ قال سفيان: أو اثنين منهم ـ قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز.

ورُوى عن راشد بن سعد وحمزة بن حبيب (٢)، وقالا: حتى الكعاب، والجوز، والبيض التي (٣) تلعب بها الصبيان، وقال موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: الميسر هو القمار.

وقال الضحاك، عن ابن عباس قال: الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة.

وقال مالك، عن داود بن الحُصَيْن: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين.

وقال الزهري، عن الأعرج قال: الميسر والضرب بالقداح على الأموال والثمار.

وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهي عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو من الميسر.

رواهن ابن أبي حاتم.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادى، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة، حدثنا عثمان بن أبى العاتكة، عن على بن يزيد، عن القاسم، عن أبى أمامة، عن أبى موسى الأشعرى، عن النبى عليه قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التى يزجر بها زجراً فإنها من الميسر». حديث غريب<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في أ: «الأعمشي». (٢) في أ: «حبيب مثله». (٣) في أ: «الذي».

<sup>(</sup>٤) وذكره ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٢٩٧) ، وقال: «قال أبي: هذا حديث باطل وهو من على بن يزيد، وعثمان لا بأس به».

وكأن المراد بهذا هو النرد، الذي ورد في الحديث به في صحيح مسلم، عن بُريدة بن الحُصيب الأسلمي قال: قال رسول الله ﷺ: "من لعب بالنَّرْدَشير فكأنما صبّغ يده في لحم خنزير ودَمه" (١). وفي موطأ مالك ومسند أحمد، وسنن أبي داود وابن ماجه، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عصى الله ورسوله (٢). وروى موقوفاً عن أبي موسى من قوله، فالله أعلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا مكى بن إبراهيم (٣)، حدثنا الجُعيْد، عن موسى بن عبد الرحمن الخطمى؛ أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرنى، ما سمعت أباك يقول عن رسول الله ﷺ؛ فقال عبد الرحمن: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مثل الذى يتوضأ بالقيْح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلى» (٥).

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شرّ من النرد. وتقدم عن على أنه قال: هو من الميسر، ونص على تحريمه مالك، وأبوحنيفة، وأحمد، وكرهه الشافعي، رحمهم الله تعالى.

وأما الأنصاب، فقال ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وغير واحد: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها.

وأما الأزلام فقالوا أيضًا: هي قداح كانوا يستقسمون بها.

وقوله: ﴿ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: أى سَخَط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أى شر من عمل الشيطان.

﴿ فَاجْتَنبُوهُ ﴾: الضمير عائد على الرجس، أي: اتركوه ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ وهذا ترغيب.

ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذَكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ وهذا تهديد وترهيب.

## ذكر الأحاديث الواردة في [بيان](١) تحريم الخمر:

قال الإمام أحمد: حدُّثنا سَرَيج (٧)، حدثنا أبو مَعْشَر، عن أبى وَهْب مولى أبى هريرة، عن أبى هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله ﷺ المدينة، وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله ﷺ عنهما، فأنزل الله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ٢١٩]. فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾. وكانوا يشربون الخمر، حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين، أمَّ أصحابه (٨) في

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم برقم (۲۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/ ٩٥٨) والمسند (٤/ ٣٩٤) وسنن أبى داود برقم (٤٩٣٨) وسنن ابن ماجة برقم (٣٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) في أ: "على بن إبراهيم" وهو خطأ.
(٤) في أ: "عن النبي".

<sup>(</sup>٥) المسند (٥/ ٣٧٠) وقال الهيثمى في المجمع (١١٣/٨): «فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح».

 <sup>(</sup>٦) زیادة من أ.
 (۷) فی د، ر: «شریح».
 (۸) فی ر: «الصحابة».

المغرب، خلط في قراءته، فأنزل الله [عز وجل] (١) آية أغلظ منها: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣]. وكان الناس يشربون، حتى يأتى أحدهم الصلاة وهو مفيق. ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَنصَابُ وَالأَزلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: يا رسول الله، والأَزلامُ رجسٌ مِنْ عَمَلِ الله، [وناس] (٢) ماتوا على سرفهم (٣)، كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسًا من عمل الشيطان؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ إلى آخر الآية، وقال النبي ﷺ: «لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم». انفرد به أحمد (٤).

وقال الإمام أحمد: حدثنا خَلَف بن الوليد، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميْسُرة، عن عمر بن الخطاب [رضى الله عنه] أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾، فَدُعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاة وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ﴾ فكان (١) منادي رسول الله ﷺ إذا أقام الصلاة نادي: ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيًا. فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾ قال عمر: انتهينا (٧).

وهكذا رواه أبو داود، والترمذى، والنسائى من طرق، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق عَمْرو بن عبد الله السَّبِيعى وعن أبى ميسرة ـ واسمه عمرو بن شُرَحبيل الهمدانى ـ عن عُمَر، به. وليس له عنه سواه، قال أبو زُرْعَة: ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث على بن المدينى والترمذى(٨).

وقد ثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال فى خطبته على منبر رسول الله ﷺ: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحِنْطَة، والشعير، والخمر ما خامر العقل<sup>(۹)</sup>.

وقال البخارى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن بِشْر، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثنى نافع، عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب (١٠).

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن أبي حميد، عن المصري ـ يعني أبا طعمة

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من أ. (۳) فی ر: «شربهم»، وفی أ: «فرشهم».

<sup>(</sup>٤) المسند (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٨) المسند (١/ ٥٣) وسنن أبي داود برقم (٢٦٧٠) وسنن الترمذي برقم (٣٠٤٩) وسنن النسائي (٨/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري برقم (٤٦١٩) وصحيح مسلم برقم (٣٠٣٢).

<sup>(</sup>۱۰) صحیح البخاری برقم (٤٦١٦).

قارئ مصر \_ قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزل: ﴿يَسْأُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ الآية [البقرة: ٢١٩] فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: يارسول الله، ننتفع بها كما قال الله تعالى. قال: فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاة وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ﴾ [النساء: ٤٣]. فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم ثم نزلت (١): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ﴾ فقال رسول الله ﷺ: «حرمت الخمر» (٢).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن القعقاع بن حكيم؛ أن عبد الرحمن بن وعُلّة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله على صديق من ثقيف \_ أو: من دوس \_ فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله على فلان، أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله على المربع فلان، عاذا أمرته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. قال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها". فأمر بها فأفرغت في البطحاء.

رواه مسلم من طریق ابن وَهْب، عن مالك، عن زید بن أسلم. ومن طریق ابن وهب أیضًا، عن سلیمان بن بلال، عن یحیی بن سعید كلاهما ـ عن عبد الرحمن بن وَعُلْق، عن ابن عباس، به. ورواه النسائی، عن قتیبة، عن مالك، به (۳).

وقد رواه أيضًا الإمام أحمد فقال: حدثنا رَوْح، حدثنا عبد الحميد بن بَهْرام قال: سمعت شهر ابن حوشب قال: حدثنى عبد الرحمن بن غَنْم: أن الدارى كان يهدى لرسول الله على كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حُرِّمت جاء براوية، فلما نظر إليه ضحك فقال<sup>(۱)</sup>: «أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟» فقال: يا رسول الله، ألا<sup>(۷)</sup> أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله على: «لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حُرِّم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه، فباعوا به ما يأكلون، وإن الخمر حرام

<sup>(</sup>١) في أ: «فنزلت».

<sup>(</sup>٢) مسند الطيالسي برقم (١٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) المسند (١/ ٢٣٠) والموطأ (٢/ ٨٤٦) وصحيح مسلم برقم (١٥٧٩) وسنن النسائي (٧/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) في أ: ﴿ عَلَيْ كُلُّ عَامُ رَاوِيةً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) وفي إسناده انقطاع.

ورواه الطبرانى في المعجم الكبير (٧/٢) من طريق زيد بن أخزم، عن أبى بكر الحنفى، عن عبد الحميد بن جعفر، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن تميم الدارى به.

<sup>(</sup>٢) في أ: «وقال». (٧) في أ: «أفلا».

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا قُتينة بن سعيد، حدثنا ابن لَهِيعة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره (٢): أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله عَلَيْة، وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق، يريد بها التجارة، فأتى بها رسول الله عَلَيْة فقال: يا رسول الله، إني جئتك بشراب طيب (٣)، فقال رسول الله عَلَيْة: «يا كيسان، إنها قد حرمت بعدك». قال: فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله عَلَيْة: «إنها قد حرمت وحرم ثمنها». فانطلق كيسان إلى الزقاق، فأخذ بأرجلها ثم هراقها (٤).

حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا یحیی بن سعید، عن حمید، عن (٥) أنس قال: كنت أسقی أبا عبیدة بن الجراح، وأبی بن كعب، وسُهینل بن بیضاء، ونفراً من أصحابه عند أبی طلحة وأنا أسقیهم، حتی كاد الشراب یأخذ منهم، فأتی آت من المسلمین فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا: حتی ننظر ونسأل، فقالوا: یا أنس أكف ما بقی فی إنائك، فوالله (٦) ما عادوا فیها، وما هی إلا التمر والبسر، وهی خمرهم یومئذ (٧).

أخرجاه في الصحيحين \_ من غير وجه \_ عن أنس (٨). وفي رواية حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس قال: كنت ساقى القوم يوم حُرِّمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفَضيخ البسر والتمر في فإذا مناد ينادى: ألا إن الخمر قد حُرِّمت، فَجرت في سكك المدينة، قال: فقال لى أبو طلحة: اخرج فأهْرقها. فهرقتها، فقالوا \_ أو: قال بعضهم: قُتل سكك المدينة، قال: فقال لى أبو طلحة: (أيس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيما طَعَمُوا الآية (٩).

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بَشَّار، حدثنى عبد الكبير بن عبد المجيد (١٠)، حدثنا عباد بن راشد، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: بينما أنا أدير الكأس على أبى طلحة، وأبى عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وسهيل بن بيضاء، وأبى دُجانة، حتى مالت رؤوسهم من خليط بُسْر وتمر. فسمعت مناديًا ينادى: ألا إن الخمر قد حُرِّمت! قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج، حتى أهرقنا الشراب، وكسرنا القلال، وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا، وأصبنا من طيب أمِّ سليم، ثم خرجنا إلى المسجد، فإذا رسول الله ﷺ يقرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسُرُ وَالأَنصابُ وَالأَرْلامُ

<sup>(</sup>١) المسند (٢٢٦/٤) وقال الهيثمي في المجمع (٨٨/٤)، «فيه شهر وحديثه حسن وفيه كلام».

<sup>(</sup>۲) في أ: «أن أباه قد أخبره».(۳) في أ: «جيد».

<sup>(</sup>٤) المسند (٤/ ٣٣٧) وقالُ الهيثمي في المجمع (٨٨/٤): «فيه نافع بن كيسان وهو مستور».

<sup>(</sup>۷) المسند (۳/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم (٤٦٢٠) وصحيح مسلم برقم (١٩٨٠).

<sup>(</sup>٩) هذا لفظ مسلم في صحيحه برقم (١٩٨٠).

<sup>(</sup>١٠) في د،ر: «عبد الحميد».

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ . فقال رجل: يا رسول الله ، فما منزلة من مات وهو يشربها ؟ فأنزل الله : ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إلِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات] (١) ﴾ الآية ، فقال رجل لقتادة : سَمَعتَه من أنس بن مالك ؟ قال : نعم وقال رجل لأنس بن مالك : أنت سمعته من رسول الله ﷺ وقال : نعم وأو : حدثنى من لم يكذب ، ما كنا نكذب ، ولا ندرى ما الكذب (٢).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنى يحيى بن أيوب، عن عبيد الله ابن زَحر، عن بكر بن سوادة، عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله ﷺ قال: «إن ربى تبارك وتعالى حرم عَلَى الخمر، والكُوبَة، والقنين. وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم»(٣).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا فرج بن فضالة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن رافع (١٤)، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله حرم على أمتى الخمر والميسر، والمزُر، والكُوبة والقنين. وزادني صلاة الوتر». قال يزيد: القنين: البرابط. تفرد به أحمد (٥).

وقال أحمد أيضًا: حدثنا أبو عاصم \_ وهو النبيل \_ أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا يزيد بن أبى حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ﷺ قال: «من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم». قال: وسمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله حرم الخمر والميسر والكُوبَةَ والغُبيراء، وكل مسكر حرام». تفرد به أحمد أيضًا (١).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبى طعمة \_ مولاهم \_ وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله وعليه: «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومُبتاعها، وعاصرها، ومُعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها».

ورواه أبو داود وابن ماجه، من حديث وكيع، به (٧).

وقال أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لَهيعة، حدثنا أبو طعمة، سمعت ابن عمر يقول: خرج رسول الله عليه إلى المربد، فخرجت معه فكنت عن يمينه، وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه، فكان عن يمينه وكنت عن يساره. ثم أقبل عمر فتنحيت له، فكان عن يساره. فأتى رسول الله عليه المربد، فإذا بزقاق على المربد فيها خمر \_ قال ابن عمر \_: فدعانى رسول الله عليه بالمدية \_ قال ابن عمر : وما عرفت المدية إلا يومئذ \_ فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال: «لعنت الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها،

<sup>(</sup>۱) زیادة من ر .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱۰/۵۷۸) ورواه البزار في مسنده برقم (۲۹۲۲) «كشف الأستار» من طريق عباد بن راشد، عن قتادة، عن أنس بنحوه.

<sup>(</sup>٣) المسند (٤/٢٢٤) وقال الهيثمي في المجمع (٥٤/٥): "فيه عبيد الله بن زحر وثقه أبو زرعة والنسائي وضعفه الجمهور".

<sup>(</sup>٤) في ر: «نافع».

<sup>(</sup>٥) المسند (٢/ ١٦٣) وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٤٠): "فيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع وهو مجهول».

<sup>(</sup>١) المسند (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٧) المسند (٢/ ٢٥) وسنن أبي داود برقم (٣٦٧٤) وسنن ابن ماجة برقم (٣٣٨٠).

وحاملها، والمحمولة إليه، وعاصرها، ومعتصرها، وآكل ثمنها (١).

وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن أبى مريم، عن ضَمْرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: أمرنى رسول الله ﷺ أن آتيه بمدية وهى الشفرة، فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال: «اغد على بها». ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية منى فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معى وأن يعاونونى، وأمرنى أن آتى الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقًا إلا شققته (٢).

حديث آخر: قال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الرحمن بن شُرَيْح، وابن لَهيعة، والليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن ثابت بن يزيد الخولاني أخبره: أنه كان له عم يبيع الخمر، وكان يتصدق، فنهيته عنها فلم ينته، فقدمت المدينة فتلقيت (٣) ابن عباس، فسألته عن الخمر وثمنها، فقال: هي حرام وثمنها حرام. ثم قال ابن عباس، رضي الله عنه: يا معشر أمة محمد، إنه لو كان كتاب بعد كتابكم، ونبى بعد نبيكم، لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم، ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة، ولَعمرى لهو أشد عليكم، قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر، فقال: سأخبرك عن الخمر، إني كنت عند رسول الله ﷺ في المسجد، فبينما هو محتب حَلّ حُبُوته ثم قال: «من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتنا بها». فجعلوا يأتونه، فيقول أحدهم: عندى راوية. ويقول الآخر: عندى زقٌّ أو: ما شاء الله أن يكون عنده، فقال رسول الله ﷺ: «اجمعوا ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني». ففعلوا، ثم آذنوه فقام وقمت معه، فمشيت عن يمينه وهو متكئ علىٌّ، فألحقنا أبو بكر، رضى الله عنه، فأخرني رسول الله ﷺ، فجعلني عن شماله، وجعل أبا(٤) بكر مكاني. ثم لحقنا عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، فأخرني، وجعله عن يساره، فمشى بينهما. حتى إذا وقف على الخمر قال للناس: «أتعرفون هذه (٥)» قالوا: نعم، يا رسول الله، هذه الخمر. قال: «صدقتم». قال: «فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها، وشاربها وساقيها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها». ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها». ففعلوا، ثم أخذها رسول الله ﷺ يخرق بها الزقاق، قال: فقال الناس: في هذه الزقاق منفعة، قال: «أجل، ولكني إنما أفعل ذلك غضبًا لله، عز وجل، لما فيها من سخطه». فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله؟ قال: «لا».

قال ابن وَهْب: وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث . رواه البيهقي (٦) .

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا إسماعيل بن محمد

<sup>(</sup>١) المسند (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/ ١٣٢) وقال الهيثمى في المجمع (٥٤/٥): «رواه أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط، وفي الآخر أبو طعمة، وقد وثقه محمد بن عمار الموصلي،وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات»..

<sup>(</sup>٣) في أ: «فلقيت». (٤) في ر: «أبو» وهو خطأ . (٥) في ر: «هذا».

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٨/ ٢٨٦).

الصفار، حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شُعْبَة، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن سعد، قال: أنزلت فى الخمر أربع آيات، فذكر الحديث. قال: وصنع رجل من الأنصار طعامًا، فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا، فتفاخرنا، فقالت الأنصار: نحن أفضل. وقالت قريش: نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار لَحْي جَزُور، فضرب به أنف سعد ففزره، وكان أنف سعد مفزورًا(۱). فنزلت آية الخمر: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ [ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلام] (۱) فقرره، وكان أنف سعد مفزورًا أنتُم مُنتهُونَ ﴾، أخرجه مسلم من حديث شعبة (۳).

حديث آخر: قال البيهقى: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأنا أبو على الرفاء، حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا ربيعة بن كلثوم، حدثنى أبى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر فى قبيلتين من قبائل الأنصار، شربوا فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض، فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته، فيقول: صنع بى هذا أخى فلان \_ وكانوا إخوة ليس فى قلوبهم ضغائن (أع): والله لو كان بى رؤوفاً رحيمًا ما صنع هذا بى، حتى وقعت (أ) الضغائن فى قلوبهم فأنزل الله هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمُسُو وَالْمُسُو وَالْمُسُو وَالْمُسُو وَالْمُسُو وَيَصُدُّكُمْ عَن ذَكْرِ الله وَعَنِ الصَّلاقِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَن المَا الله عَلَى الله عَن الله وَعَنِ الصَّلاقِ (أَنَّهُ مُنْتَهُونَ ﴾ فقال ناس الْعَدَاوة وَالْبُغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُكُمْ عَن ذَكْرِ الله وَعَنِ الصَّلاقِ (أَنَّهُ مُنْتَهُونَ ﴾ فقال ناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان، وقد قتل يوم أحد، فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ مَنْ الله المَالِحَات ثُمَّ اتَقُوا وآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ثُمَّ اتَقُوا وآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ثُمَّ اللهُ وَالْمَوْا أَوْا وَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ثُمَّ اللهُ الله الله الله الله المَالِحَات ثُمَّ اللهُ الله عُمُوا [إِذَا مَا اتَقُوا وآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ثُمَّ اللهُ وَالله مُنوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِينَ] (\*) .

ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة، عن حجاج بن منهال(٨).

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنى محمد بن خَلَف، حدثنا سعيد بن محمد الجرْمى، عن أبى تُمَيْلَة، عن سلام مولى حفص أبى القاسم، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: بينا نحن قُعُود على شراب لنا، ونحن رَمْلة، ونحن ثلاثة أو أربعة، وعندنا باطية لنا، ونحن نشرب الخمر حلاً، إذ قمت حتى آتى رسول الله ﷺ فأسلم عليه، إذ نزل تحريم الخمر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ إلى آخر الآيتين (٩): ﴿فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾؟ فجئت إلى أصحابى فقرأتها إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾؟ قال: وبعض القوم شربته في يده، قد شرب بعضها وبقى بعض في الإناء، فقال بالإناء تحت شفته العليا، كما يفعل الحجام، ثم صبوا ما في باطيتهم (١٠) فقالوا: انتهينا ربنا (١١).

حديث آخر: قال البخارى: حدثنا صدَّقَة بن الفضل، أخبرنا ابن عُيينة، عن عمرو، عن جابر

<sup>(</sup>۱) **ن**ی د، ر: «مفزورة». (۲) زیادة من ر، أ.

 <sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٨٥) ولفظه عنده. «أنزلت في أربع آيات». وصحيح مسلم برقم (١٧٤٨).

<sup>(</sup>٤) في د، أ: «ضغائن فيقول». (٥) في أ: «حتى إذا وقعت».

<sup>(</sup>٦) زيادة من ر، أ، وفي هـ: «إلى قوله تعالى».(٧) زيادة من ر، أ، وفي هـ: «إلى آخر الآية».

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى (٨/ ٢٨٥) وسنن النسائى الكبرى برقم (١١١٥١).

<sup>(</sup>٩) في أ: «الآية». (٩) في أ: «باطنهم».

<sup>(</sup>۱۱) تفسير الطبرى (۱۰/ ۵۷۲).

قال: صبَّح ناس غداة أحد الخمر، فَقُتلوا من يومهم جميعًا شهداء، وذلك قبل تحريمها.

هكذا رواه البخارى فى تفسيره من صحيحه (١) ، وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا أحمد بن عَبْدة ، حدثنا سفيان ، عن (٢) عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبى عَلَيْهُ ، ثم قتلوا شهداء يوم أحد ، فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهى فى بطونهم . فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيماً طَعِمُوا ﴾ ثم قال: وهذا إسناد صحيح . وهو كما قال ، ولكن فى سياقته غرابة .

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة، عن أبى إسحاق، عن البراء بن عازب قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَات جُنَاحٌ فيمًا طَعَمُوا﴾ الآية.

ورواه الترمذي، عن بُنْدار، غُنْدَر (٣) ،عن شعبة، به نحو. وقال: حسن صحيح (٤).

حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا جعفر بن حميد الكوفى، حدثنا يعقوب القمى، عن عيسى بن جارية، عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بمال فقدم بها المدينة، فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت فوضَعها حيث انتهى على تَلّ، وسَجى عليها بأكسية، ثم أتى النبى على فقال: يا رسول الله، بلغنى أن الخمر قد حرمت؟ قال: «أجل». قال: لى أن أردها على من ابتعتها منه؟ قال: «لا يصلح (٥) ردها». قال: لى أن أهديها إلى من يكافئنى منها؟ قال: «لا». قال: فإن فيها مالا ليتامى في حجرى؟ قال: «إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم». ثم نادى بالمدينة، فقال رجل: يا رسول الله، الأوعية نتفع بها؟ . قال: «فَحُلُّوا أوكيتها». فانصبت حتى استقرت في بطن الوادى ، هذا حديث غريب (٢).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكِيع، حدثنا سفيان، عن السُّدِّى، عن أبى هُبيرة ـ وهو يحيى بن عَبَّاد الأنصارى ـ عن أنس بن مالك؛ أن أبا طلحة سأل النبى ﷺ عن أيتام فى حجره ورثوا خمرًا، فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا».

ورواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، من حديث الثوري، به نحوه (٧).

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رَجاء، حدثنا عبد العزيز بن

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) في ر: «بن».

<sup>(</sup>٣) في ر، أ: «بندار عن غندر».

<sup>(</sup>٤) مسند الطيالسي برقم (٧١٥) وسنن الترمذي برقم (٣٠٥١).

<sup>(</sup>٥) في أ: «لا يصح».

<sup>(</sup>٦) مسند أبى يعلى (٣/ ٤٠٤) ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (١٩٨٠) «مجمع البحرين» من طريق جعفر بن حميد به. قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٨): «في إسنادهما يعقوب القمي، وعيسى بن جارية وفيهما كلام وقد وثقا».

<sup>(</sup>٧) المسند (٣/ ١١٩) وصحيح مسلم برقم (١٩٨٣) وسنن أبي داود برقم (٣٦٧٥) وسنن الترمذي برقم (١٢٩٤).

أبى سلمة، حدثنا هلال بن أبى هلال، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التى فى القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ قال: هى فى التوراة: ﴿إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل، ويبطل به اللعب، والمزامير، والزَّفْن، والكبارات \_ يعنى البرابط \_ والزمارات \_ يعنى به الدف \_ والطنابير \_ والشعر، والخمر مرة لمن طعمها. أقسم الله بيمينه وعزة حَيْله من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه (١) يوم القيامة، ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها فى حظيرة القدس».

وهذا إسناد صحيح.

حديث آخر: قال عبد الله بن وَهْب: أخبرنى عمرو بن الحارث؛ أن عمرو بن شُعيب حدثهم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله ﷺ قال: «من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات، كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل جهنم».

ورواه أحمد، من طريق عمرو بن شعيب<sup>(۲)</sup>.

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني، قال: سمعت النعمان \_ هو ابن أبي شيبة الجندى \_ يقول عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي على قال: «كل مَخمَّر خَمْر، وكل مُسْكر حَرام، ومن شرب مسكرًا بخست صلاته أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يُسقيه من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله قال: «صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال».

تفرد به أبو داود<sup>(٣)</sup>.

حديث آخر: قال الشافعي، رحمه الله: أنبأنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة».

أخرجه البخاري ومسلم، من حديث مالك، به (٤).

وروى مسلم عن أبى الربيع، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «كل مُسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يُدُمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة»(٥).

حديث آخر: قال ابن وَهْب: أخبرني عمر بن محمد، عن عبد الله بن يَسار؛ أنه سمع سالم بن

<sup>(</sup>١) في أ: «إلا عطشته».

<sup>(</sup>۲) المسند (۲/ ۱۷۸) ورواه الحاكم في المستدرك (۱٤٦/٤) والبيهقى في السنن الكبرى (۲۸۷/۸) من طريق محمد بن عبد الله بـن عبد الحكم، عن عبد الله بن وهب به.

<sup>(</sup>۳) سنن أبي داود (۳٦۸۰).

<sup>(</sup>٤) مسند الشافعي برقم (١٧٦٣) «بدائع المنن» وصحيح البخاري برقم (٥٥٧٥) وصحيح مسلم برقم (٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم (٢٠٠٣).

عبد الله يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمُدْمن الخمر، والمنَّان بما أعطى».

ورواه النسائي، عن عمرو بن على، عن يزيد بن زُريع، عن عمر بن محمد العُمري، به (١).

وروى أحمد، عن غُنْدَر، عن شعبة، عن يزيد بن أبى زياد، عن مجاهد، عن أبى سعيد، عن النبى ﷺ قال: «لا يدخل الجنة منَّان ولا عاق، ولا مُدْمن خمر»(٢).

ورواه أحمد أيضًا، عن عبد الصمد، عن عبد العزيز بن مسلم (٣) ،عن يزيد بن أبى زياد، عن مجاهد، به . وعن مروان بن شجاع، عن خصيف، عن مجاهد، به (٤) . ورواه النسائى عن القاسم بن زكريا، عن الحسين الجَعْفى، عن زائدة، عن ابن أبى زياد، عن سالم بن أبى الجعد ومجاهد، كلاهما عن أبى سعيد، به (٥) .

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبى الجعد، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، عن النبى ﷺ قال: «لا يدخل الجنة عاق، ولا مُدمِن خمر، ولا منّان، ولا ولد زئيَّة»(١).

وكذا رواه عن يزيد، عن همام، عن منصور، عن سالم، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، به (٧). وقد رواه أيضًا عن غُنُدر وغيره، عن شعبة، عن منصور، عن سالم، عن نُبيَّط بن شُريط، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنة منان، ولا عاق والديه، ولا مدمن خمر».

ورواه النسائی، من حدیث شعبة كذلك، ثم قال: ولا نعلم  $^{(\Lambda)}$  أحدًا تابع شعبة عن نبیط بن شریط  $^{(\Phi)}$ .

وقال البخارى: لا يعرف لجابان سماع من عبد الله، ولا لسالم من جابان ولا نبيط.

وقد روى هذا الحديث من طريق مجاهد، عن ابن عباس ـ ومن طريقه أيضًا، عن أبى هريرة، فالله أعلم.

وقال الزهرى: حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر، فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فَعَلقته امرأة غَوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل معها، فطفقت

<sup>(</sup>۱) سنن النسائى الكبرى برقم (٣٣٤٣) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (٢٨٨/٨) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن عبد الله بن وهب به.

<sup>(</sup>٢) المسند (٣/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) في ر: «أسلم».

<sup>(</sup>٤) المسند (٢٨/٣).

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي الكبرى برقم (٤٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/٣/٢).

<sup>(</sup>٧) المسند (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>۸) في ر: «يعلم».

<sup>(</sup>٩) المسند (٢/١/٢) وسنن النسائي الكبرى برقم (٤٩١٤).

كلما دخل باباً أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إنى والله ما دعوتك لشهادة ولكنى دعوتك لتقع عَلَى أو تقتل هذا الغلام، أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأسًا، فقال: زيدونى، فلم يَرِم حتى وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هى والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه.

رواه البيهقى (۱)، وهذا إسناد صحيح. وقد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتابه «ذم المسكر» عن محمد بن عبد الله بن بَزِيع، عن الفضيل بن سليمان النميرى، عن عمر بن سعيد، عن الزهرى، به مرفرعًا (۲). والموقوف أصح، والله أعلم.

وله شاهد في الصحيحين، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن "<sup>(٣)</sup>.

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا إسرائيل، عن سماك، عن عكْرِمَة، عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآية. قال: ولما حُولت القبلة قال أناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لَيْضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ (٤) [البقرة: ١٤٣].

وقال الإمام أحمد: حدثنا داود بن مهران الدباغ، حدثنا داود \_ يعنى العطار \_ عن ابن خُثَيْم، عن شَهْرِ بن حَوْشَب، عن أسماء بنت يزيد، أنها سمعت النبي ﷺ يقول: «من شرب الخمر لم يَرْضَ الله عنه أربعين ليلة، إن مات مات كافرًا، وإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبَال». قالت: قلت: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار»(٥).

وقال الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أن النبى ﷺ قال لما نزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فقال النبى ﷺ: «قيل لى: أنت منهم».

وهكذا رواه مسلم، والترمذي، والنسائي، من طريقه (٦).

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قرأت على أبى، حدثنا على بن عاصم، حدثنا إبراهيم الهجرى، عن أبى الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم وهاتان الكعبتان الموسمتان اللتان تزجران (٧) زجرًا، فإنهما مَيْسَر العَجَم»(٨).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۲/۷۸٪) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهرى به. وقد خولف يونس بن يزيد خالفه عمر بن سعيد بن السرحة، فرواه عن الزهرى مرفوعا، كما سيأتي في رواية ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٢) ذم المسكر برقم(١) ورواية يونس بن يزيد أرجح من رواية عمر بن سعيد بن السرحة، فقد لينه بعض الأثمة. قالوا: «وأحاديثه عن الزهرى ليست بمستقيمة».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٦٨١٠) وصحيح مسلم برقم (٥٧).

<sup>(3)</sup> Ihmit (1/0PY).

<sup>(</sup>٥) المسند (٦/ ٤٦٠) وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٦٩): «فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد حسن حديثه، وبقية رجاله ثقات».

 <sup>(</sup>٦) صحیح مسلم برقم (۲٤٥٩) وسنن الترمذی برقم (۳۰۰۳) وسنن النسائی الکبری برقم (۱۱۱۵۳).

<sup>(</sup>٧) في ر: "الموسمتان الذين يزجران" وهذا على لغة من يلزم المثنى الألف.

<sup>(</sup>٨) المسند (١/ ٤٤٦) وفي إسناده إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ 10 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مَّتْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مَّتْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿ 3 ﴾ .

قال الوالبى، عن ابن عباس قوله: ﴿لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلى الله به عباده في إحرامهم، حتى لو شاؤوا يتناولونه بأيديهم. فنهاهم الله أن يقربوه.

وقال مجاهد: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ﴾ يعني: صغار الصيد وفراخه ﴿وَرَمَاحُكُمْ ﴾ يعني: كباره.

وقال مُقَاتِل بن حَيَّان: أنزلت هذه الآية في عُمْرة الحُدَيْبِيَّة، فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم (١) في رحالهم، لم يروا مثله قط فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون.

﴿لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾ يعنى: أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم فى رحالهم، يتمكنون من أخذه بالأيدى والرماح سرًا وجهرًا (٢)، ليظهر طاعة من يطيع منهم فى سره وجهره، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونُ رَبَّهُم بِالْفَيْبِ لَهُم مَّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك: ١٢].

وقوله ههنا: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ قال السدى وغيره: يعنى بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم ﴿ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي: لمخالفته أمر الله وشرعه.

ثم قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدُ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهى عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره، فأما غير المأكول من حيوانات البر، فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها. والجمهور على تحريم قتلها أيضًا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهرى، عن عُرْوة، عن عائشة أم المؤمنين؛ أن رسول الله عَلَيْ قال: «خمس فواسِق يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمُ (٣): الغُراب والحَدْرة، والكلب العَقُور» (٤).

وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جُناًح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور». أخرجاه (٥).

ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، مثله. قال أيوب، قلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك

<sup>(</sup>۱) في ر: «يغشاهم». (۲) في ر: «جهراً وسراً». (۳) في ر: «الحرام».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٣٣١٤) وصحيح مسلم برقم (١١٩٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (١٨٢٦) وصحيح مسلم برقم (١١٩٩).

ومن العلماء \_ كمالك وأحمد \_ من ألحق بالكلب العقور الذئب، والسَّبْعُ، والنَّمْر، والفَهْد؛ لأنها أشد ضررًا منه فالله أعلم. وقال سفيان بن عينة وزيد بن أسلم: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلّها. واستأنس من قال بهذا بما روى أن رسول الله عليه الله عليه عتبة (٢) بن أبى لهب قال: «اللهم سَلِّط عليه (٣) كلبك بالشام» (٤) . فأكله السبع بالزرقاء، قالوا: فإن قتل ما عداهن فَدَاها كالضبع والثعلب وهر البر ونحو ذلك.

قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها، وصغار الملحق بها من السباع العوادى.

وقال الشافعي [رحمه الله]<sup>(ه)</sup>: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل.

وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب؛ لأنه كلب برى، فإن قتل غيرهما فَدَاه، إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعي، والحسن بن صالح بن حيى.

وقال زُفر بن الهذيل: يفدى ما سوى ذلك وإن صال عليه.

وقال بعض الناس: المراد بالغراب ههنا الأبقع (٢)، وهو الذي في بطنه وظهره بياض، دون الأدرع وهو الأسود، والأعصم وهو الأبيض؛ لما رواه النسائي عن عمرو بن على الفَلاَّس، عن يحيى القَطَّان، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور».

والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه.

وقال مالك، رحمه الله: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه.

وقال مجاهد بن جُبْر وطائفة: لا يقتله بل يرميه. ويروى مثله عن على.

وقد روى هُشَيْم: حدثنا يزيد بن أبى زياد، عن عبد الرحمن بن أبى نُعْم، عن أبى سعيد، عن النبى ﷺ؛ أنه سئل عما يقتل المحرم، فقال: « الحية، والعقرب، والفُويْسِقَة، ويرمى الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادى».

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم برقم (۱۱۹۹).

<sup>(</sup>۲) في ر: «عتيبة». (٣) في ر: «عليهم».

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقى فى دلائل النبوة (٣٣٩/٢) من طريق زهير بن العلاء، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة به مرسلاً وذكر قصة. ورواه ورواه أبو نعيم فى دلائل النبوة (ص١٦٣) من طريق محمد بن إسحاق، عن عثمان بن عروة بن الزبير، عن أبيه وذكر قصة. ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (٣٣٨/٢) من طريق عباس بن الفضل، عن الأسود بن شيبان، عن أبى نوفل بن أبى عقرب عن أبيه به وذكر قصة.

 <sup>(</sup>٥) زيادة من ر.
 (٦) في ر: «المراد بالأبقع هاهنا الغراب».

رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل، والترمذي عن أحمد بن منيع، كلاهما عن هشيم. وابن ماجه، عن أبى كريم (١)، عن محمد بن فضيل، كلاهما عن يزيد بن أبى زياد، وهو ضعيف، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن عُلَيَّةً، عن أيوب قال: نبئت عن طاوس قال: لا يحكم (٣) على من أصاب صيداً خطأ، إنما يحكم (٤) على من أصابه متعمداً.

وهذا مذهب غريب عن طاوس، وهو متمسك بظاهر الآية.

وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا<sup>(ه)</sup> :القاصد إلى قتل الصيد، الناسى لإحرامه. فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه، فذاك أمره أعظم من أن يكفر، وقد بطل إحرامه.

رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبى نَجِيح وليث بن أبى سليم وغيرهما، عنه. وهو قول غريب أيضاً. والذى عليه الجمهور أن العامد والناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه. قال الزهرى: دل (٢) الكتاب على العامد، وجرت السنة على الناسى، ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: ﴿ لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَينَتَقَمُ اللَّهُ مَنْهُ ﴾، وجاءت السنة من أحكام النبى ﷺ وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء فى الخطأ، كما دل الكتاب عليه فى العمد، وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون فى العمد وفى النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملُوم.

وقوله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾: وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها: «فجزاؤه مثل ما قتل من النعم».

وفى قوله: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك، والشافعى، وأحمد، والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم، إذا كان له مثل من الحيوان الإنسى، خلافاً لأبى حنيفة، رحمه الله، حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثلياً أو غير مثلى، قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه، وإن شاء اشترى به هدياً. والذى حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع، فإنهم حكموا في النعامة ببدنة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز، وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب «الأحكام»، وأما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه، يحمل إلى مكة. رواه البيهقى.

وقوله: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ يعنى أنه يحكم بالجزاء في المثل، أو القيمة في غير المثل، عدلان من المسلمين، واختلف العلماء في القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ على قولين:

<sup>(</sup>۱) في ر: « كريب».

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود برقم (۱۸٤۸) وسنن الترمذي برقم (۸۳۸) وسنن ابن ماجة برقم (۳۰۸۹).

<sup>(</sup>٣) ٤) في ر: «نحكم». (٥) في ر: «ههنا».

<sup>(</sup>٦) في ر: « تدل».

أحدهما: لا؛ لأنه قد يُتَّهم في حكمه على نفسه، وهذا مذهب مالك.

والثاني: نعم؛ لعموم الآية. وهو مذهب الشافعي، وأحمد.

واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه في صورة واحدة.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا أبو نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن، حدثنا جعفر ـ هو ابن بُرْقَان ـ عن ميمون بن مِهْران؛ أن أعرابياً أتى أبا بكر قال: قتلت صيداً وأنا محرم، فما ترى على من الجزاء؟ فقال أبو بكر، رضى الله عنه، لأبى بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما (١١) قال؟ فقال الأعرابى: أتيتك وأنت خليفة رسول الله ﷺ أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ فشاورت صاحبى حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به.

وهذا إسناد جيد، لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق، ومثله يحتمل ههنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتُؤدّة، لما رآه أعرابياً جاهلاً، وإنما دواء الجهل التعليم، فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى العلم، فقد قال ابن جرير:

حدثنا هنّاد وأبو هشام الرفاعي قالا: حدثنا وكيع بن الجراح، عن المسعودي، عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجاً، فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشي نتحدث، قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى \_ أو: برح \_ فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ خُشًاءه فركب ردعه ميتاً، قال: فَعَظّمنا عليه، فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى آتينا عمر، رضى الله عنه، قال: فقص عليه القصة قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قُلْب فضة \_ يعنى عبد الرحمن بن عوف \_ فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته أم الرحمن بن عوف \_ فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته أو والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عنده، فقلت لصاحبي: أيها الرجل، عَظَم شعائر الله، فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه: اعمد إلى ناقتك فانحرها، ففعل (٢) ذاك . قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة: ﴿يَحُكُمُ بِه ذَوا عَدْل وَجعل يقول: فقلت في الحرم وسفّهت الحكم؟ قال: ثم أقبل على ققلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل وجعل يقول: فقتلت في الحرم وسفّهت الحكم؟ قال: ثم أقبل على ققلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسفّهت الحكم؟ قال: ثم أقبل على ققلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل الكسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيئ، فيفسد الخلقُ السيئ الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب.

وقد روى هُشَيْم هذه القصة، عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة، بنحوه. ورواها أيضاً عن حُصَيْن، عن الشعبى، عن قبيصة، بنحوه. وذكرها مرسلة عن عُمَر: بكر بن عبد الله المزنى، ومحمد ابن سيرين.

<sup>(</sup>۱) في ر: « فيها». (۲) في ر: « فلعل».

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بَشَّار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبى وائل، أخبرنى أبو جرير البَجلِيِّ قال: أصبت ظَبْياً وأنا محرم، فذكرت ذلك لعمر، فقال: ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليّ. فأتيت عبد الرحمن وسعدًا، فحكما عليّ بتَيْس أعفر.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا ابن عُينُنَة، عن مُخارق، عن طارق قال: أوطأ أربد ظبياً فقتلته (١) وهو محرم فأتى عمر؛ ليحكم عليه، فقال له عمر: احكم معى، فحكما فيه جَديْاً، قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾.

وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين، كما قاله الشافعي وأحمد، رحمهما الله.

واختلفوا: هل تستأنف<sup>(۲)</sup> الحكومة في كل ما يصيبه المحرم، فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل، وإن كان قد حكم من قبله الصحابة، أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين، فقال الشافعى وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة<sup>(۳)</sup>، وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه، وما لم يحكم فيه <sup>(3)</sup> الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم في كل فرد فرد، سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ أى: واصلاً إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم، بأن يذبح هناك، ويفرق لحمه على مساكين الحرم. وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة.

وقوله: ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ أي: إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعَم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام والصيام، كما هو قول مالك، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحد قولي الشافعي، والمشهور عن أحمد رحمهم الله، لظاهر الآية «أو» فإنها للتخيير. والقول الآخر: أنها على الترتيب.

فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة، فيقوم الصيد المقتول عند مالك، وأبى حنيفة وأصحابه، وحماد، وإبراهيم. وقال الشافعى: يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً، ثم يشترى به طعام ويتصدق به، فيصرف لكل مسكين مُدّ منه عند الشافعى، ومالك، وفقهاء الحجاز، واختاره ابن جرير.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يُطعِم كل مِسْكين مُدَّيِّن، وهو قول مجاهد.

وقال أحمد: مُدّ من حنطة، أو مدان من غيره. فإن لم يجد، أو قلنا بالتخيير (٥)، صام عن (٦) إطعام كل مسكين يوماً.

وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً. كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه، فإن الشارع أمر كعب بن عُجْرَة أن يطعم فَرَقاً بين ستة، أو يصوم ثلاثة أيام، والفَرَقُ ثلاثة آصع.

واختلفوا في مكان هذا الإطعام، فقال الشافعي: محله الحرم، وهو قول عطاء. وقال مالك: يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد، أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرم، وإن شاء أطعم في غيره.

<sup>(</sup>۱) في د، ر: « فقتله». (۲) في ر: « يستأنف». (۳)

<sup>(</sup>٥) في ر: « أو قلنا التخيير». (٦) في ر: « من».

<sup>(</sup>٤) في ر: « به».

## ذكر أقوال السلف في هذا المقام:

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا يحيى بن المغيرة، حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقْسَم، عن ابن عباس فى قوله: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ عن مقْسَم، عن ابن عباس فى قوله: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفّارةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ قال: إذا أصاب المحرمُ الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاءه، ذبحه فتصدق به. وإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قُوم ثمنه طعاماً، فصام مكان كل نصف صاع يوماً، قال: ﴿أَوْ كَفّارةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ قال: إنما أريد بالطعام الصيام، إنه إذ وجد الطعام وجد جزاؤه.

ورواه ابن جرير، من طريق جرير.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَهْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾: إذا (١) قتل المحرم شيئاً من الصيد، حكم عليه فيه. فإن قتل ظبياً أو نحوه، فعليه شاة تذبح بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن قتل إبلاً أو نحوه، فعليه بقرة. فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً. فإن لم يجد صام عشرين يوماً. وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه، فعليه بدنة من الإبل. فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً. فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً.

رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، وزاد: والطعام مُدٌّ مُدَّ تشبَعهم (٢).

وقال جابر الجُعْفى، عن عامر الشعبى وعطاء ومجاهد: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ قالوا: إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدى. رواه ابن جرير.

وكذا روى ابن جُرَيْج عن مجاهد، وأسباط عن السُّدِّي أنها على الترتيب.

وقال عطاء، وعكرمة، ومجاهد \_ في رواية الضحاك \_ وإبراهيم النَّخَعِي: هي على الخيار. وهو رواية الليث، عن مجاهد، عن ابن عباس. واختار ذلك ابن جرير، رحمه الله تعالى.

وقوله: ﴿لَيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ أى: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذى ارتكب فيه المخالفة ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ أى: في زمان الجاهلية، لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله، ولم يرتكب المعصية.

ثم قال: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ أي: ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴾ .

قال ابن جُرَيْج، قلت لعطاء: ما ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت: وما ﴿وَمَنْ عَادَ فَينتقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾؟ قال: ومن عاد في الإسلام، فينتقم الله منه، وعليه مع ذلك الكفارة قال: قلت: فقرى حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: قال: قلت: فقرى حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال:

<sup>(</sup>١) في ر: « فإذا».

لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله، عز وجل، ولكن يفتدى. رواه ابن جرير(١).

وقيل معناه: فينتقم الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جبير، وعطاء.

ثم الجمهور من السلف والخلف، على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولى والثانية (٢)، وإن تكرر ما تكرر، سواء الخطأ في ذلك والعمد.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأ، وهو محرم، يحكم عليه فيه كلما قتله، وإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك، كما قال الله، عز وجل.

وقال ابن جریر: حدثنا عمرو بن علی، حدثنا یحیی بسن سعید وابن أبی عدی جمیعاً، عن هشام \_ هو ابن حسان \_ عن عِحْرِمَة، عن ابن عباس فیمن أصاب صیداً فحُکم (۳) علیه ثم عاد، قال: لا یحکم علیه، ینتقم الله منه.

وهكذا قال شُرَيْح، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن البصرى، وإبراهيم النَّخَعِي. رواهن ابن جرير، ثم اختار القول الأول.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا العباس بن يزيد العبدى، حدثنا المُعْتَمِر بن سليمان، عن زيد أبى المعلى، عن الحسن البصرى؛ أن رجلاً أصاب صيداً، فتجوز عنه، ثم عاد فأصاب صيداً آخر، فنزلت نار من السماء فأحرقته فهو قوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾.

وقال ابن جرير فى قوله: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقَامِ﴾ يقول عَزَّ ذكره: والله منيع فى سلطانه لا يقهره قاهر، ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه، ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع؛ لأن الخلق خلقه، والأمر أمره، له العزة والمنعة.

وقوله: ﴿ فُو انتِقَامِ ﴾ يعنى: أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه.

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ النَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيُ وَالْهَلائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيُ وَالْهَدْيُ وَالْهَلائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٩٦٠) مَا عَلَى الرَّسُولِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٩٦٠) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٩٦٠) ﴾.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۱/ ٤٨).

<sup>(</sup>۲) في ر: «والثانية والثالثة».

قال ابن أبى طلحة، عن (١) ابن عباس \_ فى رواية عنه \_ وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وغيرهم فى قوله: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ يعنى: ما يصطاد منه طرياً ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾: ما يتزود منه مليحاً يابساً.

وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حياً ﴿وَطَعَامُهُ ﴾: ما لفظه ميتاً.

وهكذا روى عن أبى بكر الصديق وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وأبى أيوب الأنصارى، رضى الله عنهم. وعكرمة، وأبى سلمة بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخَعى، والحسن البصرى.

قال سفیان بن عیینة، عن عمرو بن دینار، ععکرمة، عن أبی بکر الصدیق أنه قال: ﴿وَطَعَامُهُ﴾: کل ما فیه . رواه ابن جریر وابن أبی حاتم.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن سمَاك قال: حُدِّثتُ عن ابن عباس قال: خطب أبو بكر الناس فقال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ﴾: وطعامه ما قذف.

قال: وحدثنا يعقوب، حدثنا ابن عُلَيَّة، عن سليمان التيمى، عن أبى مِجْلَز، عن ابن عباس فى قوله: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ قال: ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾ : ما قذف.

وقال عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿وَطَعَامُهُ ﴾: ما لفظ من ميتة. ورواه ابن جرير أيضاً.

وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حياً، أو حسر عنه فمات. رواه ابن أبي حاتم.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بَشَّار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن نافع؛ أن عبد الرحمن ابن أبى هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيراً مَيْتاً أفناكله؟ فقال: لا تأكلوه. فلما رجع عبدالله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة، فأتى هذه الآية: ﴿وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسّيّارَةِ ﴾ فقال: اذهب فقل له فليأكله، فإنه طعامه.

وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه، قال: وقد روى في ذلك خبر، وإن بعضهم يرويه موقوفاً (٢).

حدثنا هَنَّاد بن السُّرِّى قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبى هريرة قال: وطعامه: ما لفظه مَيَّا الله ﷺ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ﴾ قال: «طعامه: ما لفظه ميتا».

ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبى هريرة $^{(7)}$ :

<sup>(</sup>١) في د: « قال».

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱۱/ ۲۹).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (١١/ ٧٠).

حدثنا هناد، حدثنا ابن أبى زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة فى قوله: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ قال: طعامه: ما لفظه ميتاً.

وقوله: ﴿ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ أى: منفعة وقُوتاً لكم أيها المخاطبون ﴿وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ وهو جمع سَيَّار. قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر وللسيارة: السَفْر (١١).

وقال غيره: الطرى منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، و﴿طَعَامُهُ﴾: ما مات فيه أو اصطيد منه ومُلِّح وَقُدِّدَ زاداً للمسافرين والنائين عن البحر.

وقد روى نحوه عن ابن عباس، ومجاهد، والسنّد ي وغيرهم. وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر بهذه الآية الكريمة، وبما رواه الإمام مالك بن أنس، عن وَهْبِ بن كَيْسان، عن جابر ابن عبد الله قال: بعث رسولُ الله يَ بعثاً قبل الساحل، فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم ثلاثمائة، قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا، حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجُمع ذلك كله، فكان مزْودَى ثمر، قال: فكان يُقوّتُنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فنى، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغنى تمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت، قال: ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ومرت تحتهما فلم تصبهما (٢).

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين (٣)، وله طرق عن جابر.

وفى صحيح مسلم من رواية أبى الزبير، عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا بدابة يقال لها:العنبر قال: قال أبو عبيدة: مَيْتة، ثم قال: لا، نحن رسل رسول الله على فأتيناه فإذا بدابة يقال لها:العنبر قال: قال أبو عبيدة ثهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا. ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر كالثور، أو: كقدر الثور، قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً، فأقعدهم فى وقب عينه، وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله على فذكرنا ذلك له، فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى رسول الله على منه فأكله. وفى بعض روايات مسلم: أنهم كانوا مع النبى على حين وجدوا هذه السمكة. فقال بعضهم: هى واقعة أخرى، وقال بعضهم: بل هى قضية واحدة، ولكن كانوا أولا مع النبى على عبيدة، والله على عبيدة، والله أعلم (٤).

<sup>(</sup>١) في د: « للسفر».

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/ ٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٢٤٨٣) وصحيح مسلم برقم (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (١٩٣٥).

وقال مالك، عن صفوان بن سُلَيم، عن سعيد بن سَلَمة \_ من آل ابن الأزرق: إن المغيرة ابن أبى بردة \_ وهو من بنى عبد الدار \_ أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: « هو الطَّهُور ماؤه الحلِّ ميتته».

وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأهل السنن الأربعة، وصححه البخارى، والترمذى، وابن خزيمة، وابن حِبّان، وغيرهم. وقد روى عن جماعة من الصحابة عن النبى ﷺ (۱)، بنحوه.

وقد روى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، من طرق، عن حماد بن سلمة: حدثنا أبو اللهزيّم ـ هو يزيد بن سفيان ـ سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله عَلَيْهُ في حج ـ أو: عمرة ـ فاستقبلنا رجْل جَراد، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن، فأسقط في أيدينا، فقلنا: ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله عَلَيْهُ، فقال: « لا بأس بصيد البحر»(٢).

أبو المُهَزَّم ضعيف، والله أعلم.

وقال ابن ماجه: حدثنا هارون بن عبد الله الحَمَّال، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا زياد بن عبد الله بن عُلاثة، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جابر وأنس بن مالك، أن النبى عبد الله بن عُلاثة، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، واقتل صغاره، وأفسد بيضه، واقطع دابره، وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء». فقال خالد: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: "إن الجراد نَثْرَة الحوت في البحر». قال هاشم: قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره . تفرد به ابن ماجه (٣).

وقد روى الشافعي، عن سعيد، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم.

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر، ولم يستثن من ذلك شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: ﴿طَعَامُهُ﴾: كل ما فيه.

وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائى من رواية ابن أبى ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الضفدع (٤).

<sup>(</sup>۱) مسند الشافعي برقم (۲۰) "بدائع المن» والمسند للإمام أحمد (۲/ ۲۳۷) وسنن أبي داود برقم (۸۳) وسنن الترمذي برقم (۱۹) وسنن النسائي (۱/ ۵۰) وسنن ابن ماجة برقم (۳۸٦) وصحيح ابن خزيمة برقم (۱۱۱) وصحيح ابن حبان برقم (۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/ ٣٠٦) وسنن أبي داود برقم (١٨٥٤) وسنن الترمذي برقم (٨٥٠) وسنن ابن ماجة برقم (٣٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة برقم (٣٢٢١) وقال البوصيرى في الزوائد (٣/ ٦٤، ٦٥): «هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم، أورده ابن الجوزى في الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله، وقال: لا يصح عن رسول الله ﷺ وضعفه موسى بن محمد».

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/ ٤٥٣) وسنن أبي داود برقم (٥٢٦٩) وسنن النسائي (٧/ ٢١٠).

وللنسائى عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع، وقال: نَقِيقُها تسبيح (١).

وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك، ولا يؤكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهما، فقيل: يؤكل سائر ذلك، وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي، رحمه الله.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يؤكل ما مات في البحر، كما لا يؤكل ما مات في البر؛ لعموم قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾ [المائدة: ٣].

وقد ورد حديث بنحو ذلك، فقال ابن مردويه:

حدثنا عبد الباقى \_ هو ابن قانع \_ حدثنا الحسين بن إسحاق التُّستُرِى وعبد الله بن موسى بن أبى عثمان قالا: حدثنا الحسين بن زيد الطحان، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن أبى ذئب، عن أبى الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: « ما صِدْتُموه وهو حى فمات فكلوه، وما ألقى البحر ميتاً طافيًا فلا تأكلوه».

ثم رواه من طریق إسماعیل بن أمیة، ویحیی بن أبی أُنیْسَة، عن أبی الزبیر عن جابر به. وهو منکر<sup>(۲)</sup>.

وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، بحديث «العَنْبَر» المتقدم ذكره، وبحديث: « هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، وقد تقدم أيضاً.

وروى الإمام أبو عبد الله الشافعى، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: « أُحِلَّت لنا ميتتان ودَمَان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال».

ورواه أحمد وابن ماجه، والدارقطني والبيهقي. وله شواهد، وروى (٣) موقوفاً، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ أى: في حال إحرامكم يحرم (٤) عليكم الاصطياد. ففيه دلالة على تحريم ذلك (٥)، فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمداً أثم وغرم، أو مخطئاً غرم وحرم عليه أكله؛ لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي عليه أكله؛ لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه و به يقول عطاء، والقاسم، وسالم، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهم. فإن

<sup>(</sup>١) لم أجده عند البحث في سنن النسائي ولعلى أتداركه فيما بعد. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (١٨٥٢) من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفي عن عبد الله بن عمرو به.

<sup>(</sup>٢) ونكارته؛ لمخالفته الآية والأحاديث الصحيحة مثل حديث: «هو الطهور ماؤه»، وحديث العنبر.

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي برقم (١٧٣٤) ومسند أحمد (٢/٩٧) ومضى تخريجه عند الآية: ٣ من هذه السورة.

<sup>(</sup>٤) في د: « فحرام». (٥) في د: « التحريم».

أكله أو شيئاً منه، فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء:

أحدهما: نعم، قال عبد الرزاق، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء، قال: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان، وإليه ذهب طائفة.

والثاني: لا جزاء عليه بأكله. نص عليه مالك بن أنس.

قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد، فإنما عليه حد واحد (١).

وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل.

وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، وحلال أكل ذلك الصيد، إلا أننى أكرهه للذى قتله، للخبر عن رسول الله ﷺ: « صَيْد البَرِّ لكم حلال، ما لم تُصيدوه أو يُصَدُ لكم».

وهذا الحديث سيأتى بيانه. وقوله بإباحته للقاتل غريب، وأما لغيره ففيه خلاف، قد ذكرنا المنع عمن تقدم. وقال آخرون. بإباحته لغير القاتل، سواء المحرمون والمحلون؛ لهذا الحديث. والله أعلم.

وأما إذا صاد<sup>(۲)</sup> حكل صيداً فأهداه إلى محرم، فقد ذهب<sup>(۳)</sup> ذاهبون إلى إباحته مطلقاً، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر، عن عمر ابن الخطاب، وأبى هريرة، والزبير بن العوام، وكعب الأحبار، ومجاهد، وعطاء \_ فى رواية \_ وسعيد ابن جبير. قال: وبه قال الكوفيون.

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَزِيع، حدثنا بِشْر بن المفضل، حدثنا سعيد، عن قتادة، أن سعيد بن المسيب حدثه، عن أبى هريرة؛ أنه سئل عن لحم صيد صاده حكلال، أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله. ثم لقى عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره، فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك.

وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية، ومنعوا من ذلك مطلقًا؛ لعموم هذه الآية الكرعة.

وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن ابن طاوس وعبد الكريم بن أبى أميَّة، عن طاوس، عن ابن عباس؛ أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم، وقال: هي مبهمة. يعنى قوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾.

قال: وأخبرنى معمر، عن الزهرى، عن ابن عمر؛ أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال.

<sup>(</sup>١) الاستذكار لابن عبد البر (١١/٣١٢).

<sup>(</sup>٣) في د: «فذهبا».

<sup>(</sup>٢) في د: « صاده».

قال معمر: وأخبرني أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، مثله.

قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس، وجابر بن زيد، وإليه ذهب الثورى، وإسحاق بن راهويه في رواية \_ وقد روى نحوه عن على بن أبى طالب، رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبى عَرُوبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال.

وقال مالك، والشافعى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه \_ فى رواية \_ والجمهور: إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد، لم يجز للمحرم أكله؛ لحديث الصعب بن جثامة: أنه أهدى للنبى عليه حماراً وحشياً، وهو بالأبواء \_ أو: بودان \_ فرده عليه، فلما رأى ما فى وجهه قال: « إنا لم نرده عليك إلا أنّا حُرُم».

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وله ألفاظ كثيرة (١). قالوا: فوجهه أن النبي على ظن أن هذا إنما صاده من أجله، فرده لذلك. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه؛ لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش، كان حلالاً لم يحرم، وكان أصحابه محرمين، فتوقفوا في أكله. ثم سألوا رسول الله على فقال: «هل كان منكم أحد أشار إليها، أو أعان في قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». وأكل منها رسول الله على .

وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة (٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن، عن عمرو بن أبى غمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ \_ يقول: « صيد البر لكم حلال \_ قال سعيد: وأنتم حرم \_ ما لم تُصيدوه أو يُصَدُ لكم».

وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي جميعاً، عن قتيبة . وقال الترمذي: لا نعرف للمطلب سماعاً من جابر (٣) .

ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي، من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن مولاه المطلب، عن جابر ثم قال: وهذا أحسن حديث روى في هذا الباب وأقيس.

وقال مالك، عن عبد الله بن أبى بكر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرُج، وهو محرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتى بلحم صيد فقال

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (١٨٢٥، ٢٥٧٣) وصحيح مسلم برقم (١١٩٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٢٩١٤، ٥٤٩٠) وصحيح مسلم برقم (١١٩٦).

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود برقم (١٨٥١) وسنن الترمذي برقم (٨٤٦) وسنن النسائي (٥/١٨٧).

لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلى (١) (٢).

﴿ قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ثَنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ مَنِ قَبْلِكُمْ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنُورٌ حَلِيمٌ ﴿ آَنَ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (١٠٠٠) ﴾ .

يقول تعالى لرسوله ﷺ: ﴿قُلْ ﴾ يا محمد: ﴿ لاَ يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ ﴾ أى: يا أيها الإنسان ﴿ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ يعنى: أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: « ما قَلَّ وكَفَى، خَيْرٌ مما كَثُر وأَلْهَى».

وقال أبو القاسم البَغَرِيُّ في معجمه: حدثنا أحمد بن زُهَيْر، حدثنا الحَوْطي، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا مُعان (٣) بن رِفاعة، عن أبي عبد الملك على بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة أنه أخبره عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال النبي عليه وقليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطبقه»(٤).

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ ﴾ أى: يا ذوى العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ أى: في الدنيا والآخرة.

ثم قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾: هذا تأديب من الله [تعالى] (٥) لعباده المؤمنين، ونهى لهم عن أن يسألوا ﴿ عَنْ أَشْيَاءَ ﴾ مما لا فائدة لهم فى السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما جاء فى الحديث: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُبْلغنى أحد عن أحد شيئاً، إنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر »(٦).

وقال البخارى: حدثنا مُنذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن

<sup>(</sup>١) الموطأ (١/ ٢٥٤).

 <sup>(</sup>٢) لم يتعرض الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ لتفسير بقية الآيات، كما في جميع النسخ المخطوطة، ولعل ذلك ـ والله أعلم ـ لانه قد تطرق إلى تفسير معانيها في متشابهتها في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) في د: « يعلي».

<sup>(</sup>٤) ورواه ابن عبد البر فى الاستيعاب (١/١٠) وابن الأثير فى أسد الغابة (١/ ٢٨٤) من طريق معان بن رفاعة، عن على بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن به، وفى إسناده على بن يزيد الالهانى وهو متروك. وللفاضل عداب الحمش رسالة فى الذب عن ثعلبة بن حاطب بين فيها نكارة هذه القصة وتوسع فى ذلك.

<sup>(</sup>٥) زيادة من د.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في السنن برقم (٤٨٦٠) والترمذي في السنن برقم (٣٨٩٦) من حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، وسيأتي سياقه.

موسى بن أنس، عن أنس بن مالك قال: خطب النبى عَلَيْ خُطبة ما سمعت مثلها قط، قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». قال: فغطى أصحاب رسول الله عَلَيْ وجوههم لهم حنين. فقال رجل: من أبي؟ قال: « فلان»، فنزلت هذه الآية: ﴿ لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾.

رواه النَّضْر وروح بن عبادة، عن شعبة (١)، وقد رواه البخارى في غير هذا الموضع، ومسلم، وأحمد، والترمذي، والنسائي من طرق عن شعبة بن الحجاج، به (٢).

وقال ابن جرير: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ الآية، قال: فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله على سألوه حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر، فقال: « لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله على أن يكون بين يدى أمر قد حَضَر، فجعلت لا ألتفت عينا ولا شمالاً إلا وجدت كلاً لافا رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان يُلاحي فيدعي إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: « أبوك حذافة». قال: ثم قام عمر \_ أو قال: فأنشأ عمر \_ فقال: رضينا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولاً، عائذاً بالله \_ أو قال: أعوذ بالله \_ من شر الفتن قال: وقال رسول الله على الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط». أخرجاه من طريق سعيد (٣).

ورواه مَعْمَر، عن الزهرى، عن أنس بنحو ذلك \_ أو قريباً منه \_ قال الزهرى: فقالت أم عبد الله ابن حذافة: ما رأيت ولدًا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفَتْ ما قارفَ أهلُ الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس، فقال: والله لو ألحقنى بعبد أسود للحقتُه (٤).

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا قيس، عن أبى حَصين، عن أبى صالح، عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله ﷺ وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أبى (٥)؟ فقال: « في النار» فقام آخر فقال: من أبى؟ فقال: « أبوك حذافة»، فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وبالقرآن إماماً، إنا يا رسول الله حَديثو عهد بجاهلية وشر ك، والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه، ونزلت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِن تُبد لَكُمْ تَسُونُكُم ﴾ (٢) إسناده جيد (٧).

وقد ذكر هذه القصة(٨) مرسلة غير واحد من السلف، منهم أسباط عن السُّدِّي أنه قال في قوله:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٦٤٨٦، ٧٢٩٥) وصحيح مسلم برقم (٢٣٥٩) والمسند (٣/ ٢١٠) وسنن الترمذي برقم (٣٠٥٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١١/ ١٠٠) وصحيح البخاري برقم (٧٠٩١) وصحيح مسلم برقم (٢٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبرى في تفسيره (١٠٢/١١) من طريق معمر به.

<sup>(</sup>٥) في د: ١ أين أنا،

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (١١/٣/١).

<sup>(</sup>٧) في د: ١ إسناد جيد١.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ قال: غضب رسول الله على يوماً من الأيام، فقام خطيباً فقال: «سلونى، فإنكم لا تسألونى عن شىء إلا أنبأتكم به ». فقام إليه رجل من قريش، من بنى سهم، يقال له: عبد الله بن حُذَافة، وكان يُطْعَن فيه، فقال: يا رسول الله، من أبى ؟ فقال: «أبوك فلان»، فدعاه لأبيه، فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجله، وقال: يا رسول الله، رضينا بالله رباً، وبك نبياً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن إماماً، فاعف عنا عفا الله عنك، فلم يزل به حتى رضى، فيومئذ قال: « الولد للفراش وللعاهر الحَجَر».

ثم قال البخارى: حدثنا الفَضْل بن سَهْل، حدثنا أبو النَّضْر، حدثنا أبو خَيْثَمَة، حدثنا أبو الله عَلَيْ استهزاء، فيقول الرجل: من أبو الجُويرية، عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله عَلَيْ استهزاء، فيقول الرجل: من أبى؟ ويقول الرجل تَضل ناقتُه: أين ناقتى؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ حتى فرغ من الآية كلها. تفرد (۱) به البخارى (۲).

وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وَرْدَان الأسدى، حدثنا على بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي البَخْتَري \_ وهو سعيد بن فيروز \_ عن (٢) على قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَللّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] قالوا: يا رسول الله، في (٤) كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي كل عام؟ فقال: «لا، ولو قلت: نعم لوجبت»، فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوّنُكُمْ ﴾ إلى آخر الآية.

وكذا رواه الترمذي وابن ماجه، من طريق منصور بن وردان، به (٥). وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك علياً.

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرين، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إبراهيم بن مسلم الهَجَرِيّ، عن أبي عياض، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله كتب عليكم الحج»، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه، حتى عاد مرتين أو ثلاثاً، فقال: "من السائل؟» فقال: فلان. فقال: "والذي نفسي بيده، لو قلت: نعم لوَجَبَتْ، ولو وجبت عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم»، فأنزل الله، عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبد لَكُمْ تَسُونُكُمْ حتى ختم الآية.

ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد، عن محمد بن زياد، عن أبى هريرة \_ وقال: فقام محصن الأسدى \_ وفى رواية من هذه الطريق: عُكَاشة بن محصن \_ وهو أشبه (٦).

<sup>(</sup>۱) في د: « رواه».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٢٦٢٤).

<sup>(</sup>٥) المسند (١١٣/١) وسنن الترمذي برقم (٣٠٥٥) وسنن ابن ماجة برقم (٢٨٨٤).

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (١١/ ١٠٥).

وإبراهيم بن مسلم الهجرى ضعيف.

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى زكريا بن يحيى بن أبان المصرى قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن ابن أبى الغمر، حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى، عن صفوان بن عمرو، حدثنى سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: قام رسول الله ﷺ في الناس فقال: "كتب عليكم الحج". فقام رجل من الأعراب فقال: أفى كل عام؟ قال: فَغَلقَ كلام رسول الله ﷺ، وأسكت واستغضب، ومكث طويلاً، ثم تكلم فقال: " من السائل؟ " فقال الأعرابي: أنا ذا، فقال: " ويحك، ماذا يؤمنك أن أقول: نعم، والله لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت لكفرتم، ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج، والله لو أنى أحللت لكم جميع ما في الأرض، وحرمت عليكم منها موضع خُفٍ، لوقعتم فيه ، قال: فأنزل الله عند ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوّ كُمْ ﴾ إلى آخر الآية (۱). في إسناده ضعف.

وظاهر (٢) الآية النهى عن السؤال عن الأشياء التي إذا أعلم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال:

حدثنا حَجَّاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس، عن الوليد بن أبى هشام مولى الهمدانى، عن زيد بن زائد، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: « لا يبلغنى أحد عن أحد شيئاً؛ فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» الحديث.

وقد رواه أبو داود والترمذى، من حديث إسرائيل $\binom{(n)}{1}$  قال أبو داود: عن الوليد وقال الترمذى: عن إسرائيل – عن السدى، عن الوليد بن أبى هاشم، به. ثم قال الترمذى: غريب من هذا الوجه.

وقوله: ﴿ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ ﴾ أى: وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول تُبَينَ لكم، وذلك [على الله](٤) يسير.

ثم قال(٥) ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ﴾ أي: عما كان منكم قبل ذلك، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾.

وقيل: المراد بقوله: ﴿ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ ﴾ أى: لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعلَّه قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق (٦). وقد ورد في الحديث: «أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم يُحَرِّم فحرم من أجل مسألته » (٧). ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها حينئذ، تبينت لكم لاحتياجكم إليها (٨).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۰۷/۱۱).

<sup>(</sup>٢) في د: « فظاهر».

<sup>(</sup>٣) المسند (١/ ٣٩٥) وسنن أبي داود برقم (٤٨٦٠) وسنن الترمذي برقم (٣٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) زيادة من د. (٥) في د: «وقوله».

<sup>(</sup>٦) في د: ﴿أُو تُعسيرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) رواه البخارى في صحيحه برقم (٧٢٨٩) ومسلم في صحيحه برقم (٢٣٥٨) من حديث سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>A) في د: «إليه».

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ﴾ أى: ما لم يذكره (١) في كتابه فهو مما عفا عنه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ذروني ما تُرِكْتُم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»(٢).

وفى الحديث الصحيح أيضًا: «إن الله فرض فرائض فلا تُضَيِّعُوها، وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وحَرَّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غَيْرَ نِسْيان فلا تسألوا عنها» (٣).

ثم قال: ﴿ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴾ أى: قد سأل هذه المسائل المنهى عنها قومٌ من قبلكم، فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها، فأصبحوا بها كافرين، أى: بسببها، أى: بينت لهم ولم (٤) ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد، وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد.

قال العَوْفي، عن ابن عباس قوله: ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوّكُمْ ﴾ ، وذلك أن رسول الله عَلَيْ أذن في الناس فقال: ﴿ يا قوم، كتب عليكم الحج ﴾ . فقام (٥) رجل من بنى أسد فقال: يا رسول الله عَلَيْ غضباً شديداً فقال: ﴿ والذي نفسي بيده لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت ما (٦) استطعتم، وإذًا لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه » . فأنزل الله: ﴿ يأيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوّكُمْ ﴾ ، نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصاري من المائدة، فأصبحوا بها كافرين. فنهي الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ (٧) ساءكم ذلك، ولكن انتظروا، فإذا نزل القرآن فإذا نزل القرآن فيها بتغليظ (٨) . رواه ابن جرير.

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسَوُّكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ \$ قال : لما نزلت آية الحج ، نادى النبى ﷺ فى الناس فقال : «يأيها الناس ، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا» . فقالوا : يارسول الله ، أعاماً واحداً أم كل عام؟ فقال : « لا ، بل عاماً واحداً ، ولو قلت : كل عام لوجبت ، ولو وجبت لكفرتم » . ثم قال الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ ﴾ إلى قوله : ﴿ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافُرِينَ (٩) ﴾ . رواه ابن جرير .

وقال خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ قال: هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام، ألا ترى أنه يقول بعد ذلك (١٠): «ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا ولا كذا»، قال: وأما عكرمة فقال: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافرينَ ﴾. رواه ابن جرير.

<sup>(</sup>۱) في د: «لم يذكرها».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (١٣٣٧).

 <sup>(</sup>۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۱۳/۱۰) من طريق داود بن أبي هند، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني به مرفوعًا.

<sup>(</sup>٤) في د: «فلم». (٥) في د: «فقال». (٦) في د: «لما».

<sup>(</sup>٧) في د: «لتغليظ». (A) في د: «بيانه». (٩) في د: «إلى قوم بها كافرين» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۰) في د: «قال بعدها».

يعنى عكرمة رحمه الله: أن المراد بهذا النهى عن سؤال وقوع الآيات، كما سألت قريش أن يجرى لهم أنهارًا، وأن يجعل لهم الصَّفَا ذهبا وغير ذلك، وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا مَنعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوْلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصرةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخُويفا ﴿ [الإسراء: ٥٩] وقال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانَهُمْ لَئِن جَاءَتُهُمْ آيَةً لِيُوْمَنُونَ بِهَا قُلُ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّه وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءَتُ لا يُؤْمِنُونَ. وَنَقَلِبُ أَيْمَانَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّة وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ . ولَوْ أَنَّنَا نَرَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمُهُمْ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٩ - ١١١].

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (١٠٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ (١٠٤) ﴾.

قال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب قال: «البحيرة»: التى يُمنّعُ درّها للطواغيت، فلا يَحْلبها (۱) أحد من الناس. و «السائبة»: كانوا يسيبونها لألهتهم، لا يحمل عليها شيء ـ قال: وقال (۲) أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «رأيت عَمْرَو بن عامر الخزاعي يجُر قُصْبَه في النار، كان أول من سيب السوائب» ـ و «الوصيلة»: الناقة البكر، تُبكّر في أول نتاج الإبل، ثم تُثنّ بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إن وصلت إحْداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. و «الحام»: فحل الإبل يَضربُ الضرّابَ المعدود، فإذا قضى ضرابه وَدَعُوه للطواغيت، وأعفوه عن الحَمْل، فلم يُحْمَل عليه شيء، وسَمّوه (۳) الحامى.

وكذا رواه مسلم والنسائي، من حديث إبراهيم بن سعد، به (٤).

ثم قال البخارى: وقال لنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: سمعت سعيداً يخبر بهذا. وقال أبو هريرة عن النبى ﷺ، نحوه، ورواه ابن الهاد، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبى هريرة عن النبى ﷺ (٥).

قال الحاكم: أراد البخارى أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بُخْت، عن الزهرى. كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزى في «الأطراف» وسكت ولم ينبه عليه. وفيما قاله الحاكم نظر، فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعد، عن ابن الهاد، عن

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٢٦٢٣) وصحيح مسلم برقم (٢٨٥٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٤٦٢٣).

ثم قال البخارى: حدثنا محمد بن أبى يعقوب أبو عبد الله الكرْمانى، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا يونس، عن الزهرى، عن عُرْوَة؛ أن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «رأيت جَهَنَّم يَحْطِمَ بعضها بعضًا، ورأيت عَمْرًا يجر قُصْبه، وهو أول من سيب السوائب». تفرد به البخارى(٢).

وقال ابن جریر: حدثنا هَنّاد، حدثنا یونس بن بُکیْر، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنی محمد ابن إبراهیم بن الحارث، عن أبی صالح، عن أبی هریرة قال: سمعت رسول الله علیه یقول لاکثم بن الجَوْن: «یا أکثم، رأیت عَمْرو بن لُحَیّ بن قَمعَة بن خندف یجر قصبه فی النار، فما رأیت رجلاً أشبه برجل منك به، ولا به منك». فقال أکثم: تخشی أن یضرنی شبهه یا رسول الله؟ فقال (۳) رسول الله برجل منك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غیّر دین إبراهیم، وبحر البحیرة، وسیّب السائبة، وحمی الحامی». ثم رواه عن هناد، عن عبدة، عن محمد بن عمرو، عن أبی سلمة، عن أبی هریرة، عن النبی علیه بنحوه أو مثله (٤).

ليس هذان الطريقان في الكتب.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مُجَمِّع، حدثنا إبراهيم الهَجَرى، عن أبى الأحوص، عن عبد الله بن مسعود عن النبى ﷺ قال: «إن أول من سيَّب السوائب، وعبد الأصنام، أبو خزاعة عمرو ابن عامر، وإنى رأيته يجر أمعاءه في النار». تفرد به أحمد من هذا الوجه (٥).

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَر، عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله والله وا

فعمرو هذا هو ابن لحى بن قَمَعَة، أحد رؤساء خزاعة، الذين ولُوا البيت بعد جُرُهم. وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل، فأدخل الأصنام إلى الحجاز، ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب

<sup>(</sup>١) المسند (٢/ ٣٦٦) وتفسير الطبرى (١١٦/١١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٤٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) في د: «قال».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١١٧/١١) ورواه ابن هشام في السيرة النبوية (٧٨/١) من طريق محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٥) المسند (١/٤٤٦) وفي إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف، لكن للحديث شواهد من حديث عائشة وأبي هريرة المتقدمين، وانظر كلام الشيخ ناصر الالباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٦٧٧).

<sup>(</sup>٦) في د: «ويطآنه».

<sup>(</sup>٧) تفسير عبد الرزاق (١/ ١٩١) ورواه الطبرى في تفسيره (١١/ ١٢٠) من طريق عبد الرزاق به.

بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام، عند قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾ [الأنعام: ١٣٦] إلى آخر الآيات في ذلك.

فأما البحيرة، فقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: هى الناقة إذا نتجت خمسة أبطُن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرًا ذبحوه، فأكله الرجال دون النساء. وإن كان (١) أنثى جدعوا آذانها، فقالوا: هذه بحيرة.

وذكر السُّدِّي وغيره قريبًا من هذا.

وأما السائبة، فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة، إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتها، فإذا ولدت السابع ذكرًا أو ذكرين، ذبحوه، فأكله رجالهم دون نسائهم.

وقال محمد بن إسحاق: السائبة: هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر، سُيّبت فلم تركب، ولم يُجزّ وبرها، ولم يحلب لبنها إلا الضيف.

وقال أبو روق: السائبة: كان الرجل إذا خرج فَقُضيت حاجته، سَيَّب من ماله ناقة أو غيرها، فجعلها للطواغيت. فما ولدت من شيء كان لها.

وقال السُّدىِّ: كان الرجل منهم إذا قُضيت حاجته أو عُوفي من مرض أو كثر ماله سَيَّب شيئًا من ماله للأوثان، فمن عرض له من الناس عُوقب بعقوبة (٢) في الدنيا.

وأما الوصيلة، فقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: هى الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع، فإن كان ذكرًا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرًا وأنثى فى بطن استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبى حاتم.

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَر، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب: ﴿وَلاوَصِيلَةَ ﴾ قال: فالوصيلة من الإبل، كانت الناقة تبتكر بأنثى، ثم تثنى بأنثى، فيسمونها الوصيلة، ويقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم.

وكذا روى عن الإمام مالك بن أنس، رحمه الله.

وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم: إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن، توأمين توأمين في كل بطن، سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى، جعلت للذكور دون الإناث. وإن كانت ميتة اشتركوا فيها.

وأما الحام، فقال العَوْفي، عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا لقح فحله عشراً، قيل: حام، فاتركوه.

<sup>(</sup>۱) في د: «كانت». (۲) في د: «يغربه».

وكذا قال أبو روق، وقتادة. وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: وأما الحام فالفحل من الإبل، إذا ولد لولده قالوا: حَمى هذا ظهره، فلا يحملون عليه شيئًا، ولا يجزون له وبرًا، ولا يمنعونه من حمى رعى، ومن حوض يشرب منه، وإن كان الحوض لغير صاحبه.

وقال ابن وَهْب: سمعت مالكًا يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل، فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه.

وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص الجُسْمي، عن أبيه مالك بن نَصْلَة قال: أتيت النبي على في خُلقان من الثياب، فقال لي: «هل لك من مال؟» قلت (١١): نعم. قال: «من أيّ المال؟» قال: فقلت: من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا آتاك الله مالا فَلْيُرَ عليك». ثم قال: «تنتج إبلك وافية آذانها؟» قال: «فعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحير، وتشق آذان طائفة منها، وتقول: هذه حرم؟» قلت: نعم. قال: «فلا تفعل، إن كل ما آتاك الله لك حل»، ثم قال: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَة وَلا سَائبة وَلا وَصِيلة وَلا حَامٍ ﴾، أما البحيرة: فهي التي يجدعون آذانها، فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة: فهي التي يسيبون للهتهم، ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها، وأما الوصيلة: فالشاة تلد ستة أبطن، فإذا ولدت السابع (٢)، جدعت وقطع قرنها، فيقولون: قد وصلت، فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجًا في الحديث. وقد روى من وجه آخر عن أبي إسحاق، عن أبي الاحوص عوف بن مالك، من قوله، وهو أشبه (٣).

وقد روى هذا الحديث<sup>(٤)</sup> الإمام أحمد، عن سفيان بن عيينة، عن أبى الزعراء عمرو بن عمرو، عن عمه أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة، عن أبيه، به وليس فيه تفسير هذه<sup>(٥)</sup>، والله أعلم.

- وقوله: ﴿ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ ﴾ أى: ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركون افتروا ذلك (٦)، وجعلوه شرعًا لهم وقربة يتقربون بها إليه. وليس ذلك بحاصل لهم، بل هو وبال عليهم.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزُلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ أى: إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وتَرْك ما حرمه، قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك، قال الله تعالى: ﴿ أُو لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ أى: لا يفهمون حقًا، ولا

<sup>(</sup>۱) في د: «فقلت». (۲) في د: «وتلد السابع».

<sup>(</sup>٣) ورواه الطبرى في تفسيره (١٢/١١) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عن أبيه به.

<sup>(</sup>٤) في د: «وروى الحديث».

<sup>(</sup>٥) المسند (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) في د: «ولكن افتروه المشركون».

يعرفونه، ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم، وأضل سسلاً.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّه مَرْجِعُكُمْ جَميعًا فَيُنبُّكُم بِمَا كَنتُمْ تَعْمَلُونَ 🕥 ﴾ .

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس، سواء كان قريبًا منه أو بعيدًا.

قال العُوفي عن ابن عباس عند تفسر هذه الآية: يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام(١١)، فلا يضره من ضل بعده، إذا عمل بما أمرته به.

وكذا(٢) روى الوالبي عنه. وهكذا قال مُقَاتل بن حَيان. فقوله: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ نصب على الإغراء ﴿لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّه مَرْجَعُكُمْ جَميعًا فَيُنبِّئُكُم بِمَا كَنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أى: فيجازى (٣) كل عامل بعمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

وليس في الآية مستُدلٌ (٤) على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كان فعل ذلك ممكنًا، وقد قال الإمام أحمد(٥)، رحمه الله:

حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا زُهير \_ يعنى ابن معاوية \_ حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا قَيْس قال: قام أبو بكر، رضى الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: أيها(٦) الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله ﷺ قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله، عز وجل، أن يَعُمُّهُمْ بعقابه». قال: وسمعت أبا بكر يقول: يأيها الناس، إياكم والكَذب، فإن الكذب مجانب (٧) الإيمان.

وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة، وابن حبَّان في صحيحه، وغيرهم (٨)، من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة، عن إسماعيل بن أبي خالد، به متصلاً مرفوعًا، ومنهم من رواه عنه به موقوفًا على الصديق (٩). وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره (١٠)، وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا في

<sup>(</sup>۲) ف د: «وهكذا». (۱) في د: «ونهيته عنه».

<sup>(</sup>٣) في د: «ليجازي».

<sup>(</sup>٤) في د: «وليس فيها دليل».

<sup>(</sup>٦) في د: «يا أيها». (٥) في د: «قال أحمد».

<sup>(</sup>٧) في د: «يجانب».

<sup>(</sup>٨) المسند (١/ ٥) وسنن أبي داود برقم (٤٣٣٨) وسنن الترمذي برقم (٢١٦٨) وسنن النسائي الكبرى برقم (١١١٥٧) وسنن ابن ماجة برقم (٤٠٠٥).

<sup>(</sup>٩) رواه أبو يعلى في المسند (١١٨/١) من طريق شعبة، عن الحكم، عن قيس بن أبي حازم به موقوفًا.

<sup>(</sup>١٠) العلل للدارقطني (١/ ٢٥٣).

مسند الصديق، رضى الله عنه.

وقال أبو عيسى الترمذى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقانى، وحدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا عتبة بن أبى حكيم، حدثنا عمرو بن جارية (١) اللخمى، عن أبى أمية الشَّعْبانى (٢) قال: أتيت أبا ثعلبة الخُشني فقلت له: كيف تصنع فى هذه الآية؟ فقال: أيَّة آية؟ قلت: قوله [تعالى] (٣): ﴿يَالَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرًا، سألت عنها رسول الله عَلَيْ فقال: «بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شُحًا مطاعًا، وهوى مُتَّبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذى رأى برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع العوام، فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القَبْضِ على الجَمْر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم» ـ قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة: قيل: يا رسول الله، أجر خمسين رجلاً منهم أو منا؟ قال: «بل أجر خمسين منكم».

ثم قال (٤) الترمذى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك، ورواه ابن ماجه، وابن جرير، وابن أبى حاتم، عن عتبة بن أبى حكيم (٥).

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَر، عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله (٢): ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ فقال: إن هذا ليس بزمانها، إنها اليوم (٧) مقبولة. ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانها، تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا \_ أو قال: فلا يقبل منكم \_ فحينئذ ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ ﴾ .

ورواه أبو جعفر الرازى، عن الربيع، عن أبى العالية، عن ابن مسعود فى قوله: ﴿ يَا الله بِن مسعود جلوسًا، آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ لا يَضُرُكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ الآية، قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسًا، فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس، حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك، فإن الله يقول: ﴿ [يَأْيُهُا الَّذِينَ آمَنُوا ] ( ) عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ ﴾ الآية. قال: فسمعها ( ) ابن مسعود فقال: مَه ، لم يجئ تأويل هذه بعد ( ) أن القرآن أنزل حيث أنزل ( ) ، ومنه آى قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه آى قد وقع تأويلهن بعد النبي ﷺ بيسير، ومنه آى قد وقع تأويلهن بعد النبي ﷺ بيسير، ومنه آى يقع تأويلهن بعد النبي عَلَيْهُ بيسير،

(٧) في د: «ليس زمانها اليوم».

<sup>(</sup>٢) في د: «الشعثاني».

<sup>(</sup>۱) في د: «ابن الحارث».

<sup>(</sup>٤) في د: «فقال».

<sup>(</sup>٣) زيادة من د.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي برقم (٣٠٥٨) وسنن أبي داود برقم (٤٣٤١) وسنن ابن ماجة برقم (٤٠١٤) وتفسير الطبري (١١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٦) في د: «سئل عن قوله».

<sup>(</sup>۹) في د: «فردها».

<sup>(</sup>۸) زیادة من د.

را ) عی دا سودسه

<sup>(</sup>۱۰) في د: «تأويلها».

<sup>(</sup>۱۱) في د: «نزل».

يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة، وأهواؤكم واحدة ولم تلبّسوا شيعًا، ولم يَذُق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا. فإذا اختلفت القلوب والأهواء، وألبستُم شيعًا، وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه، عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. رواه ابن جرير (١).

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عَرَفة، حدثنا شبابة بن سَوّار، حدثنا الربيع بن صُبَيْح، عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه، فإن الله قال: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾؟ فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي إن (٢) رسول الله ﷺ قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب». فكنا نحن الشهود وأنتم الغُيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيؤون من بعدنا، إن قالوا لم يقبل منهم (٣).

وقال أيضًا: حدثنا محمد بن بَشًار، حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم قالا: حدثنا عَوْف، عن سوَّار بن شَبِيب قال: كنت عند ابن عَمر، إذ أتاه (٤) رجل جَليد في العين، شديد اللسان، فقال: ياأبا عبد الرحمن، نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يالو (٥)، وكلهم بغيض إليه أن يأتي دَناءة، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأيّ دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟

فقال الرجل: إنى لست إياك أسأل، إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله: لعلك ترى، لا أبالك، أنى سآمرك أن تذهب فتقتلهم! عظهم وانههم، فإن عصوك فعليك نَفْسك (٢)، فإن الله، عز وجل يقول: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ ﴾ الآية.

وقال أيضًا: حدثنى أحمد بن المقدام، حدثنا المعتمر بن سليمان، سمعت أبى، حدثنا قتادة، عن أبى مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة، فإذا قوم من المسلمين جلوس، فقرأ أحدهم هذه الآية: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ ﴾ فقال أكْبَرهم (٧): لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم.

وقال: حدثنا القاسم، حدثنا الحُسين، حدثنا ابن فضالة، عن معاوية بن صالح، عن جُبير بن نُفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله ﷺ، وإني لأصغرُ القوم، فتذاكروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: ﴿ يَأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ لا يَضُرُّكُم مّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾؟ فأقبلوا على بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن ولا تعرفها، ولا تدرى ما تأويلها!! حتى تمنيت (٨) أني لم أكن تكلمتُ، وأقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى(۱۱/۳۶۳).

<sup>(</sup>٢) في د: «لأن».

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى(١١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) في د: «فأتاه».

<sup>(</sup>٥) في د: « ولا يالو».(٨) في د: « فتمنيت».

<sup>». (</sup>٦) في د: «بنفسك».

<sup>(</sup>٧) في د: «أكثرهم».

حَدَثُ (١) السن، وإنك نزعت بآية ولا تدرى ما هي؟ وعسى أن تدرك ذلك الزمان، إذا رأيت شُحًا مطاعًا، وهَوًى متبعًا، وإعجاب كل ذي رأى برأيه، فعليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت (٢).

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سَهْل، حدثنا ضَمْرَة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية: ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ فقال الحسن: الحمد لله بها، والحمد لله عليها، ما كان مؤمن فيما مضى، ولا مؤمن فيما بقى، إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله.

وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. رواه ابن جرير، وكذا روى من طريق سفيان الثورى، عن أبى العُميْس، عن أبى البَخْتَرى، عن حذيفة مثله، وكذا قال غير واحد من السلف.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا هشام بن خالد الدمشقى، حدثنا الوليد، حدثنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن كعب فى قوله: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴿ قَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ قال: إذا هدمت كنيسة دمشق، فجعلت مسجدًا، وظهر لبس العَصْب، فحينئذ تأويل هذه الآية.

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانَ ذَوَا عَدْلً مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْت تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُم شَهَادَةَ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُم شَهَادَة اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثَمِينَ (١٠٠٠) فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثَمِينَ (١٠٠٠) فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الشَّومَ وَالْوَلَيْنَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمْنَ الشَّعَرَقَ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَةً عَلَىٰ وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ لَيْمَانُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (١٨٠٠) ﴿

اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز، قيل: إنه منسوخ رواه العَوْفي عن ابن عباس. وقال (٣) حماد بن أبى سليمان، عن إبراهيم: إنها منسوخة. وقال آخرون ـ وهم الأكثرون، فيما قاله ابن جرير ـ: بل هو محكم؛ ومن ادعى النسخ فعليه البيان.

فقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانَ ﴾ هذا هو الحبر؛ لقوله: ﴿ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ فقيل تقديره: «شهادة اثنين»، حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مَقَامه. وقيل: دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان.

<sup>(</sup>۱) في د: «حديث».

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى(١١/١١).

<sup>(</sup>٣) في د: «وقاله».

وقوله: ﴿ وَوَا عَدْلٍ ﴾ وصف الاثنين، بأن يكونا عدلين.

وقوله: ﴿مَنكُمْ ﴾ أي: من المسلمين. قاله الجمهور. قال (١) على بن أبى طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ذَوَا عَدْلُ مِنكُمْ ﴾ قال: من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم، ثم قال: رُوى عن عَبيدة، وسعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، ويحيى بن يَعْمُر، والسُّدِّي، وقتادة، ومُقاتل بن حَيَّان، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، نحو ذلك.

وقال ابن جرير: وقال آخرون: عنى: ذلك ﴿ فَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ أى: من حَى (٢) الموصى. وذلك قول روى عن عكرمة وعبيدة وعدّة غيرهما.

وقوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا سعيد بن عَوْن، حدثنا عباس فى قوله: عبد الواحد بن زياد، حدثنا حبيب بن أبى عَمْرة، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس فى قوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ قال: من غير المسلمين، يعنى: أهل الكتاب.

ثم قال: وروى عن عبيدة، وشُرِيْح، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، ويحيى بن يعمر، وعكرمة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والشعبى، وإبراهيم النَّخَعِى، وقتادة، وأبى مِجْلَز، والسُّدىِّ، ومقاتل بن حيان، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، نحو ذلك.

وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة فى قوله: ﴿مَنكُمْ ﴾ أى: المراد من قبيلة الموصى، يكون المراد ههنا: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ أى: من غير قبيلة الموصى. وقد روى عن ابن أبى حاتم مثله عن الحسن البصرى، والزهرى، رحمهما الله.

وقوله: ﴿إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ أى: سافرتم، ﴿ فَأَصَابَتْكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ﴾: وهذان شرطان الجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر، وأن يكون في وصية، كما صرح بذلك شريح القاضي.

قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على، حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني (٣) إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في وصية.

ثم رواه عن أبى كُرِيْب، عن أبى بكر بن عياش، عن أبى إسحاق السَّبِيعى قال: قال شريح، فذكر مثله .

وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من أفراده، وخالفه الثلاثة فقالوا: لاتجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضًا.

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على، حدثنا أبو داود، حدثنا صالح بن أبى الأخضر، عن الزهرى قال: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين (٤).

<sup>(</sup>۱) في د: «قاله». (۲) في د: «من أهل».

<sup>(</sup>۳) في د: «اليهود والنصاري».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى(١١/١٦٦).

وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام، والأرض حرب، والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نُسخت الوصية وفرضت الفرائض، وعمل الناس بها.

رواه ابن جرير، وفي هذا نظر، والله أعلم.

وقال ابن جرير: اختلف في قوله: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُم﴾: هل المراد أن يوصي إليهما، أو يشهدهما؟ على قولين:

أحدهما: أن يوصى إليهما، كما قال محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيَط قال: سئل ابن مسعود، رضى الله عنه، عن هذه الآية قال(١): هذا رجل سافر ومعه مال، فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته، وأشهد عليهما عدلين من المسلمين.

رواه ابن أبى حاتم وفيه انقطاع.

والقول الثانى: أنهما يكونان شاهدين. وهو ظاهر سياق الآية الكريمة، فإن لم يكن وصى ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة، كما فى قصة تَمِيم الدارى، وعَدِى بن بَدَّاء، كما سيأتى ذكرها آنفًا، إن شاء الله وبه التوفيق.

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين، قال: لأنا لا نعلم حُكْمًا يَحْلفُ فيه الشاهد. وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، وهو حكم مستقل بنفسه، لا يكزم أن يكون جاريًا على قياس جميع الأحكام، على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص، وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره، فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآرة الكريمة.

وقوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ﴾ قال [العوفى، عن] (٢) ابن عباس: يعنى صلاة العصر. وكذا قال سعيد بن جبير، وإبراهيم النَّخَعِي، وقتادة، وعِكْرِمة، ومحمد بن سيرين. وقال الزهرى: يعنى صلاة المسلمين، وقال السدى، عن ابن عباس: يعنى صلاة أهل دينهما.

والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان (٣) بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم، ﴿فَيُقْسَمَانَ بِاللّه﴾ أى: إن ظهرت لكم منهما ريبة، أنهما قد خانا أو غلا، فيحلفان حينئذ بالله ﴿لا نَشْتَرِى بِهِ ﴾ أى: بأيماننا. قاله مُقاتل بن حَيان ﴿ثَمَنّا ﴾ أى: لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة، ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ أى: ولو كان المشهود عليه قريبًا إلينا لا نحابيه، ﴿وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّه ﴾: أضافها إلى الله تشريفًا لها، وتعظيمًا لأمرها.

وقرأ بعضهم: «ولا نكتم شهادة آلله» مجرورًا على القسم. رواها ابن جرير، عن عامر الشعبي.

(٣) في د: « أن قيامها».

(٢) زيادة من د.

<sup>(</sup>١) في د: «قال ابن مسعود في هذه الآية».

<sup>(</sup>٤) في د: «يحلفان».

وحكى عن بعضهم أنه قرأ: «ولا نَكْتُمُ شهادةً الله»، والقراءة الأولى هي المشهورة.

﴿ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴾ أي: إنا فعلنا شيئًا من ذلك، من تحريف الشهادة، أو تبديلها، أو تغييرها(١)، أو كتمها بالكلية.

ثم قال تعالى: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا ﴾ أى: فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين، أنهما خانا أو غَلا شيئًا من المال الموصى به إليهما، وظهر عليهما بذلك ﴿ فَآخَرَان يَقُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ النَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْليَانِ ﴾ : هذه قراءة الجمهور: «استُحقَّ عليهم الأوليان». ورُوى عن على، وأبُى، والحسن البصرى أنهم قرؤوها: ﴿اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْليَانِ ﴾.

وقد روى الحاكم فى المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوى، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبى رافع، عن على بن أبى طالب؛ أن النبى ﷺ قرأ: ﴿مِنَ اللَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ ﴾. ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (٢).

وقرأ بعضهم، ومنهم ابن عباس: «من الذين استحق علهم الأوَّلِين». وقرأ الحسن: «من الذين استحق عليهم الأوَّلان» ، حكاه ابن ُ جرير.

فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك: أى متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما، فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أوْلى من يرث ذلك المال ﴿فَيُقْسِمَان بِاللَّه لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِما ﴾ أى: لقولنا: إنهما خانا أحقُّ وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة ﴿وَمَا اعْتَدَيْنا﴾ أى: فيما قلنا من الخيانة ﴿إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أى: إن كنا قد كذبنا عليهما.

وهذا التحليف للورثة، والرجوع إلى قولهما والحالة هذه، كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لَوْثُ (٣) في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم، كما هو مقرر في باب «القسامة» من الأحكام.

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا الحسين بن زياد، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، عن باذان \_ يعني: أبا صالح مولي أم هانئ بنت أبي طالب \_ عن ابن عباس، عن تميم الدارى في هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَر أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ قال: بَرئ الناس منها غيرى وغير عَدى بن بَدّاء. وكانا (٤) نصرانيين، يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم، يقال له: بُدين بن أبي مريم، بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك، وهو عُظم (٥) تجارته. فمرض فأوصى إليهما، وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله \_ قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام، فبعناه

(٣) في د: «اللوث».

<sup>(</sup>۱) فی د: «وتغییرها».

<sup>(</sup>٢) المستدرك(٢/ ٢٣٧) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) في د: «فكانا».

بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدى بن بدّاء. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه، فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره \_ قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبى على النبى الله المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، ودفعت (١) إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلها، فوثبوا إليه (٢) أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَيُقْسَمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا ﴾. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا، فنزعت الخمسمائة من عَدى بن بَدّاء.

وهكذا رواه أبو عيسى الترمذى وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحَرَّانى، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، به فذكره (٣) \_ وعنده: فأتوا به رسول الله على فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يُعَظَّم به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْ يَخَافُوا أَن تُردَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾، فقام عمرو بن العاص ورجل آخر، فحلفا. فَنُزعَتْ الخمسمائة من عدى بن بَدَّاء.

ثم قال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذى روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندى محمد بن السائب الكلبى، يكنى أبا النضر، وقد تركه أهل العلم بالحديث، وهو صاحب التفسير، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبى، يكنى أبا النضر، ثم قال: ولا نعرف لسالم أبى النضر رواية عن أبى صالح مولى أم هانئ، وقد رُوى عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه.

حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا يحيى بن آدم، عن ابن أبى زائدة، عن محمد بن أبى القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارى وعدى بن بدّاء، فمات السهمى بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة مخوصًا بالذهب، فأحلفهما رسول الله عليه وجدوا الجام بمكة، فقيل: اشتريناه من تميم وعدى. فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنكُمْ ﴾.

وكذا رواه أبو داود، عن الحسن بن على، عن يحيى بن آدم، به. ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن أبى زائدة (٤).

ومحمد بن أبى القاسم، كوفى، قيل: إنه صالح الحديث، وقد ذكر هذه القصة مرسلة غيرُ واحد من التابعين منهم: عكرمة، ومحمد بن سيرين، وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر،

<sup>(</sup>۱) في د: «وأديت ».

<sup>(</sup>۲) في د: «عليه».

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي برقم(٥٩ -٣) وتفسير الطبري(١١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي برقم(٣٦٠٦) وسنن أبي داود برقم(٣٠٦٠) وأصله في صحيح البخاري برقم(٢٧٨٠) لكن البخاري لم يذكره تحديثاً وإنما حكاية قول.

رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة: مجاهد، والحسن، والضحاك. وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها.

ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا(١) ما رواه أبو جعفر بن جرير:

حدثنى يعقوب، حدثنا هُشَيْم، أخبرنا زكريا، عن الشعبى؛ أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدَقُوقا، قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال: فقدما الكوفة، فأتيا الأشعرى \_ يعنى: أبا موسى الأشعرى، رضى الله عنه \_ فأخبراه (٢)، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان في عهد النبى فأخبراه (٢)، قال: فأحلفهما بعد العصر: بالله ما خانا ولا كذبا ولا بَدّلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما.

ثم رواه عن عمرو بن على الفَلاَّس، عن أبى داود الطيالسى، عن شعبة، عن مغيرة الأزرق، عن الشعبى؛ أن أبا موسى قضى بدقوقا<sup>(٣)</sup>.

وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي، عن أبي موسى الأشعرى.

فقوله: «هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد<sup>(٥)</sup> رسول الله ﷺ الظاهر ـ والله أعلم ـ أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدى بن بدّاء، وقد ذكروا أن إسلام تَميم بن أوْسِ الدارى، رضى الله عنه، كان في سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراً، يحتاج مدّعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام، والله أعلم.

وقال أسباط، عن السُّدِّى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَةِ الْنَانِ ذَوا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ قال: هذا في الوصية عند الموت، يوصى ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه، قال: هذا في الحضر، ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ في السفر، ﴿ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَا السفر، ﴿ إِنْ أَنتُمْ صَرِبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَا السفر، وليس بحضرته أحد من المسلمين، فأصيبَةُ الْمَوْتِ ﴾، هذا الرجل يدركه الموت في سفره، وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس، فيوصى إليهما، ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به، فإن رضى أهل الميت الوصية وعرفوا [مال صاحبهم] (١٦) تركوا الرجلين (٧٧). وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان. فذلك قوله تعالى: ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْد الصَّلَاة فَيُقْسمَانِ بِاللَّه إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ . قال عبد الله بن عباس: كأنى أنظر إلى العلْجين حين انتُهى بهما إلى أبى موسى الأشعرى في داره، ففتح الصحيفة، فأنكر أهل الميت وخوّنوهما (٨). فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت له: إنهما لا يباليان صلاة العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فَيُوقَفُ الرجلان بعد صلاتهما في يباليان صلاة العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فيُوقَفُ الرجلان بعد صلاتهما في

<sup>(</sup>١) في د: « من الشواهد لها أيضا». (٢) في د: «فأخبره».

<sup>(</sup>۳) في د: « به». (٤) تفسير الطبري (١١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) في د: « الذي كان على عهده». (٦) زيادة من د.

<sup>(</sup>۷) في د: «تركوهما».

<sup>(</sup>۸) في د: «وضربوهما».

دينهما، فيحلفان: بالله لا نشترى به ثمنًا قليلاً ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين: أن صاحبهم لبهذا أوصى، وأن هذه لتركته. فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن كتمتما أو خُنتُما فَضَحْتُكُما في قومكما، ولم تجز لكما شهادة، وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك، فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. رواه ابن جرير (١).

وقال ابن جرير: حدثنا الحسين، حدثنا هُشيْم، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم وسعيد بن جبير، أنهما قالا في هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ الآية، قالا: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر، فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدما بتركته، فإن صدقهما الورثة قُبل قولهما، وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر: بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خُنَّا ولا غَيَّرنا.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس، في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله: ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلاً. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما، قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله: إن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتد، فذلك قوله: ﴿فَإِنْ عُثرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْما ﴾ يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا ﴿فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُما ﴾ يقول: من الأولياء، فحلفا بالله: إن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتد، فنرد شهادة الكافرين، وتجوز شهادة الأولياء.

وهكذا روى العُوْفي، عن ابن عباس. رواهما ابن جرير.

وهكذا قَرَّر (٢) هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غيرُ واحد من أئمة التابعين والسلف، رضى الله عنهم، وهو مذهب الإمام أحمد، رحمه الله.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجُهِهَا ﴾ أى: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضى من تحليف الشاهدين الذميين وقد استريب بهما، أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضى.

وقوله: ﴿ أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ أى: يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهادة (٣) على وجهها، وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله، والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة، فيحلفون ويستحقون (٤) ما يدعون، ولهذا قال: ﴿أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانٌ بَعْدَ .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى(۱۱/ ۱۷۵).

<sup>(</sup>۲) في د: «أورد».

<sup>(</sup>۳) في د: «بها».

ثم قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أى: في جميع أموركم ﴿وَاسْمَعُوا﴾ أي: وأطيعوا ﴿وَاللَّهُ لا يَهْدى الْقَوْمُ الْفَوْمُ الْفَاسِقِينَ ﴾ يعني: الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته.

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولَ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ 🖭 ﴾.

وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم، كما قال تعالى: ﴿فَلَنَسْئَلَنَّ اللَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ: ٦]، وقال تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣، ٩٣].

وقول الرسل: ﴿لاعِلْمَ لَنَا﴾ قال مجاهد، والحسن البصرى، والسُّدِّى: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم.

قال عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن مجاهد: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ﴾ فيفزعون فيقولون: ﴿لاعِلْمَ لَنَا﴾. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيْد، حدثنا حكَّام، حدثنا عَنْبَسَة قال: سمعت شيخًا يقول: سمعت الحسن يقول في قوله: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ الآية، قال: من هول ذلك اليوم.

وقال أسباط، عن السُّدِّى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لاعِلْمَ لَنَا﴾ ذلك: أنهم نزلوا منزلاً أخر، فشهدوا على نزلوا منزلاً آخر، فشهدوا على قومهم. رواه ابن جرير.

ثم قال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا حجاج، عن ابن جُريْج قوله: ﴿يَوْمَ يَعْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ﴾: ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا: ﴿لاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ﴾.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لاعِلْمَ لَنَا إِلَّا عَلَمَ النَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لاعِلْمَ لَنَا اللَّهِ عَلَا عَلَمَ أَنْتَ أَعْلَمَ بِهُ مِنا.

رواه ابن جرير. ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة (١). ولا شك أنه قول حسن، وهو من باب التأدب مع الرب، عز وجل، أى: لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره، لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء، المطلع على كل شيء. فعلمنا بالنسبة إلى علمك كَلاَ عِلْم، فإنك َ ﴿أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ﴾.

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُر ْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَّتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحٍ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۱/۲۱۱).

الْقُدُسِ تُكُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بَإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ بَالْطَيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بَإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جَئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ بَإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جَئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (١٠٠٠) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي كَفَرُوا مَنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (١٠٠٠) ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (١١٠٠) ﴾.

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم مما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق العادات، فقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُر نَعْمَتِي عَلَيْكَ ﴾ أى: فى خلقى إياك من أم بلا ذكر، وجعلى إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتى على الأشياء ﴿وعَلَىٰ وَالدَتِك ﴾ حيث جعلتُك لها برهانًا على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة، ﴿إِذْ أَيَّدَتُك بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ وهو جبريل، عليه السلام، وجعلتك نبيًا داعيًا إلى الله فى صغرك وكبرك، فأنطقتك فى المهد صغيرًا، فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، واعترفت لى بالعبودية، وأخبرت عن رسالتى إياك ودعوتك (١) إلى عبادتى ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿تُكَلِّمُ النَّاسَ فى المُهدُ وكَهُلاً ﴾ أى: تدعو إلى الله الناس فى صغرك وكبرك. وضمن «تكلم» تدعو ؛ لأن كلامه الناس فى كهولته ليس بأمر عجيب.

وقوله: ﴿وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ أى: الخط والفهم ﴿وَالتَّوْرَاةَ﴾ وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم، وقد يَردُ لفظُ التوراة في الحديث ويُراد به ما هو أعم من ذلك.

وقوله: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطّيْرِ بِإِذْنِي﴾ أى: تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذنى لك فى ذلك فيكون طائراً بإذنى، أى: فتنفَخ فى تلك الصورة التى شكلتها بإذنى لك فى ذلك، فتكون طيراً ذا روح بإذن الله وخلقه.

وقوله: ﴿وَتُبْرِئُ الأَكْمَهُ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي﴾ قد تقدم الكلام على ذلك (٢) في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته.

وقوله: ﴿ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ﴾ أي: تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته، وإرادته ومشيئته.

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا محمد بن طلحة \_ يعنى ابن مُصرِّف \_ عن أبى بشر، عن أبى الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم، عليه السلام، إذا أراد أن يحيى الموتى صلى ركعتين، يقرأ في الأولى: ﴿تَبَارَكَ الَّذَى بِيَده الْمُلْكُ﴾ [سورة الملك]، والثانية: ﴿المَمَّ.

<sup>(</sup>۱) في د: « ودعوت».

تَنزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ [سورة السجدة]. فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه، ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم، يا خفى، يا دائم، يا فرد، يا وتر، يا أحد، يا صمد \_ وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر: يا حى، يا قيوم، يا الله، يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السموات والأرض، وما بينهما ورب العرش العظيم، يا رب.

وهذا أثر عجيب جداً (١).

وقوله: ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينَ ﴾ أى: واذكر نعمتى عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم، فكذبوك واتهموك بأنك ساحر، وسعوا في قتلك وصلبك، فنجيتك منهم، ورفعتك (٢) إلى وطهرتك من دنسهم، وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنيا، أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة، وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمداً عَلَيْقُ.

وقوله: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ﴾ ، وهذا أيضاً من الامتنان عليه ، عليه السلام ، بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً . ثم قيل: المراد بهذا الوحى وحى إلهام ، كما قال: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيه ﴾ الآية [القصص: ٧] ، وهذا (٣) وحى إلهام بلا خوف ، وكما قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمّا يَعْرِشُونَ . ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَات فَاسْلُكي سُبُلَ رَبِّك ذُلُلاً ﴾ الآية [النحل: ٦٨ ، ٦٩]. وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى النَّوَا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنًا ﴾ [أى: بالله وبرسول الله] (٤) ﴿ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا هُ أَنْ اللهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا .

قال الحسن البصرى: ألهمهم الله. عز وجل ذلك، وقال السُّدِّي: قذف في قلوبهم ذلك.

ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك، فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله، واستجابوا لك وانقادوا (٥) وتابعوك، فقالوا: ﴿آمنا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾.

﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ (١٦٢) قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (١٦٣) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّن

<sup>(</sup>١) وهو من أخبار بني إسرائيل التي لم يرد ما يؤيدها والأقرب بطلانها.

<sup>(</sup>۲) في د: « فرفعتك».(۳) في د: « وهو».

<sup>(</sup>٤) زيادة من د. (٥) في د: « فانقادوا».

السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٤) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذَّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذَّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ (١١٥) ﴾.

هذه قصة المائدة، وإليها تنسب السورة فيقال: «سورة المائدة». وهى مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى، عليه السلام، لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة.

وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة (١) ليست مذكورة في الإنجيل، ولا يعرفها النصاري إلا من المسلمين، فالله أعلم.

فقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ﴾ وهم أتباع عيسى (٢)، عليه السلام: ﴿يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ هذه قراءة كثيرين، وقرأ آخرون: « هل تَسْتَطيع رَبَّك» أى: هل تستطيع أن تسأل ربك ﴿أَن يُنزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاء﴾.

والمائدة هي: الخوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم (٣)، فسألوا أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها، ويتقوون بها على العبادة.

قال: ﴿ اللَّهُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ أى: فأجابهم المسيح، عليه السلام، قائلا لهم: اتقوا الله، ولا تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين.

﴿ فَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا ﴾ أى: نحن محتاجون إلى الأكل منها ﴿ وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا ﴾ إذا شاهدنا نزولها رزقاً لنا من السماء ﴿ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنا ﴾ أى: ونزداد إيماناً بك وعلماً برسالتك، ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ أى: ونشهد أنها آية من عند الله، ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به.

﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأُولِّنَا وَآخِرِنَا ﴾: قال السُّدِّى: أى نتخذ ذلك اليوم الذى نزلت فيه عيداً نعظمه نحن وَمَنْ بعدنا، وقال سفيان الثورى: يعنى يوماً نصلى فيه، وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم، وعن سلمان الفارسى: عظة لنا ولمن بعدنا. وقيل: كافية لأولنا وآخرنا.

﴿ وَآيَةً مِّنكَ ﴾ أي: دليلاً تنصبه على قدرتك على الأشياء، وعلى إجابتك دعوتى، فيصدقونى فيما أبلغه عنك ﴿ وَارْزُقْنَا ﴾ أي: من عندك رزقاً هنيئاً بلا كلفة ولا تغب ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ . قَالَ اللَّهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ ﴾ أي: فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها ﴿ فَإِنّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا أَعَدَّبُهُ أَحَدًا مِن الْعَالَمِينَ ﴾ أي: من عالمي زمانكم، كقوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ (٤٠ أَدْخُلُوا آلَ فَرْعَوْنَ أَشَدً الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]، وكقوله: ﴿ إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥].

<sup>(</sup>١) في د: ١ قصتها، (٢) في د: ١ المسيح».

 <sup>(</sup>٣) في د: « لفقرهم».
 (٤) في د، هـ: «يوم القيامة» وهو خطأ.

وقد روى ابن جرير، من طريق عَوْف الأعرابي، عن أبى المغيرة القواس، عن عبد الله بن عمرو قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون (١). ذكر أخبار رُويَت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين:

قال أبو جعفر بن جرير (٢): حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنى حجاج، عن لَيْث، عن عقيل، عن ابن عباس: أنه كان يحدث عن عيسى ابن مريم أنه قال لبنى إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوماً، ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلوا، ثم قالوا: يا معلم الخير، قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوماً، ففعلنا، ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين يوماً إلا أطعمنا حين نَفْرُغ طعاماً، فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُوْمنينَ . قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ منها و تَطْمئنَ قُلُوبُنا و نَعْلَم أَن قَدْ صَدَقْتُنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهدينَ . قَالُ عيسى ابَّنُ مَرْيَم اللَّهُمُّ رَبَنا أَنزِلْ عَلَيْناً مَائِدةً مِن السَّماء تكُونُ لَنا عيداً لأَولنَا وآخِرنا وآيَةً منكَ وَارْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ . قَالَ اللَّهُ إِنِي مُنزِلُها عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُر بَعْدُ منكُمْ فَإِنِي أُعَذَبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذَبُهُ أَحَدًا مِن الْعَالَمِينَ ﴾ . قال: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء، عليها سبعة أرغفة، حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم.

كذا رواه ابن جرير (٣). ورواه ابن أبى حاتم، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وَهْبٍ، عن الليث، عن عُقَيْل، عن ابن شهاب، قال: كان ابن عباس يحدث، فذكر نحوه.

وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا أبو زُرْعَة وهب الله بن راشد، حدثنا عُقَيْل بن خالد، أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس؛ أن عيسى ابن مريم قالوا له: ادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال: فنزلت الملائكة بمائدة يحملونها، عليها سبعة أحوات، وسبعة أرغفة، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن قُرْعَة الباهلي، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قتادة، عن خلاس، عن عمار بن ياسر، عن النبي عَلَيْكُ قال: « نزلت المائدة من السماء، عليها خبز ولحم، وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا، فمسخوا قردة وخنازير».

وكذا رواه ابن جرير، عن الحسن بن قَزْعَة (٤) ثم رواه ابن جرير، عن ابن بشار، عن ابن أبي

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۱/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>۲) في د: « حدثنا ابن جرير».

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٢١/ ٢٢٨) ورواه الترمذى في السنن برقم (٣٠٦١) وقال الترمذى: « هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس، عن عمار بن ياسر موقوفاً. ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة، حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا سفيان بن حبيب، عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة، ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً».

عَدِى، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاَس، عن عمار، قال: نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الجنة، فأمروا ألا يخونوا ولا يخبئوا ولا يدخروا. قال: فخان القوم وخَبؤوا وادخروا، فمسخهم الله قردة وخنازير(١).

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود، عن سماك بن حرب، عن رجل من بنى عجل، قال: صليت إلى جنب عمار بن ياسر، فلما فرغ قال: هل تدرى كيف كان شأن مائدة بنى إسرائيل؟ قال: قلت: لا. قال: إنهم سألوا (٢) عيسى ابن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفد، قال: فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم تَخبؤوا، أو تخونوا، أو ترفعوا، فإن فعلتم فإنى معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين، قال: فما مضى يومهم حتى خبووا ورفعوا وخانوا، فعذبوا عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين. وإنكم معشر العرب معشر العرب كنتم تتبعون أذناب الإبل والشاء، فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكم، تعرفون حسبه ونسبه، وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم، ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة. وايم الله، لا يذهب الليل والنهار حتى تكنزوهما (٣)، ويعذبكم الله عذاباً أليماً (٤).

وقال: حدثنا القاسم، حدثنا حسين، حدثنى حجاج، عن أبى مَعْشَر، عن إسحاق بن عبد الله؛ أن المائدة نزلت على عيسى ابن مريم، عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات، يأكلون منها ما شاؤوا. قال: فسرق بعضهم منها وقال: « لعلها لا تنزل غداً». فرفعت.

وقال العَوْفِي، عن ابن عباس: نزلت على عيسى ابن مريم والحواريين، خوان عليه خبز وسمك، يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا. وقال خصيف، عن عكرمة ومقْسَم، عن ابن عباس: كانت المائدة سمكة وأرغفة. وقال مجاهد: هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. وقال أبو عبد الرحمن السلمى: نزلت المائدة خبزاً وسمكاً. وقال عطية العَوْفي: المائدة: سمك فيه طَعْمُ كل شيء.

وقال وَهْب بن مُنبِّه: أنزلها من السماء على بنى إسرائيل، فكان ينزل عليهم فى كل يوم فى تلك المائدة من ثمار الجنة، فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتى، فكان يَقْعُدُ عليها أربعة آلاف، فإذا أكلوا أبدل الله مكان ذلك لمثلهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله، عز وجل.

وقال وهب بن مُنبِّه: نزل عليهم قرصة من شعير وأحوات، وحشا الله بين أضعافهن البركة، فكان قوم يأكلون ثم يخرجون، ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون، حتى أكل جميعهم وأفضلوا.

وقال الأعمش، عن مسلم، عن سعيد بن جبير: أنزل عليها كل شيء إلا اللحم.

وقال سفيان الثورى، عن عطاء بن السائب، عن زاذان ومَيْسَرَة، وجرير، عن عطاء، عن ميسرة

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى (١١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) في د: «إنهم قالوا».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) في د: « تكفروهما».

قال: كانت المائدة إذا وضعت لبنى إسرائيل اختلفت عليهم الأيدى بكل طعام إلا اللحم.

وعن عكرمة: كان خبز المائدة من الأرز. رواه ابن أبي حاتم.

وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا جعفر بن على فيما كتب إلى ، حدثنا إسماعيل بن أبى أُويَس، حدثنى أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله بن مرداس العبدرى ـ مولى بنى عبد الدار ـ عن إبراهيم بن عمر، عن وهب بن منبه، عن أبى عثمان النَّهْدى، عن سلمان الخير؛ أنه قال: لما سأل الحواريون عيسى ابن مريم المائدة، كره ذلك جداً وقال: اقنعوا بما رزقكم الله فى الأرض، ولا تسألوا المائدة من السماء، فإنها إن نزلت عليكم كانت آية من ربكم، وإنما هلكت ثمود حين سألوا نبهم آية، فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيها. فأبوا إلا أن يأتيهم بها، فلذلك قالوا: ﴿ نُرِيدُ أَن نَأْكُلُ مَنْ وَلَمْمُنَ قُلُوبُنا ﴾ الآية.

فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بها، قام فألقى عنه الصوف، ولبس الشعر الأسود، وجبة من شعر، وعباءة من شعر، وتوضأ واغتسل، ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله، فلما قضى صلاته قام قائماً مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا، فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع، ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، وغض بصره، وطأطأ رأسه خشوعاً، ثم أرسل عينيه بالبكاء، فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال<sup>(1)</sup> وجهه من خشوعه، فلما رأى ذلك دعا الله فقال: ﴿اللهُم ربّنا أنزِلْ عَلَيْنا مَائِدةً مِن السّماء﴾ فأنزل الله عليهم سُفْرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وغمامة تحتها، وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك السماء تهوى إليهم، وعيسى يبكى خوفاً للشروط التى اتخذها الله عليهم \_ فيها: أنه يعذب (٢) من يكفر بها منهم بعد نزولها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين \_ وهو يدعو الله من مكانه ويقول: اللهم اجعلها رحمة، إلهى لا تجعلها عذاباً، إلهى كم من عجيبة سألتك فأعطيتنى، إلهى اجعلها لك شكًارين، إلهى أعوذ بك أن تكون (٣) أنزلتها غضباً وجزاء، إلهى اجعلها سلامة وعافية، ولا تجعلها فتنة ومثلة.

فما زال يدعو حتى استقرت السَفْرة بين يدى عيسى، والحواريين وأصحابه حوله، يُجدون رائحة طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط، وخرَّ عيسى والحواريون لله سجداً شكراً بما رزقهم من حيث لم يحتسبوا<sup>(3)</sup>، وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة، وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمراً عجيباً أورثهم كمداً وغماً، ثم انصرفوا بغيظ شديد وأقبل عيسى. والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة، فإذا عليها منديل مغطى. قال عيسى: من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه السفرة، وأوثقنا بنفسه، وأحسننا بلاء عند ربه؟ فليكشف عن هذه الآية حتى نراها، ونحمد ربنا، ونذكر باسمه، ونأكل من رزقه الذى رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته، أنت أولانا بذلك، وأحقنا

<sup>(</sup>۱) في د: « ومال».(۲) في د: « أن يعذب».

 <sup>(</sup>٣) في د: ( اللهم إني أعوذ بك، .
 (٤) في د: ( لا يحتسبون، .

بالكشف عنها. فقام عيسى، عليه السلام، واستأنف وضوءاً جديداً، ثم دخل مصلاه فصلى كذلك ركعات، ثم بكى بكاء طويلاً، ودعا الله أن يأذن له فى الكشف عنها، ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقاً. ثم انصرف فجلس<sup>(۱)</sup> إلى السفرة وتناول المنديل، وقال: «باسم الله خير الرازقين»، وكشف عن السفرة، فإذا هو عليها سمكة<sup>(۱)</sup> ضخمة مشوية، ليس عليها بواسير، وليس فى جوفها شوك، يسيل السمن منها سيلاً قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكراث، وعند رأسها خل، وعند ذنبها ملح، وحول البقول خمسة أرغفة، على واحد منها زيتون، وعلى الآخر ثمرات، وعلى الآخر خمس رمانات.

فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى: يا روح الله وكلمته، أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال: أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات، وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفنى عليكم أن تعاقبوا في سبب هذه الآية! فقال شمعون: وإله إسرائيل ما أردت بها سؤالاً يا ابن الصدِّيقة. فقال عيسى، عليه السلام: ليس شيء بما ترون من طعام الجنة ولا من طعام الدنيا، إنما هو شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة العالية (٣) القاهرة، فقال له: كن. فكان أسرع من طرفة عين، فكلوا بما سألتم باسم الله (٤)، واحمدوا عليه ربكم يُمدكم منه ويزدكم، فإنه بديع قادر شاكر.

فقالوا: يا روح الله وكلمته، إنا نحب أن تُرينا آية في هذه الآية. فقال عيسى: سبحان الله! أما اكتفيتم بما رأيتم في (٦) هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى، عليه السلام، على السمكة، فقال: يا سمكة، عودى بإذن الله حية كما كنت. فأحياها الله بقدرته، فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية، تَلَمَّظ كما يتلمظ الأسد، تدور عيناها لها بصيص، وعادت عليها بواسيرها. ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى ذلك منهم قال: ما لكم تسألون الآية، فإذا أراكموها ربكم كرهتموها؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون! يا سمكة، عودى بإذن الله كما كنت. فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول.

فقالوا لعيسى: كن أنت يا روح الله الذى تبدأ الأكل منها، ثم نحن بعد. فقال عيسى: معاذ الله من ذلك! يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيهم (۱) منها، خافوا أن يكون نزولها سَخُطة وفي أكلها مَثُلةً، فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء والزّمْنى، وقال: كلوا من رزق ربكم، ودعوة نبيكم، واحمدوا الله الذى أنزلها لكم، فيكون (۱) مَهَنَوُها لكم، وعقوبتها على غيركم، وافتتحوا أكلكم باسم الله، واختموه بحمد الله، ففعلوا، فأكل منها ألف وثلاثمائة إنسان بين رجل وامرأة، يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأ، ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ أنزلت من السماء، لم ينتقص منها شيء، ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون،

(٣) في د: « الغالبة».

<sup>(</sup>٢) في د: « فإذا هو بسمكة».

<sup>(</sup>٦) في د: «من».

<sup>(</sup>٥) في د: " قال سبحان".

<sup>(</sup>۸) في د: ۱ ويكون،

<sup>(</sup>۱) في د: ( وجلس).

<sup>(</sup>٤) في د: «باسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٧) في د: ا عيسي».

فاستغنى كل فقير أكل منها، وبرئ كل زَمِنٍ أكل منها، فلم يزالوا أغنياء صِحَاحاً حتى خرجوا من الدنيا.

وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة، سالت منها أشفارهم، وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات، قال: فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها من كل مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضاً: الأغنياء والفقراء، والصغار<sup>(۱)</sup> والكبار، والأصحاء والمرضى، يركب بعضهم بعضاً. فلما رأى ذلك جعلها نوائب، تنزل يوماً ولا تنزل يوماً. فلبثوا في ذلك<sup>(۱)</sup> أربعين يوماً، تنزل عليهم غبًا عند ارتفاع الضُحَى<sup>(۱)</sup>، فلا تزال موضوعة يؤكل منها، حتى إذا قاموا ارتفعت عنهم أبأ بإذن الله إلى جو السماء، وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى توارى عنهم.

قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى، عليه السلام، أن اجعل رزقى المائدة (٥)، لليتامى والفقراء والزَّمنَى دون الأغنياء من الناس، فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس، وغَمطُوا ذلك، حتى شكُوا فيها فى أنفسهم وشككوا فيها الناس، وأذاعوا فى أمرها القبيح والمنكر، وأدرك الشيطان منهم حاجته، وقذف وسواسه فى قلوب المرتابين (١)، حتى قالوا لعيسى: أخبرنا عن المائدة، ونزولها من السماء أحق، فإنه قد ارتاب بها بشر منا كثير؟ فقال عيسى، عليه السلام: هلكتم وإله المسيح! طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم، فلما أن فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقاً، وأراكم فيها الآيات والعبر كذّبتم بها، وشككتم فيها، فأبشروا بالعذاب، فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله. وأوحى الله إلى عيسى: إنى آخذ المكذبين بشرطى، فإنى معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين، قال: فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم فى أحسن صورة مع نسائهم آمنين، فلما كان فى آخر الليل مسخهم الله خنازير، فأصبحوا يتبعون الأقذار فى الكناسات.

هذا أثر غريب جداً (<sup>۸)</sup>، قَطَّعَه ابن أبى حاتم فى مواضع من هذه القصة، وقد جمعته أنا له ليكون سياقه أتم وأكمل، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بنى إسرائيل، أيام عيسى ابن مريم، إجابة من الله للاعوته، وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنزِّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾ الآية.

<sup>(</sup>۱) في د: « والضعفاء». (۲) في د: « على ذلك». (۳)

<sup>(</sup>٤) في د: « بينهم». (٥) في د: « في المائدة». (٦) في د: « الربانيين».

<sup>(</sup>٧) في د: « منها».

<sup>(</sup>٨) ورواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول كما في تفسير القرطبي (٦/ ٦٩ ش) من طريق زكريا بن حكيم، عن على بن زيد بن جدعان، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان بنحوه، وقال القرطبي: « وفي هذا الحديث مقال ولا يصح من جهة إسناده».

وقد قال قائلون: إنها لم تنزل. فروى لَيْث بن أبى سليم، عن مجاهد فى قوله: ﴿أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ قال: هو مثل ضُرُب، ولم ينزل شىء.

رواه ابن أبى حاتم، وابن جرير. ثم قال ابن جرير: حدثنى الحارث، حدثنا القاسم ـ هو ابن سلام ـ حدثنا حجاج، عن ابن جُريْج، عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام، أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا، فأبوا أن تَنْزل عليهم.

وقال أيضاً: حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن؛ أنه قال في المائدة: لم تنزل.

وحدثنا بِشْر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: كان الحسن يقول: لما قيل لهم: ﴿فَمَن يَكُفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ قالوا: لا حاجة لنا فيها، فلم تنزل.

وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن، وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو فى كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعى على نقله، وكان يكون موجوداً فى كتابهم متواتراً، ولا أقل من الآحاد، والله أعلم. ولكن الذى عليه الجمهور أنها نزلت، وهو الذى اختاره ابن جرير، قال: لأنه تعالى أخبر بنزولها بقوله (١) تعالى: ﴿إِنِّي مُنزِلُها عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي مُنزِلُها لاَّ أُعَذِبُهُ أَحَدًا مِن الْعَالَمِينَ ﴾ قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق.

وهذا القول هو \_ والله أعلم \_ الصواب، كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بنى أمية فى فتوح بلاد المغرب، وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، بانى جامع دمشق، فمات وهى فى الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس وتعجبوا منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال: إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود، عليهما السلام، فالله أعلم.

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كُهيّل، عن عمران بن الحكم، عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي عليه: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك، قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعا، فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام، ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؟ قال: «بل باب التوبة والرحمة».

<sup>(</sup>۱) في د: « في قوله».

ثم رواه أحمد، وابن مردویه، والحاكم في مستدركه، من حدیث سفیان الثوري، به (۱).

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ الْعَزِيزُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهَ الْحَكِيمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١١٦) إِن تُعَذِيبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهَ مَا اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ اللَّهُ الْحَكِيمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ ا

هذا أيضاً مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريم، عليه السلام، قائلاً له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: ﴿وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ﴾؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد. هكذا قاله قتادة وغيره، واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾.

وقال السُّدِّي: هذا الخطاب والجواب في الدنيا.

قال ابن جرير: وهذا هو الصواب، وكان حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين:

أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ المضى.

(٢) في د: « فالذي».

والثاني: قوله: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ﴾ و ﴿وإِن تَغْفُرْ لَهُمْ ﴾.

وهذان الدليلان فيهما نظر؛ لأن كثيراً من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضى، ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى قوله: ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ﴾ الآية: التبرى منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضى وقوعه، كما في نظائر ذلك من الآيات.

والذى (٢) قاله قتادة وغيره هو الأظهر، والله أعلم: أن ذلك كائن يوم القيامة، ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روى بذلك حديث مرفوع، رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله، مولى عمر بن عبد العزيز، وكان ثقة، قال: سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى الأشعرى قال: قال رسول الله عليه: إذا كان يوم القيامة دعى بالانبياء وأممهم، ثم يُدْعَى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه، فيقر بها، فيقول: ﴿ أَا عيسى النَّهِ مَرْيَمَ اذْكُر نعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِك ﴾ الآية [المائدة: ١١٠] ثم يقول: ﴿ أَأَنتَ قُلْتَ للنَّاسِ اتَّخذُونِي وَأُمِي إلهَيْن مِن دُون الله ﴾؟ فينكر أن يكون قال ذلك، فيؤتى بالنصارى فيسألون، فيقولون: نعم، هو وأمرى إلهيئن من دُون الله وجال الهيئمي في المجمع الكبير (١٥٢/١٥) من طريق سفيان به، وقال الهيئمي في المجمع (١٥١) المستدرك (١٩٥/١٠) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٥٢/١٥) من طريق سفيان به، وقال الهيئمي في المجمع (١٥١) الصحيح».

أمرنا بذلك، قال: فيطول شعر عيسى، عليه السلام، فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده، فيجاثيهم بين يدى الله، عز وجل، مقدار ألف عام، حتى ترفع عليهم الحجة، ويرفع لهم الصليب، وينطلق بهم إلى النار»، وهذا حديث غريب عزيز (١).

وقوله: ﴿ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴿ هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن أبي هريرة قال: يلقى عيسى حجته، ولقًاه الله في قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ للنَّاسِ اتَّخذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾؟ قال أبو هريرة، عن النبي ﷺ: فلقاه الله: ﴿ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بَحَقّ ﴾ أي آخر الآية.

وقد رواه الثورى، عن مُعْمَر، عن ابن طاوس، عن طاوس، بنحوه.

وقوله: ﴿إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ ﴾ أى: إن كان صَدَرَ منى هذا فقد علمته يا رب، فإنه لا يخفى عليك شيء مما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته؛ ولهذا قال: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَرَبَّكُمْ ﴾ أي: فقسلت إنك أنت عَلَيْهِمْ الله وأمرتني بإبلاغه: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ رَبِّي وَرَبّكُمْ ﴾ أي: هذا هو الذي قلت لهم، ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ أي: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم، ﴿فَلَمَا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ ﴾.

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شُعْبة قال: انطلقت أنا وسفيان الثورى إلى المغيرة بن النعمان فأملاه على سفيان وأنا معه، فلما قام انتسخت من سفيان، فحدثنا قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله ﷺ بموعظة، فقال: « يأيها الناس، إنكم محشورون إلى الله، عز وجل، حفاة عراة غُرْلاً، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يُكْسى إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابى. فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فيهمْ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنتَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، فيقال: إن عُلْم لله على على أعقابهم منذ فارقتهم».

ورواه البخارى عند هذه الآية عن الوليد، عن أبى شعبة \_ وعن محمد بن كثير، عن سفيان الثورى، كلاهما عن المغيرة بن النعمان، به (٢).

وقوله: ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله، عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق (١٩/ ١٢٨ القسم المخطوط) والمختصر لابن منظور (٢٩/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) مسند الطيالسي برقم (٢٦٣٨) وصحيح البخاري برقم (٤٦٢٥) ورواه مسلم في صحيحه برقم (٣٠٢٣).

التبرى من النصارى الذين كذبوا على الله، وعلى رسوله، وجعلوا لله نداً وصاحبة وولداً، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وهذه الآية لها شأن (١) عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث: أن رسول الله (٢) ﷺ قام بها ليلة إلى الصباح يرددها.

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فُضينل، حدثنى فُليَت العامرى، عن جَسْرة العامرية، عن أبى ذر، رضى الله عنه، قال: صلى رسول الله ﷺ ليلة فقرأ بآية حتى أصبح، يركع بها ويسجد بها: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفُرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾، فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: ﴿ إنى سألت ربى، عز وجل، الشفاعة لأمتى، فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئاً (٣).

طريق أخرى وسياق آخر: قال أحمد: حدثنا يحيى، حدثنا قُدامة بن عبد الله، حدثتنى جَسْرة بنت دجاجة: أنها انطلقت معتمرة، فانتهت إلى الربذة، فسمعت أبا ذر يقول: قام رسول الله علية ليلة من الليالى فى صلاة العشاء، فصلى بالقوم، ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه، فأوما إلى بيمينه، فقمت عن يمينه. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفى وخلفه، فأوما إليه بشماله، فقام عن شماله، فقمنا ثلاثتنا يصلى كل واحد منا بنفسه، ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود: أن سله ما أراد وأمى، قمت بآية من القرآن ومعك القرآن، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، قال: « دعوت الأمتى». وأمى، قمت بآية من القرآن ومعك القرآن، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، قال: « دعوت الأمتى». قلت: فماذا أجبْت؟ \_ أو ماذا رُدَّ عليك؟ \_ قال: « أجبت بالذى لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة». قلت أفلا أبشر الناس؟ قال: « بلي». فانطلقت مُعْنقاً قريباً من قَذْفة بحجر. فقال عمر: يارسول الله، إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة. فناداه أن ارجع فرجع، وتلك يارسول الله، إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة. فناداه أن ارجع فرجع، وتلك الآية: ﴿إِن تُعَذَّرُهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٤٠).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وَهْب، أخبرنى عمرو بن الحارث، أن بكر بن سوادة حدثه، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن النبى على الله يَكُلُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فوفع يديه فقال: «اللهم أمتى». وبكى، فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد ـ وربك أعلم ـ فاسأله: ما يبكيه؟ فأتاه جبريل، فسأله، فأخبره رسول الله عَلَيْهُ بما قال، فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل:

<sup>(</sup>۱) في د: « نبأ». (۲) في د: « أن النبي».

<sup>(</sup>٣، ٤) المسند (٥/ ١٤٩).

إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك(١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لَهِيعة، حدثنا ابن هُبيْرة (٢): أنه سمع أبا تميم الجَيْشاني يقول: حدثني سعيد بن المسيب، سمعت حذيفة بن اليمان يقول: غاب عنا رسول الله عليه الجَيْشاني يقول: عاب عنا رسول الله عليه يوماً فلم يخرج، حتى ظننا أن لن يخرج، فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيها، فلما رفع رأسه قال: "إن ربي، عز وجل، استشارني في أمتى: ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ما شئت أي رب هُم خلقك وعبادك. فاستشارني الثانية، فقلت له كذلك، فقال: لا أخزيك في أمتك يا محمد، وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتى معى سبعون الفاً، مع كل ألف سبعون الفاً، ليس عليهم حساب، ثم أرسل إلى فقال: ادع تُجب، وسل تُعطّ». فقلت لرسوله: أومعطى ربي سؤلى؟ قال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك، ولقد أعطاني ربي ولا فخر، وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنا أمشى حياً صحيحاً، وأعطاني ألا تجوع أمتى ولا تغلب، وأعطاني الكوثر، وهو نهر في الجنة يسيل أمشى حياً صحيحاً، وأعطاني ألا تجوع أمتى ولا تغلب، وأعطاني الكوثر، وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي، وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدى أمتى شهراً، وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة، وطيّب لي ولامتى الغنيمة، وأحل لنا كثيراً مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا في يدخل الجنة، وطيّب لي ولامتى الغنيمة، وأحل لنا كثيراً مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج» (٣).

﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١٩) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٢٠) ﴾.

يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم (٤)، فيما أنهاه إليه من التبرى من النصارى الملحدين، الكاذبين على الله وعلى رسوله، ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه، عز وجل، فعند ذلك يقول تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾.

قال الضحاك، عن ابن عباس يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم.

﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ أى: ماكثين فيها لا يَحُولون ولا يزولون، رضى الله عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى: ﴿وَ رِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٧].

وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث.

وقد روى ابن أبى حاتم ههنا حديثاً فقال: حدثنا أبو سعيد الأشَجُّ، حدثنا المحاربي، عن لَيْث، عن عنمان ـ يعنى ابن عُميْر أبو اليقظان ـ عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: « ثم يتجلى لهم الرب

<sup>(</sup>١) ورواه مسلم في صحيحه برقم (٢٠٢) من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في د: « ابن ميسرة».

<sup>(</sup>٣) المسند (٣٩٣/٥) وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٨٧): « فيه ابن لهيعة وفيه كلام».

<sup>(</sup>٤) في د: العيسي ١٠.

تعالى فيقول: سلونى سلونى أعطكم». قال: « فيسألونه (۱) الرضا، فيقول: رضاى أحلكم دارى، وأنالكم كرامتى، فسلونى أعطكم. فيسألونه الرضا»، قال: « فيشهدهم أنه قد رضى عنهم»(۲).

وقوله: ﴿ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ أى: هذا هو الفوز الكبير الذى لا أعظم منه، كما قال تعالى: ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَتْنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَتْنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦].

وقوله: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أى: هو الخالق للأشياء، المالك لها، المتصرف فيها القادر عليها، فالجميع ملْكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له ولا وزير، ولا عديل، ولا والد ولا ولد ولا صاحبة، فلا إله غيره ولا رب سواه.

قال ابن وَهْب: سمعت حُيَى بن عبد الله يحدث، عن أبى عبد الرحمن الحُبُلى، عن عبد الله بن عَمْرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة (٣).

<sup>(</sup>١) في د: « فيسألون».

<sup>(</sup>٢) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (٢/ ١٥٠): حدثنا عبد الرحمن المحاربي، فذكره من حديث طويل، وعثمان بن عمير أبو اليقظان الكوفى قال الذهبي: ضعفوه \_ أى الأثمة \_ فقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو أحمد الزبيدى:كان يؤمن بالرجعة، وقال النسائى: ليس بالقوى، وقال أحمد والدارقطنى: ضعيف، وقال ابن عدى: « ردىء المذهب، يؤمن بالرجعة، على أن الثقات قد رووا عنه مع ضعفه». ميزان الاعتدال (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في السنن برقم (٣٠٦٣) عن قتيبة، عن عبد الله بن وهب به، وقال: « هذا حديث حسن غريب».

## [بسم الله الرحمن الرحيم وبه الثقة وما توفيقي إلا بالله] (١) تفسير سورة الأنعام

[وهي مكية]<sup>(٢)</sup>.

قال العَوْفيّ وعِكْرِمة وعُطاء، عن ابن عباس: أنزلت سورة الأنعام بمكة.

وقال الطبراني: حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا حجّاج بن منهال، حدثنا عماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة، حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح (٤).

وقال سفيان الثورى، عن لَيْث، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبى ﷺ، إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة (٦).

وقال شَريك، عن ليث، عن شهر، عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله ﷺ وهو في مسير في زَجَلِ من الملائكة وقد نظموا(٧) ما بين السماء والأرض(٨).

(۱) زیادة من أ. (۳) في م: « عن». (۱)

(٤) المعجم الكبير (٢١/ ٢١٥) ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص١٢٩) وابن الضريس في فضائل القرآن (ص١٥٧) من طريق حماد ابن سلمة عن على بن زيد به، وفي إسناده على بن زيد وهو ضعيف.

(٥) زيادة من أ.

(٦) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (٢٤/ ١٧٨) من طريق قبيصة عن سفيان به. وقال الهيثمى فى المجمع (٧/ ٢٠): ﴿ فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق».

(٧) في أ: ا طبقوا».

(٨) قال الفاضل محمد بن رزق طرهوني في كتابه «موسوعة فضائل القرآن» (٢٥٨/١): « الحديث في إسناده ثلاثة ضعفاء في الحفظ وهم المذكورون قبل أسماء، وبالإضافة إلى هذا، ففيه علل أخرى:

الأولى: لفظة: ﴿ فَى مسير ﴾ دخلت على أحدهم من حديث نزول المائدة المروى عند أحمد وغيره من حديث ليث عن شهر عن أسماء حيث قالت: ﴿ إِنَّى لَآخَذَة بزمام العضباء ، ناقة رسول الله ﷺ إذ أنزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة » . أخرجه أحمد (٦/ ٤٥٥): حدثنا أبو النضر ، حدثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث به .

الثانية: أن ذكر نزول الأنعام هنا وهم في الأصل من ليث أو شهر، ولا دخل لشريك فيه، فقد رواه أحمد بن منيع . (انظر: «إكان المهرة» ٧٤/ب/٤) والطبراني (١٧٨/٢٤)، وابن مردويه (انظر: «الدر» ٣/٢) وعلقه ابن كثير \_ والله أعلم \_ نقلاً من تفسيره ٣/ ٢٣٣ من طريق الليث عن شهر عن أسماء قالت: «نزلت سورة الأنعام على النبي ريالية وأنا آخذة بزمام ناقة النبي أن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة». ورواه عن ليث سفيان الثوري وإسحاق بن يوسف. والذي من هذا الطريق هو ذكر نزول المائدة كما تقدم، وإنحا دخل الوهم في ذلك على ليث أو شهر، وحديث أسماء فيما بعد الهجرة بالتأكيد والأنعام مكية بلا خلاف، ولولا أن ثقل المائدة ليس فضلاً خاصًا بها بل هو للقرآن جملة؛ لكنت ذكرت شواهد حديث أسماء في ذلك عند سورة المائدة.

الثالثة: وهم شريك فى جعل الحديث عن أسماء، وإنما هو من مراسيل شهر أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده (٢٦٥/١/٤) أخبرنا جرير، عن ليث بن أبى سليم، عن شهر بن حوشب: «نزلت سورة الأنعام ومعها زجل من الملائكة قد نظموا السماء الدنيا إلى الأرض، وفيه ليث وشهر وكلاهما ضعيف من قبل حفظه، وأخرجه الفريابي وعبد بن حميد (انظر: «الدر، ٣/٣).

وقال السُّدِّى<sup>(۱)</sup>، عن مُرَة، عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفاً من الملائكة.

وروی نحوه من وجه آخر، عن ابن مسعود.

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا: حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدى، أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السلّة عن حدثنا محمد بن المُنكدر، عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبّح رسول الله عبد الرحمن السدّ الله عبد الرحمن الله شيّع هذه السورة من الملائكة ما سدّ الأفنى». ثم قال: صحيح على شرط مسلم (٢).

وقال أبو بكر بن مَرْدُويَه: حدثنا محمد بن مَعْمَر، حدثنا إبراهيم بن دُرُسْتُويه الفارسي، حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم، حدثنا ابن أبي فُدَيْك، حدثنى عمر بن طلحة الرقاشي، عن نافع بن مالك أبي سهيل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «نزلت سورة الأنعام معها مَوْكب من الملائكة، سد ما بين الخَافقَين، لهم زَجَل بالتسبيح والأرض بهم تَرْتَج»، ورسول الله [ﷺ] (٣) يقول: «سبحان الله العظيم» (٤).

ثم روى ابن مردويه عن الطبرانى، عن إبراهيم بن نائلة، عن إسماعيل بن عمرو، عن يوسف ابن عطية، عن ابن عَوْن، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله: «نزلت عَلَى سورة الأنعام جملة واحدة، وشَيَّعَها سبعون ألفًا من الملائكة، لهم زَجَلٌ بالتسبيح والتحميد»(٥).

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدلُونَ ۚ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً وَأَجَلُ مُسمَّى عندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۞ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞ ﴾.

يقول تعالى مادحًا نفسه الكريمة، وحامدًا لها على خلقه السموات والأرض قرارًا لعباده،

<sup>(</sup>١) في أ: «سفيان الثوري».

<sup>(</sup>۲) المستدرك (۲/ ۳۱٤) ورواه البيهقى فى شعب الإبمان برقم (۲٤٣١) من طريق الحاكم به، وقد تعقب الذهبى الحاكم بقوله: «لا والله لم يدرك جعفر السدى، وأظن هذا موضوعا». قلت: «وهو على شرط مسلم فى المعاصرة، فإن وفاة السدى كانت سنة ۱۷هـ، وهو على شرط مسلم فى المعاصرة، فإن وفاة السدى كانت سنة ۱۷هـ، وولادة جعفر بن عون سنة ۱۰هـ، فاللقاء بينهما محتمل». وقول الذهبى: «أظنه موضوعاً». لا وجه له؛ فرجال إسناد الحديث رجال مسلم، فالحمل فيه على من؟!

<sup>(</sup>٣) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٤) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (٢٤٣٤) والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (٣٣١٧) «مجمع البحرين» من طرق عن أبى بكر أحمد بن محمد بن سالم، وفى إسناده أبو بكر أحمد بن محمد بن سالم لم أعرفه.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبرانى في المعجم الأوسط برقم (٣٣١٦) «مجمع البحرين» ورواه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٤٤) من طريق إبراهيم بن نائلة به . قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٠): «فيه يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف».

وجعل (١) الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم، فجمع لفظ «الظلمات» ووحّد لفظ (٢) «النور»؛ لكونه أشرف، كما قال: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ ﴾ [النحل: ٤٨]، وكما قال (٣) في آخر هذه السورة: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبعُوا السُّبُلَ فَتَفَرّقَ بكُمْ عَن سَبيله ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقوله: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدُلُونَ ﴾ أي: ومع هذا كله كفر به بعض عباده، وجعلوا معه شريكًا وعدلا، واتخذوا له صاحبةً وولدًا، تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا.

وقوله: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ﴾ يعنى: أباهم آدم الذى هو أصلهم ومنه خرجوا، فانتشروا فى المشارق والمغارب.

وقوله: ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً وَأَجَلاً مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ قال سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً ﴾ يعنى: الموت ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عندَهُ ﴾ يعنى: الآخرة.

وهكذا رُوى عن مجاهد، وعكْرِمة، وسعيد بن جُبَيْر، والحسن، وقتادة، والضحاك، وزيد بن أسلم، وعطية، والسُّدِّي، ومُقاتل بَن حَيَّان، وغيرهم.

وقول (٤) الحسن - في رواية عنه: ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً ﴾ قال: ما بين أن يُخْلَق إلى أن يموت ﴿ وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾: ما بين أن يموت إلى أن يبعث - هو يرجع إلى ما تقدم، وهو تقدير الأجل الخاص، وهو عمر كل إنسان، وتقدير الأجل العام، وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها، [وانتقالها] (٥)، والمصير إلى الدار الآخرة.

وعن ابن عباس ومجاهد: ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً ﴾ يعنى: مدة الدنيا ﴿ وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ يعنى: عمر الإنسان إلى حين موته، وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ [يَبْعُثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ] (٢٠) ﴾ الآية [الأنعام: ٦٠].

وقال عطية، عن ابن عباس: ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً ﴾ يعنى: النوم، يقبض فيه الروح، ثم يرجع (٧) إلى صاحبه عند اليقظة ﴿ وَأَجَلٌ مُسمَّى عنده ﴾ يعنى: أجل موت الإنسان، وهذا قول غريب.

ومعنى قوله: ﴿عِندَه﴾ أى: لا يعلمه إلا هو، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى لا يُجَلِّيهَا لوَقْتَهَا إِلاَّ هُوَ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وكقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا﴾ [النازعات: ٤٢ \_ ٤٤].

وقوله: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾ قال السُّدِّي وغيره: يعني تشكون في أمر الساعة.

وقوله: ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾. اختلف

(٣) في د: «ثم قال».

<sup>(</sup>١) في د: «وفي جعله». (٢) في م: «له».

<sup>(</sup>٥) زيادة من م، أ. (٦) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: «وقال».(٧) في د: «ترجع».

مفسرو هذه الآية على أقوال، بعد الاتفاق على تخطئة قول الجَهْمِيَّة (١) الأول القائلين بأنه ـ تعالى عن قولهم علوًا كبيرًا ـ في كل مكان؛ حيث حملوا الآية على ذلك، فأصح الأقوال أنه (٢): المدعو الله في السموات وفي الأرض، أي: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في الأرض، ويسمونه الله، ويدعونه رَغَبًا ورَهَبًا، إلا من كفر من الجن والإنس، وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: ﴿وَهُو الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلهٌ ﴾ [الزخرف: ٨٤] أي: هو إله مَنْ في السماء وإله مَنْ في الأرض، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿يَقُلُمُ سُرِّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴿ خبرًا أو حالاً.

والقول الثاني: أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض، من سر وجهر. فيكون قوله: ﴿يَعْلُـمُ ﴾ متعلقًا بقوله: ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ ﴾، تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون.

والقول الثالث: أن قوله: ﴿وَهُـوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ﴾ وقف تام، ثم استأنف الخبر فقال: ﴿فِي اللَّهُ وَنَ يَعْلَـمُ سَرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾، وهذا (٣) اختيار ابن جرير.

وقوله: ﴿ وَيَعْلُمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ أي: جميع أعمالهم خيرها وشرها.

﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَات رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنَ مَكَّنَاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتهمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۞ ﴾.

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين المكذبين المعاندين: إنهم مهما أتتهم ﴿مَنْ آية﴾ أى: دلالة ومعجزة وحجة، من الدلالات على وحدانية الرب، عزَّ وجل، وصدق رسله الكرام، فإنهم يعرضون عنها، فلا ينظرون فيها ولا يبالون بها، قال الله تعالى: ﴿فَقَدْ كُذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزْ وُونَ ﴾. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق، بأنه لابد أن يأتيهم خبر ماهم فيه من التكذيب، وليجدُنَّ غبه، وليذوقُنَّ وَباله.

ثم قال تعالى واعظًا ومحذرًا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوى ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوه، وأكثر جمعًا، وأكثر أموالاً وأولادًا واستغلالاً للأرض وعمارة لها، فقال: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْن مَكَنّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِن لَكُمْ ﴾ للأرض وعمارة لها، فقال: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْن مَكّنّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمكِن لَكُمْ ﴾ أهلكنا من الأموال والأولاد والأعمار، والجاه العريض، والسعة والجنود، ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم

<sup>(</sup>۱) في د: «اتفاقهم على إنكار قول الجهمية».

مَّدْرَاراً ﴾ أي: شيئًا بعد شيء، ﴿وَجَعَلْنَا الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهِم ﴾ أي: أكثرنا(١) عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض، أي: استدراجًا وإملاء لهم ﴿فَأَهْلَكُناهُم بذُنُوبهم ﴾ أي: بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترموها، ﴿وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرينَ ﴾ أي: فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث، ﴿ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ ﴾ أي: جيلاً آخر لنختبرهم، فعملوا مثل أعمالهم (٢)، فهلكوا كهلاكهم. فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم [مثل] (٣) ما أصابهم، فما أنتم بأعز على الله منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم، لولا لطفه وإحسانه.

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كَتَابًا فِي قَرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سحْرٌ مُّبِينٌ ٧٧ وَقَالُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْه مَلَكٌ وَلَوْ أَنزِلْنَا مَلَكًا لَّقُضيَ الأَمْرُ ثُمَّ لا يُنظَرُونَ 🛆 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبسُونَ ۞ وَلَقَد اسْتُهْزَئَ برُسُلِ مَّن قَبْلكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُكَذّبينَ (١١) ﴾.

يقول تعالمي مخبراً عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه: ﴿وَلُوْ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ كَتَابًا فِي قَرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ أي: عاينوه، ورأوا نزوله، وباشروا ذلك ﴿لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرَوِا إِنْ هَذَا إِلاَّ سَحْرٌ مُبِينَ ﴾، وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنْ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ . لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَرِّتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴾ [الحجر: ١٥، ١٥]، وَقال تعالَى: ﴿ وَإِنَ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقَطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴾ [الطور: ٤٤].

﴿ وَقَالُوا لَوْ لا أُنزِلَ عَلَيْه مَلَكٌ ﴾ [أى: فيكون معه نذيرا] (٤)، قال الله: ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضيَ الأَمْرُ ثُمُّ لا ينظُرُونَ ﴾ أي: لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب، كما قال تعالى: ﴿ مَا نُنزَلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُّنظَرِينَ﴾ [الحجر: ٨]، [و] (٥) قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائكَةُ لا بَشْرَىٰ يَوْمَئذِ لِلْمُجْرِمِينَ [وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا](٦) [الفرقان: ٢٢].

وقوله: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبسُونَ ﴾ أي: ولو أنزلنا مع الرسول البَشري ملكًا، أي: لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكيًا (٧) ، لكان على هيئة رجل لتُفْهَم (٨) مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما يلبسون (٩) على أنفسهم في قبول رسالة البَشَرِيّ، كما قال تعالى: ﴿ قُل لُّو كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئنينَ لَنزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء مَلَكَا رَّسُولاً الإسراء: ٩٥] ، فمن رحمة الله (١٠) تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق

(۱) في د، م، أ: «كثرنا».

<sup>(</sup>Y) في د، م: «عملهم».

<sup>(</sup>٦) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية». (٧) في م: «ملكا».

<sup>(</sup>٩) في د، م: «كما هم يلبسون». (٨) في د، م: «ليمكنهم».

<sup>(</sup>٣ ـ ٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>١٠) في أ، م: «فمن رحمته».

رسلاً منهم، ليدعو بعضهم بعضًا، وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِم الآية [آل عمران: ١٦٤].

قال الضحاك، عن ابن عباس في [قوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً ﴾](١) الآية. يقول: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور ﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ﴾ أي: ولخلطنا عليهم ما يخلطون.

وقال الوالبي عنه: ولشبهنا عليهم.

وقوله: ﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ ، هذا تسلية لرسوله محمد ﷺ في تكذيب من كذبه من قومه، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة.

ثم قال: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ ﴾ أى: فكروا في أنفسكم، وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله (٢) وعاندوهم، من العذاب والنكال، والعقوبة في الدنيا، مع ما ادَّخَر لهم من العذاب الأليم في الآخرة، وكيف نَجَّى رسله وعباده المؤمنون.

﴿ قُل لّمَن مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١) وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ وَهُوَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ وَلِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥) مَن يُصْرَف عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (١٦) ﴾.

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن، وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة، كما ثبت في الصحيحين، من طريق الأعْمَش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضى الله عنه، قال: قال النبي (٣) عَلَيْهِ: «إن الله لما خَلَقَ الخَلْق كتب كتابًا عنده فوق العرش، إن رحمتي تَعْلُبُ غَضَبي» (٤).

وقوله: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ﴾، هذه اللام هي الموطئة للقسم، فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم [وهو يوم القيامة] (٥)، الذي لا ريب فيه ولا شك عند عباده

<sup>(</sup>١) زيادة من أ. (٣) في م: «رسلهم». (٣) في أ: «قال رسول الله».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى برقم (٧٤٠٤) ورواه مسلم في صحيحه برقم (٢٧٥١) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. بنحوه.

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ.

المؤمنين، فأما الجاحدون المكذبون فهم (١) في ريبهم (٢) يترددون.

وقال ابن مَرْدُويَه عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبيد الله بن أحمد بن عُثْبَة ، حدثنا عباس بن محمد، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا محصن بن عقبة اليمانى، عن الزبير بن شبيب، عن عثمان بن حاضر، عن ابن عباس قال: سئل رسول الله عليه عن الوقوف بين يدى رب العالمين، هل فيه ماء؟ قال: «والذى نَفْسى بيده، إن فيه لماءً، إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء، ويَبْعَثُ الله تعالى سبعين ألف مَلك في أيديهم عصى من نار، يَذُودون الكفار عن حياض الأنبياء».

هذا حدیث غریب<sup>(۳)</sup>. وفی الترمذی: «إن لکل نبی حَوْضًا، وإنهم یتباهون أیهم أکثر واردة، وأرجو أن أکون أکثرهم واردة (٤)»(٥).

ولهذا قال: ﴿ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ [أى يوم القيامة](٢) ﴿ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ أى: لا يصدقون بالمعاد، ولا يخافون شر ذلك اليوم.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ أى: كل دابة في السموات والأرض، الجميع عباده وخلقه، وتحت قهره وتدبيره، والآ(٧) إله إلا هو، ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ أى: السميع الأقوال عباده، العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم.

ثم قال لعبده ورسوله محمد ﷺ، الذي بعثه بالتوحيد العظيم والشرع القويم، وأمره أن يدعو الناس إلى صراطه (٨) المستقيم: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ كما قال: ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُ ونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [الزمر: ٦٤]، والمعنى: لا أتخذ ولياً إلا الله وحده لا شريك له، فإنه فاطر السموات والأرض، أي: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سَبَق.

﴿ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ أى: وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ . [مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ . إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ] (٩) ﴾ [الذاريات: ٥٦ \_ ٥٨].

وقرأ بعضهم ههنا: «وَهُو يُطْعِمُ ولا يَطْعَمُ» الآية (١٠) أي: لا يأكل.

وفي حديث سُهيْل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة [رضى الله عنه](١١) قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قُباء النبي ﷺ، قال: فانطلقنا معه، فلما طعم النبي ﷺ وغسل يديه قال:

<sup>(</sup>۱) في أ: «فيهم». (۲) في م: «دينهم».

<sup>(</sup>٣) في إسناده من لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في م، أ: «واردًا».

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي برقم (٢٤٤٣) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، رضى الله عنه، مرفوعاً. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب ». قلت: في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) زيادة من م، أ. (٧) في أ: «لا». (٨) في م، أ: «صراط الله».

<sup>(</sup>٩) زيادة من م، أ. (١٠) في د: «الأيتين». (١١) زيادة من أ.

«الحمد لله الذي يُطعم ولا يَطْعَم، ومَنَّ علينا فهدانا، وأطعمنا وسَقانا وكلَّ بَلاء حَسَن أبلانا، الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام، وسقانا لله غير مُودَّع (١) ولا مكافأ ولا مكفور ولا مُسْتَغْنَى عنه، الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام، وسقانا من الشراب، وكسانا من العرى، وهدانا من الضلال، وبَصَّرنا من العَمَى، وفَضَّلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً، الحمد لله رب العالمين (٢).

﴿ قُلْ إِنِي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ﴾ أى: من هذه الأمة ﴿ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ يعنى: يوم القيامة. ﴿ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ ﴾ يعنى: العذاب ﴿ يَوْمَئَذَ فَقَدْ رَحِمَهُ ﴾ يعنى: فقد رحمه الله ﴿ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (٣) ﴾ ، كما قال: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، والفوز: هو حصول الربح ونفى الخسارة.

يقول تعالى مخبراً أنه مالك الضر والنفع، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء، لا مُعَقِّب لحكمه، ولا رَادَّ لقضائه: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرَ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ولا رَادَّ لقضائه: ﴿ وَإِن يَمْسَكُ اللَّهُ بِضُرَ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يَمْسَكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْده ﴾ قديرٌ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لَلنَّاسِ مِن رَّحْمَة فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسَكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْده ﴾ اللّه وقاطر: ٢]، وفي الصحيح (٤): أن رسول الله ﷺ كان يقول: «اللهم لا مانع لما أَعْطَيْت، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدّ» (٥)؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه ﴾ أي: هو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره (٦).

﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ ﴾ أى: في جميع ما يفعله ﴿ الْخَبِيرُ ﴾ بمواضع الأشياء ومحالها، فلا يعطى إلا لمن يستحق ولا يمنع إلا من يستحق.

<sup>(</sup>١) في م، أ: «غير مودع ربي».

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في السنن الكبرى برقم (١٠١٣٢) وابن حبان في صحيحه برقم (١٣٥٢) من طويق سهيل بن أبي صالح به.

<sup>(</sup>٣) في م، أ، هـ: «وذلك هو الفوز المبين»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في أ: «الصحيحين».

<sup>(</sup>٥) رواه البخارى في صحيحه برقم (٨٤٤) ومسلم في صحيحه برقم (٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) في أ: «حكم قهره».

ثم قال: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ﴾ أى: من أعظم الأشياء [شهادة](١) ﴿ قُل اللَّهُ شَهيدٌ بَيْنى وَبَيْنَكُمْ﴾ أى: هو العالم بما جئتكم به، وما أنتم قائلون لى: ﴿وَأُوحَى إِلَىَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لَأُنذَرَكُم به وَمَن بَلَغ ﴾ أي: وهو نذير لكل من بلغه، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ به منَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعدُهُ ﴾ [هود:

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشبج، حدثنا وكيع وأبو أسامة وأبو خالد، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب في قوله: ﴿وَمَن بَلَغَ﴾ [قال](٢): من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي ﷺ -زاد أبو خالد: وكلَّمه.

ورواه ابن جرير من طريق أبي معشر، عن محمد بن كعب قال: من بَلَغه القرآن فقد أبلغه محمد عَلَيْقِ.

وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة في قوله: ﴿ لأَنذرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغ ﴾ إن رسول الله ﷺ قال: «بَلِّغُوا عن الله، فمن بَلَغَتْهُ آية من كتاب الله فقد بَلَغه أمر الله».

وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله ﷺ أن يدعو كالذي دعا رسول الله ﷺ، وأن ينذر كالذي أنذر.

وقوله: ﴿أَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ ﴾ [أى](٣): أيها المشركون ﴿أَنَّ مَعَ اللَّهَ آلْهَةً أُخْرَىٰ قُل لا أَشْهَدُ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ فَإِن شُهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مُعَهُم ﴾ [الأنعام: ١٥٠]، ﴿ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدُ وَإِنَّنِي بُرِيءَ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾.

ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب: إنهم يعرفون هذا الذي جئتهم (٤) به كما يعرفون أبناءهم، بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء، فإن الرسل كلهم بَشَّروا بوجود محمد<sup>(٥)</sup> وببعثه (٦) وصفته، وبلده ومُهاجَره، وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا: ﴿الَّذِينَ خُسِرُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ أى: خسروا كل الخسارة، ﴿فَهُمْ لا يُؤْمُنُونَ﴾ بهذا الأمر الجلى الظاهر الذي بشرت به الأنبياء، ونوهت به في قديم الزمان وحديثه.

ثم قال: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ ممَّن افْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذبًا أَوْ كَذَّب بآياته ﴾ أي: لا أظلم ممن تَقَوَّل (٧) على الله، فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله، ثم لا أظلم ممن كذب بآيات الله وحُجَجه وبراهينه ودلالاته، ﴿ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ أي: لا يفلح لا هذا ولا هذا، لا المفترى ولا المكذب.

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ للَّذينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذينَ كُنتُمْ تَزْعَمَونَ

<sup>(</sup>٢) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٣) زيادة من م. (٦) في أ: «وبنعته».

<sup>(</sup>١) زيادة من أ. (٤) في أ: ﴿ جِئْتُكُم ﴾ . (٥) في م: «النبي».

<sup>(</sup>٧) في م: «يقول».

(٣٣) ثُمَّ لَمْ تَكُن فَتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٣٣) انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٣٤) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِن يَرَواْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادُلُونَكَ يَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (٣٥) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهِلِكُونَ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (٣٥) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهِلِكُونَ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (٣٥) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهِلِكُونَ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (٣٥) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهِلِكُونَ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الآوَلِينَ (٣٥) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهِلِكُونَ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الآوَلِينَ (٣٥)

يقول تعالى مخبراً عن المشركين: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾ يوم القيامة فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه قائلاً [لهم](١): ﴿أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ كما قال تعالى في سورة القصص: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الآية: ٦٢].

وقوله: ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُم ﴾ أى: حجتهم. وقال عطاء الخراساني، عن ابن عباس: أى: معذرتهم. وكذا قال قتادة. وقال ابن جريج، عن ابن عباس: أى قيلهم. وكذا قال الضحاك.

وقال عطاء الخراساني: ثم لم تكن بليتهم حين ابتلوا ﴿إِلاَّ أَن قَالُوا وَاللَّه رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْركينَ ﴾.

وقال ابن جرير: والصواب: ثم لم يكن (٢) قيلهم عند فتنتنا (٣) إياهم (٤)، اعتذاراً مما سلف منهم من الشرك بالله ﴿إِلاَّ أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (٥).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى الرازى، عن عمرو بن أبى قيس، عن مُطَرِّف، عن المنهال، عن سعيد بن جُبيْر، عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا أبا<sup>(۱)</sup> عباس. سمعت الله يقول: ﴿وَاللَّه رَبِنا مَا كُناً مُشْرِكِينَ﴾ فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، فقالوا: تعالوا فلنجحد، فيجحدون، فيختم الله على أفواههم، وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثًا، فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا قد نزل (٧) فيه شيء، ولكن لا تعلمون (٨) وجهه.

وقال الضحاك، عن ابن عباس: هذه في المنافقين.

وفى هذا نظر، فإن هذه الآية مكية، والمنافقون إنما كانوا بالمدينة، والتى نزلت فى المنافقين آية المجادلة: ﴿يَوْمَ يَبْعُثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ [كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْجَادلة: ﴿انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ الْكَاذِبُونَ ] (٩) ﴿ اللَّجَادلة: ١٨]. وهكذا قال في حق هؤلاء: ﴿انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ كما قال: ﴿ ثُمَّ قيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْركُونَ . مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُوا عَنَّا [بَل لَمْ

(٣) في م: «فتنتهما».

 <sup>(</sup>۱) زیادة من أ.
 (۲) فی أ: «تكن».

<sup>(</sup>٤) في أ: «لهم».

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (١١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) في م، أ: «يا ابن».

<sup>(</sup>٧) في أ: «ترك».

<sup>(</sup>٨) في أ: «لا يعلمون».

<sup>(</sup>٩) زيادة من م، أ، وفي هـ.: «الآية».

نَكُن نَدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلكَ يُضلُّ اللَّهُ الْكَافرين](١) ﴿ [غافر: ٧٣، ٧٤].

وقوله: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكَنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفَى آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةً لاَّ يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ أي: يجيؤوك (٢٠) ليسمعوا قراءتك، ولا تجزى عنهم شيئًا؛ لأن الله جعل ﴿عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكَنَّةً ﴾ أي: أغطية لثلا يفهموا القرآن ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ﴾ أي: صممًا عن السماع النافع، فَهُم كما قال الله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنَّعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً [صُمُّ بُكُمْ عُمْىٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ] (٣٠) ﴿ وَاللَّهُ مَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً [صُمُّ بُكُمْ عُمْىٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ] (٣٠) ﴿ وَاللَّهُ مَا لا يَعْقِلُونَ ] (٣٠) ﴿ وَاللَّهُ مَا لا يَعْقِلُونَ ] (٣٠) ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَل

وقوله: ﴿وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةً لِاَّ يُؤْمِنُوا بِهَا﴾ أى: مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات، لا يؤمنوا بها. فلا فَهْمَ عندهم ولا إنصاف، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ [وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ ] (٤٠) [الأنفال: ٢٣].

وقوله: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ ﴾ أى: يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ أى: ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهم.

وقوله: ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ﴾ ، وفي معنى ﴿ يَنْهُونَ عَنْهُ ﴾ قولان:

أحدهما: أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق، وتصديق الرسول، والانقياد للقرآن، وينسأون عنه أى: وببتعدون هم عنه، فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون الاقتمام ولا يتركون أحدًا ينتفع [ويتباعدون] (٢).

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿وهُمْ يَنْهُونْ عَنْهُ﴾ قال: ينهون الناس عن محمد ﷺ أن يؤمنوا به.

وقال محمد بن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبي ﷺ، وينهون عنه.

وكذا قال مجاهد وقتادة، والضحاك، وغير واحد. وهذا القول أظهر، والله أعلم، وهو اختيار ابن جرير.

والقول الثاني: رواه سفيان الثورى، عن حبيب بن أبى ثابت، عمن سمع ابن عباس يقول فى قوله: ﴿وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ ﴾ قال: نزلت فى أبى طالب كان ينهى [الناس](٧) عن النبى ﷺ أن يؤذى(٨).

(٤) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>١) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية» . (٢) في أ: «يجيؤون».

<sup>(</sup>٣) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>٥) زيادة من م، أ.

<sup>. (</sup>٦) زيادة من م.

<sup>(</sup>٧) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٨) رواه الطبرى في تفسيره (١١/٣١٣) والحاكم في المستدرك (٣١٥/٢) من طريق سفيان به.

وكذا قال القاسم بن مُخَيُّمِرَة، وحبيب بن أبي ثابت، وعطاء بن دينار: إنها نزلت في أبي طالب.

وقال سعيد بن أبى هلال: نزلت فى عمومة النبى ﷺ، وكانوا عشرة، فكانوا أشد الناس معه فى العلانية وأشد الناس عليه فى السر. رواه ابن أبى حاتم.

وقال محمد بن كعب القرظى: ﴿وهُمْ يَنْهُونْ عَنْهُ ﴾ أى: ينهون الناس عن قتله.

[و](١) قوله: ﴿ يَنْتُونَ عَنْهِ ﴾ أى: يتباعدون منه (٢). ﴿ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ أى: وما يهلكون بهذا الصنيع، ولا يعود وباله إلا عليهم، وما يشعرون.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٣ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ الْمُؤْمِنِينَ (٣٣ بَلْ بَدَا لَهُم نُهُو عَنْهُ وَإِنَّهُم لَكَاذِبُونَ (٣٨ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٦ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقَفُوا عَلَىٰ لَكَاذِبُونَ (٨٦ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٦ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ اللهُ اللهُ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفْرُونَ (٣٠ ﴾.

يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار، وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال، ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال، فعند ذلك قالوا: ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذَّبَ بآيَاتَ رَبِنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا، ليعملوا عملاً صالحاً، ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. قال تعالى: ﴿ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ أى: بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة، وإن أنكروها، في الدنيا أو في الآخرة، كما قال قبل هذا بيسير: ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ .انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفسهم .

ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت<sup>(٣)</sup> به الرسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه، كما قال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لفرعون: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائرَ ﴾ الآية [الإسراء: ٢٠٢]. قال تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلوًا ﴾ [النمل: ١٤].

ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفر، ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار، ولا ينافى هذا كون هذه [السورة]<sup>(٤)</sup> مكية، والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، فقد ذكر الله وقوع النفاق فى سورة مكية وهى العنكبوت، فقال: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ [العنكبوت: ١١]؛ وعلى هذا فيكون إخبارًا عن حال المنافقين في الدار الآخرة، حين يعاينون العَذاب يظهر (٥) لهم حينئذ

(٣) في أ: «ما جاءهم».

<sup>(</sup>۱) زیادة من أ. (۲) في م: «عنه».

<sup>(</sup>٤) زيادة من م، أ. (٥) في أ: «فظهر».

غبّ ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق، والله أعلم.

وأما معنى الإضراب في قوله: ﴿ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ فَهُم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة [ومحبة] (١) في الإيمان، بل خوفًا من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفر، فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا (٢) من النار؛ ولهذا قال: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ أي: في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان.

ثم قال مخبراً عنهم: إنهم لو ردّوا إلى الدار الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه [من الكفر والمخالفة] (٣) ﴿ وَقَالُوا ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ أى: في قولهم: ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذَّبَ بَآيَاتِ رَبّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَمَ ﴾ ، ﴿ وَقَالُوا إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ وَلَقَالُوا : ﴿ إِنْ هِي إِلاَّ هِي إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ أى: لعادوا لما نهوا عنه ، إنهم لكاذبون ولقالُوا : ﴿ إِنْ هِي إِلاَّ حَيَاتُنَا ﴾ أى: ما هي إلا هذه الحياة الدنيا، ثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ .

ثم قال: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِهِمْ ﴾ أى: أوقفوا بين يديه قال: ﴿ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقّ ﴾ أى: أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون؟ ﴿ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ أن المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون؟ ﴿ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ [الطور: ١٥].

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعَبٌ وَلَهُوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِللَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞.

يقول تعالى مخبرا عن خَسَارة من كذب بلقاء الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة، وعن ندامته على ما فرط من العمل، وما أسلف من قبيح الفعال<sup>(٦)</sup> ؛ ولهذا قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا﴾.

وهذا الضمير يحتمل عَوْدُه على الحياة [الدنيا] (٧) وعلى الأعمال، وعلى الدار الآخرة، أي: في أمرها.

وقوله: ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ أي: يحملون.

وقال قتادة: يعملون.

[و]  $^{(\Lambda)}$ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد، عن عمرو بن قيس، عن أبى مرزوق قال: ويُستقبل الكافر \_ أو: الفاجر  $^{(9)}$  \_ عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها وأنتن  $^{(1)}$ ريحًا ، فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفنى؟ فيقول: لا، إلا أن الله  $[قد]^{(11)}$  قَبَّحَ

| (٣) زيادة من م، أ. | (٢) في أ: «شاهدوه». | (١) زيادة من أ.     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| (٦) في أ: «الفعل». | (٥) في أ: «منه».    | (٤) في د، م: «كما». |

<sup>(</sup>V) زيادة مَن م. (A) زيادة من أ. (P) في أ: «والفاجر».

<sup>(</sup>١٠) في أ: «رأينها وأنتنه». (١١) زيادة من م، أ.

وجهك ونَتَّن ريحك. فيقول: أنا عملك الخبيث، هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه، طالما<sup>(١)</sup> ركبتني في الدنيا، هلم أركبك، فهو قوله: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ [ألا سَاءَ مَا يَزُرُونَ] (٢) ﴾ (٣).

وقال أسباط: عن السُّدِّى أنه قال: ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه، أسود اللون، منتن الرائحة (٤)، عليه ثياب دنسة، حتى يدخل معه قبره، فإذا رآه قال: ما أقبح وجهك! قال: كذلك كان عملك منتناً (١) والله قال: كذلك كان عملك منتناً قال: ما أدنس ثيابك، قال: فيقول: إن عملك كان دنسًا. قال له: من أنت؟ قال: أنا عملك! قال: فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له: إنى كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات، وأنت اليوم تحملني. قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يُدْخله النار، فذلك قوله: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ وَأَنْ الله الله عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾.

وقوله: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهُو ﴾ أي: إنما غالبها كذلك ﴿وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ .

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكذّبُونَكَ وَلَكَنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٣) وَلَقَدْ كُذّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذّبُوا وَأُوذُوا حَتَىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدّل لِكَلَمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبًا الْمُرْسَلِينَ (٣٣) وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن وَلا مُبَدّل لِكَلَمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبًا الْمُرْسَلِينَ (٣٣) وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى السَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللهُ ثُمَّ اللهُ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٥) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَتُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ اللهُ تُكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٥) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَتُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ اللهُ يُرْجَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعُتُهُمُ اللَّهُ ثُمَ

يقول تعالى مسلياً لنبيه ﷺ، في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ﴾ أي: قد أحطنا علماً بتكذيب قومك لك، وحزنك وتأسفك عليهم، ﴿فَلا تَدْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ [فاطر: ٨]، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٣] ﴿فَلَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف:٧].

وقوله: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ أي: لا يتهمونك بالكذب في

(٤) في أ: «الريح».

<sup>(</sup>۱) في أ: «فطال ما». (٢) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٣) وهذا مرسل، وأبو مرزوق التجيبي، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به. وقد روى هذا الأثر موقوفاً على عمرو بن قيس الملائي دون ذكر أبي مرزوق. ورواه الطبري في تفسيره (٣٢٧/١١) عن ابن حميد، عن الحكم بن بشير، عن عمرو به.

<sup>(</sup>٥) في أ: «قبيح» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في أ: «ما أنت».

<sup>(</sup>V) في أ: «منتن».

نفس الأمر ﴿ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ أي: ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم، كما قال سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن على [رضى الله عنه] (١) قال: قال أبو جهل للنبي ﷺ: إنا لا نكذبك، ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله: ﴿ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكَنَّ الظَّالَمِينَ بَآيَاتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴾ (٢)

ورواه الحاكم، من طريق إسرائيل، عن أبى إسحاق، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (٣).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن الوزير الواسطى بمكة، حدثنا بشر بن المُبشّر الواسطى، عن سلام بن مسكين، عن أبى زيد المدنى؛ أن النبى ﷺ لقى أبا جهل فصافحه، فقال له رجل: ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟! فقال: والله إنى أعلم (٤) إنه لنبى، ولكن متى كنا لبنى عبد مناف تبعاً؟! وتلا أبو يزيد: ﴿فَإِنَّهُمْ لا يُكذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّه يَجْحَدُونَ ﴾ .

قال أبو صالح وقتادة: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون.

وذكر محمد بن إسحاق، عن الزهرى، فى قصة أبى جهل حين جاء يستمع قراءة النبى ﷺ من الليل، هو وأبو سفيان صَخْر بن حَرْب، والأخْنَس بن شُريق، ولا يشعر واحدٌ منهم بالآخر. فاستمعوها إلى الصباح، فلما هَجَم الصبح تَفرَّقوا، فجمعتهم الطريق، فقال كل منهم للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء له (٥)، ثم تعاهدوا ألا يعودوا، لما يخافون من علم شباب قريش بهم، لئلا يفتتنوا (٦) بمجيئهم، فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظناً منه أن صاحبيه لا يجيئان، لما تقدم من العهود، فلما أجمعوا (٧) جمعتهم الطريق، فتلاوموا، ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة جاؤوا أيضًا، فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها [ثم تفرقوا] (٨).

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب فى بيته، فقال: أخبرنى (٩) يا أبا حَنْظَلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يُراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذى حلفت به.

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل، فدخل عليه فى بيته فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا (١٠) نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمنا،

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذى في السنن برقم (٤٠٦٤) من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان به، وقال الترمذى: «وهذا أصبح» والطبرى في تفسيره (١١/ ٣٣٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدى ـ وتابعه يحيى بن آدم ـ عن سفيان به مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٣١٥) وتعقبه الذهبي بقول: ناجية بن كعب لم يخرجا له شيئًا.

<sup>(</sup>٤) في م، أ: «لأعلم». (٥) في د، أ: «به».

<sup>(</sup>V) في د، م: «أصبحوا». (A)

<sup>(</sup>١٠) في م، أ: «قال: تنازعنا».

<sup>(</sup>٦) في د، م: «يفتنوا».

<sup>(</sup>۱) في د، م. «يفسوا». ده، د. «السيف «ا

<sup>(</sup>A) زيادة من أ. (٩) في م: «أخبروني».

وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تَجاثينا على الرُّكَب، وكنا كَفَرَسى رِهَان، قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماء! فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه، قال: فقام عنه الأخنس وتركه (١).

وروى ابن جرير، من طريق أسباط، عن السُّدِّى، فى قوله: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ : لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شَرِيق لبنى زهرة: يا بنى زهرة، إن محمدًا ابن أختكم، فأنتم أحق من كف (٢) عنه. فإنه إن كان نبيًا لم تقاتلوه اليوم، وإن كان كاذبًا كنتم أحق من كف عن ابن أخته قفوا ههنا حتى ألقى أبا الحكم، فإن غُلِب مُحمد رجعتم سالمين، وإن غلَب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئًا. فيومئذ سُمَى الأخنس: وكان اسمه «أبيي» فالتقى الأخنس وأبو جهل، فخلا الأخنس بأبى جهل فقال: يا أبا الحكم، أخبرنى عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيرى وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك! والله إن محمدًا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قُصى باللواء جهل: ويحك! والله إن محمدًا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قُصى باللواء والسقاية والحجاب والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: ﴿فَإِنَّهُمْ لا يُكذّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ وَلِياتِ الله يَجْحَدُونَ فَايَاتِ الله: محمد عَلَيْهِ.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا [وَلا مُبَدّل لَكُلمَاتِ اللّه] (٣) ﴾: هذه تسلية للنبي (٤) وَعَوْية له فيمن كذبه من قومه، وأمر له بالصبر كما صبر أُولُو العزم من الرسل، ووعد له بالنصر كما نصروا، وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة، بعد ما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ، ثم جاءهم النصر في الدنيا، كما لهم النصر في الآخرة؛ ولهذا قال: ﴿وَلا مُبدّلُ لِكُلمَاتِ اللّه ﴾ أي: التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين، كما قال: ﴿وَلا مُبدّلُ لِكُلمَاتِ اللّه ﴾ أي: التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين، كما قال: ﴿وَلَا مُبدّلُ لِكُلمَاتُ اللّه ﴾ أي: التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين، كما قال: ﴿وَلَا مُبدّلُ لَكُلمَاتُ اللّه اللّهُ اللّهُ الْمُرسُلينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْعَالَبُونَ ﴾ [الصافات: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلمَتُنا لِعبادَنَا اللّهُ لَأَعْلِبَنَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١].

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبًا الْمُرْسَلِينَ ﴾ أى: من خبرهم كيف نُصِروا وأُيدوا على من كذبهم من قومهم، فلك فيهم أسوة وبهم قدوة.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ أى: إن كان شق عليك إعراضهم عنك ﴿فَإِن النَّفَّةُ: النَّفَقُ: النَّفَةُ: النَّفَقُ: النَّفَقُ: النَّفَقُ: النَّفَقُ: النَّفَقُ: النَّفَةُ فَى السَّمْءِ ﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: النَّفَقُ: السَّرْب، فتذهب فيه ﴿فَتَأْتِيَهُم (٥) بِآيَةٍ ﴾ أو تجعل لك سلماً في السماء فتصعد فيه فتأتيهم (٦) بآية أفضل مما آتيتهم به، فافعل.

وكذا قال قتادة، والسُّدِّي، وغيرهما.

(٢) في د: الذب،

<sup>(</sup>١) سيرة ابن إسحاق برقم (٢٣٢) طـ المغرب.

<sup>(</sup>٣) زیادة من م

<sup>(</sup>٤) في أ: «لحمد». (٥) في أ: «فيذُهب فيه «فيأتيهم».

<sup>(</sup>٦) في أ «فيصعد فيه فيأتيهم».

وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا [أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمَنِينَ [(1) ﴾ [يونس: ٩٩] قال على بن أبى طلحة، عن أبن عباس في قوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ ، قال: إن رسول الله ﷺ كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه (٢) على الهدى ، فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ أى: إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه، كقوله: ﴿لَيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [يس: ٧٠]، وقوله: ﴿وَالْمَوْتَىٰ يَبْعُثُهُمُ اللَّهُ ﴾ يعنى: بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب، فشبههم الله بأموات (٣) الأجساد، فقال: ﴿وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾، وهذا من باب التهكم بهم، والإزراء عليهم.

﴿ وَقَالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٣٧) وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكُتَابِ مِن شَيْء ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم يُحْشَرُونَ (٣٦) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأُ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٦) ﴾ .

يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون: ﴿ لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنِ رَبِّهِ ﴾ أي: خارق على مقتضى ما كانوا يريدون، ومما يتعنتون كما قالوا: ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُو َلَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ الآيات [الإسراء: ٩٠].

﴿ قُلُ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنزِلَ آيةً وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ أى: هو تعالى قادر على ذلك، ولكن حكمته تعالى تقتضى تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزلها (٤) وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا، لعاجلهم بالعقوبة، كما فعل بالأمم السالفة، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوْلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿ إِن نَشَأْ نُنزِلْ عَلَيْهِم مَنَ السَّمَاء آيَةً فَظَلَتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ [الشعراء: ٤].

وقوله: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمَّ أَمَثَالُكُمْ﴾ ، قال مجاهد: أى أصناف مُصَنَّفة تُعرَف بأسمَائها. وقال السُّدِّى: ﴿ إِلاَّ أُمَمَّ أَمْهُ اللهِ اللهِ أَمَمٌ اللهِ اللهِ أَمَمٌ أَمَّالُكُمْ﴾ أى: خلق أمثالكم.

وقوله: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ أي: الجميع علمهم عند الله، ولا ينسى واحداً من جميعها من رزقه وتدبيره، سواء كان برياً أو بحرياً، كما قال: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ

(۲) في م: « ويبايعوه».

<sup>(</sup>١) زيادة من م، أ، وفي هــ: « الآية».

<sup>(</sup>٤) في أ: « أنزل».

<sup>(</sup>٣) في أ: « فشبههم بالأموات».

مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [هود: ٦] أي: مُفْصِح بأسمائها وأعدادها ومظانها، وحاصر لحركاتها وسكناتها، وقال [الله](١) تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لِآ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: ٦٠].

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبيد بن واقد القيسى أبو عباد، حدثنى محمد بن عيسى بن كيسان، حدثنا محمد بن المُنْكَدر، عن جابر بن عبد الله قال: قلّ الجراد في سنة من سنى عمر، رضى الله عنه، التى ولى فيها، فسأل عنه فلم يخبر بشىء، فاغتم لذلك. فأرسل راكبًا إلى كذا، وآخر إلى الشام، وآخر إلى العراق يسأل: هل رؤى من الجراد شيء أم لا؟ فأتاه (٢) الراكب الذى من قبل اليمن بقبضة جراد (٣)، فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر ثلاثاً، ثم قال: سمعت رسول الله على يقول: ﴿ خَلَق الله ، عز وجل ، ألف أُمّة ، منها ستمائة في البحر ، وأربعمائة في البرّ . وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه (٤).

وقوله: ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم يُحْشَرُونَ ﴾: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبونعيم، حدثنا سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ قال: حَشْرها الموتُ.

وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن سعيد، عن (٥) مسروق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: موتُ البهائم حَشْرُها. وكذا رواه العَوْفيّ، عنه.

قال ابن أبي حاتم: وروى عن مجاهد والضحاك، مثله.

والقول الثانى: إن حشرها هو بعثها يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ [التكوير: ٥].

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن مُنْذِر الثورى، عن أشياخ لهم، عن أبى ذَرِّ؛ أن رسول الله ﷺ رأى شاتين تنتطحان، فقال: « يا أبا ذر، هل تدر فيم تنتطحان؟» قال: لا. قال: « لكن الله يدرى، وسيقضى بينهما» (٦).

ورواه عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الأعمش، عمن ذكره عن أبى ذر قال: بينا أنا (٧)عند رسول الله ﷺ: « أتدرون فيم انتطحتا؟ » قالوا: لا ندرى. قال: «لكن الله ﷺ إذ انتطحت عَنْزان، فقال رسول الله ﷺ: « أتدرون فيم انتطحتا؟ » قالوا: لا ندرى. قال: «لكن الله يدرى، وسيقضى بينهما ». رواه ابن جرير، ثم رواه من طريق منذر الثورى، عن أبى ذر، فذكره

<sup>(</sup>۱) زیادة من م. (۲) فی م، أ: «قال: فأتاه». (۳) فی أ: «بقبضة من جراد».

<sup>(</sup>٤) مسند أبى يعلى الكبير كما فى مجمع الزوائد (٣٢٢/٧) ورواه ابن عدى فى الكامل (٣٥٢/٥) والخطيب فى تاريخ بغداد (٢١٨/١١) من طريق عبيد بن واقد، عن محمد بن عيسى وهما ضعيفان. (٥) فى أ: " بن".

<sup>(</sup>٦) المسند (١٦٢/٥) وقال الهيثمى في المجمع (١٠/٣٥٢): « رجاله رجال الصحيح، وفيه راوٍ لم يسم».

<sup>(</sup>٧) في أ: « نبحن».

وزاد: قال أبو ذر: ولقد تَركنا رسول الله ﷺ وما يُقلِّب طائر بجناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علماً (١).

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثني عباس بن محمد وأبو يحيى البزار قالا: حدثنا حجاج بن نُصير، حدثنا شُعْبَة، عن العَوَّام بن مَراجم (٢) \_ من بني قيس بن ثعلبة \_ عن أبي عثمان النَّه شدى، عن عثمان، رضى الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِن الجَمَّاء لتقتص من القرناء يوم القيامة (٣).

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن جعفر بن بُرْقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبى هريرة فى قوله: ﴿ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْنَاكُمُ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْء ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجَّماء من القرناء. قال: ثم يقول: كونى ترابا. قال: فلذلك يقول الكافر: ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴾ [النبأ: ٤٠] وقد روى هذا مرفوعاً في حديث الصور (٤٠).

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ أي: مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم \_ وهو الذي لا يسمع \_ أبكم \_ وهو الذي لا يتكلم \_ وهو مع هذا في ظلام لا يبصر، فكيف يهتدى مثل هذا إلى الطريق، أو يخرج مما هو فيه؟ كما قال تعالى (٥): ﴿ مَثْلُهُمْ كَمَثُلِ يَبْصِر، فكيف يهتدى مثل هذا إلى الطريق، أو يخرج مما هو فيه؟ كما قال تعالى (٥): ﴿ مَثْلُهُمْ كَمَثُلُ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لاَّ يُصُرُون. صُمُّ بكمٌ عُمْى فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٧، ١٨]، وكما قال [تعالى](١): ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرَ لَجِي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقه مَوْجٌ مِّن فَوْقه سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بعْضُهَا فَوْق بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدُ يَرَاهًا وَمَن لَمَّ يَجْعُلُ اللّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورِ ﴾ [النور: ٤٠]؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ مَنْ يَشَأُ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق (١/ ٢٠٠) وتفسير الطبري (١١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) في م، أ: « مزاحم».

 <sup>(</sup>٣) المسند (١/ ٧٢) وفي إسناده حجاج بن نصير وهو ضعيف، وله شاهد من حديث أبي هريرة، رضى الله عنه، هو الحديث الآتي
بعده.

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق (١/ ٢٠٠) ومن طريقه الطبرى في تفسيره (١١/٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) في د، م: « كقوله». (٦) زيادة من م، أ.

يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد، المتصرف في خلقه بما يشاء، وأنه لا مُعقِّب لحكمه، ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه، بل هو وحده لا شريك له، الذي إذا سئل يجيب لمن يشاء؛ ولهذا قال: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ ﴾ أي: أتاكم هذا أوهذا (١) ﴿ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادَقَينَ ﴾ أي: لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك سواه؛ ولهذا قال: ﴿ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴾ أي: في اتخاذكم آلهة معه ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيكُشفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ أي: في وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كما قال: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ الآية [الإسراء: ٢٧].

وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَم مِن قَبْلكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ ﴾ يعنى: الفقر والضيق فى العيش ﴿وَالضَّرَّاءِ ﴾ وهى الأمراض والأسقام والآلام ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ أى: يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون، قال الله تعالى: ﴿ فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ أى: فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا (٢) ﴿وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ أى: ما رقَّتْ ولا خشعت ﴿وزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ أى: من الشرك والمعاصى.

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ ﴾ أى: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَى ٤ أَى: فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون، وهذا (٣) استدراج منه تعالى وإملاء لهم، عياذاً بالله من مكره؛ ولهذا قال: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا ﴾ أى: من الأموال والأولاد والأرزاق ﴿ أَخَذْنَاهُم بَغْتَة ﴾ أى: على غفلة ﴿ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ﴾ أى: آيسون من كل خير.

قال الوالبي، عن ابن عباس: المبلس: الآيس.

وقال الحسن البصرى: من وَسَع الله عليه فلم ير أنه يمكر به، فلا رأى له. ومن قَتَر عليه فلم ير أنه ينظر له، فلا رأى له، ثم قرأ: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ﴾ قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة؛ أعْطُوا حاجتهم ثم أخذوا. رواه ابن أبى حاتم.

وقال قتادة: بَغَت القومَ أمرُ الله، وما أخذ الله قومًا قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم (٤)، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبي حاتم أيضاً.

وقال مالك، عن الزهرى: ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ قال: إرخاء(٥) الدنيا وسترها.

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلان، حدثنا رِشْدِين ـ يعنى ابن سعد أبا الحجاج المهرى ـ عن حَرْمَلَة بن عمران التُّجِيبى، عن عُقْبة بن مسلم، عن عقبة بن عامر، عن النبى ﷺ قال: "إذا رأيت الله يُعْطى العبد من الدنيا على مَعاصِيه ما يُحبُّ، فإنما هو اسْتدْراَج». ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيَّةٍ حَتَىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم

(٣) في أ: « وهو».

<sup>(</sup>۱) في أ: « وهذا». (۲) في أ: « لدينا».

<sup>(</sup>٥) في أ: « أرجاء».

<sup>(</sup>٤) في أ: « ونعمتهم».

ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم، من حديث حَرْمَلة وابن لَهيِعَة، عن عقبة بن مسلم، عن عقبة ابن عامر، به (۱).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عراك بن خالد بن يزيد، حدثنى أبى، عن إبراهيم بن أبى عَبْلَة، عن عبادة بن الصامت [رضى الله عَنه] (٢) أن رسول الله ﷺ كان يقول: «إن الله [تبارك وتعالى] (٣) إذا أراد بقوم بقاء \_ أو: نماء \_ رزقهم القصد والعفاف، وإذا أراد الله بقوم اقتطاعًا فتح لهم \_ أو: فتح عليهم \_ باب خيانة (٤).

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴾ كما قال: ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ للَّه رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

يقول تعالى لرسوله [محمد] (٥) ﷺ: قل لهؤلاء المكذبين المعاندين: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ ﴾ أي: سلبكم إياها كما أعطاكموها فإنه ﴿ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ [وَالأَفْدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ [٢٦) ﴾ [الملك: ٣٣].

ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما النفع الشرعى؛ ولهذا قال: ﴿وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ﴾ كما قال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرَّءِ وَقَال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرَّءِ وَقَالْ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرَّءِ وَقَالْ: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرَّءِ وَقَالِ: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ

وقوله: ﴿ مَّنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ أى: هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه؛ ولهذا قال [عز شأنه](٧): ﴿انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ﴾ أى: نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله، وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال ﴿ ثُمَّ هُمْ يُصدُونُونَ ﴾ أى: ثم هم مع هذا البيان يعرضون عن الحق، ويصدّون الناس عن اتباعه.

قال العَوْفي، عن ابن عباس ﴿يصْدُفُونَ ﴾: يعدلون. وقال مجاهد، وقتادة: يعرضون: وقال

<sup>(</sup>۱) المسند (٤/ ١٥٤) وتفسير الطبرى (١١/ ٣٦١) ورواه الدولابى (١١١/١) من طريق حجاج بن سليمان، عن حرملة بن عمران به، ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر برقم (٣٢) من طريق بشر بن عمر، عن عبد الله بن لهيعة، عن عقبة بن مسلم به. (۲، ٣) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ كما في الدر (٣/ ٢٧٠).

السدى: يصدون.

وقوله: ﴿ قُلْ أَرَأَيْنَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّه بَغْتَةً ﴾ أي: وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم. ﴿ أُو ْجَهْرَةً ﴾ أي: ظاهراً عياناً ﴿ هَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الظَّالمُونَ ﴾ أي: إنما: كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله [عز وجل](١)، وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمِ [أُولْئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ](٢) ﴾ [الأنعام: ٨٢].

وقوله: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاًّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذرين ﴾ أي: مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات: ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات. ولهذا قال [سبحانه وتعالى] (٣٠): ﴿فُمنَ آمن وأصَّلُح﴾ أي: فمن آمن قلبه بما جاؤوا به وأصلح (٤)عمله باتباعه إياهم، ﴿فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: بالنسبة إلى ما يستقبلونه ﴿وَلا هُمْ يَحْزَنُون ﴾ أي: بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعتها، الله وليهم فيما خلفوه، وحافظهم فيما تركوه.

ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتُنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ أي: ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل، وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته، وارتكبوا محارمه (٥) ومناهيه (٦) وانتهاك حرماته.

﴿ قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عندي خَزَائنُ اللَّه وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاًّ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوي الأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ ۞ وَأَنذَرْ بِهِ الَّذينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبّهمْ لَيْسَ لَهُم مّن دُونه وَلَيٌّ وَلا شَفيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلا تَطْرُد الَّذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاة وَالْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ منْ حسَابِهِم مّن شَيْءٍ وَمَا منْ حسَابِكَ عَلَيْهِم مّن شَيْء فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مَنَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْض لّيَقُولُوا أَهَؤُ لاء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّنْ بَيْنَنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسه الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَملَ منكُمْ سُوءًا بجَهَالَة ثُمَّ تَابَ من بعده وأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ (٥٤) ﴾.

يقول تعالى لرسوله ﷺ: ﴿ قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهَ ﴾ أي: لست أملكها ولا أتصرف(٧) فيها، ﴿وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ أي: ولا أقول: إنى أعلم الغيب إنما ذاك من علم الله، عز وجل، لا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه، ﴿وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَك ﴾ أي: ولا أدعى أنى ملك، إنما أنا بشر من

(٣) زيادة من أ.

<sup>(</sup>١) زيادة من أ. (٢) زيادة من م، أ، وفي هـ: « الآية».

<sup>(</sup>٥) في م، أ: «من محارمه».

<sup>(</sup>٤) في م، أ: « وصلح».

<sup>(</sup>٦) في م: « ونواهيه».

<sup>(</sup>٧) في م: ﴿ وَلَا أَنَا الْمُتَصَرَّفِ﴾.

البشر، يُوحىَ إلى من الله، عز وجل، شرفنى بذلك، وأنعم على به؛ ولهذا قال: ﴿ إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَا يُوحَىٰ إِلَيَ ﴾ أى: لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه.

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ أى: هل يستوى من اتبع الحق وهُدىَ إليه، ومن ضل عنه ولم ينقد له؟ ﴿ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ ﴾، وهذه (١٠) كقوله (٢) تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُو أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ [الرعد: ١٩].

وقوله: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعِ ﴾ أي: وأنذر بهذا القرآن يا محمد ﴿اللَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةٍ رَبِهِم مُّشْفِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٧] والذين ﴿يَخْشُونْ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحسَابِ ﴾ [الرعد: ٢١].

﴿ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ أى: يوم القيامة. ﴿ لَيْسَ لَهُم ﴾ أى: يومئذ ﴿ مِّن دُونِه وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ أى: لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ أى: أنذر هذا اليوم الذي لاحاكم فيه إلا الله، عز وجل ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه، ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه.

وقوله: ﴿وَلا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ أى: لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة عنك، بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك، كما قال: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَالَّاعَةُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨].

وقوله: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُم﴾ أى: يعبدونه ويسألونه ﴿بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ قال سعيد بن المسيب، ومجاهد، والحسن، وقتادة: المراد بذلك الصلوات المكتوبات.

وهذا كقوله [تعالى] (٣): ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠] أي: أتقبل منكم.

وقوله: ﴿ يُرِيدُونَ وَجُهُهُ أَى: يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم، فهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات.

وقوله: ﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِم مِن شَيْء وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْء ﴾ كما قال نوح، عليه السلام، في جواب الذين قالوا: ﴿ أَنؤَمَن لَكَ وَاتبعَكَ الأَرْدَلُونَ ﴾ [قال] (٤) : ﴿ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ [الشعراء: ١١٢، ١١٣]، أي: إنما حسابهم على الله، عزوجل، وليس عَلَى من حسابهم من شيء.

وقوله: ﴿ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مَنَ الظَّالِمِينَ ﴾ أي: إن فعلت هذا والحالة هذه.

قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط \_ هو ابن محمد \_ حدثنا أشعث، عن كُردُوس، عن ابن مسعود

(٣) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) زيادة من م،١ .

قال: مر الملأ من قريش على رسول الله ﷺ، وعنده: خَبَّاب، وصُهيَّب، وبلال، وعمار. فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم (١) القرآن: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بَأَعْلَمَ بالشَّاكِرِينُ (٢)﴾ (٣).

رواه ابن جرير، من طريق أشعث، عن كردوس، عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش برسول الله عَيَّالِيْهِ، وعنده: صهيب، وبلال، وعمار، وخباب، وغيرهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين مَن الله عليهم من بيننا؟ ونحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك، فنزلت هذه الآية: ﴿وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴿ وَكَذَلِكَ فَتنًا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ إلى آخر الآية (٤).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عمرو بن محمد العَنْقَزِى، حدثنا أسباط بن نصر، عن السُدِّى، عن أبى سعيد الأزدى ـ وكان قارئ الأزد ـ عن أبى الكنود، عن خباب فى قول الله، عز وجل: ﴿وَلا تَطْرُدُ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاة وَالْعَشِي ﴾ قال: جاء الأقرع بن حابس التميمى وعيينة بن حصن الفزارى، فوجدوا رسول الله على مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا فى ناس من الضعفاء من المؤمنين (٥)، فلما رأوهم حول النبى على حقروهم، فاتوه فخلوا به، وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحيى أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: « نعم ». قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا، قال: فدعا بالصحيفة ودعا علياً ليكتب، ونحن قعود فى ناحية، فنزل جبريل فقال: ﴿وَلا تَطْرُدُ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم [بالْفَدَاة وَالْعَشِي يُريدُونَ وَجُهُهُ مَا عَلَيْكُ مِنْ حسَابِهِم مِّن شَيْء وَمَا مِنْ حسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْء فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مَنَ يُريدُونَ وَجُهُهُ مَا عَلَيْكُ مِنْ حسَابِهِم مِّن شَيْء وَمَا مِنْ حسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْء فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مَنَ الطَّالِمِينَ اللهُ عَلَيْكُ بالصحيفة، ثم دعانا فأتيناه.

ورواه ابن جرير، من حديث أسباط، به (٧).

وهذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر.

وقال سفيان الثورى عن المقدام بن شريح، عن أبيه قال: قال سعد: نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي ﷺ، وندنو منه ونسمع منه، فقالت قريش: يدنى هؤلاء دوننا، فنزلت: ﴿وَلا تَطْرُد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ ﴾.

(٥) في أ: « المسلمين».

<sup>(</sup>١) في د: « عليهم». (٢) في أ: « والله أعلم بالظالمين» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) المسند (١/ ٤٢٠) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢١): ﴿ رَجَالُ أَحَمَدُ رَجَالُ الصَّحِيحُ غَيْرُ كُردُوسُ وهو ثقةً﴾.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٦) زيادة من م، أ، وفي هـ: « الآية».

<sup>(</sup>٧) ورواه ابن ماجة في السنن برقم (١٢٧٤) من طريق أحمد بن محمد بن يحيى القطان به، وقال البوصيري في الزوائد (٣/ ٢٧٦): «هذا إسناد صحيح».

<sup>(</sup>٨) في م، أ: « إلى رسول الله».

رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان، وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام بن شريح، به (۱).

وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ أى: ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض ﴿لِيَقُولُوا أَهَوُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنَا﴾، وذلك أن رسول الله ﷺ كان غالب من اتبعه في أول البعثة، ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل، كما قال قومُ نوح لنوح: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذُلُنَا بَادِيَ الرَّأْي ﴾ الآية [هود: ٢٧]، وكما قال (٢) هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله [عن تلك] المسائل، فقال له: فهل (١) اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل (٥).

والغرض: أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم، ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون: ﴿أَهَوُلاءِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنَا﴾؟ أيْ: ما كان الله ليهدى هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيراً ويدعنا، كما قالوا: ﴿لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ١١]، وكما قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيّنَاتٍ قَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أَيُ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَديًّا ﴾ [مريم: ٧٣].

قال الله تعالى فى جواب ذلك: ﴿وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْن هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا ﴾ [مريم: ٧٤]، وقال فى جوابهم حين قالوا: ﴿أَهَوُلاءِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشّاكرِين ﴾ أى: أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، فيوفقهم ويهديهم سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إليه صراطاً مستقيما، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]. وفي الحديث الصحيح: « إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (٢٠).

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم: حدثنا الحسين، حدثنا حجاج، عن ابن جُريْج، عن عكرمة في قوله: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِهِمْ ﴾ الآية، قال: جاء عُتُبة بن رَبيعة، وشيبة بن ربيعة، ومُطعم بن عَدى، والحارث بن نَوْفَل، وقَرَظَة بن عبد عمرو بن نوفل، في أشراف من بني عبدمناف من أهل الكفر إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا وحلفاءنا، فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا، كان أعظم (٧) في صدورنا، وأطوع له عندنا، وأدنى لاتباعنا إياه، وتصديقنا له. قال: فأتى أبو طالب النبي عَلَيْ فحدثه بالذي كلموه (٨)، فقال عمر ابن الخطاب، رضى الله عنه: لو فعلت ذلك، حتى تنظر ما الذي يريدون، وإلى ما يصيرون من قولهم؟ فأنزل الله،

<sup>(</sup>١) المستدرك (٣/٩١٣).

<sup>(</sup>۲) في م، أ: « سأل».
(۳) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٥) القصة في صحيح البخاري برقم (٧) من حديث عبد الله بن عباس، رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في صحيحه برقم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>V) في أ: «أعظم له». (A) في أ: «كلموه به».

عز وجل، هذه الآية: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِهِمْ [لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِه وَلِي وَلا شَفيعٌ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ . وَلا تَطْرُد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ ] (١) ﴾ إلى قوله: ﴿أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينِ ﴾ قال: وكانوا: بلالاً، وعمار بن ياسر، وسالماً مولى أبى حذيفة، وصبيحاً مولى أسيد، ومن الحلفاء: ابن مسعود، والمقداد بن عمرو، ومسعود بن القارى، وواقد بن عبد الله الحنظلى، وعمرو بن عبد عمرو، وذو الشمالين، ومَرْثَد بن أبى مرثد ـ وأبو مَرْثَد من غَنى حليف حمزة بن عبد المطلب ـ وأشباههم من الحلفاء: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنّا اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنَا﴾ الآية. فلما نزلَتْ، أقبل عمر، رضى الله عنه، بَعْضَ لِيقُولُوا أَهَوُلُاء مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنَا﴾ الآية. فلما نزلَتْ، أقبل عمر، رضى الله عنه، فاعتذر من مقالته، فأنزل الله، عز وجل: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا [فَقُلْ سَلامٌ](٢)﴾ الآية .

وقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ أى: فأكرمهم برد السلام عليهم، وبَشَرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم؛ ولهذا قال: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ أى: أوجبها على نفسه الكريمة، تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةً ﴾، قال بعض السلف: كل من عصى الله، فهو جاهل.

وقال معتمر بن سليمان، عن الحكم بن (١٤) أبان، عن عكرمة في قوله: ﴿مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةً﴾، قال: الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبي حاتم.

﴿ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ﴾ أي: رجع عما كان عليه من المعاصى، وأقلع وعزم على ألا يعود، وأصلح العمل في المستقبل، ﴿ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن هَمّام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبوهريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « لما قَضَى الله الخَلْقَ، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى غلبت (٥) غضبي ».

أخرجاه في الصحيحين<sup>(1)</sup> وهكذا رواه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة<sup>(۷)</sup>. ورواه موسى بن عُقْبَة عن الأعرج، عن أبي هريرة. وكذا رواه الليث وغيره، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي [ﷺ]<sup>(۸)</sup> بذلك<sup>(۹)</sup>.

وقد روى ابن مَرْدُويه، من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق، أخرج كتاباً من تحت العرش: إن رحمتى سبقت غضبى، وأنا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة أو قبضتين، فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا خيراً،

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من م،أ.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (١١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) في أ: « عن». (٥) في أ: « سبقت».

<sup>(</sup>٦) المسند (٢/٣١٣) ورواه البخارى في صحيحه برقم (٣١٩٤) ومسلم في صحيحه برقم (٢٧٥١) من وجوه أخرى عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في صحيحه برقم (٧٤٠٤).

<sup>(</sup>٨) زيادة من م،١٠.

<sup>(</sup>٩) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٤٣٣).

مكتوب بين أعينهم. عُتَقَاء الله».

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن عاصم بن سليمان، عن أبى عثمان النَّهْدى، عن سلمان فى قوله: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسه الرَّحْمَةَ ﴾ قال: إنا نجد فى التوراة عطفتين: أن الله خلق السموات والأرض، وخلق مائة رحمة \_ قبل أن يخلق الخلق، ثم خلق الخلق، فوضع بينهم رحمة واحدة، وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة. قال: فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها يتباذلون، وبها يتزاورون، وبها تَحن الناقة، وبها تَثْبِحُ البقرة، وبها تثغو الشاة، وبها تَتَابعُ الطير، وبها تتنابع الحيتان فى البحر. فإذا كان يوم القيامة، جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده، ورحمته أفضل وأوسع.

وقد روى هذا مرفوعاً من وجه آخر<sup>(۱)</sup>. وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله: ﴿وَرَحْمُتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء﴾ [الأعراف: ١٥٦].

ومما يناسب هذه الآية [الكريمة] (٢) من الأحاديث أيضا قوله ﷺ لمعاذ بن جبل: «أتدرى ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا (٣) يشركوا به شيئاً»، ثم قال: « أتدرى ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم (٤) وقد رواه الإمام أحمد، من طريق كميل بن زياد، عن أبى هريرة [رضى الله عنه] (٥) (٦).

﴿ وَكَذَلِكَ نَفَصّلُ الآيَاتِ وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلُ لا أَتَّبِعُ أَهُواءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۞ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلُ لا أَتَّبِعُ أَهُواءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهُتَدِينَ ۞ قُلْ إِنِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عَندي مَا تَسْتَعْجَلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكُمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ۞ قُل لَوْ أَنَّ عَندي مَا تَسْتَعْجَلُونَ بِهِ لَقُضِي الأَمْرُ بَيْنِي وبَيْنَكُمْ واللَّهُ أَعْلَمُ الْفَاصِلِينَ ۞ قُل لَوْ أَنَّ عَندي مَا تَسْتَعْجَلُونَ بِهِ لَقُضِي الأَمْرُ بَيْنِي وبَيْنَكُمْ واللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن بِالظَّالِمِينَ ۞ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ويَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن الظَّالِمِينَ ۞ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ويَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةً إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةً فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسِ إِلا في كَتَابٍ مُبِينٍ ۞ ﴾.

يقول تعالى: وكما بَيْنَا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد، وذم المجادلة والعناد، ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ﴾ أى: التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المُجْرِمِينَ ﴾ أى: ولتظهر (٧) طريق المجرمين المخالفين للرسل، وقرئ: «وليستبين (٨) سبيل المجرمين»

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۵۳) من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدى عن سلمان، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: « إن لله مائة رحمة، فمنها رحمة بها يتراحم الخلق، وتسعة وتسعون ليوم القيامة».

<sup>(</sup>۲) زیادة من أ. (۳) فی أ: « ولا».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه برقم (٧٣٧٣) ومسلم في صحيحه برقم (٣٠).

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ. (٦) المسند (٣٠٩/٢).

<sup>(</sup>Y) في م، أ: « وليظهر». (٨) في أ: « ولتستبين».

أى: وليستبين يا محمد \_ أو يا مخاطب \_ سبيل المجرمين.

وقوله: ﴿قُلْ إِنِي عَلَىٰ بَيِنَة مِن رَبِي﴾ أى: على بصيرة من شريعة الله التى أوحاها إلى ﴿وَكَذَّبْتُم بِهِ أَى: بالحق الذي جاءني مَن [عند](١) الله ﴿مَا عندي مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ ﴾ أى: من العذاب، ﴿إِنَ الْحُكْمُ إِلا للّهِ أَى: إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عَجَّل لكم ما سألتموه من ذلك، وإن شاء أنظركم وأجلكم؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلّهِ يَقُصُ الْحَقّ وَهُو عَيْر أَلْفَاصِلِينَ اللهِ أَى: وهو خير من فصل القضايا، وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده.

وقوله: ﴿قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ أى: لو كان مرجع ما تستحقونه من ذلك ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴾.

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية، وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق ابن وهَبُ عن يونس، عن الزهري، عن عُرُوة، عن عائشة؛ أنها قالت لرسول الله على إلى الله الله على الله على الله على الله على يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: « لقد لقيتُ من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كُلاَل، فلم يجبني إلى ما أردتُ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظَلَّتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، عليه السلام، فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم». قال: « فناداني ملك الجبال وسلم على، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعثني ربك (٢) إليك، لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين»، فقال رسول الله على أرجو أن يُخْرج الله من أصلابهم من يعبد الله، لا "كُلُ يشرك به شيئاً»، وهذا لفظ مسلم (٤).

فقد عَرض عليه عذابهم واستئصالهم، فاستأنى بهم، وسأل لهم التأخير، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذا، وبين قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ﴿قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴾؟

فالجواب \_ والله أعلم \_: أن هذه الآية دَلَّت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طَلبهم له، لأوقعه بهم. وأما الحديث، فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه مَلَك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين \_ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبا<sup>(٥)</sup> وشمالا \_ فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم<sup>(٦)</sup>.

وقوله: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُو ﴾ قال البخارى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ قال: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ويُنزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا

<sup>(</sup>۱) زيادة من أ. (٣) في أ: « ربي». (٣) في أ: « ولا».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٣٢٣١) وصحيح مسلم برقم (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٥) في د: « يمينا». (٦) في أ: « الرفق بهم».

الجزء الثالث ـ سورة الأنعام:الآيات (٥٥ ـ ٥٩) تَدْرِي نَفْس مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٍ﴾ [لقمان: ٣٤]»(١).

وفى حديث عمر [رضى الله عنه] (٢): أن جبريل حين تَبدَّى له فى صورة أعرابى فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له رسول الله ﷺ فيما قال له: « خمس لا يعلمهن إلا الله»، ثم قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ الآية [لقمان: ٣٤].

وقوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ﴾ أى: يحيط علمه الكريم (٣) بجميع الموجودات، بريها وبحريها (٤)، لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما أحسن ما قال الصرّ صري :

## فَلاَ يَخْفَى عليه الذر إمَّا تَراءى للنواظر أو تَوارى

وقوله: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةً إِلا يَعْلَمُهَا﴾ أى: ويعلم الحركات حتى من الجمادات، فما ظنك بالحيوانات، ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ﴾ [غافر: ١٩].

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا الحسن بن الرَّبِيع، حدثنا أبو الأحْوَص، عن سعيد بن مسروق، عن حسان النمرى، عن ابن عباس فى قوله: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا ﴾ قال: ما من شجرة فى بر ولا بحر إلا وملك موكل بها، يكتب ما يسقط (٥) منها.

وقوله: ﴿ وَلا حَبّة فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مّبِينٍ ﴾: قال محمد بن السحاق، عن يحيي بن النضر، عن أبيه، سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهروا - يعنى لكم - لم تروا معهم نوراً، على كل زاوية من زوايا الأرض (٦) خاتم من خواتيم الله، عز وجل، على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث الله، عز وجل، إليه في كل يوم ملكا من عنده: أن احتفظ بما عندك.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهرى: حدثنا مالك بن سُعَيْر، حدثنا الأعمش، عن يزيد بن أبى زياد، عن عبد الله بن الحارث قال: ما فى الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا عليها (٧) ملك موكل يأتى الله بعلمها: رطوبتها إذا رطبت، ويبسها إذا يست.

وكذا رواه ابن جرير عن أبى الخطاب زياد بن عبد الله الحسانى، عن مالك بن سعير، به (٨). ثم قال ابن أبى حاتم: ذُكر عن أبى حذيفة، حدثنا سفيان، عن عمرو بن قيس، عن رجل، عن

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (٢٦٢٧).

 <sup>(</sup>۲) تا يع به دري برسم (۳) ني م، أ: « العظيم».
 (۲) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٥) في أ: « ما سقط». (٦) في م، أ: « من زواياها». (٧) في أ: « إلا وعليها».

<sup>(</sup>۸) تفسير الطبرى (۱۱/ ٤٠٤).

سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: خلق الله النون ـ وهي الدواة ـ وخلق الألواح، فكتب فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق،أو رزق حلال أو حرام، أو عمل بر أو فجور (١)، وقرأ هذه الآية: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةً إِلا يَعْلَمُهَا﴾ إلى آخر الآية.

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ فَيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ ۞ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ مَوْلاهُمُ حَقَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ ۞ ثَمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُو آَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿ ٢٦) ﴾.

يخبر تعالى أنه يتوفى عباده فى منامهم بالليل، وهذا هو التوفى الأصغر (٢)، كما قال تعالى: ﴿إِفْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِي مُتَوفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَ [ومُطَهِّرُكَ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا] (٢) ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿اللّهُ يَتَوفَى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتها وَالّتِي لَمْ تَمَتْ فِي مَنامَها فَيُمْسِكُ الّتِي قَضَىٰ عَلَيْها الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ اللّهُ خُرِى إِلَىٰ أَجَلِ مُسْمَى ﴾ [الزمر: ٢٤]، فذكر فى هذه الآية الوفاتين: الكبرى والصغرى، وهكذا ذكر فى هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى، وهكذا ذكر بالنّهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه بالنّهار ﴾ أى: ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه أسرً الْقَوْلُ ومَن جَهَر به ومَنْ هُو مُسْتَحْفُ بِاللّيلُ وسَارِبٌ بالنّهار ﴾ [الرعد: ١٠]، وكما قال: ﴿ سَواءٌ مَنكُم مَنْ أَسَرً الْقَوْلُ وَمَن جَهَر به وَمَنْ هُو مُسْتَحْفُ بِاللّيلُ وَسَارِبٌ بالنّهار ﴾ [الزعد: ١٠]، وكما قال: ﴿ وَمِن اللّهُ وَسَابُهُ اللّهُ وَالنّهَارَ اللّهُ وَالنّهَارَ اللّهُ وَالنّهَارَ اللّهُ وَمَنْ هُو مُسْتَحْفُ بِاللّيلُ وَسَارِبٌ بالنّهار ﴾ [الرعد: ١٠]، وكما قال على: ﴿ وَمِن اللّهُ وَسَابُهُ وَالنّهار وَمَعَاشًا ﴾ [النبا: ١٠]، وكما قال على ولم النهار ، كما قال: ﴿ وَجَعَلْنَا النّهار وَجَعَلْنَا النّهار وَجَعَلْنَا اللّيلُ وَيعَلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنّهار ﴾ أي: ما كسبتم بالنهار ﴿ وُثُمَّ يَبْعُثُكُمْ فِيهِ ﴾ أي: في النهار ، قاله مجاهد، وقتادة، والسّدِّى . والسّدِّى . ها كسبتم بالنهار وقتادة، والسُّدي . في النهار . قاله مجاهد، وقتادة، والسُّدي .

وقال ابن جريج (٤)، عن عبد الله بن كثير: أي في المنام.

والأول أظهر. وقد روى ابن مَرْدُويه بسنده (٥)، عن الضحاك، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: « مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه، ويُرَدِّ إليه. فإن أذن الله في قبض روحه قبضه، وإلا رد إليه»، فذلك قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتُوفَاكُم بِاللَّيْلِ﴾.

وقوله: ﴿لَيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمَّى﴾ يعنى به: أجل كل واحد من الناس، ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ أى: يوم القيامة، ﴿ثُمَّ يَنبُّكُمُ (٦)﴾ أى: فيخبركم ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أى: ويجزيكم على ذلك إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

<sup>(</sup>١) في م: « بحر». (٢) في أ: « الصغير».

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ. (٤) في أ: « جرير».

<sup>(</sup>٥) ورواه أبو الشيخ كما في الدر المنثور (٣/ ٢٨٠) وفي إسناده انقطاع بين الضحاك وابن عباس.

<sup>(</sup>٦) في أ: ( فينبئكم) وهو خطأ.

وقوله: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ أى: هو الذي قهر كل شيء، وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء.

﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ أي: من الملائكة يحفظون بدن الإنسان، كما قال [تعالى] (١٠): ﴿ لَهُ مُعَقّبَاتٌ مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفه يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّه ﴾ [الرعد: ١١]، وحفظة يحفظون عمله ويُحْصُونه [عليه] (٢٠)، كما قال: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ . [كراماً كاتبينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ] (٣) ﴾ [الانفطار: ١٠ ـ ١٢] وقال: ﴿ عَنِ النّيَمِينِ وَعَنِ الشّيمَالِ قَعِيدٌ . مَا يَلْفَظُ مِن قَوْلٍ إِلّاً لَدَيْه رَقيبٌ عَتيد ﴾ [ق: ١٧، ١٨].

وقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ أى: [إذا]<sup>(٤)</sup> احتُضِر وحان أجلُه ﴿تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا﴾ أى: ملائكة موكلون بذلك.

قال ابن عباس وغير واحد: لملك الموت أعوان من الملائكة، يخرجون الروح من الجسد، فيقبضها ملك الموت إذا أنتهت إلى الحلقوم وسيأتى عند قوله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ [في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ] (٥) ﴾ [إبراهيم: ٢٧] الأحاديث المتعلقة بذلك، الشاهدة لهذا المروى عن ابن عباس وغيره بالصحة.

وقوله: ﴿وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ﴾ أى: في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله، عز وجل، إن كان من الأبرار ففي عليين، وإن كان من الفجار ففي سجين، عياذا بالله من ذلك.

وقوله: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ ﴾ قال ابن جرير: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا ﴾ يعنى: الملائكة ﴿ إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقّ ﴾ .

ونذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد [عن أبى هريرة فى ذكر صعود الملائكة بالروح من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل]<sup>(1)</sup>، حيث قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا ابن أبى ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن يَسار، عن أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى على أنه قال: ﴿ إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب، اخرجى حميدة، وأبشرى بروح وريحان، ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يُعرَج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان، فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب، ادخلى حميدة وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقظال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء، قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيثة، كانت فى الجسد الخبيث، اخرجى ذميمة وأبشرى بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان، فيقال: لا مرحباً بالنفس ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان، فيقال: لا مرحباً بالنفس ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان، فيقال: لا مرحباً بالنفس

<sup>(</sup>١) زيادة من أ. (٢) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٢) زيادة من أ. (٦) زيادة من م.

<sup>(</sup>٣) زيادة من م، أ، وفي هـ: « الآية».

الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث، ارجعى ذميمة، فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له فى الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول (١١)».

هذا حديث غريب(٢).

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّه ﴾ يعنى: الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة، فيحكم فيهم بعدله، كما قال [تعالى] (٣): ﴿ قُلُ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ . لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْم مَعْلُوم ﴾ ويحكم فيهم بعدله، كما قال [تعالى] (٣): ﴿ قُلُ إِنَّ الأَوْلَينَ وَالآخِرِينَ . لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْم مَعْلُوم ﴾ [المواقعة: ٤٩، ٥٠]، وقال : ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مَنْهُمْ أَحَدًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧\_ ٤٩]؛ ولهذا قال: ﴿ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحَكُمُ وَهُو أَسْرَعُ الْحَاسِينَ ﴾ .

﴿ قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ( कि قُلِ اللَّهُ يُنجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ( कि قُلْ هُوَ الْنَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ( कि قُلِ اللَّهُ يُنجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ( कि قُلْ هُوَ الْنَهُ وَيُذِيقَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقَكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ( هَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

يقول تعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم ﴿مَن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ أي: الحائرين الواقعين في المهامه البرية، وفي اللجج البحرية إذا هاجت الريح (٤) العاصفة، فحينئذ يَفْردون الدعاء له وحده لا شريك له، كما قال: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ [فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ [فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ وَفَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ اللَّهِ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْمَعُ فِي الْفَلْكُ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبة وَفَرحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانَ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مَحْلُصِينَ لَهُ الدّينَ لَيْن أَبَحَيْتَنَا مِنْ هَذَه لَنكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٠) ﴾ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مَحْلُصِينَ لَهُ الدّينَ لَيْن أَبَحَيْتَنَا مِنْ هَذَه لَنكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٠) ﴾ وقال تعالى: ﴿أَمَّن يَهْديكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسَلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَي رُحْمَتِهِ أَلِهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ [النَمل: ٣٣].

وقال فى هذه الآية الكريمة: ﴿ قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً ﴾ أى: جهراً وسراً ﴿ لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ ﴾ أى: من هذه الضائقة ﴿ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ أى: بعدها، قال الله [تعالى] (٧): ﴿ قُلُ اللَّهُ يُنجَيكُم مَنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ ﴾ أى: بعد ذلك ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ أى: تَدْعُون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى.

<sup>(</sup>١) في أ: « الثاني».

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/ ١٤٣، ١٥٥).

 <sup>(</sup>٣) زيادة من أ، وفي هـ: « الرياح».
 (٥) زيادة من م، أ، وفي هـ: « الآية».

<sup>(</sup>٦) في م، أ: « مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق».

<sup>(</sup>٧) زيادة من م، أ.

وقوله: ﴿ وَلَلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقَكُمْ أَوْ مِن تَحْت أَرْجُلكُم ﴾ لما قال: ﴿ ثُمَّ الْفَدْرِ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا [ مِن فَوْقَكُمْ أَوْ مِن تَحْت أَرْجُلكُم ] (١) ﴾ أى: بعد إنجائه إياكم، كما قال في سورة سبحان: ﴿ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لتَبْتَغُوا مِن فَضْله إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا لَبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْله إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا . أَفَأَمْنتُمْ أَن يَخْسَفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَيه تَارَةً أَخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِن الرِيحِ خَاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً . أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أَخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِن الرِيحِ فَيُونَا بَهُ تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً . أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أَخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِن الرِيحِ فَيُونَا بَهُ تَبَعُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تَبِيعًا ﴾ [الإسراء: ٢٦ ـ ٢٩].

قال ابن أبى حاتم: ذكرَ عِن مسلم بن إبراهيم، حدثنا هارون الأعور، عن جعفر بن سليمان، عن الحسن فى قوله: ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُم ﴾ قال: هذه للمشركين.

وقال ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد [في قوله](٢): ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقَكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُم﴾: لأمة محمد ﷺ، فعفا عنهم.

ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك والآثار، وبالله المستعان، وعليه التكلان، وبه الثقة.

قال البخارى، رحمه الله، في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقَكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيِعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾: يَلْبسكم: يَخْلِطكم، من الالتباس، يَلْبسوا: يَخْلطُوا. شيعًا: فرقاً.

حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقَكُمْ ﴾، قال رسول الله ﷺ: «أعوذ بوجهك». ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾، قال رسول الله ﷺ: « هذا أهون \_ أو قال: هذا أيسر».

وهكذا رواه أيضا في «كتاب التوحيد» عن قتيبة، عن حماد، به <sup>(٣)</sup>.

ورواه النسائي[أيضا]<sup>(٤)</sup> في «التفسير»، عن قتيبة، ومحمد بن النضر بن مُساور، ويحيى بن حبيب بن عربي<sup>(٥)</sup> ،أربعتهم، عن حماد بن زيد، به.

وقد رواه الحميدى في مسنده، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، سمع جابراً عن النبي عليه .

ورواه ابن حبان في صحيحه، عن أبي يعلى الموصلي، عن أبي خَيْثُمَة، عن سفيان بن عيينة، به.

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من أ.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقمي (٤٦٢٨)، (٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٤) ريادة من أ.

ورواه ابن جرير في تفسيره عن أحمد بن الوليد القرشي وسعيد بن الربيع، وسفيان بن وكيع، كلهم، عن سفيان بن عيينة، به.

ورواه أبو بكر بن مُرْدُويه، من حديث آدم بن أبى إياس، ويحيى بن عبد الحميد، وعاصم بن على، عن سفيان بن عيينة، به.

ورواه سعید بن منصور، عن حماد بن زید، وسفیان بن عیینة، کلاهما عن عمرو بن دینار، به<sup>(۱)</sup>.

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا مقدام ابن داود، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا بن لَهيعة، عن خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما نزلت: ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقَكُمْ ﴾، قال رسول الله على الله عن ذلك» ﴿ أَوْ مِن تَحْتَ أَرْجُلكُم ﴾، قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عن ذلك» ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيعًا ﴾، قال: « هذا أيسر»، ولو استعاده الأعاده (٢).

ويتعلق بهذه الآية [الكريمة](٣) أحاديث كثيرة:

أحدها: قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو بكر \_ هو ابن أبي مريم \_ عن راشد \_ هو ابن سعد المُقْرَئي َ \_ عن سعد بن أبي وقاص [رضي الله عنه] قال: سئل رسول الله ﷺ عن هذه الآية: ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتَ وَرَجُلِكُمْ ﴾ فقال: «أما إنها كائنة، ولم يأت تأويلها بعد».

وأخرجه الترمذي، عن الحسن بن عرفة، عن إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، به (٥). ثم قال: هذا حديث غريب [جدا](٢).

حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا یعلی ـ هو ابن عبید ـ حدثنا عثمان بن حکیم، عن عامر ابن سعد بن أبی وقاص، عن أبیه قال: أقبلنا مع رسول الله ﷺ، حتی مررنا علی مسجد بنی معاویة، فدخل فصلی رکعتین، فصلینا معه، فناجی ربه، عز وجل، طویلاً، قال (۷): سألت ربی ثلاثا: «سألته ألا یهلك أمتی بالسنّة، فأعطانیها. وسألته ألا یهلك أمتی بالسنّة، فأعطانیها. وسألته ألا یجعل بأسهم بینهم، فمنعنیها».

انفرد بإخراجه مسلم، فرواه (^^) في «كتاب الفتن» عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله ابن نُمَير، كلاهما عن عبد الله بن نمير \_ وعن محمد بن يحيي بن أبي عُمَر، عن مروان بن معاوية،

<sup>(</sup>۱) النسائي في السنن الكبرى برقم (١١١٦٤) ومسند الحميدي (٢/ ٥٣٠) ومسند أبي يعلى (٣٦٢/٣) وتفسير الطبري (١١/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وقد اختلط. (٣) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٥) المسند (١/ ١٧٠) وسنن الترمذي برقم (٣٠٦٦).

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ.

حديث آخر: قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مَهْدِيّ، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية عبد الله بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية ورية من قرى الأنصار \_ فقال لي: هل تدرى أين صلى رسول الله ﷺ في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فقال: نعم. فقال: نعم. فقال: وأخبرني (٣) بهن، فقلت (٤): دعا ألا يُظهِر عليهم عدواً من غيرهم، ولا يهلكهم بالسنين، فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم، فَمُنعَها. قال: صدقت، فلايزال الهرج إلى يوم القيامة» (٥).

ليس هو في شيء من الكتب الستة، وإسناده جيد قوى، ولله الحمد والمنة.

حديث آخر: قال محمد بن إسحاق، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حُنيف (٦)، عن على بن عبدالرحمن، أخبرنى حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله ﷺ إلى حرة بنى معاوية، قال: فصلى ثمانى ركعات، فأطال فيهن، ثم التفت إلى فقال: حبستك؟ قلت (٧): الله ورسوله أعلم. قال: إنى سألت الله ثلاثاً، فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة. سألته ألا يسلط على أمتى عدوا من غيرهم، فأعطانى . وسألته ألا يهلكهم بغرق، فأعطانى . وسألته ألا يهلهم بينهم، فمنعنى » .

رواه ابن مردویه من حدیث ابن إسحاق<sup>(۹)</sup>.

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد، حدثنى سليمان الأعمش، عن رجاء الأنصارى، عن عبد الله بن شداد، عن معاذ بن جبل، رضى الله عنه، قال: أتيت رسول الله على الطلبه فقيل لى: خرج قَبْلُ. قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: مر قبلُ. حتى مررت فوجدته قائما يصلى. قال: فجئت حتى قمت خلفه، قال: فأطال الصلاة، فلما قضى صلاته (١١)، قلت: يا رسول الله، لقد صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله، عز وجل، ثلاثاً فأعطانى اثنتين، ومنعنى واحدة. سألته ألا يهلك أمتى غرقا، فأعطانى (١١). وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، فردها على».

ورواه ابن ماجه في «الفتن» عن محمد بن عبد الله بن نمير، وعلى بن محمد، كلاهما عن أبي معاوية، عن الأعمش، به (۱۲).

<sup>(</sup>١) المسند (١/ ١٧٥) وصحيح مسلم برقم (٢٨٩٠).

 <sup>(</sup>۲) في م: « فقال».
 (۳) في م: « فقال».

<sup>(</sup>٥) المسند (٥/ ٤٤٥) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٢١): « رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٦) في أ: « عن خصيف». (٧) في أ: « حسبك يا حذيفة فقلت». (٨) في أ: « فأعطانيها».

<sup>(</sup>٩) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٨/١٠) من طريق عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>١٠) في جـ: « الصلاة». (١١) في أ: « فأعطانيها».

<sup>(</sup>۱۲) المسند (٥/ ۲٤٠) وسنن ابن ماجة برقم (٣٩٥١).

ورواه ابن مَردُويه من حديث أبي عَوانة، عن عبد الله(١) بن عُميْر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن معاذ بن جبل عن النبي عَلَيْلُون، بمثله أو نحوه.

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وَهْب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكَيْر (٢) بن الأشج، أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه، عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ في سفر صلى سُبْحَة الضحى ثماني ركعات. فلما انصرف قال: «إنى صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربى ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته ألا يبتلي أمتى بالسنين، ففعل. وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم، ففعل. وسألته ألا يُلْبسَهَم شيعاً، فأبي عليُّ».

رواه النسائي في الصلاة، عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، به (٣).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، قال: قال الزهرى: حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن خباب، عن أبيه خباب ابن الأرت \_ مولى بني زهرة، وكان قد شهد بدراً مع رسول الله ﷺ ـ أنه قال: راقبت (٢) رسول الله عَيْنَ في ليلة صلاها كلها، حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله عَيْنَ من صلاته، قلت(٥): يا رسول الله، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله عَلَيْ : "أجل، إنها صلاة رغب ورهَبَ. سألت ربي، عز وجل، فيها ثلاث خصال، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي، عز وجل، ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، فأعطانيها. وسألت ربي، عز وجل، ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا، فأعطانيها. وسألت ربي، عز وجل، ألا يلبسنا شيعاً، فمنعنيها».

ورواه النسائي من حديث شعيب بن أبي حمزة، به (٦)، ومن وجه آخر. وابن حبان في صحیحه، بإسنادیهما عن صالح بن كیسان ـ والترمذی فی «الفتن» من حدیث النعمان بن راشد ـ کلاهما عن الزهري، به<sup>(۷)</sup> . وقال: حسن صحيح.

حديث آخر: قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره: حدثني زياد بن عبيد الله (٨) المزني، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا أبو مالك، حدثني نافع بن خالد الخزاعي، عن أبيه؛ أن النبي ﷺ صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود، فقال: «قد كانت صلاة رَغْبَة ورَهْبة، سألت الله، عز وجل، فيها ثلاثًا، أعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت الله ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم، فأعطانيها. وسألت الله ألا يسلط عليكم عدواً يستبيح بيضتكم، فأعطانيها. وسألته ألا يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها». قال أبو مالك: فقلت له: أبوك سمع هذا من في رسول الله ﷺ؟

<sup>(</sup>۲) في أ: « بكر».

<sup>(</sup>١) في م: « عبد الملك».

<sup>(</sup>٣) المسند (١٤٦/٢).

<sup>(</sup>٥) في أ: « فقلت».

<sup>(</sup>٤) في م: « وافيت».

<sup>(</sup>٦) المسند (٥/ ١٠٨) وسنن النسائي (٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٧) النسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣/ ١١٥) وصحيح ابن حبان (٩/ ١٨٠) «الإحسان»، وسنن الترمذي برقم (TIVO)

<sup>(</sup>٨) في أ: ﴿ عبد الله ، .

فقال: نعم، سمعته يحدث بها القوم أنه سمعها من في رسول الله عَيْنَ (١).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال:قال مَعْمَر، أخبرني أيوب، عن أبي قلاَبة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء الرَّحبِي، عن شداد بن أوْس؛ أن رسول الله عَلَيْ قَال: " إن الله زَوَى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن مُلْك أمتى سيبلغ ما زُوى لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي، عز وجل، ألا يهلك أمتى بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوًا فيهلكهم بعامة، وألا يلبسهم شيعاً، وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يُردّ. وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكتهم (٢) بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدواً من سواهم فيهلكهم بعامة، حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، وبعضهم يقتل بعضاً، وبعضهم يقتل أداف على أمتى إلا الأئمة المضلين، فإذا وضع السيف في أمتى، لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة (٣).

ليس في شيء من الكتب الستة، وإسناده (٤) جيد قوى، وقد رواه ابن مَرْدُويه من حديث حماد ابن زيد، وعباد بن منصور، وقتادة، ثلاثتهم عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن أبي أسماء، عن تُوبان، عن رسول الله ﷺ بنحوه (٥)، فالله أعلم (٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۱/ ٤٣٣) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (١٩٢/٤) والبزار فى مسنده برقم (٣٢٨٩) «كشف الأستار» من طريق مروان بن معاوية به.

<sup>(</sup>۲) في م، أ: « يهلكهم».

<sup>(</sup>٣) المسند (٤/ ١٢٣) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٢١): « رجال أحمد رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٤) في أ: « وإسناد».

<sup>(</sup>٥) ورواه مسلم فی صحیحه برقم (٢٨٨٩) من طریق حماد بن زید به ورواه من طریق معاذ بن هشام عن أبیه عن قتادة عن أبی قلابة به ولم یذکر أیوب.

<sup>(</sup>٩) في م: « عامتكم».

<sup>(</sup>١٠) ورواه البزار في مسنده برقم (٣٢٨٩) «كشف الأستار» والطبراني في المعجم الكبير (١٩٢/٤) من طريق أبي مالك الأشجعي عن نافع عن أبيه به.

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس ـ هو ابن محمد المؤدب ـ حدثنا ليث ـ هو ابن سعد عن أبى وهب الخولانى، عن رجل قد سماه، عن أبى بَصْرة الغفارى صاحب رسول الله على أن رسول الله على قال: « سألت ربى، عز وجل، أربعاً فأعطانى ثلاثاً، ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يجمع أمتى على ضلالة، فأعطانيها. وسألت الله ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم، فأعطانيها. وسألت الله ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم، فأعطانيها. وسألت الله، عز وجل، ألا يلبسهم شيعاً وألا يذيق بعضهم بأس بعض، فمنعنيها» (١).

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة.

حديث آخر: قال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا أبو حذيفة الثعلبى، عن زياد بن علاقة، عن جابر بن سَمُرة السوائى، عن على [رضى الله عنه] عنه] أن رسول الله ﷺ قال: « سألت ربى ثلاث خصال، فأعطانى اثنتين، ومنعنى واحدة، فقلت: يا رب، لا تهلك أمتى جوعاً فقال: هذه لك. قلت: يا رب، لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم \_ يعنى أهل الشرك \_ فيجتاحهم. قال: ذلك لك (٣). قلت: يا رب، لا تجعل بأسهم بينهم ". قال: «فمنعنى هذه» ألى الشرك \_ فيجتاحهم. قال: «فمنعنى هذه» ألى المناسقة ا

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن عاصم، حدثنا أبو الدرداء المروزى، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان، حدثنى أبى، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله علي قال: « دعوت ربى، عز وجل، أن يرفع عن أمتى أربعاً، فرفع الله عنهم ثنتين، وأبى على أن يرفع عنهم ثنتين. دعوت ربى أن يرفع الرجم من السماء، والغرق من الأرض، وأبى الله أن يرفع اثنتين: القتل، والهرج».

طريق أخرى عن ابن عباس أيضا: قال ابن مَرْدُويه: حدثنى عبد الله بن محمد بن زيد (٦) ، حدثنى الوليد بن أبان ، حدثنا جعفر بن منير ، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، حدثنا عمرو بن قيس ، عن رجل ، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مَن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْت أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شَيعًا ويُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْض ﴾ قال: فقام النبي عَلَيْ فتوضأ ، ثم قال: « اللهم لا ترسل على أمتى عذاباً من فوقهم ، ولا من تحت أرجلهم ، ولا تلبسهم شيعاً ، ولا تذق (٧) بعضهم بأس بعض » قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمد ، إن الله قد أجار أمتك أن يرسل

<sup>(</sup>١) المسند (٦/ ٣٩٦) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢/ ٢٨٠) من طريق الليث به.

تنبيه: وقع في المسند كما هو هنا: « أبو وهب الخولاني» وفي المعجم الكبير للطبراني: « أبو هانئ الخولاني» وهو الصحيح، كما ذكره المزي في تهذيب الكمال (٧/ ٤٠١) وابن عبد البر في الاستغناء (٢/ ٩٧٦).

<sup>(</sup>۲) زیادة من أ.(۳) في م: « لك ذلك».

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (١/٧١) وقال الهيثمي في المجمع (٧/٢٢٢): « فيه أبو حذيفة الثعلبي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٥) في م، أ: «يرفع عنهم الرجم». (٦) في أ: « يزيد». (٧) في أ: « لا تذيق » وهو خطأ.

(٥) في أ: « عمرو».

عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم (١).

حديث آخر: قال ابن مَرْدُويه: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزار، حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيي بن سعيد، حدثنا عمرو بن محمد العَنْقَزى، حدثنا أسباط، عن السُّدِي، عن أبى المنهال، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ قال: « سألت ربى لأمتى أربع خصال، فأعطانى ثلاثاً ومنعنى واحدة. سألته ألا تكفر أمتى واحدة، فأعطانيها. وسألته ألا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم، فأعطانيها. وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم، فأعطانيها. وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم، فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، فمنعنيها».

ورواه ابن أبى حاتم، عن أبى سعيد بن يحيى بن سعيد القَطَّان، عن عمرو بن محمد العَنْقَزِى، به نحوه (٢).

طريق أخرى: وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو كُريَب، حدثنا زيد بن الحُباب، حدثنا كثير بن زيد الليثى المدنى، حدثنى الوليد بن رباح مولى آل أبى ذُبَاب، سمع أبا هريرة يقول: قال النبى ﷺ: « سألت ربى ثلاثا، فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة. سألته ألا يسلط على أمتى عدواً من غيرهم (٣)، وسألته ألا يهلكهم بالسنين، فأعطانى. وسألته ألا يلبسهم ألى شيعاً وألا يذيق بعضهم بأس بعض، فمنعنى».

ثم رواه ابن مردویه بإسناده عن سعد بن سعید بن أبی سعید المقبری، عن أبیه، عن أبی هریرة، عن النبی عَلَیْهِ، بنحوه. ورواه البزار من طریق عُمر<sup>(۵)</sup> بن سلمة، عن أبیه، عن أبی هریرة، عن النبی عَلَیْهِ، بنحوه (۱<sup>۲)</sup>.

أثر آخر: قال سفيان الثورى، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب قال: أربعة من أخر آخر: قال سفيان الثورى، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب قال: أربعة من (٧) هذه الأمة: قد مضت ثنتان، وبقيت ثنتان: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقَكُمْ ﴾ قال: الحسف. ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيِعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأَسَ بَعَض ﴾ قال: الحسف. ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيِعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأَسَ بَعَض ﴾ قال سفيان: يعنى: الرجم والحسف.

وقال أبو جعفر الرازى، عن الربيع بن أنس، عن أبى العالية، عن أبى بن كعب: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضَ قال: فهى أربع خلال، منها ثنتان بعد وفاة رسول الله ﷺ بخمس وعشرين سنة، ألبسوا شيعاً، وذاق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان لابد منهما واقعتان (٨): الرجم والخسف.

<sup>(</sup>١) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٧٤) من طريق أبي الدرداء المروزي به، وفي إسناده من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>٢) ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٤٣٣٦) «مجمع البحرين» من طريق القطيعي عن عمرو بن محمد العنقزي به.قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٢٢): « رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٣) في أ: «من غيرهم فأعطاني».(٤) في م: « يلبسها».

<sup>(</sup>٦) مسند البزار برقم (٣٢٩٠) «كشف الأستار».

<sup>(</sup>٧) في أ: « في».(٨) في أ: « وقفتان».

ورواه أحمد، عن وَكِيع، عن أبى جعفر. ورواه ابن أبى حاتم.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو الأشهب، عن الحسن، في قوله: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ [عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيعًا] (١) ﴾ الآية، قال: حُبسَتْ عقوبتها حتى عمل ذنبها، فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها.

وهكذا (٢) قال سعيد بن جبير، وأبو مالك ومجاهد، والسدى وابن زيد في قوله: ﴿عَذَابًا مِّن فَوْقِكُم ﴾ يعنى :الرجم. ﴿ ﴿ أُوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ يعنى :الحسف. وهذا هو اختيار ابن جرير.

وروى ابن جرير، عن يونس، عن ابن وَهْب، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُم ﴾ قال: كان عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه] (٣) يصيح وهو في المجلس - أو على المنبر - يقول: ألا أيها الناس، إنه قد نزل بكم: إن الله يقول: ﴿قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقَكُمْ [أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُم] (٤) ﴾: لو جاءكم عذاب من السماء، لم يُبْقِ منكم أحداً ﴿أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾: لو خسف (٥) بكم الأرض أهلككم، لم يَبْقَ منكم أحد ﴿أَوْ يَلْ بِسَعُمْ شَيعًا ويَذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْض ﴾: ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث.

قول ثان: قال ابن جرير وابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وَهْب، سمعت خَلاَّد بن سليمان يقول: سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول: إن ابن عباس كان يقول فى هذه الآية: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾: فأما العذاب من فوقكم، فأثمة السوء ﴿أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾، فخدم السوء.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ يعنى: أمراءكم. ﴿أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ يعنى: عبيدكم وسفَلَتكم.

وحكى ابن أبي حاتم، عن أبي سنان وعمير بن هانئ، نحو ذلك.

وقال ابن جرير: وهذا القول وإن كان له وجه صحيح، لكن الأول أظهر وأقوى.

وهو كما قال<sup>(٦)</sup> ابن جرير، رحمه الله، ويشهد له بالصحة قوله تعالى: ﴿ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُحْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ. أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذيرِ. يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ. أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذيرِ. [وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير ] (٧) ﴾ [الملك: ١٦\_ ١٨]، وفي الحديث: «ليكونن في هذه الأمة قَذْفٌ وخَسْفٌ ومَسْخٌ » (٨) وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات

<sup>(</sup>٣، ٤) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: لا وكذاله.

<sup>(</sup>١) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٧) زيادة من م،١.

<sup>(</sup>٦) في أ: « قاله».

<sup>(</sup>٥) في م، أ: « يخسف».

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد في مسنده (٢/ ١٦٣) من حديث عبد الله بن عمرو، رضي الله عنه.

قبل يوم القيامة، وستأتى في موضعها إن شاء الله تعالى.

وقوله: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيَعًا ﴾ أي: يجعلكم ملتبسين شيعاً فرَقاً متخالفين. قال الوالبي، عن ابن عباس: يعنى: الأهواء. وكذا قال مجاهد وغير واحد.

وقد ورد في الحديث المروى من طرق عن رسول الله ﷺ أنه قال: « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة».

وقوله: ﴿ وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْض ﴾ قال ابن عباس وغير واحد: يعنى يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل.

وقوله: ﴿انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ﴾ أي: نبينها ونوضحها ونُقرُّهَا (١) ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ أي: يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه.

قال زيد بن أسلم: لما نزلت: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقَكُمْ [ أَوْ من تَحْت أَرْجُلكُم](Y) الآية، قال رسول الله ﷺ: « لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف (٣)». قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله؟ قال: «نعم». فقال بعض الناس: لا يكون هذا أبدا، أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون، فنزلت: ﴿انظُرْ كَيْفَ نُصَرَّفُ الآيَات لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. وَكَذَّبَ به قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بوكيلٍ. لْكُلّ نَبَأ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾.

رواه ابن أبى حاتم وابن جرير (٤).

﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ٦٦٦ لَّكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ٢٧ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ في آيَاتنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا في حَديثِ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 环 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكن ذكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 🖭 ﴾ .

يقول تعالى: ﴿وَكَذَّبُ بِهِ ﴾ أي: بالقرآن الذي جئتهم به، والهدى والبيان. ﴿قَوْمُك ﴾ يعني: قريشاً ﴿وَهُوَ الْحَقُّ ﴾ أي: الذي ليس وراءه حق ﴿قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بُوكِيلٍ ﴾ أي: لست عليكم بحفيظ، ولست بموكل بكم، كقوله: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر ﴾ [الكهف: ٢٩] أي: إنما على البلاغ، وعليكم السمع والطاعة، فمن اتبعني، سعد في الدنيا والآخرة، ومن خالفني، فقد شْقَى فَى الدُنيا والآخرة؛ ولهذا قال: ﴿لَكُلُّ نَبُّا مُسْتَقُرُّ﴾.

قال ابن عباس وغير واحد: أي لكل نبأ حقيقة، أي: لكل خبر وقوع، ولو بعد حين، كما قال:

في أ: « ونفسرها». (٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١١/ ٤٣٠).

﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَّأَهُ بَعْدَ حِينِ ﴾ [ص: ٨٨]، وقال: ﴿ لَكُلِّ أَجَلِ كِتَابِ ﴾ [الرعد: ٣٧].

وهذا تهديد ووعيد أكيد؛ ولهذا قال بعده: ﴿وَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾.

ثم قال: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ﴾ أى: بالتكذيب والاستهزاء ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ أى: حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه (١) من التكذيب، ﴿وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشّيْطَانُ ﴾، والمراد بهذا كلّ فرد، فرد من آحاد الأمة، ألا يجلسوا مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها، فإن جلس أحد منهم ناسياً ﴿فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذّكر وَمَعَ الْقَوْمُ الظّالمينَ ﴾.

ولهذا ورد في الحديث: « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٢).

وقال السُّدِّى، عن أبى مالك وسعيد بن جُبَير فى قوله: ﴿وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ ﴾ قال: إن نسيت فذكرت، فلا تجلس معهم. وكذا قال مُقاتل بن حَيَّان.

وهذه الآية هي المشار إليها في قوله: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّه يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مَثْلُهُم ﴾ الآية [النساء: ١٤٠] أى: إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك، فقد ساويتموهم في الذي هم فيه.

وقوله: ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ أى: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم فى ذلك، فقد برئوا من عهدتهم، وتخلصوا من إثمهم.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَجّ، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السُّدِّى، عن أبى مالك وسعيد بن جبير، قوله: ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ قال: ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك، أي: إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم.

وقال آخرون: بل معناه: وإن جلسوا معهم، فليس عليهم من حسابهم من شيء. وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية، وهي قوله: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُم ﴾ [النساء: ١٤٠]. قاله مجاهد، والسُّدِّي، وابن جُريْج، وغيرهم. وعلى قولهم، يكون قوله: ﴿وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ أي: ولكن أمرناكم (٣) بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه؛ لعلهم يتقون ذلك، ولا يعودون إليه.

﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولْئِكَ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) في أ: « قبله».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة في السنن برقم (٢٠٤٣) من حديث أيوب بن سويد عن أبي بكر الهذلي عن شهر عن أبي ذر الغفاري، رضى الله عنه . وقال البوصيري في الزوائد (٢/ ١٣٠): « إسناده ضعيف».

<sup>(</sup>٣) في أ: « أمرناهم».

أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ 🕜 ﴾.

يقول تعالى: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعَبًا ولَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ أى: دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلاً، فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: ﴿وَذَكِرْ بِهِ﴾ أى: وذكر الناس بهذا القرآن، وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة.

وقوله: ﴿أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾ أى: لئلا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، والسُّدِّي: تبسل: تُسْلَم.

وقال الوالبي، عن ابن عباس: تُفْضَح. وقال قتادة: تُحْبَس. وقال مُرَّة وابن زيد:تُؤاخذ.وقال الكلبيي: تُجَازَى (١).

وكل هذه العبارات متقاربة في المعنى، وحاصلها الإسلام للهلكة، والحبس عن الخير، والارتهان عن درك المطلوب، كما قال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ . إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمين﴾ [المدثر:٣٨، ٣٩].

وقوله: ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ ﴾ أى: لا قريب ولا أحد يشفع فيها، كما قال: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ ولا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

وقوله: ﴿وَإِن تَعْدَلْ كُلَّ عَدْلِ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا﴾ أي: ولو بذلت كلِّ مبذول ما قبل منها كما قال: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا [وَلَوِ افْتَدَىٰ بهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِّن كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا [وَلَوِ افْتَدَىٰ بهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ شَرَابٌ لَهُمْ مَّن نَاصِرِينَ أَبُسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾.

﴿ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى كَالَّذِي اسْتَهُو تُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِ الْعَالَمِينَ (آ) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ اللّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِ الْعَالَمِينَ (آ) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو الّذِي إِلَيْهِ لَكُونَ قُولُهُ الْحَقُ تُحْشَرُونَ (آ) وَهُو اللّهُ الْحَقِ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ الْحَقُ وَلَهُ الْحَقَ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ الْحَقُ وَلَهُ الْحَقَ وَيُومَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ الْحَقَ وَلَهُ الْحَقِ وَيُومَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ الْحَقَ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصَّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ وَهُو الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ الْحَبيرُ (آ) ﴾.

قال السُّدِّى: قال المشركون للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا، واتركوا دين محمد، فأنزل الله، عز وجل: ﴿ قُلُ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ﴾ أى: في الكفر ﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّه ﴾ فيكون مثلناً مثل اللّذي ﴿ اسْتَهُوتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ [حَيْران] (٢) ﴾ يقول: مثلكم، إن كفرتم بعد الإيمان، كمثل رجل كان مع قوم على الطريق، فضل الطريق، فحيرته الشياطين، واستهوته في الأرض، وأصحابه على الطريق، فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «ائتنا فَإِنَّا على الطريق»، فأبي أن

<sup>(</sup>١) في م، أ: «تجزى».

يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد ﷺ ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام. رواه ابن جرير.

وقال قتادة: ﴿اسْتَهُونَهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ﴾: أضلته في الأرض، يعنى: استهوته (١)، مثل قوله: ﴿تَهُوي إِلَيْهِمْ ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس فى قوله: ﴿ قُلُ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنفَعُنَا وَلا يَضُرُنّا ﴾ الآية. هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها، والدعاة الذين يدعون إلى الله، عز وجل، كمثل رجل ضل عن الطريق تائها ضالاً، إذ ناداه مناد: « يا فلان بن فلان، هلم إلى الطريق»، وله أصحاب يدعونه: «يا فلان، هلم إلى الطريق»، فإن اتبع الداعى الأول، انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة (٢٠) وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى، اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التى تدعو فى البرية من الغيلان، يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله، فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت، فيستقبل الهلكة والندامة. وقوله: ﴿ كَالَّذِي اسْتَهُونّهُ الشّياطِينُ فِي الأَرْضَ ﴾، هم «الغيلان»، يدعونه باسمه واسم أبيه وجده، فيتبعها وهو يرى أنه في شيء، فيصبح وقد ألقته في هلكة، وربما أكلته \_ أو باسمه واسم أبيه وجده، فيتبعها وهو يرى أنه في شيء، فيصبح وقد ألقته في هلكة، وربما أكلته \_ أو جل. رواه ابن جرير.

وقال ابن أبى نَجيح، عن مجاهد: ﴿كَالَّذِي اسْتَهُو تُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ ﴾ قال: رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق، وذلك مثل من يضل بعد أن هدى.

وقال العَوْفي، عن ابن عباس، قوله: ﴿كَالَّذِي اسْتَهُوْتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ ﴾ هو الذي لا يستجيب لهدى الله، وهو رجل أطاع الشيطان، وعمل في الأرض بالمعصية، وجار (٣) عن الحق وضل عنه، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى، ويزعمون أن الذي يأمرونه هدى، يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس، يقول [الله] (٤): ﴿إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ اللهُدَى ﴾، والضلال ما يدعو إليه الجن.

رواه ابن جرير، ثم قال: وهذا يقتضى أن أصحابه يدعونه إلى ضلال، ويزعمون أنه هدى. قالت: وهذا خلاف ظاهر الآية؛ فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى، فغير جائز أن يكون ضلالاً، وقد أخبر الله أنه هدى.

وهو كما قال ابن جرير، وكان<sup>(٥)</sup> سياق الآية يقتضى أن هذا الذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران، وهو منصوب على الحال، أى: فى حال حيرته وضلاله وجَهْله وَجْهَ المحجة، وله أصحاب على المحجة سائرون، فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى. وتقدير الكلام: فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم، ولو شاء الله لهداه، ولرد به إلى الطريق؛ ولهذا قال ﴿ وَقُلُ إِنَّ هُدَى

<sup>(</sup>٣) فني أ: «وحاد».

<sup>(</sup>۱) في م: «استهوته سيرته».

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ.

اللَّه هُوَ الْهُدَى﴾، كما قال: ﴿وَمَن يَهْد اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٌ ﴾ (١) [الزمر: ٣٧]، وقال: ﴿إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِين﴾ [النحل: ٣٧]، وقوله: ﴿وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: نخلص له العباد (٢) وحده لا شريك له.

﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ ﴾ أى: وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال، ﴿ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْه تُحْشَرُونَ ﴾ أى: يوم القيامة.

﴿ وَهُو َ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ أي: بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما، والمدبر لهما ولمن فيهما.

وقوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيكُونُ﴾ يعنى: يوم القيامة، الذى يقول الله: ﴿كُن﴾ فيكون عن أمره كلمح البصر، أو هو أقرب.

﴿ وَيَوْمَ ﴾ منصوب إما على العطف على قوله: ﴿ وَاتَّقُوه ﴾ ، وتقديره: واتقوا يومَ يقول كن فيكون، وإما على قوله: ﴿ فَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْض ﴾ أى: وخلق يوم يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق وإعادته، وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل تقديره: واذكر يوم يقول كن فيكون.

وقوله: ﴿ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ ﴾ جملتان محلهما الجر، على أنهما صفتان لرب العالمين.

وقوله: ﴿ يَوْمَ يَنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ يحتمل أن يكون بدلاً من قوله: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ﴾ ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ ويحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: ﴿ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ كقوله: ﴿ لِلْمَلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ كقوله: ﴿ لِلْمَلْكُ الْيَوْمَ لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦]، وكقوله: ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَئِذُ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٦]، وما أشبه ذلك.

واختلف المفسرون في قوله: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّور ﴾ ، فقال بعضهم: المراد بالصور هاهنا جمع «صورة» أي: يوم ينفخ فيها فتحيا.

قال ابن جرير: كما يقال (٢): سور \_ لسور البلد (٤) \_ هو جمع سورة. والصحيح أن المراد بالصور: «القَرْن» الذي ينفخ فيه إسرافيل، عليه السلام، قال ابن جرير: والصواب عندنا ما (٥) تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته، ينتظر متى يُؤمَر فينفخ» (٢) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا سليمان التيمى، عن أسلم العجْلى، عن بِشْر بن شَعْاف، عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابى: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: "قرن ينفخ

(٤) في أ: «المدينة».

<sup>(</sup>١) في أ: «من يهده الله فلا مضل له». (٢) في م، أ: «العبادة». (٣) في أ: «كما تقول».

<sup>(</sup>٥) في م، أ: «والصواب من القول في ذلك ما» .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (١١/ ٦٣).

(٤) في أ: «فتكون الموثقة».

(١٠) في أ: «انشقت السماء».

(٧) في أ: «ثم تولي».

فه (۱)

وقد روينا حديث الصور بطوله، من طريق الحافظ أبئ القاسم الطبراني، في كتابه «الطّوالات» قال: حدثنا أحمد بن الحسن المصرى الأيلي، حدثنا أبو عاصم النبيل، حدثنا إسماعيل بن رافع، عن محمد بن زياد، عن محمد بن كعب القُرَظي، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله ﷺ، وهو في طائقة من أصحابه، فقال: «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض، خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه، شاخصاً بصره إلى العرش، ينتظر متى يؤمر». قلت: يا رسول الله، وما الصور؟ قال: « القَرْن». قلت: كيف هو؟ قال: «عظيم، والذي بعثني بالحق، إن عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض. ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى، فيقول: انفخ، فينفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السموات [وأهل](٢) الأرض إلا من شاء الله. ويأمره فيديمها ويطيلها ولا يفتر، وهي كقول الله: ﴿وَمَا يَنظُرُ هَؤُلاء إِلاَّ صَيْحَةً وَاحدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاق﴾ [ص: ١٥] فيسر الله الجبال (٣)، فتمر مر السحاب، فتكون سراباً».

ثم ترتج الأرض بأهلها رجة فتكون كالسفينة المرمية (٤) في البحر، تضربها الأمواج، تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش، ترجرجه (٥) الرياح، وهي التي يقول (٦): ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. قُلُوبٌ يَوْمُئذِ وَاجِفَةٌ ﴾ [النازعات: ٦ ـ ٨]، فَيَميدُ الناس على ظهرها، وتذهل المراضع، وتضع الحوامل، وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة من الفزع، حتى تأتى الأقطار، فتأتيها الملائكة فتضرب وجوهها، فترجع، ويولى(٧) الناس مدبرين ما لهم من أمْر الله من عاصم، ينادي بعضهم بعضاً، وهو الذي يقول الله تعالى: ﴿يُومُ التُّنَّادِ﴾ [غافر: ٣٢].

فبينما هم على ذلك، إذا انصدعت (٨) الأرض من قطر إلى قطر، فرأوا أمراً عظيمًا لم يروا مثله، وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم، ثم نظروا (٩) إلى السماء، فإذا هي كالمُهْل، ثم انشقت (١٠) فانتثرت نجومها، وانخسفت (١١) شمسها وقمرها. قال رسول الله ﷺ: «الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك» قال أبو هريرة: يا رسول الله، من استثنى الله، عز وجل، حين يقول: ﴿ فَفَرْعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾ [النمل: ٨٧] قال: «أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، وهم أحياء عند الله(١٢) يرزقون، وقاهم الله فزع ذلك اليوم، وآمنهم منه، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه»، قال: وهو الذي يقول الله، عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظيمٌ . يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضَعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وتَضَعُ كُلُّ ذَات حَمْلٍ حَمْلَهَا

<sup>(</sup>١) المسند (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٥) في م: «تزحزه».

<sup>(</sup>٣) في م: "فتسير الجبال". (٦) في أ: «وهي الذي يقول الله».

<sup>(</sup>٩) في أ: «تطوي».

<sup>(</sup>۱۲) في أ: «عند ربهم».

<sup>(</sup>٨) في أ: «هم كذلك إذ تصدعت».

<sup>(</sup>۱۱) في أ: « وخسف» .

الجزء الثالث ـ سورة الأنعام:الآيات (٧١ ـ٧٣) ـ 7AT -

النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بسُكَارَىٰ وَلَكَنَّ عَذَابَ اللَّه شَديد﴾ [الحج: ١، ٢]، فيكونون في ذلك العذاب ما شاء الله، إلا أنه يطول.

ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق، فينفخ نفخة الصعق، فيصعق أهل السموات [وأهل](١) الأرض إلا من شاء الله، فإذا هم قد خمـدوا، وجاء ملك الموت إلى الجبار، عـز وجل، فيقول: يا رب، قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت. فيقول الله \_ وهو أعلم بمن بقى \_: فمن بقى؟ فيقول: يا رب، بقيتَ أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت حملة العرش، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول الله، عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل. فيُنْطقُ الله العرش فيقول: يا رب، يموت جبريل وميكائيل!! فيقول: اسكت، فإنى كتبت الموت على كل من كان تحت عرشى، فيموتان. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار [عز وجل] (٢) فيقول: يا رب، قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله [عز وجل] (٣) وهو أعلم بمن بقي \_: فمن تبقى؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبَقيت حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول الله، [ عز وجل](٤): ليمت حملة عَرْشي. فيموتوا، ويأمر الله العرش. فيقبض الصور من إسرافيل، ثم يأتي ملك الموت، فيقول: يا رب، قد مات حملة عرشك. فيقول الله \_ وهو أعلم بمن بقى \_: فمن بقى؟ فيقول: يا رب، بقيت أنت الحى الذى لا تموت، وبقيت أنا. فيقول الله [عز وجل] (٥): أنت خَلْق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت. فيموت. فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد [الصمد](٦)، الذي لم يلد ولم يولد، كان آخراً كما كان أولاً، طوى السموات والأرض طي السجل للكتب(٧)، ثم دحاهما ثم يلقفهما(٨) ثلاث مرات، ثم يقول: أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الجبار ثلاثًا. ثم هتف بصوته: ﴿ لِّمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴾، ثلاث مرات، فلا يجيبه أحد، ثم يقول لنفسه: ﴿للَّه الْوَاحِد الْقَهَّارِ﴾ [غافر:١٦]، يقول الله: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ (٩) الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، فيبسطهما ويسطحهما، ثم يمدهما مد الأديم العُكَاظي ﴿لا تَرَىٰ فِيهَا عوجًا ولا أمتًا ﴾ [طه: ١٠٧].

ثم يزجر الله الخلق زجرة، فإذا هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى، من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها، ثم ينزل الله [عز وجل](١٠) عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تمطر، فتمطر أربعين يومًا، حتى يكون الماء فوقهم اثنى عشر ذراعًا، ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث \_ أو: كنبات البقل \_ حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت، قال الله، عز وجل: ليَحْيا حملةُ عرشي، فيحيون. ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور، فيضعه على فيه، ثم يقول: ليحيا جبريل وميكائيل، فيحييان. ثم يدعو الله الأرواح(١١١)،

> (٦) زيادة من م، أ. (٢ ـ ٥) زيادة من أ. (١) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٩) في أ: «يبدل». (A) في م: « تكففها». (٧) في أ: «الكتاب».

<sup>(</sup>١١) في أ: «بالأرواح». (١٠) زيادة من أ.

فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراً، وأرواح الكافرين ظلمة، فيقبضها جميعًا ثم يلقيها في الصور.

ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح كأنها النحل (۱) قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول [الله] (۲): وعزتى وجلالى، ليرجعن كُل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح فى الأرض إلى الأجساد، فتدخل فى الخياشيم، ثم تمشى فى الأجساد كما يمشى السم فى اللديغ، ثم تُنشق الأرض عنكم (۳)، وأنا أول من تُنشق الأرض عنه، فتخرجون سراعًا إلى ربكم تنسلون (٤)، ﴿مُهطعِينَ إِلَى اللهًاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسر ﴾ [القمر: ٨] حَفَاة عُراة [عُلْقًا] (٥) غُرلا، فتقفون (١) موقفاً واحداً مقداره سبعون (٧) عاماً، لا يُنظر إليكم ولا يقضى بينكم، فتبكون حتى تنقطع الدموع، ثم تدمعون (٨) دماً وتَعْرقون حتى يلجمكم العرق، أو يبلغ الاذقان، وتقولون (٩): من يشفع لنا إلى ربنا فيقضى بيننا؟ فتقولون (١٠): من أحق بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم، فيطلبون ذلك إليه فيأبى، ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئون الأنبياء نبياً نبياً، كلما جاؤوا نبياً، أبى عليهم». قال رسول الله ﷺ: «حتى يأتونى، فأنطلق إلى (١١) الفحص فأخر ساجداً» قال أبو هريرة: يا رسول الله، وما الفحص؟ قال: «قدام العرش حتى يبعث الله إلى ملكا فيأخذ بعضدى، فيرفعنى، فيقول لى: يا محمد (١٢)، فأقول: نعم، يا رب. فيقول الله، عز وجل: ما شأنك؟ وهو أعلم، فأقول: يا رب، وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى خلقك، فاقض بينكم».

قال رسول الله ﷺ: «فأرجع فأقف مع الناس، فبينما نحن وقوف، إذ سمعنا حساً من السماء شديداً، فهالنا فنزل (١٤) أهل السماء الدنيا بمثلى من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض، أشرقت الأرض بنورهم، وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا، وهو آت.

ثم ينزل [من] (١٥٠) أهل السماء الثانية بمثلى من نزل من الملائكة، وبمثلى من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض، أشرقت الأرض بنورهم، وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، وهو آت.

ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف، حتى ينزل الجبار، عز وجل، في ظُلل من الغمام والملائكة، ويحمل عرشه (١٦) يومئذ ثمانية \_ وهو اليوم أربعة \_ أقدامهم في (١٧) تخوم الأرض السفلي،

| (٢) زيادة من أ. (٣) في أ: لاعنه                             | (٣) في أ: «عنهم».    | <ul><li>(١) في أ: «كالنحل».</li></ul>                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (٥) زيادة من أ.                                             | (٦) نى م: «يقفون».   | <ul><li>(٤) في أ: الفيخرجون منها سراعا إلى ربهم ينسلون.</li></ul> |
| <ul><li>(A) في أ: «تدمون».</li><li>(P) في أ: «وية</li></ul> | (٩) في أ: «ويقولون». | (٧) في أ: «مقدار سبعين»                                           |
| (۱۱) في أ: «حتى آتي». (۱۲) في م: «م                         | (۱۲) في م: «محمد».   | (١٠) في أ: «فيقولون».                                             |
| (١٤) في أ: «فينزل». (١٥) زيادة من                           | (١٥) زيادة من م.     | (۱۳) زیادة من أ.                                                  |
| (١٧) في م: «علي».                                           |                      | (١٦) في أ: «عرش ربك».                                             |

والأرض والسموات إلى حُجْزَتَهم (١)، والعرش على مناكبهم، لهم زجل فى تسبيحهم، يقولون: سبحان ذى العرش والجبروت، سبحان ذى الملك والملكوت، سبحان الحى الذى لا يموت، سبحان الذى يميت الحلائق ولا يموت، سبوح قدوس قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى، رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى، الذى يميت الحلائق ولا يموت، فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضه، ثم يهتف بصوته (٢): يا معشر الجن والإنس، إنى قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع قولكم وأبصر أعمالكم، فأنصتوا إلى، فإنما هى أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.

ثم يأمر الله جهنم، فيخرج منها عُنُق [مظلم] (٢) ساطع، ثم يقول: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلاً تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ . وأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ . وَلَقَدْ أَصَلَّ مِنكُمْ جِبِلاً كَثَيرًا أَفْلَمْ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ . وأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ . وَلَقَدْ أَصَلَّ مِنكُمْ جِبِلاً كَثَيرًا أَفْلَمْ تَكُونُوا تَعْقَلُونَ . هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونِ ﴾ \_ أو: بها (٤) تكذبون \_ شك أبو عاصم \_ ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يس: ٢٠ \_ ٢٤] فيميز الله الناس وتجثو الأمم. يقول الله تعالى: ﴿ وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةً بُدُعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونِ ﴾ [الجاثية: ٢٨] فيقضى الله، عز وجل، بين جَلقه، إلا الثقلين الجن والإنس، فيقضى بين الوحش (٥) والبهائم، حتى إنه ليقضى للجماء من ذات خلقه، إلا الثقلين الجن والإنس، فيقضى بين الوحش (٥) والبهائم، حتى إنه ليقضى للجماء من ذات القَرْن، فإذا فزع من ذلك، فلم تبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله [لها] (١٠): كونى تراباً. فعند ذلك يقول الكافر: ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴾ [النبًا: ٤٠].

ثم يقضى الله [عز وجل] (۱) بين العباد، فكان أول ما يقضى فيه الدماء، ويأتى كل قتيل فى سبيل الله، عز وجل، ويأمر الله [عز وجل] (۱) كل قتيل فيحمل رأسه تَشْخُب أو داجه يقول: يا رب، فيم قتلنى هذا؟ فيقول ـ وهو أعلم ـ: فيم قتلتهم؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك. فيقول الله له: صدقت. فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس، ثم تمر به الملائكة إلى الجنة.

ويأتى كل من قُتل على غير ذلك يحمل رأسه تشخب أوداجه، فيقول: يا رب، [فيم] (٩) قتلنى هذا؟ فيقول: وهو أعلم \_: لم قتلتهم؟ فيقول: يا رب، قتلتهم لتكون العزة لك ولى. فيقول: تعست. ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها، ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بها، وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه، وإن شاء رحمه.

ثم يقضى الله تعالى بين من بقى (١٠) من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها [الله] (١١) للمظلوم من الظالم، حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه إلى أن يخلص اللبن من الماء.

(٤) في م: «وبها».

<sup>(</sup>۱) في أ: «حجزهم». (۲) في أ: «يصوته فيقول».

 <sup>(</sup>۲) في أ: «بصوته فيقول».
 (۵) في أ: «الوحوش».
 (۱- ۹) زيادة من أ.

فإذا فرغ الله من ذلك، ناد مناد يسمع الخلائق كلهم: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومثذ ملك من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم. ثم يتبع هذا من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم. ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى، ثم قادتهم آلهتهم إلى النار، وهو الذي يقول [تعالى](١): ﴿ وَوَ كَانَ هَوُلاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٩].

فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون، جاءهم الله فيما شاء من هيئته، فقال: يأيها الناس، ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله، وما كنا نعبد غيره، فينصرف عنهم، وهو الله الذى يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناس، ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره، فيكشف لهم عن ساقه، ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم، فيخرون سجداً على وجوههم، ويخر كل منافق على قفاه، ويجعل الله أصلابهم كصياصى البقر. ثم يأذن الله لهم فيرفعون، ويضرب الله الصراط بين ظهرانى جهنم كحد الشفرة \_ أو: كحد السيف \_ عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كحسك السعدان، دون جسر دحض مزلة، فيمرون كطرف العين، أو كلمح البرق، أو كمر الريح، أو كجياد الحيل، أو كجياد الركاب، أو كجياد الرجال. فناج سالم، وناج مخدوش، ومكردس على وجهه في جهنم.

فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة، قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم، عليه السلام، خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بنوح، فإنه أول رسل الله. فيؤتى نوح فيُطلب خلك إليه، فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك، ويقول عليكم بإبراهيم، فإن الله اتخذه خليلاً. فيؤتى إبراهيم، فيُطلب ذلك إليه، فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك، ويقول: ما أنا بصاحب ذلك، ويقول: عليكم بموسى فإن الله قربه نَجيًا، وكلمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسى، فيطلب ذلك إليه، فيذكر ذنبا ويقول: لست بصاحب ذلك، ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى ابن مريم. إليه، فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحبكم، ولكن عليكم بمحمد». قال رسول الله على نا مريم، فيطلب ذلك إليه، فيقول: ما أنا بصاحبكم، ولكن عليكم بمحمد». قال رسول الله على من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول: ارفع رأسك ساجدًا، فيأذن الله لى من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد، واشفع تُشفّع، وسل تُعْطَه. فإذا رفعت رأسى يقول الله \_ وهو أعلم \_: ما شأنك؟ فأقول: يا رب، وعدتنى الشفاعة، فَشفّعنى في أهل الجنة فيدخلون الجنة، فيقول الله: قد شفعتك وقد أذنت يا رب، وعدتنى الشفاعة، فَشفّعنى في أهل الجنة فيدخلون الجنة، فيقول الله: قد شفعتك وقد أذنت

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

لهم في دخول الجنة».

وكان رسول الله على يقول: "والذى نفسى بيده، ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم، فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة، سبعين مما ينشئ الله، عز وجل، وثنتين آدميتين من ولد آدم، لهما فضل على من أنشأ الله، لعبادتهما الله فى الدنيا. فيدخل على الأولى فى غرفة من ياقوتة، على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ، عليها سبعون زوجاً من سندس وإستبرق، ثم إنه يضع يده بين كتفيها، ثم ينظر إلى يده من صدرها، ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لينظر إلى مُخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت، كبدها له مرآة، وكبده لها مرآة. فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله، ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء، ما يَفْترُ ذَكَرُه، وما تشتكى (۱) قبلها. فبينا هو كذلك إذ نودى: إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل، إلا أن لك أزواجا غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما أتى (۲) واحدة أنه لا منى ولا منية إلا أن لك أزواجا غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما أتى (۲) واحدة الد] (۳) قالت: والله ما أرى فى الجنة شيئا أحسن منك، ولا فى الجنة شيء أحب إلى منك.

وإذا وقع أهل النار في النار، وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم، فمنهم من تأخذ النار قدميه لا تجاوز ذلك، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذ جسده كله، إلا وجهه حرم الله صورته عليها". قال رسول من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذ جسده كله، إلا وجهه حرم الله صورته عليها". قال رسول الله الله على النار من أمتى. فيقول: أخرجوا من عرفتم، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يأذن الله في الشفاعة فلا يبقى نبى ولا شهيد إلا شفع، فيقول الله: أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة الدينار إيماناً. فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، ثم يقول: ربع فيقول: أخرجوا من [وجدتم](ع) في قلبه إيمانا ثلثى دينار. ثم يقول: ثلث دينار. ثم يقول: وحتى دينار. ثم يقول: فيراطا. ثم يقول: حجة من خردل. فيخرج أولئك حتى لا يبقي منهم أحد، وحتى لا يبقى منهم أحد، وحتى لا يبقى منهم أحد، وحتى دينار. ثم يقول: قيراطا. ثم يقول: بقيت وأنا أرحم الراحمين. فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره، كأنهم حُمّم، فيلقون على نهر يقال له: نهر الحيوان، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ما يلقى الشمس منها أخيضر، وما يلى الظل منها أصيفر، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ما يلقى الشمس منها أخيضر، وما يلى الظل منها أصيفر، فينبتون كما الطراثيث، حتى يكونوا أمثال الذر، مكتوب في رقابهم: «الجُهنَميُّون عتقاء الرحمن"، يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب، ما عملوا خيرًا لله قط، فيمكثون في الجنة ما شاء الله، وذلك الكتاب في رقابهم، ثم يقولون: ربنا امح عنا هذا الكتاب، فيمحوه الله، عز وجل، عنهم".

هذا حديث [مشهور](٥)، وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة(٦)، وفي

<sup>(</sup>۱) في م: «ولا يشتكى». (۲) في م: «جاءت».

<sup>(</sup>٣) ٤) زيادة من م. (٥) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٢) الأحاديث الطوال للطبراني برقم (٣٦) وقد خولف فيه أحمد بن الحسن الأيلى، فرواه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة برقم (٣٨٧) من طريق إسحاق بن راهويه، والبيهقي في البعث والنشور برقم (٦٦٩) من طريق أبي قلابة الرقاشي كلاهما إسحاق ـ =

بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة، كأحمد بن حنبل، وأبى حاتم الرازى، وعمرو بن على الفَلاس، ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدى: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء.

قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، قد أفردتها في جزء على حدة. وأما سياقه، فغريب جدًا، ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة، وجعله سياقاً واحداً، فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزِّى يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلال مُبِينٍ (١٧) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (٧٠ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُ الآفِلينَ (٢٠٠ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُ الآفِلينَ (٢٠٠ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَر بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ الْفَوْمِ الضَّالِينَ (٧٠) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (١٧٠) إِنِي وَجَّهْتُ وَجُهيَ للَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٧٠) ﴾.

قال الضحاك، عن ابن عباس: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر، إنما كان اسمه تارح. رواه ابن أبى حاتم.

وقال أيضًا: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل، حدثنا أبي، حدثنا أبو عاصم شبيب، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ ﴿ يعنى بآزر: الصنم، وأبو إبراهيم اسمه تارح، وأمه اسمها مثانى، وامرأته اسمها سارة، وأم إسماعيل اسمها هاجر، وهي سرية إبراهيم.

وهكذا قال غير واحد من علماء النسب: إن اسمه تارح. وقال مجاهد والسدى: آزر: اسم صنم.

قلت: كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم، فالله أعلم (١).

<sup>=</sup> وأبو قلابة \_ من طريق أبى عاصم الضحاك، عن إسماعيل بن رافع، عن محمد بن أبى زياد، عن محمد بن كعب القرظى، عن رجل من الانصار، عن أبى هريرة. به، وروى من طرق أخرى مدارها على إسماعيل بن رافع المدنى، وقد ضعفه الاثمة وتركه الدار قطنى.

وقال ابن عدى: «أحاديثه كلها مما فيه نظر».

 <sup>(</sup>١) في أ: «والله أعلم».

وقال ابن جرير: وقال آخرون: «هو سب<sup>(۱)</sup> وعيب بكلامهم، ومعناه: مُعْوَج»ولم يسنده ولا حكاه عن أحد.

وقد قال ابن أبى حاتم: ذُكر عن مُعْتَمر بن سليمان، سمعت أبى يقرأ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ﴾ قال: بلغنى أنها أعوج، وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم، عليه السلام.

ثم قال ابن جریر: والصواب أن اسم أبیه آزر. ثم أورد علی نفسه قول النسابین أن اسمه تارح، ثم أجاب بأنه قد یكون له اسمان، كما لكثیر من الناس، أو یكون أحدهما لقبا<sup>(۲)</sup>. وهذا الذی قاله جید قوی، والله أعلم.

واختلف القراء في أداء قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ ﴾ ، فحكى ابن جرير عن الحسن البصرى وأبى يزيد المدنى أنهما كانا يقرآن: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة» ، معناه: يا آزرُ ، أتتخذ أصناما آلهة .

وقرأ الجمهور بالفتح، إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف، وهو بدل من قوله: ﴿لأَبِيهِ ﴾، أو عطف بيان، وهو أشبه.

وعلى قول من جعله نعتاً لا ينصرف أيضًا كأحمر وأسود.

فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولاً لقوله: ﴿أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ﴾ ، تقديره: يا أبت، أتتخذ آزر أصناما آلهة، فإنه قول بعيد في اللغة؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله؛ لأن له صدر الكلام، كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مشهور في قواعد اللغة العربية.

والمقصود أن إبراهيم، عليه السلام، وعظ أباه في عبادة الأصنام، وزجره عنها، ونهاه فلم ينته، كما قال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ﴾ أى: أتتأله لصنم تعبده من دون الله، ﴿إِنِّي أَرَاكَ وَقُوْمُكَ ﴾ أى: السالكين مسلكك ﴿ في ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾ أى: تائهين لا يهتدون أين يسلكون، بل في حيرة وجهل وأمركم في الجالهة والضلال بين واضح لكل ذي عقل صحيح.

وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعَلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صَرَاطًا سَوِيًّا. يَا أَبَت لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا . يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ

<sup>(</sup>۱) في م: «سبب».

<sup>(</sup>۲) وقد اعترض على قول ابن جرير الطبرى ومحاولته الجمع، المحدث أحمد شاكر .. رحمه الله \_ في بحث له في آخر كتاب «المعرب» للجواليقي قال في خاتمته: «والحجة القاطعة في نفى التأويلات التي زعموها في كلمة: «آزر»، وفي إبطال ما سموه قراءات، تخرج باللفظ عن أنه علم لوالد إبراهيم: الحديث الصحيح الصريح في البخارى: عن النبي ﷺ قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: الم أقل لك: لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك . . . إلى آخر الحديث»، وفي البخارى (۱۹/ ۱۳۹۶ من الطبعة السلطانية) وفتح البارى (۱/ ۲۷۲ من طبعة بولاق) وشرح العيني (۱۵/ ۲۲۳ من الطبعة المنيرية)، فهذا النص يدل على أنه اسمه العلم، وهو لا يحتمل التأويل ولا التحريف.

للشَّيْطَان وليًّا . قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَليًّا. قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴾ [مريم: ٤١ ـ ٤٨]، فكان إبراهيم، عليه السلام، يستغفر لأبيه مدة حياته، فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك، رجع عن الاستغفار له، وتبرأ منه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اسْتغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلا عَن مَّوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُولٌ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٤].

وثبت فى الصحيح: أن إبرهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه: يا بنى، اليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: أي رب، ألم تعدنى أنك لا (١) تخزنى يوم يبعثون (٢)، وأى خزى أخزي من أبى الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم، انظر ما وراءك. فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه، فيلقى فى النار (٣).

وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ أى: تبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله ، عز وجل ، في ملكه وخلقه ، وإنه لا إله غيره ولا رب سواه ، كقوله (٤) : ﴿قُلُ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [يونس: ١٠١] ، وقال : ﴿ أُولَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٨٥] ، وقال : ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِن نَشَأُ نَحْسِفْ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مَنْ السَّمَاءِ إِنَّ فَي ذَلِكَ لآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مَنْ السَّمَاءِ إِنَّ فَي ذَلِكَ لآيَةً لِكُلِ عَبْدٍ مَا اللَّهُ إِلَى اللْكَالِ عَبْدٍ إِلَّهُ إِلَى السَّمَاءِ إِنَّ لَا لَهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْقُلُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ إِنَّ لَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكَالِ عَلْمُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكَالِ عَبْدِمُ الللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ اللْكُولُ اللْكُولُ عَلَيْهِمْ اللْكُولُ عَلَيْكُولُ اللْكَالِ اللللْكُولُ اللْكُولُ عَبْدُ إِلَيْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ الللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللللَّهُ اللْكُولُ الللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ الللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ الللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللَّهُ اللْكُولُ اللَّذُولُ اللَّلْكُولُ اللْكُولُولُ

فأما ما حكاه ابن جرير وغيره، عن مجاهد، وعطاء، وسعيد بن جُبيْر، والسُّدِّى، وغيرهم قالوا ـ واللفظ لمجاهد ـ : فرجت له السموات، فنظر إلى ما فيهن، حتى انتهى بصره إلى العباد على المعاصى فيدعوا له الأرضون السبع، فنظر إلى ما فيهن ـ وزاد غيره ـ : فجعل ينظر إلى العباد على المعاصى فيدعوا عليهم، فقال الله له: إنى أرحم بعبادى منك، لعلهم أن يتوبوا ويُراجعوا. وقد روى ابن مردويه فى ذلك حديثين مرفوعين، عن معاذ، وعلى [بن أبي طالب] (١٥) (١٦) ، ولكن لا يصح إسنادهما، والله أعلم . وروى ابن أبي حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: ﴿وكَذَلكَ نُرِي إِبْراهِيم مَلكُوت السَّمُوات والأرْض وليكُون مِن المُوقيين ، فإنه تعالى جلاً له الأمر ؛ سرّه وعلانيته، فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق، فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله : إنك لا تستطيع هذا. فرده [الله] (٧) ـ كما كان قبل ذلك ـ فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره، حتى رأى ذلك عياناً، ويحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره، حتى رأى ذلك عياناً، ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه، وعلم ما فى ذلك من الحكم الباهرة ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه، وعلم ما فى ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة، كما رواه الإمام أحمد والترمذى وصححه، عن معاذ بن جبل [رضى الله عنه] (٨)

<sup>(</sup>٢) في م، أ: «الدين».

<sup>(</sup>١) في أ: «أن لا».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٣٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: «كما قال تعالى».

<sup>(</sup>٢) أما حديث على بن أبى طالب، فذكره السيوطى فى الدر المنثور (٣/ ٣٠٢). وأما حديث معاذ بن جبل، فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (٢٠٠٠) من طريق ليث بن أبى سليم عن شهر بن حوشب، عن معاذ بن جبل، رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٧) زيادة من م. (٨) زيادة من أ.

فى حديث المنام: «أتانى ربى فى أحسن صورة فقال: يا محمد، فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدرى يا رب، فوضع كفه (١) بين كتفى، حتى وجدت برد أنامله بين ثديى، فتجلى لى كل شىء وعرفت . . . » وذكر الحديث (٢).

وقوله: ﴿وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ قيل: «الواو» زائدة، تقديره: وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليكون من الموقنين، كقوله: ﴿[وَكَذَلِكَ] (٣) نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٥].

وقيل: بل هي على بابها، أي: نريه ذلك ليكون عالمًا وموقنا.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ﴾ أي: تغشاه وستره ﴿ رَأَىٰ كُو كُبًا ﴾ أي: نجما، ﴿ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ ﴾ أي: غاب. قال محمد بن إسحاق بن يسار: «الأفول» الذهاب. وقال ابن جرير: يقال: أفل النجم يأفلُ ويأفل أفولاً وأفلاً: إذا غاب، ومنه قول ذي الرُّمة.

مصابيح ليست باللواتي تَقُودُها (٤) نُجُومٌ، ولا بالآفلات الدوالك (٥)

ويقال: أين أفلت عنا؟ بمعنى: أين غبت عنا؟

قال: ﴿قَالَ لا أُحِبُّ الآفلين﴾، قال قتادة: علم أنه ربه دائم لا يزول، ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمْرَ بَازِغَا ﴾ أى: طالعًا ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدَنِي رَبِّي لأَكُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ أى: هذا المنير(٦) الطالع ربى ﴿هَذَا أَكْبَر﴾ أى: جرماً من النجم ومن القمر، وأكثر إضاءة. : ﴿فَلَمَّا أَفَلَت ﴾ : أى: غابت، ﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ . إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ ﴾ أى: أخلصت ديني وأفردت عبادتى ﴿لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ أى: خلقهما وابتدعهما على غير مثال استى. ﴿حَنِيفا ﴾ أى: في حال كوني حَنِيفاً، أى: مائلا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾.

وقد اختلف المفسرون في هذا المقام، هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة، عن ابن عباس ما يقتضى أنه مقام نظر، واختاره ابن جرير مستدلاً بقوله: ﴿ لَئِن لَمْ يَهُدْنِي رَبِّي [لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ](٧)﴾ .

وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين خرج من السَّربَ الذى ولدته فيه أمه، حين تخوفت عليه النمرود بن كنعان، لما أنْ قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يديه، فأمر بقتل الغلمان عامئذ. فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها، ذهبت به إلى سَرَبِ ظاهر البلد، فولدت فيه

<sup>(</sup>۱) في أ: «يده».

<sup>(</sup>٢) المسند (٥/ ٢٤٣) وسنن الترمذي برقم (٣٢٣٥) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) في م: «يقودها».

<sup>(</sup>٥) البيت في تفسير الطبري (١١/ ٤٨٥) واللسان مادة (دلك).

<sup>(</sup>٦) في م: « الشيء»، وفي أ: « البين». (٧) زيادة من أ، وفي هـ: « الآية».

إبراهيم وتركته هناك. وذكر أشياء من خوارق العادات، كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف والخلف.

والحق أن إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، كان في هذا المقام مناظراً لقومه، مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية، التي هي على صورة الملائكة السماوية، ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته، ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر، وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل، وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة، وهي: القمر، وعطارد، والزهرة، والشمس، والمريخ، والمشترى، وزحل، وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس، ثم القمر، ثم الزهرة. فبين أولاً أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير معين، لا تزيغ عنه يميناً ولا شمالاً، ولا تملك لنفسها تصرفاً، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة، لما له في ذلك من الحكم(١) العظيمة، وهي تطلع من المشرق، ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر، فبين فيه مثل ما تقدم في النجم. ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار، وتحقق ذلك بالدليل القاطع، ﴿قال يَا قَوْم إِنِّي بَرِيءٌ مَّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ أي: أنا برىء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة، فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون، ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَّذي فَطَرَ السَّمَوَات وَالْأَرْضَ حَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أي: إنما أعبد خالق الأشياء ومخترعها ومُستخرها ومقدرها ومدبرها، الذي بيده ملكوت كل شيء، وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، كما قال تعالى : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَات وَالأَرْضَ في ستَّة أَيَّام ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْش يُغْشي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْرِه أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤]. وكيف يجوز أن يكون إبراهيم [الخليل](٢) ناظراً في هذا المقام، وهو الذي قال الله في حقه: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ . إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونِ﴾ الآيات [الأنبياء: ٥١، ٥٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانتًا لَلَّه حَنيفًا وَلَمْ يَكُ منَ الْمُشْركين.شَاكرًا لأَنْعُمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صرَاط مُسْتَقيم. وَآتَيْنَاهُ في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ في الآخرَة لَمنَ الصَّالحينَ. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَن اتَّبعْ ملَّةَ إِبْرَاهيمَ حَنيفًا وَمَا كَانَ منَ الْمُشْركينَ ﴾ [النحل: ١٢٠\_ ١٢٣]، وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صراط مُسْتَقيم دينًا قيَمًا مَّلَّةَ إِبْرَاهيمَ حَنيفًا وَمَا كَانَ منَ الْمُشْركين ﴾ [الأنعام: ١٦١].

وقد ثبت في الصحيحين، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كل مولود يولد على

<sup>(</sup>١) في أ: « الحكمة».

الفطرة "(١)، وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار؛ أن رسول الله ﷺ قال: " قال الله: إنى خلقت عبادى حنفاء "(٢) وقال الله في كتابه العزيز: ﴿فِطْرَتَ اللّه الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْديلَ لخَلْقِ اللّه الله قي وقال الله في كتابه العزيز: ﴿فِطْرَتَ اللّه الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْديلَ لخَلْقِ اللّه الله الله عَلَى أَنفُسهِم اللّه الله الله عَلَى أَنفُسهِم أَلَسْتُ بِرَبّكُم قَالُوا بَلَى ﴾ [الأعراف: ١٧٢] ومعناه على أحد القولين، كقوله: ﴿فِطْرَتَ اللّه الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا ﴾ كما سيأتى بيانه.

فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة، فكيف يكون إبراهيم الخليل ـ الذي جعله الله ﴿أُمَّةً قَانِتًا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠] ناظراً في هذا المقام؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة، والسجية المستقيمة بعد رسول الله ﷺ بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظراً لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً قوله تعالى (٣):

﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بَاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهَ اللهَ مَا لَمْ مُنْ وَهُم مُهْتَدُونَ (١٨) وَتِلْكَ حُجَتُنا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٨) ﴾.

يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد، وناظروه بشبه من القول، قال: ﴿ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ﴾ أى: تجادلوننى فى أمر الله وأنه لا إله إلا هو، وقد بَصَّرنى وهدانى إلى الحق وأنا على بينة منه؟ فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟!

وقوله: ﴿وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ﴾ أى: ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التى تعبدونها لا تؤثر شيئًا، وأنا لا أخافها، ولا أباليها، فإن كان لها صنع، فكيدوني بها [جميعا](٤) ولا تنظرون، بل عاجلوني بذلك.

وقوله: ﴿إِلاَ أَنْ يَشَاءَ رَبِي شَيْئًا ﴾ استثناء منقطع. أى: لا يضر ولا ينفع إلا الله، عز وجل. ﴿وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أى: أحاط علمه بجميع الاشياء، فلا تخفى (٥) عليه خافية.

﴿أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ﴾ أى: فيما بينته (٦) لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة باطلة، فتزجروا (٧) عن عبادتها؟ وهذه الحجة نظير ما احتج به نبى الله هود، عليه السلام، على قومه عاد، فيما قص عنهم في كتابه،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (١٣٨٥) وصحيح مسلم برقم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) في أ: « عز وجل».(٦) في أ: « فيما بينه».

<sup>(</sup>٤) زيادة من م.

<sup>(</sup>٧) في أ: « فتنزجروا».

<sup>(</sup>٥) في أ: « فلا يخفي».١٥.

حيث يقول: ﴿قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيْنَةَ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ . إِن نَّقُولُ إِلا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مَمَّا تُشْرِكُونَ . مِن دُونِه فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مَمَّا تُشْوِرُونِ . إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلا هُو آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا [إِنَّ رَبِي عَلَىٰ صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ] (١٠﴾ تنظرُون . إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ] (١٠﴾ [هود: ٥٦ ـ ٥٦].

وقوله: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُهُ أَى: كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدون (٢) من دون الله ﴿وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ﴾؟ قال ابن عباس وغير واحد من السلف: أي حجة وهذا كما قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِن الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى: ٢١]، وقال: ﴿إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ﴾ [النجم: ٣٣].

وقوله: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَى: فأى الطائفتين أصوب؟ الذى عَبد من بيده النصر والنفع، أو الذى عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل، أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ أى: هؤلاء الذى أخلصوا العبادة لله وحدة لا شريك له، ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة.

قال البخارى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبى عَدى، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لما نزلت ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْم ﴾ قال أصحابه: وأينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣](٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة، عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ شق ذلك على الناس<sup>(٤)</sup>، وقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ (٥) قال: ﴿ إِنه ليس الذي تعنون! ألم تسمعوا (٦) ما قال العبد الصالح: ﴿ يَا بُني لا تُشْرِكُ بِاللّه إِنَّ الشَرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾، إنما هو الشرك (٧).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَجّ، حدثنا وكيع وابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن على عن عن عن عبد الله قال: لما نزلت: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيَمَانَهُم بِظُلْم ﴾، شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ، قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ﷺ: « ليس كما تظنون، إنما قال [لقمان] (٨) لابنه: ﴿يَا بُنِيَ لا تُشْوِكْ بِاللّه إِنَّ الشَرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (٩).

<sup>(</sup>۲) في أ: « تعبدونها».

<sup>(</sup>١) زيادة من م، أ، وفي هـ: « الآية».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٤٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) في م: « المسلمين».

<sup>(</sup>٧) المسند (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٨) زيادة من م.

<sup>(</sup>٥) في أ: « أينا لم يظلم نفسه» .

<sup>(</sup>٦) في أ: «تسمعوا إلى».

<sup>(</sup>٩) ورواه البخاري في صحيحه برقم (٦٩٣٧) من طريق وكيع بنحوه.

وحدثنا عمر بن شَبَّةَ النمرى، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن على عن النبي ﷺ في قوله: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْم﴾، قال: ﴿ بشرك ﴾.

قال: ورُوى عن أبى بكر الصديق، وعمر، وأُبى بن كعب، وسلمان، وحذيفة، وابن عباس، وابن عمر، وعمره بن شرحبيل، وأبى عبد الرحمن السُلَمِي، ومجاهد، وعكرمة، والنَّخَعِي، والضحاك، وقتادة، والسدى نحو ذلك.

وقال ابن مردویه: حدثنا الشافعی، حدثنا محمد بن شدًاد المسْمَعِیّ، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفیان الثوری، عن الأعمش، عن إبراهیم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لما نزلت: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبسُوا إِيمَانَهُم بظُلْمٍ﴾، قال رسول الله ﷺ: «قيل لي: أنت منهم»(١).

ثم رواه أحمد عن أسود بن عامر، عن عبد الحميد بن جعفر الفراء، عن ثابت، عن زاذان، عن جرير بن عبد الله، فذكر نحوه، وقال فيه: « هذا ممن عَمل قليلاً وأجر كثيراً» (٦).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا مهران بن أبي عمر،

<sup>(</sup>١) وفي إسناده محمد بن شداد المسمعي، قال الدارقطني: لا يكتب حديثه، وقال مرة: ضعيف، وضعفه البرقاني.

<sup>(</sup>٢) في م: «عليه السلام». (٣) في أ: « رسول الله». (٤) في م، أ: ﴿ بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾.

<sup>(</sup>٥) المسند (٤/ ٣٥٩) وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٤٢): «في إسناده أبو جناب وهو مدلس وقد عنعنه».

<sup>(</sup>٦) المسند (٤/ ٣٥٩) وقد تابع ثابت أبا جناب، لكنه اختلف عليه فيه، فرواه الطبراني في المعجم الكبير (٣١٩/٢) من طريق عبيد الله ابن موسىٰ عن ثابت عن أبي اليقظان عن زاذان عن جرير به.

حدثنا على بن عبد الأعلى (۱)، عن أبيه، عن سعيد بن جُبيْر، عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله في مسير (۲) ساره، إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك، وآخذ من قولك، وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا من خضر الأرض، فاعْرِضْ عَلَىّ. فعرض عليه رسول الله على فقبل فازد حمنا حوله، فدخل خف بكره في بيت جُرْذان، فتردي الأعرابي، فانكسرت عنقه، فقال رسول الله على: صدق والذي بعثني بالحق، لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي بهداي ويأخذ من قولي، وما بلغني حتى ما له طعام إلا من خضر الأرض، أسمعتم بالذي عمل قليلاً وأجر كثيراً هذا منهم! أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فإن هذا منهم (۳). [وروى ابن مردويه من حديث محمد ابن معلى ـ وكان نزل الري ـ حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على قال «: ﴿أُولُكُ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾] (٤).

وقوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قُوْمِهِ ﴾ أى: وجهنا حجته على قومه.

قال مجاهد وغيره: يعنى بذلك قوله: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ [إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ](٥) ﴿ وقد صدقه الله ، وحكم له بالأمن والهداية فقال: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ ، ثم قال بعد ذلك كله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّنُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاء ﴾ .

قرئ بالإضافة وبلا إضافة، كما في سورة يوسف، وكلاهما قريب في المعنى.

وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ أى: حكيم فى أفعاله وأقواله ﴿عَلِيمٌ ﴾ أى: بمن يهديه ومن يضله، وإن قامت عليه الحجج والبراهين، كما قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلَمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمِ ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧]؛ ولهذا قال هاهنا: ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾.

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاَّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِه دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسَنِينَ ﴿ آَلُ وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسَنِينَ ﴿ آَلُ وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَأَيُّونُسَ وَلُوطًا وَكُلاً فَضَّلْنَا عَلَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۞ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاً فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ آَلُ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ آَلُهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ آَلُهُ الْعَالَمِينَ ﴿ آَلُ مِنْ آلَائِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ آَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ آَلُهُ اللَّهُ الْمَالِلَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) في أ: « عبد الله». (١) في م: « في سير».

<sup>(</sup>٣) ورواه الحكيم الترمذي كما في الدر المنثور (٣/ ٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) زيادة من م، أ. وفي هـ: « الآية».

ذَلِكَ هُدَى اللّه يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( اللهُ وُلَئِكَ اللهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَالدُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا أُولَئِكَ اللهُ مُ الْكَتَابَ وَالدُّكُمْ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا مَوْلاً اللهُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إِلا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إِلا فَي اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إلا فَي لِهُ اللهُ لَهُ اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إِلا فَي اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إِلا فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ ال

يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق، بعد أن طَعَن في السن، وأيس هو وامرأته «سارة» من الولد، فجاءت الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط، فبشروهما بإسحاق، فتعجبت المرأة من ذلك، وقالت: ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيب. قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّه وَقالت: ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّه وَقالت: ﴿قَالُوا أَنَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّه وَقالتُ عَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ ﴾ [هود: ٢٧، ٣٧]. وبشروه (١) مع وجوده بنبوته، وبأن له نسلا وعَقبًا، كما قال: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [هود: ٢١]، أى: البشارة، وأعظم في النعمة، وقال: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [هود: ٢١]، أى: ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما، فتقر أعينكما به كما قرت بوالده، فإن الفرح بولد الولد شديد ليقاء النسل والعقب، ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يَعْقب لضعفه، وقعت البشارة به وبولده باسم «يعقوب»، الذي فيه اشتقاق العقب والذرية، وكان هذا مجازاة لإبراهيم، عليه السلام، حين اعتزل قومه وتركهم، ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله، عز وجل، عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه، تَقَرُّ بهم عينه، كما قال [تعالى](٢): ﴿فَلَمَا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه وَهْبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِيًا ﴾ [مويم وعشيرة كُلاً هَدَيْنَا له أَسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِيًا ﴾ [مريم الله عاهنا: ﴿وَوَهُبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِيًا ﴾ [مريم الله وهنا عاله المنا: ﴿وَوَهُبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِيًا ﴾ [مريم الله و قال هاهنا: ﴿وَوَهُبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِيًا ﴾ [مريم عنه على دينه عقوله ووهُبُنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً عَنْقَلُوبُ وَكُلاً عَنْوَلِهُ الله وَالله والله واله الشيعة والله والمنا: ﴿وَوَهُبْنَا لَهُ وَلا الله والله والمنا والله والمنا والم

وقوله: ﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ﴾ أى: من قبله، هديناه كما هديناه، ووهبنا له ذرية صالحة، وكل منهما له خصوصية عظيمة، أما نوح، عليه السلام، فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به \_ وهم الذين صحبوه في السفينة \_ جعل الله ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من ذرية نوح، وكذلك الخليل إبراهيم، عليه السلام، لم يبعث الله، عز وجل، بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى: ﴿وَبَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكَتَابِ﴾ الآية [العنكبوت: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكَتَابِ﴾ [الحديد: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿أُولئكَ الله عَلَيْهِم وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّةٍ مَمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِيَّة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبِيْنَا إِذَا تُتلَىٰ عَلَيْهِمْ أَيْتُ لَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبِيْنَا إِذَا تُتلَىٰ عَلَيْهِمْ أَيْتُ الرَّهُ مِنْ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكيًا﴾ [مريم: ٥٨].

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمِن ذُرِيَّتِهِ﴾ أي: وهدينا من ذريته ﴿دَاوُدَ وَسُلْيْمَانَ ﴾ الآية، وعود الضمير إلى «نوح»؛ لأنه أقرب المذكورين، ظاهر. وهو اختيار ابن جرير، ولا إشكال عليه. وعوده

<sup>(</sup>۱) ف*ى* م:« وبشروها».

إلى "إبراهيم"؛ لأنه الذى سبق الكلام من أجله حسن، لكن يشكل على ذلك "لوط"، فإنه ليس من ذرية "إبراهيم"، بل هو ابن أخيه مادان بن آزر؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دخل في الذرية تغليباً، كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَبنيه مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدي قَالُوا نَعْبُد إللهَكَ في قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَبنيه مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدي قَالُوا نَعْبُد إللهَكَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ إِلَها وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٣]، فإسماعيل عمه، ودخل في آبائه تغليباً.

[وكما قال فى قوله: ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلاَ إِبليس﴾ [الحجر: ٣٠، ٣١] فدخل إبليس فى أمر الملائكة بالسجود، وذم على المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم، فعومل معاملتهم، ودخل معهم تغليباً، وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من نور](١).

وفى ذكر «عيسى»، عليه السلام، فى ذرية «إبراهيم» أو «نوح»، على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات فى ذرية الرجال؛ لأن «عيسى»، عليه السلام، إنما ينسب إلى «إبراهيم»، عليه السلام، بأمه «مريم» عليها السلام، فإنه لا أب له.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا سهل بن يحيى العسكرى، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا على ابن عابس (٢)، عن عبد الله بن عطاء المكى، عن أبى حرب بن أبى الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن يَعْمَر فقال: بَلَغنى أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبى عليه ، تجده في كتاب الله، وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام: ﴿وَمِن ذُرِيّتِه دَاوُد وَسُلَيْمَانَ ﴾، حتى بلغ ﴿وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾؟ قال: بلى، قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم، وليس له أب؟ قال: صدقت.

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته، أو وقف على ذريته أو وهبهم، دخل أولاد البنات فيهم، فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم، فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه، واحتجوا بقول الشاعر العربى:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبنا الرجال الأجانب(٣)

وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضا، لما ثبت في صحيح البخاري، أن رسول الله عليه الله عليه الله على الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين (٤). فسماه ابنًا، فدل على دخوله في الأبناء.

وقال الآخرون: هذا تُجَوّز.

وقوله: ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ﴾: ذكر أصولهم وفروعهم. وذوى طبقتهم، وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم؛ ولهذا قال: ﴿وَاجْتَبِيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>١)زيادة من م، أ. (٢) في أ: «عباس».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عقيل في شواهده على ألفية ابن مالك برقم (٥١). وعنده «الأباعد» بدل «الأجانب».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٢٧٠٤) من حديث أبي بكرة، رضى الله عنه.

ثم قال: ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللّه يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ ﴾ أى: إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم، ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ : تشديد لأمر الشرك، وتغليظ لشأنه، وتعظيم لملابسته، كما قال [تعالى] (١) : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُك ﴾ الآية [الزمر: ٦٥] وهذا شرط، والشرط لا يقتضى جواز الوقوع، كقوله [تعالى] (٢) : ﴿ قُلْ إِن كَانَ للرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أُوّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ [الزخرف: ٨١]، وكقوله : ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوا لا تَخَذْنَاهُ مِن لَدُنّا إِن كُنّا فَاعلِينَ ﴾ [الإنبياء: ١٧] وكقوله : ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لأَصْطَفَىٰ مِمّا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴾ [لزمر: ٤].

وقوله: ﴿أُولْئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ﴾ أي: أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم، ولطفاً منا بالخليقة، ﴿فَإِن يَكُفُرْ بِهَا﴾ أي: بالنبوة. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه الأشياء الثلاثة: الكتاب، والحكم، والنبوة.

وقوله: ﴿هَوُلاء﴾ يعنى: أهل مكة. قاله ابن عباس، وسعيد بن المُسيَّب، والضحاك، وقتادة، والسُّدِّى. ﴿فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ أى: إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض، من عرب وعجم، ومليين وكتابيين، فقد وكلنا بها قوماً ﴿أَخُرِينَ﴾ يعنى: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة، ﴿لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ أى: لا يجحدون شيئا منها، ولا يردون منها حرفاً واحداً، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه.

ثم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً ﷺ ﴿ وَلَنكَ ﴾ يعنى: الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه ﴿ الَّذِينَ هَدَى اللَّه ﴾ أى: هم أهل الهداية لا غيرهم، ﴿ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَده ﴾ أى: اقتد واتبع. وإذا كان هذا أمراً للرسول ﷺ ، فأمته تَبَع له فيما يشرعه [لهم] (٣) ، ويأمرهم به.

قال البخارى عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، أنّ ابن جُرينج أخبرهم قال: أخبرنى سليمان الأحول، أن مجاهداً أخبره، أنه سأل ابن عباس: أفى (ص) سجدة؟ فقال: نعم، ثم تلا: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ﴾ إلى قوله: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدهِ﴾، ثم قال: هو منهم ـ زاد يزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد، وسهل بن يوسف، عن العوام، عن مجاهد قال: قلت لابن عباس، فقال: نبيكم ﷺ عن أُمرَ أن يَقْتَدى بهم (٤).

وقوله: ﴿ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ أي: لا أطلب منكم على إبلاغى إياكم هذا القرآن ﴿أَجْرًا ﴾ أي: أجرة، ولا أريد منكم شيئًا، ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾ أي: يتذكرون به فَيُرْشَدُوا من العَمَى إلى الهدى، ومن الغي (٥) إلى الرشاد، ومن الكفر إلى الإيمان.

<sup>(</sup>۱ \_ ۳) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٤٦٣٢).

<sup>(</sup>٥) في أ: «العمى».

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكَتَابَ اللَّهُ مُا وَعُلَمْتُم مَّا لَدْي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلَمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُم وَلا آبَاؤُكُم قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُم فِي خَوْضِهِم يُلْعَبُونَ ﴿ وَهَذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُم وَلا آبَاؤُكُم قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُم فِي خَوْضِهِم يُلْعَبُونَ ﴿ وَهَا وَمَدَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُ مُنَاوِنَ بِهِ وَهُمْ فَي خَوْضِهِم يُعْبُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ مُنُونَ بِهِ وَهُمْ مُنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِم يُحَافِظُونَ وَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مُنَاوِنَ اللَّهُ عَلَىٰ صَلاتِهِم يُحَافِظُونَ وَ ﴿ ﴿ ﴾ .

يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه، إذ كذبوا رسله إليهم، قال ابن عباس، ومجاهد، وعبدالله بن كثير: نزلت في قريش. واختاره ابن جرير، وقيل: نزلت في طائفة من اليهود؛ وقيل: في فنُحاص رجل منهم، وقيل: في مالك بن الصيف.

﴿ فَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ والأول هو الأظهر؛ لأن الآية مكية، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش \_ والعرب قاطبة \_ كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر، كما قال [تعالى] (١) : ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ [وَبَشِرِ اللّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ صَدُق عند رَبِهِم] (٢) ﴾ [يونس: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمنُوا إِذْ جَاءَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ السَّمَاء مَلكًا رَسُولاً ﴾ [الإسراء: بَشَرًا رَّسُولاً . قُل لَوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئنينَ لَنزَلْنَا عَلَيْهِم مِن السَّمَاء مَلكًا رَسُولاً ﴾ [الإسراء: بَشَرًا رَسُولاً . قُل لَوْ كَان فِي الأَرْضِ مَلائكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئنينَ لَنزَلْنَا عَلَيْهِم مِن السَّمَاء مَلكًا رَسُولاً ﴾ [الإسراء: عَلَى اللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِن شَيْءٍ ﴾ ، قال الله على موسى عند الله ، في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة: ﴿ مَنْ أَنزَلَ الْكَتَب من عند الله ، في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة: ﴿ مَنْ أَنزَلَ اللّٰكَ عَلَىٰ بَشَر مِن شَيء هُ مُوسَى ﴾ يعنى : التوراة التي قد علمتم \_ وكل أحد \_ أن الله قد أنزلها على موسى الكتَب الذي جَاء بِهِ مُوسَى ﴾ يعنى : التوراة التي قد علمتم \_ وكل أحد \_ أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نوراً وهدى للناس ، أى : ليستضاء بها في كشف المشكلات ، ويهتدى بها من ظلم الشبهات .

وقوله: ﴿يَجْعَلُونَهُ (٣) قَرَاطِيسَ يبدُونَهَا ويخْفُون كَثِيرًا ﴾ أى: يجعلها حَمَلَتُهَا (٤) قراطيس، أى: قطعاً يكتبونها من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون، ويقولون: ﴿قَجْعَلُونَهُ ﴿هَذَا مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ [البقرة: ٧٩] أى: في كتابه المنزل، وما هو من عند الله ؛ ولهذا قال: ﴿قَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾.

أُوقوله: ﴿ وَعُلِمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلا آبَاؤُكُم ﴾ أي: ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من أ.

<sup>(</sup>٣) قَال ابن الجوزى في زاد المسير (٣/ ٨٤): « قرأ ابن كثير وأبو عمرو: « يجعلونه في قراطيس يبدونها» و«يخفون» بالياء فيهن، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء فيهن» . والظاهر أن الحافظ ابن كثير اعتمد على القراءة الأولى.

<sup>(</sup>٤) في أ: « تجعلها جملتها».

خبر ما سبق، ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم.

قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد: هذه للمسلمين.

وقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ ﴾: قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: أى: قل: الله أنزله. وهذا الذى قاله ابن عباس هو المتعين فى تفسير هذه الكلمة، لا ما قاله بعض المتأخرين، من أن معنى ﴿قُلِ اللَّهُ ﴾ أى: لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة، كلمة: « الله».

وهذا الذى قاله هذا القائل يكون أمرًا بكلمة مفردة من غير تركيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد (١) في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها.

وقوله: ﴿ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعُبُونَ ﴾ أى: ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون، حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون (٢٠): ألهم العاقبة، أم لعباد الله المتقين؟.

وقوله: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ ﴾ يعنى: القرآن ﴿أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدَق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى ﴾ يعنى: مكة ﴿وَمَنْ حَوْلُها ﴾ من أحياء العرب، ومن سائر طوائف بنى آدم من عرب وعجم، كما قال فى الآية الاخرى: ﴿قُلْ يَأْيُهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال: ﴿وَمَن يَكُفُرَّ بهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُه ﴾ [هود: ١٧]، وقال: ﴿وَمَن يَكُفُرَّ بهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُه ﴾ [هود: ١٧]، وقال: ﴿وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ اللّهُ وَاللّهُ مُقِينٌ أَاسِلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا أَفَقَد اهْتَدُوا وَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد ﴾ [آل عمران: ٢٠] ووال الله عَلَيْكُ الْبَلاغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد ﴾ [آل عمران: ٢٠] وفي وألله بصيرٌ بالعباد ﴾ [آل عمران: ٢٠] وفي وألم الله عليه والله واليوم الله عليه الله عليه والله عليه عليه والمناس عامة ﴿ والله الذي الذي أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن، ﴿ وَهُم عَلَىٰ صَلاتِهِم مُعَافِون ﴾ أي: يقومون بما افترض عليهم، من أداء الصلوات في وهو القرآن، ﴿ وَهُم عَلَىٰ صَلاتِهِم مُعَافِون ﴾ أي: يقومون بما افترض عليهم، من أداء الصلوات في أوقاتها.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْديهِمْ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْديهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آَئُومُ وَرَاءَ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَ وَلَقَدْ جَئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُولًا مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ٢٤﴾ .

يقول تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي: لا أحد أظلم ممن كذب على الله، فجعل

<sup>(</sup>۱) في م: « لا تفيد». (۲) في أ: «يلعبون».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٣٣٥) وصحيح مسلم برقم (٥٢١).

له شريكاً أو ولدا، أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾.

قال عكرمة وقتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب [لعنه الله](١).

﴿ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّه ﴾ يعنى: ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى مما يفتريه من القول، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا [إِنْ هَذَا عَالَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا [إِنْ هَذَا إِلاَّ مَا الله عَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا [إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ إِلاَّ اللهُ عَمَرات اللهُ وَوَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرات الْمَوْت ﴾ أي: في سكراته وكُرُباته، ﴿ وَالْمَلائكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ﴾ أي: بالضرب كما قال: ﴿ وَيَبْسَطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ لَيْدَ يَلُكُمْ أَيْدِيهُمْ وَالْنَا بَبَاسِط يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتَلَكَ ] (٣٠ ) الآية [المائدة: ٢٨]، وقال: ﴿ وَيَبْسَطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَتُهُم بالسُّوءَ ﴾ الآية [الممتحنة: ٢].

وقال الضحاك، وأبو صالح: ﴿بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ﴾ أي: بالعذاب. وكما قال [تعالى] (٤): ﴿وَالْمَلائِكَةُ يَتَوَفَّى الّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٥]؛ ولهذا قال: ﴿وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ﴾ أي: بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم؛ ولهذا يقولون لهم: ﴿أَخْرِجُوا أَنفُسكُمُ ﴾ ، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنّكال، والأغلال والسلاسل، والجحيم والحميم، وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده، وتعصى وتأبي الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم، قائلين لهم: ﴿أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزُونُ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِه تَسْتَكْبُرُونَ ] (٥) ﴾ أي: اليوم تهانون غاية الإهانة، كما كنتم تكذبون على الله، وتستكبرون عن اتباع آياته، والانقياد لرسله.

وقد وردت أحاديث [متواترة] (٢) في كيفية احتضار المؤمن والكافر، وهي مقررة عند قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِت في الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفي الآخِرَة ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

وقد ذكر ابن مردويه ههنا حديثًا مطولاً جداً من طريق غريبة، عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعا، فالله أعلم (٧).

وقوله: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ أى: يقال لهم يوم معادهم هذا، كما قال: ﴿وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الكهف: ٤٨]، أى: كما بدأناكم أعدناكم، وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه، فهذا يوم البعث.

وقوله: ﴿وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ ﴾ أي: من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا ﴿وَرَاءَ ظُهُورِكُمَ ﴾، وثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك

<sup>(</sup>٤) زيادة من م.(٥) زيادة من م، أ، وفي هـ: « الآية».

<sup>(</sup>٦) زيادة من م، وفي أ: ﴿ الأحاديث المتواترة».

<sup>(</sup>٧) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٣/ ٣١٨) وقال: إسناده ضعيف.

إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس».

وقال الحسن البصرى: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بَذَج فيقول الله، عز وجل، [له](١): أين ما جمعت؟ فيقول: يا رب، جمعته وتركته أوفر ما كان، فيقول: فأين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قَدَّم شيئًا، وتلا هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ جَئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُم﴾ رواه ابن أبي حاتم.

وقوله: ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ﴾: تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في [الدار](٢) الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان، ظانين أن تلك تنفعهم (٣) في معاشهم ومعادهم إن كان ثَمُّ (٤) معاد، فإذا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب، وانزاح الضلال، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ويناديهم الرب، عز وجل، على رؤوس الخلائق: ﴿أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [الأنعام: ٢٢] وقيل (٥) لهم: ﴿أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴾ [الشعراء: ٩٢ ، ٩٣]؛ ولهذا قال ههنا: ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكُمْ شُركَاء ﴾ أى: في العبادة، لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم.

ثِم قال تعالى: ﴿ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾: قُرئ بالرفع، أي: شملكم، وقُرئ بالنصب، أي: لقد انقطع ما بينكم (٦) من الوُصُلات والأسباب والوسائل ﴿وَضَلَّ عَنكُم﴾ أي: وذهب عنكم ﴿مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ من رجاء الأصنام، كما قال: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بهمُ الأَسْبَابُ. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لُو أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلك يريهم اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٦، ١٦٧]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا نُفخَ في الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَعُذِ وَلا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، وقال: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مَّن دُونِ اللَّه أَوْثَانًا مَّودَّةَ بَيْنكُمْ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِين﴾ [العنكبوت: ٢٥]، وقال: ﴿وَقَيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجيبُوا لَهُمْ﴾ الآية [القصص: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ للَّذينَ أَشْرَكُوا ﴾ إلى قوله: ﴿وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٢ \_ ٢٤]، والآيات في هذا كثيرة جدا.

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ منَ الْمَيّت وَمُخْرِجُ الْمَيّت منَ الْحَيّ ذَلكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿۞ فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلكَ تَقْديرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتَهْتَدُوا بِهَا في ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَات لقَوْم يَعْلَمُونَ 🖭 ﴾.

<sup>(</sup>٤) في أ: « ثمة». (٣) في م: « ذلك ينفعهم».

<sup>(</sup>١، ٢) زيادة من أ. (٥) في أ: « أو قيل».

<sup>(</sup>٦) في أ: « تقطع بينكم».

يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى، أى: يشقه فى الثرى فتنبت الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب، والثمار على اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها من النوى؛ ولهذا فسر [قوله](١): ﴿فَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوَىٰ ﴾ بقوله: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ ﴾ أى: يخرج النبات الحي من الحب والنوى، الذى هو كالجماد الميت، كما قال: ﴿وَآيَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. [وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِن الْعُيُون. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ. سبْحَانَ الذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا لأَرْضُ الْأَرْضُ الْأَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُون ﴾ [يس: ٣٣ \_ ٣٦].

وقوله: ﴿وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ﴾ معطوف على ﴿فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ﴾، ثم فسره ثم عطف عليه قوله: ﴿وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيَّ﴾.

وقد عبروا عن هذا [وهذا]<sup>(٣)</sup> بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى، فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة، من قائل: يخرج الولد الصالح من الكافر، والكافر من الصالح، وغير ذلك من العبارات التى تنتظمها الآية وتشملها.

ثم قال: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهِ ﴾ أى: فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له ﴿ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴾ أى: فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره.

وقوله: ﴿ فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيلَ سَكَنًا ﴾ أي: خالق الضياء والظلام، كما قال في أول السورة: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح، فيضيء الوجود، ويستنير الأفق، ويضمحل الظلام، ويذهب الليل بدآدئه (١٤) وظلام رواقه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، كما قال [تعالى] (٥): ﴿ يُعْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ﴾ [الأعراف: ٥٤]، فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه، فذكر أنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله: ﴿ وَجَاعَلَ اللَّيلَ سَكَنًا ﴾ أي: ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء، كما قال: ﴿ وَالشَّيلُ إِذَا سَجَى ﴾ [الضحى: ١، ٢]، وقال: ﴿ وَاللَّيلُ إِذَا يَعْشَلُ . وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ [الليل: ﴿ وَاللَّيلُ إِذَا يَعْشَاهَا ﴾ [الشمس: ٣، ٤].

وقال صُهَيْب الرومي [رضى الله عنه] (٦) لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه، رواه ابن أبي حاتم.

وقوله: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا﴾ أى: يجريان بحساب مُقَنَّن مقدر، لا يتغير ولا يضطرب، بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصرًا، كما قال [تعالى](٧): ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا رَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ [لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ

<sup>(</sup>۱) زيادة من م. (۲) (يادة من أ، وفي هـ: « إلى قوله».

<sup>(</sup>۵\_ ۷)زیادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: « بذاته».

الجزء الثالث \_ سورة الأنعام: الآيتان (٩٨، ٩٩) \_\_\_\_\_\_\_ وَالْحَسَابِ] (١٩، ٩٩) وَالْحَسَابِ] (١٠) الآية [يونس: ٥]، وكما قال: ﴿لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَك يَسْبَحُونَ ﴾ [يس: ٤٠]، وقال: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ﴾ [الأعراف: ٤٥].

وقوله: ﴿ فَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ أى: الجميع جار بتقدير العزيز الذى لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وكثيرًا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر، يختم الكلام بالعزة والعلم، كما ذكر في هذه الآية، وكما في قوله: ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُون. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلَيم ﴾ [يس: ٣٧، ٣٨].

ولما ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن في أول سورة ﴿حم﴾ السجدة، قال: ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بمَصَابيحَ وَحَفْظًا ذَلكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليم﴾ [فصلت: ١٢].

وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرَ﴾، قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله: أن الله جعلها زينة للسماء (٢)، ورجومًا للشياطين، ويُهتدى بها في ظلمات البر والبحر.

وقوله: ﴿قَدْ فَصَلْنَا الآَيَاتِ﴾ أى: قد بيناها ووضحناها ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أى: يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون(٣) الباطل..

يقول تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَّفْسِ وَاحِدَة﴾ يعنى: آدم عليه السلام، كما قال: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: ١].

وقوله: ﴿ فَمُسْتَقَرُ ﴾: اختلفوا في معنى ذلك، فعن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي عبدالرحمن السُّلمي، وقيس بن أبي حازم، ومجاهد، وعطاء، وإبراهيم النَّخَعي، والضحاك، وقتادة، والسُّدِّي، وعطاء الخراساني: ﴿ فَمُسْتَوَدَع ﴾ أي: في الأرحام قالوا \_ أو: أكثرهم \_: ﴿ وَمُسْتَوْدَع ﴾ أي: في الأصلاب.

وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك. وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة: فمستقر في الدنيا،

<sup>(</sup>۱) زیادة من أ. (۲) في أ: « السماء». (۳) في أ: « ويتجنبون».

ومستودع حيث يموت. وقال سعيد بن جبير: ﴿فَمُسْتَقُرٌ ﴾ في الأرحام وعلى ظهر الأرض، وحيث يموت. وقال الحسن البصرى: المستقر الذي [قد]<sup>(۱)</sup> مات فاستقر به عمله. وعن ابن مسعود: ومستودع في الدار الآخرة.

والقول الأول هو الأظهر، والله أعلم.

وقوله: ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَات لقَوْم يَفْقَهُونَ ﴾ أي: يفهمون ويَعُون كلام الله ومعناه.

وقوله: ﴿وَهُو اللّهِ خَلَقِه ﴿أَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ كما قال: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي ﴾ [الأنبياء: من الله لخلقه ﴿أَخْرَجْنَا مِنْ أَبُولَ مِنَ السَّاءُ كُلِّ شَيْءٍ حَي ﴾ [الأنبياء: ٣٠]. ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً ﴾ أى: زرعًا وشجرًا أخضر، ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا قال: ﴿فَخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ﴾ أى: يركب بعضه بعضا، كالسنابل ونحوها ﴿وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قَنُوانَ ﴾ أى: جمع قنو وهي عُذُوق الرُّطَب ﴿دَانِيَةٌ ﴾ أى: قريبة من المتناول، كما قال على بن أبى طلحة الوالبي، عن ابن عباس: ﴿قِنُوانٌ دَانِيَةٌ ﴾ يعنى بالقنوان الدانية: قصار النخل اللاصقة عذوقها (٣) بالأرض. رواه ابن جرير.

قال ابن جرير: وأهل الحجاز يقولون: قِنُوان، وقيس يقولون: قُنُوان، وقال امرؤ القيس: فَأَثَّت أعاليه وآدت أصولهُ ومَالَ بقنُوانِ من البُسْرِ أَحْمَراً

قال: وتميم يقولون (٤): قُنيًان بالياء \_ قال: وهي جمع قنو، كما أن صنوان جمع صنو (٥).

وقوله: ﴿وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابِ﴾ أى: ونخرج منه جنات من أعناب، وهذان النوعان هما أشرف عند أهل الحجاز، وربما كانا (٦) خيار الثمار في الدنيا، كما امتن تعالى بهما على عباده، في قوله: ﴿وَمِن تُمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ٦٧]، وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابِ﴾ [يس: ٣٤].

وقوله: ﴿ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ﴾ قال قتادة وغيره: يتشابه في الورق، قريب الشكل بعضه من بعض، ويتخالف في الثمار شكلاً وطعماً وطبعًا.

وقوله: ﴿انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴾ أى: نضجه، قاله البراء بن عازب، وابن عباس، والضحاك، وعطاء الخراسانى، والسُّدِّى، وقتادة، وغيرهم. أى: فكروا فى قُدْرَة خالقه من العدم إلى الوجود، بعد أن كان حَطبًا صار عِنبًا ورطبًا وغير ذلك، مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح، كما قال تعالى: ﴿وَفِي الأَرْضِ قِطعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ

<sup>(</sup>۱) زيادة من أ. (٣) في م: «عروقها». (٣) في م: «عروقها».

<sup>(</sup>٤) في أ: «تقول».

<sup>(</sup>٥) البيت في تفسير الطبرى (١١/ ٥٧٥) ولسان العرب، مادة (قنا).

<sup>(</sup>٦) في م: « أنهما».

صنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الأُكُلِ [إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ]<sup>(1)</sup>﴾ [الرعد: ٤] ولهذا قال ههنا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ﴾ أى: دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أى: يصدقون به، ويتبعون رسله.

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصَفُونَ صَالَىٰ عَمَّا لَيْ عَمَّا لَهُ عَلَيْهِ عِلَمْ لِعَلَمْ لِعَلَمْ لِعَلَمْ لِعَلَمْ لِعَلَمْ عَلَمْ لَا عَلَمْ لَا عَلَمْ لَعْلَمْ لَا عَلَمْ لَكُوا لِللَّهِ فَلَا عَلَى عَمَّا لَيْ عَمْ لَا عَلَمْ لَا عَلَيْ عَلَمْ لَا عَلَمْ لَوْ اللَّهِ فَلَا عَلَمْ لَمْ عَلَمْ لَهُ وَلَوْلُوا لَلْهُ لِمُ لَا عَلَى عَمَّا لَمْ عَلَمْ لَهُ عَلَمُ لَعَلَمْ لَا عَلَمْ لَعَلَمْ لَا عَلَمْ لَا عَلَمْ لَاللَّهُ عَلَمْ لَا عَلَمْ لَا عَلَمْ لَا عَلَمْ لَا عَلَمْ لَا عَلَمْ لَا عَلَى عَلَمْ لَا عَلَمْ لَا عَلَمْ لَا عَلَمْ لَا عَلَمْ لَا عَلَمْ لَا عَلَى عَلَمْ لَا عَلَمْ لِلْعِلْمِ عَلَمْ لَا عَلَمْ لَمْ عَلَمْ لَا عَلَمْ لَمْ عَلَمْ لَا عَلَمْ لَمْ

هذا رَدَّ على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، وأشركوا (٢) في عبادة الله أن عبدوا الجن، فجعلوهم شركاء الله في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم.

فإن قيل: فكيف عُبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: أنهم إنما عبدوا الأصنام عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، كما قال تعالى: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِه إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا وَآلَ لِأَتَّخِذَنَ مِنْ عَبَادِكَ نَصِيبًا مَقْرُوضًا. وَلاَصلَّتَهُمْ وَلَاَمُرَنَّهُمْ وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهَ وَمَن يَتَّخِذ الشَّيْطَانَ وَليًّا مَن دُونِ اللَّهَ فَقَدْ خَسرَ خُسْراًنا مُبينًا. يَعِدُهُمْ ويُمنيهم وَمَا يَعْدُهُمُ اللَّهُ وَمَن يَتَّخِذ الشَّيْطَانَ وَليًّا مَن دُونِ اللَّهَ فَقَدْ خَسرَ خُسْراًنا مُبينًا. يَعِدُهُمْ ويُمنيهم وَمَا يَعْدُهُمُ الشَيْطَانُ إِلاَّ عُرُوراً ﴾ [النساء: ١١٧ - ١٢]، وقال تعالى: ﴿ أَفْتَتَخْذُونِهُ وَذَرِيته أُولِياء مِن دونِي يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ عُرُوراً ﴾ [النساء: ١١٧] ﴿ وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّ السَّيْطَانَ إِنَّ السَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُعِينًا ﴾ [مريم: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُعْبِنَ عَصِيًا ﴾ [مريم: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُعْبِنَ مَن دُونِي هَذَا صَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [يس: ٢٠، ٢١]، وتقول (٤) الملائكة يوم الشيامُ وَلَا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولًا لِلَّهُ شُرَكَاء الْجَنَ وَخَلَقَهُمْ ﴾ أي: وقد خلقهم، فهو الخالق وحده لا شريك له، قال تعالى: ﴿ وَعَمُلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٥، ٩٠].

ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده؛ فلهذا يجب أن يُفْرَد بالعبادة وحده لا شريك له.

وقوله تعالى: ﴿وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتَ بِغَيْرِ عِلْمَ﴾: ينبه به تعالى على ضلال من ضل فى وصفه تعالى بأن له ولداً، كما يزعم من قاله من اليهود فى العُزير، ومن قال من النصارى فى المسيح وكما قال (٦) المشركون من العرب فى الملائكة: إنها بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

ومعنى قوله [تعالى] (٧): ﴿وَخَرَقُوا﴾ أى: واختلقوا وائتفكوا، وتخرّصوا وكذبوا، كما قاله علماء السلف. قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: ﴿وَخَرَقُوا﴾ يعنى: أنهم تخرصوا.

(٣) زيادة من أ، وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>١) زيادة من م، وفي هـ: « الآية».

<sup>(</sup>٤) في أ: « ويقول».

<sup>(</sup>۲) فى م: "وأشركوا به".

<sup>(</sup>٦) في م، أ: « قالت».

<sup>(</sup>٥) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٧) زيادة من م.

وقال العوفي عنه: ﴿وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْم﴾ قال: جعلوا له بنين وبنات. وقال مجاهد: ﴿وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ﴾ قال: وقال السُّدِّى: ﴿وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ﴾ قال: كذبواً. وكذا قال الحسن. وقال الضحاك: وضعوا، وقال السُّدِّى: قطعوا.

قال ابن جرير: فتأويل الكلام إدًا: وجعلوا لله الجن شركاء (١) في عبادتهم إياه، وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا ظهير ﴿وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ﴾ يقول: وتخرصوا لله كذبا، فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون، ولكن جهلا بالله وبعظمته، وأنه لا ينبغي إن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة، ولا أن يشركه في خلقه شريك.

ولهذا قال تعالى: ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أى: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد، والنظراء والشركاء.

﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠٠٠) ﴾.

﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ أي: مبدع السموات والأرض وخالقهما ومنشئهما و[محدثها] (٢) على غير مثال سبق، كما قال (٣) مجاهد والسدى. ومنه سميت البدعة بدعة ؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف.

﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَد ﴾ أى: كيف يكون له ولد، ولم تكن له صاحبة؟ أى: والولد إنما يكون متولدًا عن شيئين متناسبين، والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه؛ لأنه خالق (٤) كل شيء، فلا صاحبة له ولا ولد، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. [تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ منهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخرُ الْجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوْا للرَّحْمَنِ وَلَدًا. وَمَا يَنبَغِي للرَّحْمَنِ أَن يَتَّخذَ وَلَدًا. إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَات وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. ] (٥) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٨٨ \_ ٩٥].

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾: فبين تعالى أنه الذى خلق كل شيء، وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا.

﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠٠٠ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطيفُ الْخَبِيرُ ١٠٠٠ ﴾ .

يقول تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم ﴾ أى: الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة، ﴿ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوه ﴾ فاعبدوه وحده لا شريك له، وأقروا له بالوحدانية، وإنه لا إله إلا

(١) في م: «وجعلوا لله شركاء الجن».

<sup>(</sup>۲) زیادة من أ. «قاله».

<sup>(</sup>٥) زيادة من م، أ، وفي هـ: «إلى قوله».

<sup>(</sup>٤) في أ: «خلق».

هو، وأنه لا ولد له ولا والد ، ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ أى: حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه، ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار.

وقوله تعالى: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ فيه أقوال للأئمة من السلف:

أحدها: لا تدركه في الدنيا، وإن كانت تراه في الآخرة (١) ،كما تواترت به الأخبار عن رسول الله ﷺ من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن،كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدًا أبصر ربه فقد كذب . [وفي رواية: على الله] (٢) . فإن الله يقول: ﴿لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾.

رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى بكر بن عَيَّاش، عن عاصم بن أبى النَّجُود، عن أبى الضحى، عن مسروق. ورواه غير واحد عن مسروق، وثبت فى الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه<sup>(٣)</sup>.

وقد خالفها ابن عباس، فعنه إطلاق الرؤية، وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين. والمسألة تذكر في أول «سورة النجم» إن شاء الله [تعالى](٤).

وقال ابن أبى حاتم: ذكر محمد بن مسلم، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي، حدثنا يحيى بن مَعِين قال: سمعت إسماعيل بن عُليَّة يقول في قول الله تعالى: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ﴾ قال: هذا في الدنيا. قال: وذكر أبي، عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك.

وقال آخرون: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارِ﴾ أي: جميعها، وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الآخرة (٥).

وقال آخرون، من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: إنه لايرى فى الدنيا ولا فى الآخرة. فخالفوا أهل السنة والجماعة فى ذلك، مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئذَ نَاضِرَةٌ. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]، وقال تعالى عن الكافرين: ﴿كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئذَ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥].

قال الإمام الشافعي: فدل هذا على أن المؤمنين لا يُحْجَبُون عنه تبارك وتعالى.

وأما السنة، فقد تواترت الأخبار عن أبى سعيد، وأبى هريرة، وأنس، وجرير، وصُهَيْب، وبلال، وغير واحد من الصحابة عن النبى ﷺ: أن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة فى العرصات، وفى روضات الجنات، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين.

ازیادة من أ. (۲) في م: «تراه في الدار الآخرة».

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى في صحيحه برقم (٢٦١٢) ومسلم في صحيحه برقم (١٧٧) والترمذي في السنن برقم (٣٠٦٨) من طريق الشعبي، عن مسروق به.

 <sup>(</sup>٤) زيادة من م، أ.
 (٥) في أ: «في الدار الآخرة».

وقيل: المراد بقوله: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَار﴾ أى: العقول. رواه ابن أبى حاتم عن على بن الحسين، عن الفلاس، عن ابن مَهْدِيّ، عن أبى الحصين يحيى بن الحُصين قارىء أهل مكة أنه قال ذلك. وهذا غريب جدًا، وخلاف ظاهر الآية، وكأنه اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية، والله [سبحانه وتعالى](١) أعلم.

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفى الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء فى الإدراك المنفى، ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة، فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته، فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى.

وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة. قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم، قال الله تعالى: ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ [طه: ١١٠] ، وفي صحيح من عدم إحاطة العلم عدم العلم، قال الله تعالى: ﴿وَلا يُطِونَ بِهِ عِلْماً ﴾ [طه: ١١٠] ، وفي صحيح مسلم: «لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك (٢) . ولا يلزم من هذا عدم الثناء، فكذلك هذا.

قال العَوْفي، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ﴾ قال: لا يحيط بصر أحد (٣) بالملك.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد، حدثنا أسباط عن سماك، عن عِكْرِمَة، أنه قيل له: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَار﴾؟ قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فكلها ترى؟.

وقال سعيد بن أبى عَرُوبَة، عن قتادة: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ﴾: هو أعظم من أن تدركه الأبصار.

وقال ابن جرير: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا خالد بن عبد الرحمن، حدثنا أبو عَرْفَجَة، عن عطية العوفى فى قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذ نَّاضِرَةٌ. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٧، ٢٣]، قال: هم ينظرون إلى الله، لا تحيط أبصارهم به من عَظَمته، وبصره محيط بهم. فذلك قوله: ﴿لا تُدْركُهُ الأَبْصارُ وَهُو يَدُركُ الأَبْصارَ ﴾.

وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث. رواه ابن أبي حاتم ههنا، فقال:

حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا منْجاب بن الحارث السهمى (٤)، حدثنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن عطية العوفى، عن أبى سعيد الخدرى ، عن رسول ﷺ فى قوله: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يَدْرِكُ الأَبْصَارُ﴾، قال: «لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فَنُوا صُفّوا صفاً واحدًا،

<sup>(</sup>١) زيادة من أ

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٤٨٦) من حديث عائشة، رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) في م: «أحدنا». (٤) في م: «التميمي».

الجزء الثالث \_ سورة الأنعام: الآيتان (١٠٢، ١٠٣) \_\_\_\_\_\_ ما أحاطوا بالله أبدا».

غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة(١)، والله أعلم.

وقال آخرون في [قوله تعالى] (٢): ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارِ ﴾ بمارواه الترمذي في جامعه ، وابن أبي عاصم في كتاب «السنة» له ، وابن أبي حاتم في تفسيره ، وابن مردويه أيضا ، والحاكم في مستدركه ، من حديث الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه تبارك وتعالى . فقلت: أليس الله يقول: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يَدْرِكُ الأَبْصَارَ ﴾ الآية؟ فقال: لي: «لا أم لك . ذاك نوره ، الذي هو نوره ، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء » . وفي رواية: «لا يقوم له شيء» .

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (٣).

وفى معنى هذا الأثر ما ثبت فى الصحيحين، عن أبى موسى الأشعرى، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله لا ينام، ولا ينبغى له أن ينام يخفض (٤) القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور \_ أو : النار \_ لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»(٥).

وفى الكتب المتقدمة: إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية: يا موسى، إنه لا يرانى حَى إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. أى: تدعثر. وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرًّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

ونفى هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفى الرؤية يوم القيامة (٢)، يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء. فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه \_ تعالى وتقدس وتنزه \_ فلا تدركه الأبصار؛ ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة، رضى الله عنها، تثبت الرؤية فى الدار الآخرة وتنفيها فى الدنيا، وتحتج بهذه الآية: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الأَبْصَارَ فَالذى نفته الإدراك الذى هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر، ولا للملائكة ولا لشىء.

وقوله: ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ﴾ أى: يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لأنه خلقها كما قال تعالى: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين، كما قال السدى في قوله: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ

<sup>(</sup>۱) ورواه ابن عدى في الكامل (۲/ ۱۰ ) من طريق سفيان بن بشر، عن بشر بن عمارة به، وإسناده واهٍ.

<sup>(</sup>۲) زیادة من م، وفی أ: «فی قوله» .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي برقم (٣٢٧٩) والسنة لابن أبي عاصم برقم (٤٣٧) والمستدرك (٣٠٦/٢) وقال الترمذي: «حسن غويب». وقال ابن أبي عاصم: «فيه كلام».

<sup>(</sup>٤) في أ: «يحفظ».

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في صحيحه برقم (١٧٩) ولم أجده بعد البحث في صحيح البخاري حتى الحافظ المزى لم يذكره في تحفة الأشراف من رواية البخاري.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٢١٤) لابن أبي العز الحنفي للتوسع في بحث الرؤية.

الأَبْصَارَ﴾: لا يراه شيء وهو يرى الخلائق.

وقال أبو العالية في قوله [تعالى](١): ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾: اللطيف باستخراجها، الخبير بمكانها. والله أعلم.

وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان فيما وعظ به ابنه: ﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٍ ﴾ [لقمان: ١٦].

﴿ قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفيظ نَا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾.

البصائر: هى البينات والحجج التى اشتمل عليها القرآن، وما جاء به الرسول ﷺ ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ فَلْنَفْسِهِ مِثْلَ قَوْلَهُ: وَمَنْ الْمَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدَى لَنَفْسِه وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ [الإسراء: ١٥]؛ ولهذا قال: ﴿وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا ﴾ أى: فإنما يعود وبال ذلك عليه، كقوله: ﴿فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفيظ ﴾ أى: بحافظ ولا رقيب، بل أنا مبلغ والله يهدى من يشاء ويضل من يشاء.

وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ﴾ أى: وكما فصلنا الآيات في هذه السورة، من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو، هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين، وليقول المشركون والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم.

هكذا قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، وغيرهم.

وقد قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن كيسان، سمعت ابن عباس يقرأ: ﴿دَارَسْتَ﴾: تلوتَ، خاصمتَ، جادلت (٢٠).

وهذا كما قال تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَبَهَا [فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْه بُكْرَةً وَأَصِيلاً ] ( ) \* عَلَيْه قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَبَهَا [فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْه بُكْرَةً وَأَصيلاً ] ( ) \* الفرقان: ٤، ٥]، وقال تعالى إخبارًا عن زعيمهم وكاذبهم: ﴿ إِنَّهُ فَكَر وَقَدَّر. فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّر. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّر. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤثَر. إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَر ﴾ كَيْفَ قَدَّر. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤثَر. إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَر ﴾ [المدثر: ١٨-٢٥].

وقوله: ﴿وَلِنَبَيْنَهُ لِقَوْمُ يَعْلَمُونَ﴾ أى: ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه، والباطل فيجتنبونه. فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك، وبيان الحق لهؤلاء. كما قال تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثْيِرًا وَيَهُدِي بِهِ كَثِيرًا [وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ ](٤)﴾ [البقرة: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي السَّيْطَانُ

<sup>(</sup>١) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (١١/١١٧). وقال الهيثمي في المجمع (٧/٢٢): «رجاله ثقات».

 <sup>(</sup>٣) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية».
 (٤) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية».

فَتْنَةً لَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَة قُلُوبُهُم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شَقَاقَ بَعِيدٍ (() [الحج: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتَهُمْ إِلاَّ فَتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَيَهُمْ إِلاَّ فَتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافَرُونَ وَيَوْدَادَ اللَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلا يَرْتَابَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَا اللَّهُ بَهُذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُو﴾ [المدثر: ١٦].

وقال [تعالى] (٢): ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿قُلْ هُو لِلَّذِينَ آمنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى أُولُئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٤] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين، وأنه يضل به من يشاء ويهدى من يشاء: ولهذا قال ههنا: ﴿وكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ وَلِيقُولُوا دَرَسْتَ ﴾.

قال التميمي، عن ابن عباس: «درست» أى: قرأت وتعلمت. وكذا قال مجاهد، والسدى والضحاك، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وقال عبد الرزاق، عن معمر، قال الحسن: «وليقولوا درست)»، يقول: تقادمت وانمحت.

وقال عبد الرزاق أيضًا: أنبأنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، سمعت ابن الزبير يقول: إن صبيانا يقرؤون ههنا: «دَرَسَتُ»، وإنما هي: «دَرَسْتَ».

وقال شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال في قراءة ابن مسعود: «دَرَسَتْ» بغير ألف، بنصب السين ووقف على التاء.

وقال ابن جرير: ومعناه انمحت وتقادمت، أى: إن هذا الذى تتلوه علينا قد مر بنا قديمًا، وتطاولت مدته.

وقال سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قتادة أنه قرأها: «دُرِسَتْ» أي: قُرئت وتُعُلِّمت.

وقال مَعْمَر، عن قتادة: «دُرسَتْ»: قرئت. وفي حرف ابن مسعود «دَرَسَ».

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا حجاج، عن هارون قال: هي في حرف أبي بن كعب وابن مسعود: «وليقولوا دَرَس». قال: يعنون النبي ﷺ أنه قرأ (٣).

وهذا غريب، فقد روى عن أبى بن كعب خلاف هذا، قال أبو بكر بن مُردُوَيه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا الحسن بن الليث، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أحمد بن أبى بَزَّة (٤) المكى، حدثنا وَهْب بن زَمَعَة، عن أبيه، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبى بن كعب

<sup>(</sup>١) في هـ: «وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم».

<sup>(</sup>٣) ورواه الطبرى في تفسيره (٣١/١٢) من طريق أبي عبيد عن حجاج به.

<sup>(</sup>٤) في م: «ابن مرة».

قال: أقرأني رسول الله ﷺ: «وليقولوا دَرَسْت».

ورواه الحاكم في مستدركه، من حديث وهب بن زمعة، وقال: يعنى بجزم السين، ونصب التاء، ثم قال<sup>(۱)</sup>: صحيح الإسناد ولم يخرجاه<sup>(۲)</sup>.

﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ١٦٠ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ٢٠٠٠ ﴾.

يقول تعالى آمرًا لرسوله (٣) ﷺ ولمن اتَّبع طريقته: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِك﴾ أي: اقتد به، واقتفِ أثره، واعمل به؛ فإن ما أوحى إليك من ربك هو الحق الذي لا مِرْية فيه؛ لأنه لا إله إلا هو.

﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أى: اعف عنهم واصفح، واحتمل أذاهم، حتى يفتح الله لك وينصرك ويُظْفِرُكَ عليهم.

واعلم أن لله حكمة في إضلالهم، فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعًا [ولو شاء الله لجمعهم على الهدى](٤).

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ أى: بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ أى: حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلٍ ﴾ أى: موكل على أرزاقهم وأمورهم ﴿ إِن عَلَيْكَ إِلا الْبَلاَغِ ﴾ ، كما قال تعالى: ﴿ فَلَاكُرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكّرُ . لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصِيْطِرِ ﴾ [الغاشية: ٢١، ٢٢]، وقال ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحسَابِ ﴾ [الرعد: ٤٠].

﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴾.

يقول تعالى ناهيًا لرسوله ﷺ والمؤمنين<sup>(٥)</sup> عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهى مقابلة المشركين بسب<sup>(١)</sup> إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلا هو. كما قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس فى هذه الآية: قالوا: يا محمد، لتنتهين عن سبك آلهتنا، أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم، ﴿فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرٍ عِلْم﴾.

وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار، فيسب الكفار الله

<sup>(</sup>١) في م: «وقال».

<sup>(</sup>۲) المستدرك (۲/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>٣) في أ: «رسوله». (٤) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٥) في أ: «وللمؤمنين». (٦) في أ: «سب».

عدوًا بغير علم، فأنزل الله: ﴿ وَلا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه ﴾.

وروى ابن جرير وابن أبى حاتم، عن السدى أنه قال في تفسير هذه الآية: لما حضر أبا طالب الموتُ قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل، فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه، فإنا نستحيى أن نقتله بعد موته، فتقول العرب: كان يمنعه فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان، وأبو جهل، والنضر بن الحارث، وأمية، وأبي ابنا خلف، وعقبة ابن أبي مُعيط،وعمرو بن العاص،والأسود بن البَخْتَرى(١)، وبعثوا رجلا منهم يقال له: «المطلب»، قالوا: استأذن لنا على أبي طالب، فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك، فأذن لهم عليه، فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمدًا قد آذانا وآذي آلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا، ولندَعْه وإلهه. فدعاه، فجاء النبي ﷺ، فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك. قال رسول الله ﷺ: «ما تريدون؟». قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا، ولندَعْك وإلهك. قال له أبو طالب: قد أنصفك قومك، فاقبل منهم، فقال النبي ﷺ: «أرأيتم إن أعطيتكم هذا، هل أنتم معطى كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب، ودانت لكم بها العجم، وأدت لكم الخراج؟» قال أبو جهل: وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها [قال](٢) : فما هي؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله». فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب: يا ابن أخى، قل غيرها، فإن قومك قد فزعوا منها. قال: «يا عم، ما أنا بالذي أقول غيرها، حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي، ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدى ما قلت غيرها». إرادة أن يُؤيسَهم، فغضبوا وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا، أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك فذلك قوله: ﴿فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بغَيْر علم (٣).

ومن هذا القبيل ـ وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ـ ما جاء فى الصحيح أن رسول الله عليه قال: «ملعون من سب والديه». قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه». أو كما قال، عليه السلام (٤) (٥).

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زَيّنًا لِكُلِّ أُمّةً عَمَلَهُمْ ﴾ أى: وكما زينا لهؤلاء القوم حبّ أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه، ولله الحجة البالغة، والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره. ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِهِم مَّرْجِعُهُم﴾ أي: معادهم ومصيرهم، ﴿فَينَبِّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: يجازيهم بأعمالهم، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا

<sup>(</sup>۱) في م: «عبد يغوث». (۲) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى (۱۲/ ۳٤).

<sup>(</sup>٤) في أ: «ﷺ».

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في صحيحه برقم (٩٠) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنه.

يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٠٠٠ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ في طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ١٠٠٠﴾ .

يقول تعالى إخبارًا عن المشركين: إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، أى: حلفوا أيمانًا مؤكدة ﴿ لَيْنَ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ ﴾ أى: ليصدقنها، ﴿قَلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللهِ ﴾ أى: قل عجاءَتْهُمْ آيَةٌ ﴾ أى: محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً وعناداً، لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما مرجع (١) هذه الآيات إلى الله، إن شاء أجابكم، وإن شاء ترككم، كما قال، قال ابن جرير:

وهذا مرسل<sup>(٦)</sup>، وله شواهد من وجوه أخر. وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلا أَن كُنُّ بَعَالِي الْأَوَّلُونَ [ وَآتَيْنَا تَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْرِيفًا] (٧) ﴾ [الإسراء: ٥٩].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ قيل: المخاطب بـ ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾: المشركون، وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وعلى هذا فالقراءة: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر «إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفى الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوها، وقراءة (٨) بعضهم: «أنها إذا جاءت لا تؤمنون» بالتاء المثناة من فوق.

وقيل: المخاطب بقوله: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ المؤمنون، أى: وما يدريكم أيها المؤمنون، وعلى هذا فيجوز في (٩): ﴿ إِنَّهَا ﴾ الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم. وعلى هذا فتكون «لا» في قوله: ﴿ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمنُونَ ﴾ صلة كما في قوله: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ [الأعراف: 17] وقوله: ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٥]. أي: ما منعك أن تسجد إذ

<sup>(</sup>۱) في م، أ: «ترجع». (٣) ذي السرى» . (٣) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها» (٥) زيادة من م.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (٣٨/١٢).(٧) زيادة من أ، وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>A) في م: «وقرأ».(P) في م، أ: «في قوله».

الجزء الثالث \_ سورة الأنعام: الآيتان (۱۰، ۱۰۹) \_\_\_\_\_\_

أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية: وما يدريكم \_ أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصًا على إيمانهم \_ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون (١).

وقال بعضهم: «أنها» بمعنى لعلها.

قال ابن جرير: وذكروا أن دُلك كذلك في قراءة أبي بن كعب. قال: وقد ذكر عن العرب سماعًا: «اذهب إلى السوق أنك تشتري لي (٢) شيئًا» بمعنى: لعلك تشتري.

قال: وقد قيل: إن قول عدى بن زيد العبادى من هذا:

أعاذل ما يُدْريك أنّ مَنيَّتى إلى سَاعَةٍ في اليوم أو في ضُحَى الغَد (٣)

وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله [تعالى](٤) أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَنُقَلِبُ أَفْهُدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾. قال العوْفي عن ابن عباس في هذه الآية: لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء ورُدَّت عن كل أمر.

وقال مجاهد: ﴿وَنُقُلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ [كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً ] (٥) ﴾: ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية، فلا يؤمنون، كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة.

وكذا قال عكْرمَة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس أنه قال: أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه. قال: ﴿ وَلا يُنبّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤]، [وقال] (٢): ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْر تَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللّه [وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ] (٧) لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسنينَ ﴾ [الزمر: ٥٦ \_ ٥٨]، فأخبر سبحانه أنهم لو ردوا لم يُقدروا على الهدى، وقال: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لَمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٨] ، وقال: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ ﴾ [الأنعام: وبين الهدى، كما خُلْنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدَنيا.

وقوله: ﴿وَنَذَرُهُمْ ﴾ أى: نتركهم ﴿فِي طُغْيَانِهِم (٨) ﴾. قال ابن عباس والسدى: في كفرهم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: في ضلالهم.

﴿ يَعْمَهُونَ ﴾: قال الأعمش: يلعبون. وقال ابن عباس، ومجاهد، وأبو العالية، والربيع، وأبومالك، وغيره: في كفرهم يترددون.

<sup>(</sup>۱) في م: «لايؤمنون ». (٢) في أ: «لنا».

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (١٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٤ ٦) زيادة من أ.

<sup>(</sup>V) زيادة من م، أ، وفي هـ: "إلى قوله" . (A) في م، أ: "في طغيانهم يعمهون".

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوا ليُؤْمنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 🔟 ﴾.

يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، ﴿لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمُنُنَّ بِهَا ﴾فنزلنا عليهم الملائكة، أي: تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل، كما سألو فقالوا: ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٩٢] و ﴿قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنزِلَ (١) عَلَيْنَا الْمَلائكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَد اسْتَكْبَرُوا في أَنفُسهمْ وَعَتُواْ عُتُواً كَبِيراً ﴾ [الفرقان: ٢١].

﴿ وَكَلَّمَهُمُ الْمُوتَى ﴾ أي: فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل، ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً﴾\_ قرأ بعضهم: «قبَلا» بكسر القاف وفتح الباء، من المقابلة، والمعاينة. وقرأ آخرون<sup>(٢)</sup>:[وقبلا]<sup>(٣)</sup> بضمهما (٤)، قيل: معناه من المقابلة والمعاينة أيضا، كما رواه (٥) على بن أبي طلحة، والعَوْفي، عن ابن عباس. وبه قال قتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وقال مجاهد: ﴿قُبُلا﴾: أفواجًا، قبيلاً قبيلاً، أي: تعرض عليهم كل أمة بعد أمة (٦) فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم به ﴿مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ أي: إن الهداية إليه، لا إليهم. بل يهدى من يشاء ويضل من يشاء، وهو الفعال لما يريد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعلمه وحكمته، وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلَمَتُ رَبُّكَ لا يُؤْمنُون . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَليمَ ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧].

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقُولْ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٢) وَلَتَصْغَىٰ إِلَيْه أَفْئدَةُ الَّذينَ لا يُؤْمنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ 📆 ﴾.

يقول تعالى: وكما جعلنا لك \_ يا محمد \_ أعداءً يخالفونك، ويعادونك (٧)، جعلنا لكل نبى من قبلك أيضا أعداء فلا يَهيدنَّك ذلك، كما قال تعالى: ﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلك ﴾ [آل عمرِان: ١٨٤] وقال تعالَى: ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا [حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ](^) ﴾[الأنعام: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ للرُّسُلِ مِن قَبْلكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفَرَة وَذُو عَقَابِ أَلِيمِ ﴾ [فصلت: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلكَ جَعَلْنَا لكُلَّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ [وَكَفَىٰ

<sup>(</sup>۱) في م: «نزل».

<sup>(</sup>٢) في أ: «بعضهم».

<sup>(</sup>٥) في م، أ: «قاله». (٤) في م، أ: «بضم القاف والباء».

<sup>(</sup>٨) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٧) في م، أ: «ويعاندونك».

<sup>(</sup>٣) زيادة من م، وفي أ: «قبلا». (٦) في م، أ: «من الأمم».

بربُّكَ هَاديًا وَنَصيرًا ] (١) ﴾ [الفرقان: ٤٣].

وقال ورقة بن نوفل لرسول الله ﷺ: [إنه](٢) لم يأت أحد بمثل ما جثت به إلا عودي(٣).

وقوله: ﴿شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِ ﴾ بَدل من ﴿عَدُواً ﴾ أى: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن، ومن هؤلاء وهؤلاء، قبحهم الله ولعنهم.

قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن قتادة في قوله [تعالى] (٤): ﴿ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ ﴾ قال: من الجن شياطين، ومن الإنس شياطين، يوحى بعضهم إلى بعض، قال قتادة: وبلغني أن أبا ذر كان يوما يصلى، فقال النبي عَيَيْهِ: «تَعَوَّذُ (٥) يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن». فقال: أو إن من الإنس شياطين (٢) فقال رسول الله (٧) عَيَيْهُ: «نعم».

وهذا منقطع بين قتادة وأبى ذر<sup>(۸)</sup>. وقد روى من وجه آخر عن أبى ذر، رضى الله عنه، قال<sup>(۹)</sup> ابن جرير:

حدثنا المثنى، حدثنا أبو صالح، حدثنى معاوية بن صالح، عن أبى عبد الله محمد بن أيوب وغيره من المشيخة، عن ابن (١٠٠) عائذ، عن أبى ذر قال: أتيت رسول الله ﷺ فى مجلس قد أطال فيه الجلوس، قال، فقال: «يا أبا ذر، هل صليت؟». قال: لا يا رسول الله. قال: «قم فاركع ركعتين». قال: ثم جئت فجلست واليه، فقال: «يا أبا ذر، هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟». قال: قلت: لا يا رسول الله، وهل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم، هم شر من شياطين الجن».

وهذا أيضا فيه انقطاع (۱۱۱)، وروى متصلا كما قال الإمام أحمد:

حدثنا وكيع، حدثنا المسعودى، أنبأنى أبو (١٢) عمر الدمشقى، عن عبيد بن الخشخاش، عن أبى ذر قال: أتيت النبى ﷺ وهو فى المسجد، فجلست فقال: «يا أبا ذر، هل صليت؟». قلت: لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت فصليت، ثم جلست فقال: «يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». قال: قلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: «نعم». وذكر تمام الحديث بطوله.

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره، من حديث جعفر بن عَوْن، ويعلى بن عبيد، وعبيد الله بن موسى، ثلاثتهم عن المسعودي، به (١٣).

(۱۰) في م: «أبي».

<sup>(</sup>١) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية». (٢) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى في صحيحه برقم (٣) ومسلم في صحيحه برقم (١٦٠) من حديث عائشة، رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (٦) في م: «تعوذت». (٦) في م، أ: «لشياطين».

<sup>(</sup>٧) في م، أ: «قال النبي».

<sup>(</sup>۸) تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۲۰۹). (۵) نور تا میرون

<sup>(</sup>٩) في أ: «وقال» . ‹‹‹› : الله (٣٠/ ١٠٠٠)

<sup>(</sup>۱۱) تفسير الطبرى (۱۲/۵۳).

<sup>(</sup>۱۲) في أ: «ابن أبي».

<sup>(</sup>١٣) المسند (٥/ ١٧٨) وقال الهيثمي في المجمع (١/ ١٦٠): "فيه المسعودي وهو ثقة وقد اختلط» .

طريق أخرى عن أبى ذر: قال ابن جرير: حدثنى المثنى، حدثنا الحجاج، حدثنا (1) حماد، عن حميد ابن هلال، حدثنى رجل من أهل دمشق، عن عوف بن مالك، عن أبى ذر أن رسول الله على قال: «يا أبا ذر، هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟». قال: قلت: يا رسول الله، هل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم»(٢).

طريق أخرى للحديث: قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عَوْف الحَمْصى، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان (٣) بن رفاعة، عن على بن يزيد، عن القاسم، عن أبى أمامة [رضى الله عنه] (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا ذر، تعوذت (٥) من شياطين الجن والإنس؟». قال: يا رسول (٦) الله، وهل للإنس [من] (٧) شياطين؟ قال: «نعم، شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعضهم زخرف القول غرورا» (٨).

فهذه طرق لهذا الحديث، ومجموعها يفيد قوته وصحته، والله أعلم.

وقد روى ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبو نُعَيم، عن شَرِيك، عن سعيد بن مسروق، عن عكْرِمة: ﴿شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِ ﴾ قال: ليس فى الإنس شياطين، ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، وشياطين الإنس، وشياطين الإنس، وشياطين الإنس، وشياطين الإنس،

قال: وحدثنا الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا إسرائيل، عن السُّدِّي، عن عكرمة في قوله: ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ قال: للإنسى (٩) شيطان، وللجنى (١١) شيطان (١١)، فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن، فيوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.

وقال أسباط، عن السُّدِّى، عن عِكْرِمَة فى قوله: ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْض ﴾ فى تفسير هذه الآية: أما شياطين الإنس، فالشياطين التى تَضل الإنس (١٢)، وشياطين الجن الذين يضلون الجن، يلتقيان، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: إنى أضللت صاحبى بكذا وكذا، فأضُّلِل أنت صاحبك بكذا وكذا، فيعلم بعضه،

ففهم (۱۳) ابن جرير من هذا؛ أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدى: الشياطين من الجن الذين يضلون الناس، لا أن المراد منه (۱٤) شياطين الإنس منهم. ولا شك أن هذا ظاهر من كلام عكرمة، وأما كلام السدى فليس مثله في هذا المعنى، وهو محتمل، وقد روى ابن أبى حاتم نحو هذا، عن ابن عباس من رواية الضحاك، عنه، قال: إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس

(٥) في م: «تعوذت بالله».

<sup>(</sup>١) في أ: "بن».

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۲/ ۵۳).

<sup>(</sup>٣) في أ: «معاذ».

<sup>(</sup>٦) في أ: «يانبي» .(٧) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٨)ورواه أحمد في مسنده (٢٦٥/٥) من طريق أبي المغيرة به مطولاً. وقال الهيثمي في المجمع (١/٩٩١): «مداره على عليٌّ بن زيد وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٩) في م، أ: «للإنس». (١٠) في م، أ: «وللجن». (١١) في أ: «شياطين».

<sup>(</sup>١٢) في أ: «الناس». (١٣) في م: «فهم». (١٤) في م: «من».

يضلونهم، قال: فيلتقى شياطين الإنس وشياطين الجن، فيقول هذا لهذا: أضلله بكذا، أضلله (١) بكذا. فهو قوله: ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ .

وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من (٢) حديث أبى ذر: إن للإنس شياطين منهم، وشيطان كل شيء مارده، ولهذا جاء فى صحيح مسلم، عن أبى ذر أن رسول الله عليه قال: «الكلب الأسود شيطان» (٣). ومعناه \_ والله أعلم \_: شيطان فى الكلاب.

وقال ابن جُرَيْج: قال مجاهد في تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين، يوحون إلى شياطين الإنس، كفار الإنس، زخرف القول غرورا.

وروى ابن أبى حاتم، عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمنى وأنزلنى حتى كاد<sup>(3)</sup> يتعاهد مبيتى بالليل، قال: فقال لى: اخرج إلى الناس فحدث الناس. قال: فخرجت، فجاء رجل فقال: ما تقول فى الوحى؟ فقلت: الوحى وحيان، قال الله تعالى: ﴿بِمَا<sup>(٥)</sup> أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ [يوسف؟]، وقال [الله] (٢) تعالى: ﴿شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ قال: فهموا بى أن يأخذونى، فقلت: ما لكم ذاك، إنى مفتيكم وضيفكم. فتركونى.

وإنما عَرَضَ عكرمة بالمختار \_ وهو ابن أبي عبيد \_ قبحه الله، وكان يزعم أنه يأتيه الوحي، وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصالحات، ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال: صدق، [قال](٧) الله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِم ﴾ [الأنعام: يزعم أنه يوحى إليه قال: صدق، [قال](٧) الله تعالى: ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ أي: يلقى بعضهم إلى بعض القولَ المزيَّن المزخرف، وهو المزوَّق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره.

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوه ﴾ أى: وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نَبيّ عدو من هؤلاء.

﴿ فَذَرْهُمْ ﴾ أى: فدعهم، ﴿ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ أى: يكذبون، أى: دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم، فإن الله كافيك وناصرك عليهم.

وقوله تعالى: ﴿وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ﴾ أى: ولتميل إليه \_ قاله ابن عباس \_ ﴿أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ﴾ أى : قلوبهم وعقولهم وأسماعهم.

وقال السُّدِّى: قلوب الكافرين، ﴿وَلِيَرْضَوْه﴾ أى: يحبوه ويريدوه. وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴾ يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مِّخْتَلِفٍ . يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِك ﴾ [الذاريات: ٨، ٩].

<sup>(</sup>۱) في م: «وأضلله». (۲) في أ: «في».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (٥١٠).

<sup>(</sup>٤) في أ: «كان».

<sup>(</sup>٥) في أ: «إنا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٧) زيادة من م.

مكتسبون.

وقال السدى، وابن زيد: وليعملوا ماهم عاملون.

﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَّلٌ مِّن رَّبِكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١١٤) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صَدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدّلَ لكَلَمَاتِه وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١١٥) ﴾.

يقول [الله] (١) تعالى لنبيه محمد ﷺ: قل لهؤلاء المشركين بالله غيره الذين يعبدون غيره: ﴿ أَفَغَيْرَ اللّه أَبْتَغِي حَكَماً ﴾ أى: بينى وبينكم، ﴿ وَهُو الّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكَتَابَ مُفَصَّلاً ﴾ أى: مبينا، ﴿ وَهُو الّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكَتَابَ مُفَصَّلاً ﴾ أى: بمن اليهود والنصارى، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أى: بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين، ﴿ فَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ ، كقوله: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْئَلِ الّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكَتَابَ مِن قَبْلكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُ مِن ربّك فَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ أن المُمْتَرِينَ الله عَلَيْ أَنه قال: «لا آيونس: ٩٤]، وهذا شرط، والشرط لا يقتضى وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا أَسْكُ ولا أَسْأَلُ».

وقوله: ﴿وَتَمَّتْ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ قال قتادة: صدقا فيما قال(٢)، وعدلا فيما حكم.

يقول: صدقا في الإخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به فحق (٣) لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهي عنه فباطل، فإنه لا ينهي إلا عن مَفْسَدة، كما قال: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ [ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ] (٤) ﴿ إِلَى آخر الاّعراف: ١٥٧].

﴿ لاَ مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ ﴾ أى: ليس أحد يُعقّبُ حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ﴿ وهُوَ السَّمِيعُ ﴾ لأقوال عباده، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بحركاتهم وسكناتهم، الذي يجازي كل عامل بعمله.

﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّه إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (١١٦) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضَلُّ عَن سَبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١١٧) ﴾ .

يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم أنه الضلال، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلُهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وهم في ظنون كاذبة وحسبان باطل، ﴿إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾، فإن الخَرْصَ هو الحزر، ومنه خرص النخل، وهو حَزْرُ ما عليها من التمر وكذلك كله قدر الله ومشيئته، ﴿وهُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِه ﴾ فييسره لذلك ﴿وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّمُهُ تَدِينَ ﴾ فييسره لذلك، وكل ميسر لما خلق له.

(٣) في أ: «ما أخبر به فهو حق».

<sup>(</sup>۱) زیادة من م. (۲) فی م، أ: "وعد".

<sup>(</sup>٤) زيادة من م، أ. (٤) زيادة من م، أ.

﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ ١٨ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْ عَلَيْهِ إِن كُنتُم إِلاَّ مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهِم السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿ ١١٤ ﴾.

هذا (١) إباحة من الله [تعالى] (٢) لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، ومفهومه: أنه لا يباح مالم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار (٣) المشركين من أكل (٤) الميتات، وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه، فقال: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم ﴾ أى: قد بَيَّن لكم ما حَرم عليكم وضحه.

وقرأ بعضهم: ﴿ فَصَّلَ ﴾ بالتشديد، وقرأ آخرون بالتخفيف، والكل بمعنى البيان والوضوح. ﴿ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ أى: إلا في حال الاضطرار، فإنه يباح لكم ما وجدتم.

ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة، في استحلالهم الميتات، وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى: فقال ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ أي: هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم.

﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (٢٠٠ ﴾ .

قال مجاهد: ﴿وَذُرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ : معصيته في السر والعلانية ـ وفي رواية عنه [قال]<sup>(ه)</sup>: هو ما ينوى مما هو عامل.

وقال قتادة: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهِ ﴾ أي: قليله وكثيره، سره وعلانيته (٦).

وقال السدى: ظاهره: الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه: [الزنا] (٧) مع الخليلة والصدائق والأخدان.

وقال عُكْرِمَة: ظاهره: نكاح ذوات المحارم.

والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، وهي كقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزَلْ بِهِ سُلْطَانًا ] (٨) ﴾ الآية [الأعراف: ٣٣]؛ وَلَهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجُزُونَ بِمَا كَانُوا يَقَتَرِفُونَ ﴾ أي: سواء كان ظاهرًا أو خفيًا، فإن الله سيجزيهم عليه.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدى، عن معاوية بن صالح،

<sup>(</sup>۱) في م: «هذه». (۲) زيادة من م، وفي أ: «عز وجل». (۳) في أ: «كفار قريش».

<sup>(</sup>٤) في م: «أجل». (٥) ريادة من م، أ. (٦) في م: «جهره». (٧، ٨) ريادة من م، أ.

عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفَير، عن أبيه، عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله ﷺ عن الإثم فقال: «الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع الناس عليه»(١).

﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (٢٦) ﴾.

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، ولو كان الذابح مسلما، وقد اختلف الأئمة، رحمهم الله ، في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدًا وسهوًا. وهو مروى عن ابن عمر، ونافع مولاه، وعامر الشعبى، ومحمد بن سيرين. وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبى ثور، وداود الظاهرى، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن على الطائى (۲)، من متأخرى الشافعية فى كتابه «الأربعين»، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية، وبقوله فى آية الصيد: ﴿فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْه ﴾ [المائدة: ٤]. ثم قد أكد فى هذه الآية بقوله: ﴿ وَإِنّه لَفسْقٌ ﴾ والضمير قيل: عائد على الأكل، وقيل: عائد على الذبح لغير الله وبالأحاديث الواردة فى الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد، كحديثى عدى بن حاتم وأبى ثعلبة: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكلوه المسك عليك». وهما فى الصحيحين، وحديث رافع بن خُديَّج: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». وهو فى الصحيحين أيضًا، وحديث ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال للجن: «لكم عليه فكلوه». وهو فى الصحيحين أيضًا، وحديث ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله المنافقة عليه أن يصلى فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم كل عظم ذكر اسم الله عليه أن يصلى فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله». أخرجاه (٤). وعن عائشة، رضى الله عنها، أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا عهد بالكفر. رواه البخارى.

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، [وأنهم] (٥) خشوا ألا تكون وجدت من أولئك، لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل، لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله [تعالى](١) أعلم.

والمذهب الثانى فى المسألة: أنه لا يشترط التسمية، بل هى مستحبة، فإن تركت عمدًا أو نسيانًا لم تضر $^{(V)}$ . وهذا مذهب الإمام الشافعى، رحمه الله، وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد. نقلها

<sup>(</sup>١) ورواه مسلم في صحيحه برقم (٢٥٥٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به.

<sup>(</sup>٢) في أ: «الظاهري».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٩٨٥) وصحيح مسلم برقم (١٩٦٠).

<sup>(</sup>٥، ٦) زيادة من م. «لم تضره».

عنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه، وحكى

عن ابن عباس، وأبى هريرة، وعطاء بن أبى رباح، والله أعلم. وحمل الشافعي الآية الكِرِيمة : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْق﴾ على ما ذبح لغير الله ، كقوله تعالى: ﴿ أَوْ فَسْقًا أُهلَّ لَغَيْرِ اللَّه بِهِ ﴾ [الأنعام: ٥٤١].

وقال ابن جُريْج، عن عطاء: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا ممَّا لَمْ يُذْكُر اسْمُ اللَّه عَلَيْه ﴾ قال: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس، وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي [رحمه الله](١) قوى، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل «الواو»في قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَفُسْقٍ﴾ حالية، أى: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا، ولا يكون فسقًا حتى يكون قد أهل به لغير الله. ثم ادعى أن هذا متعين، ولا يجوز أن تكون «الواو» عاطفة. لأنه يلزم منه عطف جملة إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية. وهذا ينتقض عليه بقوله: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولْيَائهم﴾. فإنها عاطفة لا محالة، فإن كانت «الواو» التي (٢) ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال؛ امتنَع عطف هذه عليها، فإن عطفت (٣) على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره، وإن لم تكن «الواو» حالية، بطل ما قال من أصله، والله أعلم.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يحيي بن المغيرة، أنبأنا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قُوله: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ قال: هي الميتة.

ثم رواه، عن أبى زُرْعــَة، عـن يحيــى بـن أبى كثير(٤)، عن ابن لَهِيعَة، عن عطاء ـ وهو ابن السائب ـ به.

وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل، من حديث ثور بن يزيد، عن الصلت السَّدُوسي \_ مولى سُويْد بن مَنْجوف (٥)، أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «ذَبِيحَة المسلم حلال ذُكِر اسمُ اللهِ أو لم يُذْكَرُ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله»(٦).

وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم ـ ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله»(٧).

واحتج البيهقي أيضًا بحديث عائشة، رضى الله عنها، المتقدم أن ناس قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديثي عهد بجاهلية يأتونا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُّوا أنتم وكُلُوا». قال: فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها، والله أعلم.

المذهب الثالث في المسألة:[أنه] (٨) إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضر، وإن تركها عمدًا لم تحل.

<sup>(</sup>۲) في م: «الذي». (١) زيادة من م، أ. (٣) في م: «عطف».

<sup>(</sup>٤) في م: اليحيي بن بكرا. (٥) في م، أ: «ميمون».

<sup>(</sup>٦) المراسيل برقم (٣٧٨) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٤٠) من طريق أبي داود به. وقال ابن القطان كما في نصب الراية (٤/ ١٨٣): «فيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه غير ثور بن يزيد».

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني (٤/ ٢٩٥) وقد روى مرفوعا، ورجح البيهقي وقفه وصححه ابن السكن.

<sup>(</sup>٨) زيادة من أ.

هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق بن راهويه: وهو محكى عن على، وابن عباس، وسعيد بن المُسيَّب، وعطاء، وطاوس، والحسن البصرى، وأبى مالك، وعبدالرحمن بن أبى ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة بن أبى عبد الرحمن.

ونقل الإمام أبو الحسن المَرْغيناني في كتابه «الهداية» الإجماع \_ قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدًا، فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع.

وهذا الذي قاله غريب جدًا، وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي، والله أعلم.

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: من حرم ذبيحة الناسى، فقد خرج من قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله ﷺ في ذلك (١).

يعنى ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عباس الأصم، حدثنا أبو أمية الطرسوسى، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا معقل بن عبيد الله، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبى عليه قال: «المسلم يكفيه اسمه، إن نسى أن يسمى حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكله»(٢).

وهذا الحديث رفعه خطأ، أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيري<sup>(٣)</sup>، فإنه<sup>(٤)</sup> وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصور، وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، من قوله. فزادا في إسناده «أبا الشعثاء»، ووقفا<sup>(٥)</sup>، والله [تعالى]<sup>(٢)</sup> أعلم. وهذا أصح، نص عليه البيهقي [وغيره من الحفاظ]<sup>(٧)</sup>.

وقد نقل ابن جرير وغيره: عن الشعبى، ومحمد بن سيرين، أنهما كرها متروك التسمية نسيانًا، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرًا، والله أعلم. إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفًا لقول الجمهور، فيعده إجماعا، فليعلم هذا، والله الموفق.

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبو أسامة، عن جَهِير بن يزيد قال: سئل الحسن، سأله رجل أتيت بطير كرَى (١٠)، فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه، ومنه ما نسى أن يذكر اسم الله عليه، واختلط الطير، فقال الحسن: كله، كله. قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله [تعالى] (٩): ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُر اسْمُ اللَّه عَلَيْهِ ﴾.

واحتج لهذا المذهب بالحديث المروى من طرق عند ابن ماجه، عن ابن عباس، وأبى هـريرة، وأبى ذر (١٠)، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو، عن النبى ﷺ: «إن الله وَضَع عن أمتى الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»(١١). وفيه نظر، والله أعلم.

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدى، من حديث مروان بن سالم القَرْقساني، عن الأوزاعي، عن

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۲/ ۵۳).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۹/ ۲٤٠).

<sup>(</sup>٣) في م: «الحوزني»، وفي أ: «الجزري». (٤) في م، أ: «ووقفاه».

<sup>(</sup>٦) زيادة من م. (A) في م، أ: «بطير كذا». (Y)

<sup>(</sup>٩) زیادة من م، أ.(٩) فی م: «رعن أبی ذر».

<sup>(</sup>۱۱) رواه ابن ماجة في السنن برقم (۲۰٤٥) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، رضي الله عنه، ورواه ابن ماجة في السنن برقم (۲۰٤٤)من طريق قتادة، عن زرارة بن أبي أوفي، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، ورواه ابن ماجة في السنن برقم(۲۰٤٣)=

يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى؟ فقال النبى ﷺ : «اسم الله على كل مسلم»(١).

ولكن هذا إسناده (٢) ضعيف، فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي، ضعيف، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، والله أعلم.

وقد أفردت هذه المسألة على حدة،وذكرت مذاهب<sup>(٣)</sup> الأئمة ومآخذهم وأدلتهم، ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات<sup>(٤)</sup>، والله أعلم.

قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عُنيت به. وعلى هذا قول عامة أهل العلم.

وروى عن الحسن البصرى وعكرمة. ما حدثنا به ابن حُميد، حدثنا يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن عكرمة والحسن البصرى قالا: قال الله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم الحسين بن واقد، عن عكرمة والحسن البصرى قالا: قال الله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّه عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ ﴾ ، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: ﴿وَطَعَامُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ ﴾ ، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حلٌّ لّهُمْ ﴾ [المائدة: ٥].

وقال ابن أبى حاتم: قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد (٥)، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرنى النعمان \_ يعنى ابن المنذر \_ عن مكحول قال: أنزل الله في القرآن: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْه ﴾، ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطّيبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ عَلَيْه ﴾، فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب.

ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب، وبين تحريم مالم يذكر اسم الله عليه.

وهذا الذي قاله صحيح، من أطلق من السلف النسخ ههنا فإنما أراد التخصيص، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>=</sup> من طريق أبى بكر الهذلى، عن شهر بن حوشب، عن أبى ذر الغفارى، رضى الله عنه.قال البوصيرى فى الزوائد (٢/ ١٣٠): «إسناده ضعيف». ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (٧/ ٣٥٦) من طريق ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر، رضى الله عنه، أما من حديث عبد الله بن عمرو فلم أجده، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رواه أبو نعيم فى الحلية (٦/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>١) الكامل لابن عدى (٦/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) في أ: «مذهب».

<sup>(</sup>۲) في أ: «إسناد».

<sup>(</sup>٤) والراجح في هذه المسألة والله أعلم، ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في وجوب التسمية مطلقًا، فلا تؤكل النبيحة بدونها سواء تركها عمدًا أو سهوًا، قال: «وهذا أظهر الأقوال، فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع» انظر كلامه في: مجموع الفتاوي (٢٣٥/٣٥).

<sup>(</sup>٥) في أ: «يزيد».

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلَيَائِهِمْ ﴾ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبى إسحاق قال: قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه؟ قال: صدق، وتلا هذه الآية: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلْيَائِهِمْ ﴾ .

وحدثنا أبى، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا عكرمة بن عمار، عن أبى زُمَيْل قال: كنت قاعدًا عند ابن عباس، وحج المختار بن أبى عبيد، فجاءه (١) رجل فقال: يا ابن عباس، وزعم أبو إسحاق أنه أوحى (١) إليه الليلة؟ فقال ابن عباس: صدق، فنفرت وقلت: يقول ابن عباس صدق. فقال ابن عباس: هما وحيان، وحى الله، ووحى الشيطان، فوحى الله [عز وجل] (٣) إلى محمد ﷺ، ووحى الشيطان إلى أوليائه، ثم قرأ: ﴿وَإِنَّ الشَيَاطِينَ (١) لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْليَائهم .

وقد تقدم عن عكرمة في قوله: ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ نحو هذا.

وقوله [تعالى] (٥): ﴿لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عمران بن عينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: خاصمت اليهود النبى ﷺ، فقالوا: نأكل مما قتلنا، ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾.

هكذا رواه مرسلا، ورواه أبو داود متصلا فقال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا عمران بن عينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى عليه و فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ [وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ] (٢) .

وكذا رواه ابن جَرير، عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان (V) بن وكِيع، كلاهما عن عمران بن عينة، به.

ورواه البزار، عن محمد بن موسى الحَرَشى، عن عمران بن عيينة، به. (<sup>(A)</sup> وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة:

أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا.

الثاني: أن الآية من الأنعام، وهي مكية.

الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذي، عن محمد بن موسى الحَرَشِي، عن زياد بن عبد الله البكائي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ورواه الترمذي بلفظ (٩): أتى

<sup>(</sup>۱) في أ: «فدعاه». (۲) (۲) في أ: «يوحي». (۳) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في هـ: «الشيطان». (٥) زيادة من م. (٦) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٧) في م: «سعيد» هو خطأ.

<sup>(</sup>۸) سنن أبى داود برقم (۲۸۱۹) وتفسير الطبرى (۱۲/۸۲).

<sup>(</sup>٩) في م، أ: «بلفظ قال».

ناس النبي ﷺ فذكره وقال: حسن غريب، رُوى عن سعيد بن جبير مرسلا(١).

وقال الطبرانى: حدثنا على بن المبارك، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا موسى بن عبد العزيز، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُدْكُرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾، أرسلت فارس إلى قريش: أن خاصموا محمدًا وقولوا له: كَمَا تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله، عز وجل، بشمشير من ذهب \_ يعنى الميتة \_ فهو حرام. فنزلت هذه الآية: ﴿وَإِنَّ الشّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَاتِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ قال: الشياطين من فارس، وأولياؤهم [من] (٢) قريش (٣).

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا سماك، عن عكْرِمَة، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ ﴾ يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه. وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾.

ورواه ابن ماجه وابن أبى حاتم، عن عمرو بن عبد الله، عن وكيع، عن إسرائيل، به (٤). وهذا إسناد صحيح.

ورواه ابن جرير من طرق متعددة، عن ابن عباس، وليس فيه ذكر اليهود، فهذا هوالمحفوظ (٥)، والله أعلم.

وقال ابن جُريج: قال عمرو بن دينار، عن عكرمة: إن مشركى قريش كاتبوا فارس على الروم، وكاتبتهم فارس، وكتبت فارس إلى مشركى قريش: إن محمدًا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله، فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله محمد وأصحابه \_ للميتة وما<sup>(1)</sup> ذبحوا هم يأكلون. فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد ﷺ، فوقع فى أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء، فأنزل الله (٧): ﴿وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ [إلَىٰ أَوْليَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُونَ ] فَرُولًا فَهُولًا فَرُورًا ﴿ .

وقال السُّدِّى فى تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمؤمنين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله، وما ذبح الله فلا تأكلونه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله: ﴿لَثِنْ أَطَعْتُمُوهُم ﴾ فأكلتم الميتة ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾.

وهكذا قاله مجاهد، والضحاك، وغير واحد من علماء السلف، رحمهم الله.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ أى: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك، كما قال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارُهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن

(٦) في م: «وأما».

444 -

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي برقم (۳۰۶۹).

<sup>(</sup>٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (١١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود برقم (٢٨١٨) وسنن ابن ماجة برقم (٣١٧٣).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبرى في تفسيره (١٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٨) زيادة من م، أ. وفي هــ: «الآية».

<sup>(</sup>٧) في م، أ: «فنزلت».

دُونِ اللّهِ [وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهَا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُون ](١) [التوبة: ٣١]. وقد روى الترمذى في تفسيرها، عن عدى بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، ما عبدوهم، فقال: «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم»(٢).

﴿ أُوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢٢) ﴾.

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذى كان ميتا، أي: في الضلالة، هالكًا حائرًا، فأحياه الله، أى: أحيا قلبه بالإيمان، وهداه له ووفقه لاتباع رسله. ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ أى: يهتدى [به] (٣) كيف يسلك، وكيف يتصرف به. والنور هو: القرآن، كما رواه العَوْفي وابن أبي طلحة، عن ابن عباس. وقال السدى: الإسلام. والكل صحيح.

﴿كَمَن مَّنَكُهُ فِي الظُّلُمَات (٤) ﴾ أى: الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة، ﴿لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا﴾ أى: لا يهتدى إلى منفذ، ولا مخلص (٥) مما هو فيه، [وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّ اللهِ خَلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل»] (٢) . كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلَي اللَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها خَالدُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥٧]. الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها خَالدُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥٧]. و[كما] (٧) قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَىٰ وَالأَصَمَ وَالْبَصِيرُ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتُويَان مَثَلاً أَفُلا أَلْهُ يَسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. وَلَا الظَّلُّ الْفَرِونِ ﴾ [هود: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتُوي الأَعْمَىٰ وَالْبُصِيرُ وَالسَّمِعِ هَلْ يَسْتُويَان مَثَلاً أَفُلا وَلَا اللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي الْقُبُورِ. وَلَا الظَّلُ الْفَرُورُ وَهَا يَسْتُوي الظُّلُمَاتُ وَالأَسْمَ وَالْبُومِ وَجِهِ المُسْمِع مَّن فِي الْقُبُورِ. إِنْ أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي الْقُدُورِ. إِنْ أَنتَ بَمُسْمِع مَّن فِي الْقُبُورِ. إِنْ أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي الْقُدُورِ. إِنْ أَنتَ بَمُسْمِع مَّن فِي الْقُلُورِ. وَالطَلَمُ وَاللَّالَةُ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي الْقُدُورِ. إِنْ أَنتَ بَعُلَى الطُلُومُ واللهُ الطُلُمَاتِ وَالنُورَ ﴿ [الأَنعام: ١].

وزعم (٩) بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان، فقيل: عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتًا فأحياه الله، وجعل له نورًا يمشى به في الناس. وقيل: عمار بن ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها: أبو جهل عمرو بن هشام، لعنه الله. والصحيح أن الآية عامة، يدخل فيها كل مؤمن وكافر.

<sup>(</sup>١) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي برقم (٣٠٩٥) من طريق عبد السلام بن حرب، عن غطيف بن أعين، عن مصعب بن سعد، عن عدى بن حاتم، رضى الله عنه، قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث».

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ. (٥) في م: «في الظلمات ليس بخارج منها» (٥) في م: «ولا يخلص».

<sup>(</sup>٦) كا زيادة من م، أ. (A) في أ: «لما». (b) في أ: «الما». (c) في م: «وقد زعم».

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون﴾ أى: حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالة، قدرا من الله وحكمة بالغة، لا إله إلا هو [ولا رب سواه](١).

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةً أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ( ٢٣٠ ) وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُوْمَنَ حَتَّىٰ نُوْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ عَنْدُ وَنَ ٢٣٠ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُوْمَنَ حَتَّىٰ نُوْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ وَنَا اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ وَنَ ١٤٠٠ ﴾.

يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك \_ يا محمد \_ أكابر من المجرمين، ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله، وإلى مخالفتك وعداوتك، كذلك كانت الرسل من قبلك يُبتَلون بذلك، ثم تكون لهم العاقبة، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ [وَكَفَىٰ بِرَبِكَ هَاديًا وَنَصِيرًا](٢) ﴾ [الفرقان: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا [فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا](٣) ﴾ [الإسراء: ٢٦]، قيل: معناه: أمرناهم بالطاعات، فخالفوا، فدمرناهم. وقيل: أمرناهم أمرًا قدريًا، كما قال ههنا: ﴿ليَمْكُرُوا فِيهَا﴾.

وقال ابن أبى طلحة عن ابن عباس: ﴿ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ قال: سَلَّطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب.

وقال مجاهد وقتادة: ﴿ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ قال: عظماؤها.

قلت: وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسَلْتُم بِهِ كَافِرُونَ . وَقَالُوا نَحْنُ أَمْوَالاً وَأَوْلادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾ [سبأ: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونِ﴾ [الزخرف: ٣٣].

والمراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال، كما قال تعالى إخباراً عن قوم نوح: ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا﴾ [نوح: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَوْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا اللَّذِينَ اللَّهُ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً [وأَسَرُوا اللَّذَامَةَ لَمَّا رَأُولُ اللَّذِينَ السَّعَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً [وأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُولُ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً [وأَسَرُوا اللَّدَامَة لَمَّا رَأُولُ اللَّهُ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وأَسَرُوا اللَّدَامَة لَمَّا رَأُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْوا يَعْمَلُونَ ] [ عَمْالُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَنَجْعَلُنَا الأَغْلالَ في أَعْنَاق الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ] [ عَناق اللَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ] [ عَناق اللَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ] [ عَناق اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَ في أَعْنَاق اللَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ] [ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

ن له». (٢) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>٤) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية».

 <sup>(</sup>١) زيادة من م، وفي أ: "وحده لا شريك له».
 (٣) زيادة من م، أ، وفي هـ: "الآية".

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا ابنُ أبى عمر، حدثنا سفيان قال: كل مكر في القرآن فهو عمل.

وقوله: ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أى: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم، كم قال تعالى: ﴿لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣]، وقال: ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ [النحل: ٢٥].

وقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّه﴾ أى: إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة، قالوا: ﴿لَن نُوْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّه﴾ أى: حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة، كما تأتى إلى الرسل، كقوله، جل وعلا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمُلائكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا [لَقَد اسْتَكْبَرُوا في أَنفُسهمْ وعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرً اللهِ الفرقان: ٢١].

وقوله: ﴿اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ أَي: هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، كما قال تعالى: ﴿وقَالُوا لَوْلا نَزِلَ هَذَا الْقُرْانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. أَهُمْ يَقْسَمُونَ رَحْمَتَ رَبّك ﴾ الآية [الزخرف: ٣١، ٣٦] يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل في أعينهم ﴿ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ ﴾ أي: مكة والطائف. وذلك لأنهم \_ قبحهم الله \_ كانوا يزدرون بالرسول، صلوات الله وسلامه عليه، بغيًا وحسدًا، وعنادًا واستكبارًا، كما قال تعالى مخبرا عنهم: ﴿ وَإِذَا رَآكَ اللّه يَن كُورُ الهَتكُمْ وَهُم بذكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافرُون ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، وقال كفروا إن يَتَخذُونك إلا هُزُوا أَهذَا الّذي يَعْثُ اللّه رَسُولا ﴾ [الفرقان: ٤١]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأُوكُ إِن يَتَخذُونك إِلاَّ هُزُوا أَهذَا الَّذِي سَخرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِه يَسْتَهْزُءُون ﴾ [الانبعام: ١٠]. هذا ﴿ وَهُم بِعْتَ اللّه رَسُولا ﴾ [الفرقان: ٤١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ استُهْزِئُ بِرُسُل مِن قَبْلكَ فَحَاقَ بِالّذِينَ سَخرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِه يَسْتَهْزُءُون ﴾ [الانعام: ١٠]. هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه، وطهارة بيته ومرباه ومنشئه، حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه: «الأمين»، وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل» ملك الروم: يوصى إليه: «الأمين»، وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» عين سأله أن يقول ما قال؟ قال: كف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا، الحديث بطوله الذي استدل به ملك الروم بطهارة (٢) صفاته، عليه السلام، على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به.

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مُصعب، حدثنا الأوزاعي، عن شَدَّاد أبي عمار، عن واثلة ابن الأسقع، رضى الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بنى كنانة واصطفى من بنى كنانة قريشا، واصطفى من قريش بنى هاشم».

انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعى  $_{-}$  وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، به  $_{-}^{(n)}$ .

 <sup>(</sup>١) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>۲) في أ: «بظاهر».

<sup>(</sup>٣) المسند (١٠٧/٤) وصحيح مسلم برقم (٢٢٧٦).

وفى صحيح البخارى، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «بُعِيْت من خير قُرون بنى آدم قَرْنًا فقرناً، حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه»(١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُعيم، عن سفيان، عن يزيد بن أبى زياد، عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل، عن المطلب بن أبى وَداعة قال: قال العباس: بلغه ﷺ بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال: «من أنا؟». قالوا: أنت رسول الله . قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الحلق فجعلنى في خير فرقة، وخلق القبائل في خير قبيلة . وجعلهم بيوتا فجعلنى في خيرهم بيتًا، فأنا خيركم بيتًا وخيركم في في أسلامه عليه .

وفى الحديث أيضا المروى عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «قال لى جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم». رواه الحاكم والبيهقى (٤).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر، حدثنا عاصم، عن زِرِّ بن حُبَيْش، عن عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه] قال: إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد عَلَيْقَ خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عَلَيْق، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ (٢).

وقال أحمد: حدثنا شُجاع بن الوليد قال: ذكر قابوس بن أبي ظِبيان، عن أبيه، عن سلمان قال: قال لى رسول الله ﷺ: «يا سلمان، لا تبغضنى فتفارق دينك». قلت: يا رسول الله، كيف أبْغِضك وبك هدانا الله؟ قال: «تبغض العرب فتبغضنى»(٧).

وذكر  $(^{(\Lambda)})$  ابن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية: ذُكِرَ عن محمد بن منصور الجواز، حدثنا سفيان، عن ابن أبى حسين قال: أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد فلما نظر إليه راعه،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (٣٥٥٧)..

<sup>(</sup>٢) في م، أ: «فريقين».

<sup>(</sup>٣) المسند (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقى (١/ ١٧٦) من طريق موسى بن عبيدة، عن عمرو بن عبد الله، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن عائشة به، ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (٣٥١١) «مجمع البحرين» من طريق موسى بن عبيدة الربذى به. قال الهيثمى فى المجمع (٨/ ٢١٧): «فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>r) Ihuit (1/PV7).

<sup>(</sup>۷) المسند (۵/ ٤٤) ورواه الترمذي في السنن برقم (٣٩٢٧) والحاكم في المستدرك (٨٦/٤) والطبراني في المعجم الكبير (٢٣٨/٦) من طريق شجاع بن الوليد، طريق شجاع بن الوليد، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو ظبيان لم يدرك سلمان، مات سلمان قبل على».

<sup>(</sup>Λ) في م، أ: «وقال».

فقال: من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله ﷺ. قال: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ [بِمَا كَانُوا يَمْكُرُون] (١) ﴾، هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد، لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم (٢) فيما جاؤوا به، فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدى الله ﴿صَغَارٌ ﴾ وهو الذلة الدائمة، لما (٣) أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذُلاً كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] أى: صاغرين ذليلين حقيرين.

وقوله: ﴿ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴾ ، لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا ، وهو التلطف في التحيل والخديعة ، قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا ، ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩] ، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبلَّى السَّرَائِر ﴾ [الطارق: ٩] أي: تظهر المستترات والمكنونات والضمائر . وجاء في الصحيحين ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يُنْصَب لكل غادر لواء عند اسْتِه يوم القيامة ، فيقال: هذه غَدْرة فلان ابن فلان (٤) .

والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خَفِيًّا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يصير عَلَمًا منشورًا على صاحبه بما فعل.

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ في السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (١٢٠) ﴾.

يقول تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْديهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ أَى: ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه علامة على الخير، كما قال تعالى: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّه [فَوَيْلٌ فهذه علامة على الخير، كما قال تعالى: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُو عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّه [فَوَيْلٌ لَلْقَاسيَة قُلُوبِهُم مِّن ذِكْرِ اللَّه أُولِئِكَ فِي ضَلال مَّبِين ] (٥) ﴾ [الزمر: ٢٢] ، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ إلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ [الخجرات: ٧].

قال ابن عباس: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ ﴾ يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وكذا قال أبو مالك، وغير واحد. وهو ظاهر.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى، عن عمرو بن قيس، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبى جعفر قال: سُئل النبى ﷺ: أيّ المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكرًا للموت، وأكثرهم (٢) لما بعده استعدادًا». قال:

<sup>(</sup>١) زيادة من م، أ. وفي هـ: «الآية». (٢) في أ: «إليهم». (٣) في أ: «كما ».

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى في صحيحه برقم (٧١١١) ومسلم في صحيحه برقم (١٧٣٥) من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية».(٦) في أ: «وأحسنهم».

وسئل النبى ﷺ عن هذه الآية: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ ﴾ وقالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: «نور يُقْذَف فيه، فينشرح له وينفسح». قالوا: فهل لذلك من أمارة يُعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخُلُود، والتَّجَافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت»(١).

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس، عن الحسن بن الفرات القزاز، عن عمرو بن مرة، عن أبى جعفر قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدَيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ﴾، قال رسول الله ﷺ: ﴿إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح (أ) ». قالوا: يا رسول الله، هل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافى عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت».

وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العنبرى، حدثنا المعتمر بن سليمان، سمعت أبى يحدث عن عبد الله بن مرة، عن أبى جعفر فذكره (٥).

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قَيْس، عن عمرو بن قَيْس، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن المسور قال: تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهدْيَهُ يَشُرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ ﴾ قالوا: يا رسول الله، ما هذا الشرح؟ قال: «نور يقذف به في القلب». قالوا: يا رسول الله، فهل لذلك من أمارة (٢٦)؟ قال: «نعم». قالوا: وما هي؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل الموت» (٧٠).

وقال ابن جرير أيضا: حدثنى هلال بن العلاء، حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد، حدثنا محمد بن سَلَمَة، عن أبى عبد الرحيم (١٨)، عن زيد بن أبى أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن أبى عبيدة ابن عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه] (٩)، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح». قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: "الإنابة إلى دار الخلود، والتنحى عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لُقى الموت» (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۲۱۰) ورواه الطبرى في تفسيره (۱۲/ ۹۹) من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٤) في م: «وانشرح صدره».

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (٩٨/١٢).

<sup>(</sup>٦) في أ: «من أمارة تعرف». (٧) مدماء معالدة منصد دادد

<sup>(</sup>٧) ورواه سعيد بن منصور وابن جرير والبيهقي في الأسماء والصفات كما في الدر المنثور (٣/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٨) في م، أ: «عبد الرحمن». (٩) زيادة من أ.

<sup>(</sup>١٠) رواه البيهقي في الزهد الكبير برقم (٩٧٤) من طريق زيد بن أبي أنيسة به.

وقد رواه [ابن جرير] من وجه آخر، عن ابن مسعود متصلا مرفوعًا فقال: حدثنى بن سنان القزاز، حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله عليه قال: «﴿فَمَن يُرِد اللّهُ أَن يَهْديَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ﴾». قالوا: يا رسول الله، وكيف يُشْرَح صدره؟ قال: «يدخل الجنة فينفسح». قالوا: وهل لذلك (٢) علامة يا رسول الله؟ قال: «التجافى عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت».

فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة، يشد بعضها بعضا، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرُهُ ضَيِقًا حَرَجًا [كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاء ] (٤) ﴾ قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء، والأكثرون: ﴿ضَيِقًا ﴾ بتشديد الياء وكسرها، وهما لغتان: كَهَيْن وهيّن. وقرأ بعضهم: ﴿حَرِجًا ﴾ بفتح الحاء وكسر الراء، قيل: بمعنى آثم. وقال (٥) السدى. وقيل: بمعنى القراءة الأخرى ﴿حَرَجًا ﴾ بفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى، ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه.

وقد سأل عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، رجلا من الأعراب من أهل البادية من مُدلج: ما الحرجة؟ قال ( $^{(7)}$ : هى الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية، ولا وحشية، ولا شيء. فقال عمر، رضى الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل  $^{(\vee)}$  إليه  $^{(\wedge)}$  شيء من الخير  $^{(P)}$ .

وقال العَوْفي عن ابن عباس: يجعل الله عليه الإسلام ضيقًا، والإسلام واسع. وذلك حين يقول: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ ﴾ [الحج: ٧٨]، يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق.

وقال مجاهد والسدى: ﴿ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ شاكا . وقال عطاء الخراسانى: ﴿ضَيِقًا حَرَجًا ﴾: ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك، عن ابن جُرَيْج ﴿ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾: بلا إله إلا الله، حتى لا تستطيع أن تدخله، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه . وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره ﴿ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ قال: لا يجد فيه مسلكا إلا صُعدا.

وقال السدى: ﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ من ضيق صدره.

وقال عطاء الخراساني: ﴿ كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ في السَّمَاء ﴾ يقول: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد

<sup>(</sup>۱) زیادة من م. «لذلك من».

<sup>(</sup>٣) ورواه الحاكم في المستدرك(٢١١/٤) وابن أبي الدنيا في الموت ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان برقم (١٠٥٥٢) من طريق عدى ابن الفضل، عن المسعودي، عن القاسم، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود بنحوه.

قال الذهبي في تلخيص المستدرك: «عدى ساقط».

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (٥) في أ: «قاله». (٦) في أ: «فقال».

<sup>(</sup>V) في د: «لا تصل». (A) في أ: «إلى».

<sup>(</sup>۹) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۲/ ۲۰۱).

فى السماء. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه، حتى يدخله الله قلبه.

وقال الأوزاعى: ﴿كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ ، كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما.

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه. يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه، مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه؛ لأنه ليس في وسعه وطاقته.

وقال فى قوله: ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله، فيغويه ويصده عن سبيل الله(١).

قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس: الرجس: الشيطان. وقال مجاهد: الرجس: كل ما لا خير فيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس: العذاب.

﴿ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (٢٦) لَهُمْ دَارُ السَّلامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢٧) ﴾.

لما ذكر تعالى طريقة (٢) الضالين عن سبيله، الصادين عنها، نبه على أشرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق (٣)، فقال: ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً ﴾ منصوب على الحال، أى: هذا الدين الذى شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن، وهو صراط الله المستقيم، كما تقدم فى حديث الحارث، عن على [رضى الله عنه] (٤) فى نعت القرآن: «هو صراط الله المستقيم، وحبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذي بطوله (٥).

﴿ قَدْ فَصَّلْنَا الْآیَاتَ ﴾ أى: [قد](٦) وضحناها وبیناها وفسرناها، ﴿ لِقَوْمٍ یَذَکّرُونَ ﴾ أى: لمن له فهم ووعی یعقل عن الله ورسوله.

﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلامِ ﴾ وهي: الجنة، ﴿عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ أي: يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة ههنا بدار

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) في أ: «طريق». (٣) في أ: «اللهدى». (٤) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي برقم (٢٩٠٨) وقد تقدم إسناده في فضائل القرآن. وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال».

<sup>(</sup>٦) زيادة من م، أ.

السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم، المقتفى أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفْضُوا إلى دار السلام.

﴿ وَهُو وَلِيهُم ﴾ أى: والسلام \_ وهو الله \_ وليهم، أى: حافظهم وناصرهم ومؤيدهم، ﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أى: جزاء [على](١) أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة، بمنّه وكرمه.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِ قَدِ اسْتَكُثْرَتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٢٨) ﴾.

يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾ يعنى: الجن وأولياءهم ﴿ مِن الإنس ﴾ الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا، ويعوذون بهم ويطيعونهم، ويوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِنَ الإنسِ ﴾ أي: ثم يقول: يا معشر الجن. وسياق الكلام يدل على المحذوف.

ومعنى قوله: ﴿قَد اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنس﴾ أى: من إضلالهم وإغوائهم، كما قال [تعالى](٢): ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنَ لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوِّ مَّبِينٌ . وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ . وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبلاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقَلُون﴾ [يس: ٢-٦٢].

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكُثْرَتُم مِّنَ الإِنسَ ﴿ يعنى: أَضللتم منهم كثيرا. وكذلك قال مجاهد، والحسن، وقتادة.

﴿ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ﴾ يعنى: أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا أبو الأشهب هَوْذَة بن خليفة، حدثنا عَوْف، عن الحسن فى هذه الآية قال: استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة، فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت، وعملت الإنس.

وقال محمد بن كعب في قوله: ﴿ رَبُّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بَبعض ﴾ قال: الصحابة في الدنيا.

وقال ابن جُرَيْج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض، فيقول: «أعوذ بكبير هذا الوادى»: فذلك استمتاعهم، فاعتذروا يوم القيامة.

وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان ـ فيما ذكر ـ ما ينال الجنّ من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بهم، فيقولون: قد سدنا الإنس والجن.

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من م، أ.

﴿ وَبِلَغْنَا أَجَلُنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ﴾ قال السدى، أي الموت.

قال: ﴿ النَّارُ مَثْوَاكُمْ ﴾ أى: مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم. ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ أى: ماكثين مكثًا مخلدًا إلا ما شاء الله.

قال بعضهم: يرجع معنى [هذا] (۱) الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا. وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرها [إن شاء الله] (٢) عند قوله تعالى في سورة هود: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدٍ ﴾ [الآية: ١٠٧].

وقد روى ابن جرير وابن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح \_ كاتب الله عن ابن عباس قال: ﴿النَّارُ مَثْوَاكُمْ اللَّيْتُ \_: حدثنى معاوية بن صالح، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قال: ﴿النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ قال: إن هذه الآية آية لا ينبغى لأحد أن يحكم على الله فى خلقه، لا ينزلهم جنة ولا نارًا.

## ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ (١٢٩) ﴾.

قال سعيد، عن قتادة في تفسيرها: وإنما يولى الله (٣) الناس بأعمالهم، فالمؤمن ولى المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولى الكافر أينما كان وحيثما كان، ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى. واختاره (٤) ابن جرير.

وقال مَعْمَر، عن قتادة في تفسيرها: ﴿ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا ﴾ في النار، يتبع بعضهم بعضا.

وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبور: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين، ثم أنتقم من المنافقين جميعا، وذلك في كتاب الله قوله تعالى (٥): ﴿كَذَلكَ نُولَى بَعْضَ الظَّالمينَ بَعْضًا﴾.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿كَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا ﴾ قال: ظالمي الجن وظالمي الإنس، وقرأ: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦]، قال: ونسلط (٢٦) ظلمة الجن على ظلمة الإنس.

وقد روى الحافظ آبن عساكر في ترجمة عبد الباقي بن أحمد، من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زِرِّ، عن ابن مسعود مرفوعا: «من أعان ظالما سلطه الله عليه»(٧).

وهذا حديث غريب، وقال بعض الشعراء:

وما من يَد إلا يدُ الله فوقها ولا ظالم إلا سَيُبلي بظالم

<sup>(</sup>۱، ۲) زيادة من أ. (٣) في م: «يولي الله بين». (٤) في م، أ: «واختار هذا القول».

<sup>(</sup>٥) في م، أ: «قول الله تعالى». (٦) في أ: «وسلط».

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق (١٥٣/١٤) ورجاله ثقات، وعاصم فيه كلام يسير.

ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغُوَّتهم من الجن، كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض، ونهلك بعضهم ببعض، وننتقم من بعضهم ببعض، جزاء على ظلمهم وبغيهم.

﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسَ أَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسُلٌ مَّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذرُونَكُمْ لقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافرينُ 📆 ﴾ .

وهذا أيضًا مما يُقرع الله به سبحانه وتعالى كافرى الجن والإنس يوم القيامة، حيث يسألهم ـ وهو أعلم \_: هل بلغتهم الرسل رسالاته؟ وهذا استفهامُ تقرير: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُم﴾ أي : من جملتكم. والرسل من الإنس فقط، وليس من الجن رسل، كما [قد](١) نص على ذلك مجاهد، وابن جُرَيج، وغير واحد من الأئمة، من السلف والخلف.

وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم، ومن الجن نُذُر.

وحكى ابن جرير، عن الضحاك بن مُزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر؛ لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي ـ والله أعلم ـ كقوله [تعالى](٢): ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغَيَانِ ﴾ ، إلى أن قال: ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُوُ وَالْمَرْجَانَ﴾ [الرحمن: ١٩ ـ٢٢]، ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج (٣) من الملح (٤) لا من الحلو. وهذا واضح، ولله الحمد. وقد نص على هذا الجواب بعينه ابن جرير (٥).

والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أُوحُيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحُيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبيِّينَ منْ بَعْده[ أَوْحَيْنَا ] (٦)﴾ إلى أن قال: ﴿ رُسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذرِينَ لِئلاًّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ [بَعْدَ الرُّسُل](٧)﴾ [النساء:١٦٣ \_ ١٦٥]، وقال تعالى عن إبراهيم: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ﴾ [العنكبوت: ٢٧]، فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته، ولم يقل أحد من الناس: إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل[عليه السلام](^)، ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ منَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠]، وقال [تعالى] (٩): ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ﴾ [يوسف: ١٠٩]، ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب؛ ولهذا قال تعالى إخبارًا عنهم: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصتُوا فَلَمَّا قُضيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهم مُنذرينَ . قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمعْنَا كَتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدى إِلَى الْحَقِّ وإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقيمٍ . يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ

<sup>(</sup>٣) في م: «يستخرجان».

<sup>(</sup>٢) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ. (٥) في أ: «ابن جريج».

<sup>(</sup>١) زيادة من د، م، أ. (٤) في د: «المالح». (٧) زيادة من د، م، أ.

<sup>(</sup>٨، ٩) زيادة من أ.

وَآمَنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُّبِينِ﴾ [الأحقاف: ٢٩\_٣].

وقد جاء في الحديث \_ الذي رواه الترمذي وغيره \_ أن رسول الله ﷺ تلا عليهم سورة الرحمن (١) وفيها قوله تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا النَّقَلان فَبَأَيّ آلاء رَبّكُمَا تُكذّبَان﴾ [الآيتان: ٣١، ٣٢].

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا﴾ أى: أقررنا أن الرسل قد بَلَّغونا رسالاتك، وأنذرونا لقاءك، وأن هذا اليوم كائن لا محالة.

قال تعالى: ﴿وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ أى: وقد فرطوا في حياتهم الدنيا، وهلكوا بتكذيبهم الرسل، ومخالفتهم للمعجزات، لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها، ﴿ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ أى: يوم القيامة ﴿أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ أى: في الدنيا، بما جاءتهم به الرسل، صلوات الله وسلامه عليهم [أجمعين] (٢).

﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (١٣١) وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٣٢) ﴾.

يقول تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْم وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴾ أى: إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لئلا يعاقب أحد بظلمه، وهو لم تبلغه دعوة، ولكن أعذرنا إلى الأمم، وما عذبنا أحدًا إلا بعد إرسال الرسل إليهم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّة إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِير ﴾ [فاطر: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولاً أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذّبِينَ حَتَىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَلْقِيَ فَيْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذّبُنا ﴾ [الملك: ٨، ٩] والآيات في هذا كثيرة.

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى : ﴿بِظُلْمٍ ﴾ وجهين:

أحدهما: ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه، وهم غافلون، يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم مَن (٣) ينبههم على حجج الله عليهم، وينذرهم عذاب الله يوم معادهم، ولم يكن بالذى يؤاخذهم غفلة فيقولوا: ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ ﴾ [المائدة: ١٩].

والوجه الثاني: أن ﴿ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ﴾ يقول: لم يكن [ربك](٤) ليهلكهم

(٢) زيادة من م.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي برقم (۳۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) في م، أ: «رسولاً».

ثم شرع يرجح الوجه الأول، ولا شك أنه أقوى، والله أعلم (٢).

وقال: وقوله: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ﴾ أى: ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته منازل ومراتب من عمله يبلغه الله إياها، ويثيبه بها، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

قلت: ويحتمل أن يعود قوله: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مّمًا عَمِلُوا ﴾ [أى] (٣): من كافرى الجن والإنس، أى: ولكل درجة فى النار بحسبه، كقوله [تعالى] (٤): ﴿ قَالَ لَكُلِّ ضَعْفٌ [ وَلَكِن لاَ تَعْلَمُون] (٥) ﴾ [الأعراف: ٣٨]، وقوله: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زَدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ [النحل: ٨٨].

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ قال ابن جرير: أي وكل ذلك من عملهم، يا محمد، بعلم من ربك، يحصيها ويثبتها لهم عنده، ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه.

﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذُهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ (٣٤) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا مِّن ذُرِيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ (٣٤) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٣٥٠) ﴾. الظَّالِمُونَ (٣٥٠) ﴾.

يقول [تعالى] (٢): ﴿وَرَبُّكَ ﴾ يا محمد ﴿الْغَنِيُّ ﴾ أى: عن جميع خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، ﴿ذُو الرَّحْمَةَ ﴾ أى: وهو مع ذلك رحيم بهم رؤوف، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٍ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ ﴾ أى: إذا خالفتم أمره ﴿ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدَكُم مَّا يَشَاءُ ﴾ أى: قوما آخرين، أى: يعملون بطاعته (٧)، ﴿ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِيَّة قَوْمٍ آخَرِين ﴾ أى: هو قادر على ذلك، سهل عليه، يسير لديه، كما أذهب القرون الأُول وأتى بالذي بعدها (٨)، كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين، كما قال تعالى: ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْت بآخرينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَديرًا ﴾ والإتيان بآخرين، كما قال تعالى: ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْت بآخرينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَديرًا ﴾ [النساء: ١٣٣]، وقال تعالى: ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّه وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميدُ. إِن يَشَأْ يُذْهَبْكُمْ وَيَانُ بخُلْق جَديد . وَمَا ذَلكَ عَلَى اللَّه بعَزِيزٍ ﴾ [فاطر: ١٥ - ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلُواْ يَسْتَبُدل قُومًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨].

وقال محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبان بن عثمان يقول في هذه الآية:

- WEY

(٤) زيادة من أ

<sup>(</sup>١) في أ: «ظالم».

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱۲٤/۱۲).

<sup>(</sup>٣) زيادة من م، أ.(٦) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٧) في م: « بطاعة الله».

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>A) في أ: « بعده».

﴿ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴾: الذرية: الأصل، والذرية: النسل.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآت وَمَا أَنتُم بِمُعْجَزِينَ ﴾ أى: أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون (١) به من أمر المعاد كائن لا محالة، ﴿وَمَا أَنتُم بِمُعْجَزِينَ ﴾ أى: لا تعجزون الله، بل هو قادر على إعادتكم، وإن صرتم ترابًا رفاتًا وعظامًا هو قادر لا يعجزه شيء.

وقال ابن أبى حاتم فى تفسيرها: حدثنى أبى، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا محمد بن حمير، عن أبى بكر بن أبى مريم، عن عطاء بن أبى رباح، عن أبى سعيد الخُدْرى، رضى الله عنه، عن النبى النبى أنه قال: «يا بنى آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى. والذى نفسى بيده إنما توعدن لآت وما أنتم بمعجزين»(٢).

وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ هذا تهديد شديد، ووعيد أكيد، أي: استمروا على طريقكم (٣) وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى، فأنا مستمر على طريقى ومنهجى، كما قال تعالى: ﴿وَقُل لِللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظَرُونَ ﴾ [هود: ١٢١، ١٢٢].

قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿عَلَىٰ مَكَانَتِكُم ﴾ أي: ناحيتكم.

﴿فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ أى: أتكون لى أو لكم. وقد أنجز موعده له، صلوت الله عليه، فإنه تعالى مكن له فى البلاد، وحكمه فى نواصى مخالفيه من العباد، وفتح له مكة، وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب، وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك فى حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته فى وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك فى حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته فى أيام خلفائه، رضى الله عنهم أجمعين، كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ اللّهُ لأَعْلَمَ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ أيام خلفائه، رضى الله عنهم أجمعين، كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ وَلَلْ لُمْ اللّهُ الْأَشْهَاد. يَوْمَ لا يَنفَعُ اللّهُ الطَّالَمِينَ مَعْذَرتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ [غافر: ٥١، ٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبَنَا فِي الزّبُورِ الطَّالَمِينَ مَعْذَرتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ [الأنبياء: ١٥، ٥]، وقال تعالى: إخوالمَ عن رسله: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُهُمْ لَنُهُلِكَنَّ الظَّالَمِينَ. وَلَنُسْكَنْنَكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدهمْ ذَلكَ لَمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيد ﴾ ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُهُمْ لَنُهُلكَنَّ الظَّالَمِينَ. وَلَنُسْكَنْنَكُمُ الأَرْضَ مَنْ بَعْدهمْ ذَلكَ لَمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيد ﴾ وَالراهيم: ١٣٠ ١٤٤، وقال تعالى: ﴿وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنَاكُمُ الأَرْضَ مَنْ بَعْدهمْ وَلَيْدَلَقُهُم مِنْ بَعْد حَوْقهمْ أَمْنًا يَعْدُونَ يَلْ اللّهُ الذينَ مَن قَلْهُمْ وَلَيُمَكُنَنُ لَهُمْ وَلَيْدَكُمُ اللهُ [تعالى] كَا ذلكَ بهذه الأمة، وله الحمد والمنة أولاً يُشْرِكُونَ بِي شَيْنًا ﴾ الآية [النور: ٥٥]، وقد فعل الله [تعالى] كا ذلك بهذه الأمة، وله الحمد والمنة أولاً وضائا وظاهرًا (هُ).

## ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُركَائِنَا

 <sup>(</sup>١) في أ: «توعدون».

<sup>(</sup>٢) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (١٠٥٦٤) وأبو نعيم فى الحلية (٩١/٦) من طريق محمد بن المصفى، عن محمد بن حمير به، قال أبو نعيم: « غريب من حديث عطاء، وأبى بكر تفرد به محمد بن حمير».

<sup>(</sup>٥) في م، أ: « وظاهراً وباطناً».

<sup>(</sup>٤) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٣) فى د، أ: « طريقتكم».

فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (١٣٦) ﴾.

هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعًا وكفرًا وشركًا، وجعلوا لله جزءًا من خلقه، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمَّا ذَراً ﴾ أي: مما خلق وبرأ ﴿مِنَ الْحَرْثُ ﴾ أي: من الزروع والثمار ﴿وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾ أي: جزءًا وقسمًا، ﴿فَقَالُوا هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُركائِنَا ﴾.

وقوله: ﴿ فَهَا كَانَ لِشُركَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُركَائِهِمْ ﴾ قال على بن أبى طلحة، والعَوْفى، عن ابن عباس؛ أنه قال فى (١) تفسير هذه الآية: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثًا، أو كانت لهم ثمرة، جعلوا لله منه جزءًا وللوثن جزءًا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شىء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن سقط منه شىء فيما سمّى للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن، فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن. وإن سقط شىء من الحرث والثمرة التي جعلوا لله، فاختلط بالذي جعلوه للوثن، قالوا: هذا فقير. ولم يردوه إلى ما جعلوه لله. وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله، فسقى ما سمّى للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فيجعلونه للأوثان، ويزعمون أنهم يحرمونه لله، فقال الله، عزوجل (٢): ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾ الآية.

وهكذا قال مجاهد، وقتادة، والسدى، وغير واحد.

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم في تفسيره: كل شيء جعلوه لله من ذبح يذبحونه، لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة. وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه، وقرأ الآية حتى بلغ: ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ أي: ساء ما يقسمون، فإنهم أخطؤوا أولاً في القسمة، فإن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه، وله الملك، وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته، لا إله غيره، ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي فاسدة، بل جاروا فيها، كما قال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ للله الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ولَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [النحل: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مَنْ عَبَادِه جُزْءًا إِنَّ الإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴾ [الزخرف: ١٥]، وقال تعالى: ﴿أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الأَنفَىٰ. تلك إذا قسمة صَيزَىٰ ﴾ [النجم: ٢١، ٢٢].

﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١٣٧) ﴾.

يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام

<sup>(</sup>۱) في م: « لي». (۲) في أ: « تعالى».

نصيبا، كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق، ووأد البنات خشية العار.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم: زينوا لهم قتل أولادهم.

وقال مجاهد: ﴿شُرَكَاؤُهُم﴾: شياطينهم، يأمرونهم أن يئدُوا أولادهم خشية العَيْلة.

وقال السدى: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات. وإما ﴿لُيُرْدُوهُمْ﴾، فيهلكوهم، وإما ﴿ليَلْبسُوا عَلَيْهِمْ دينَهُم الله أي: فيخلطوا عليهم دينهم.

ونحو ذلك قال قتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وهذا كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشَرَ أَحَدُهُم بِالْأُنشَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْم من سُوء مَا بُشَّرَ بِهِ [أَيُمْسكُهُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فَي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ] (١) ﴾ [النحل: ٥٨، ٩٥]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئلَت. بأَيّ ذَنْبِ قُتلَت ﴾ [التكوير: ٨، ٩]. وقد كانوا أيضا يقتلون الأولاد من الإملاق، وهو: الفقر، أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تاني المال(٢)، وقد نهاهم [الله](٣) عن قتل أولادهم لذلك وإنما كان هذا (٤) كله من شرع الشيطان تزيينه لهم ذلك.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعُلُوهُ﴾ أى: كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كونًا، وله الحكمة التامة في ذلك، فلا(٥) يسأل عما يفعل وهم يُسألون . ﴿فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ أي: فدعهم واجتنبهم وما هم فيه، فسيحكم الله بينك وبينهم.

﴿ وَقَالُوا هَذِه أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حَجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نَّشَاءُ بزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرَّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّه عَلَيْهَا افْتراءً عَلَيْه سَيَجْزيهم بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ (١٣٨) ﴾.

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: «الحجرُ»: الحرام، مما حرموا الوصيلة، وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهد، والضحاك، والسدى، وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وقال قتادة: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرُّتٌ حَجْرٌ ﴾ الآية: تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم، وتغليظ وتشديد، وكان ذلك من الشياطين، ولم يكن من الله تعالى.

وقال ابن زيد بن أسلم: ﴿حَجْرٌ ﴾: إنما احتجروها لآلهتهم.

وقال السدى: ﴿ لا يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نَّشَاءُ بزَعْمهم ﴾ يقولون: حرام أن نطعم إلا من شئنا.

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مَّنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّه تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩]، وكقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلُ اللَّهُ مِنْ بُحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَة وَلا حَامٍ وَلَكُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّه الْكَذبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ ﴾ [المائدة: ٣٠١].

<sup>(</sup>١) زيادة من م، أ، وفي هـ: « الآية». (٢) في أ: « الحال».

<sup>(</sup>٥) في أ: « ولا». (٤) في أ: « كذلك وإن كان هذا».

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ.

وقال السدى: أما ﴿وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا﴾: فهى البحيرة والسائبة والحام، وأما الأنعام التى لا يذكرون اسم الله عليها قال: إذا أولدوها، ولا إن نحروها.

وقال أبو بكر بن عَيَّاش، عن عاصم بن أبى النَّجُود قال لى أبو وائل: تدرى (١) ما فى قوله: ﴿ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾؟ قلت: لا. قال: هى البحيرة، كانوا لا يحجون عليها.

وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها [ولا]<sup>(٢)</sup> في شيء من شأنها، لا إن ركبوا، ولا إن حلبوا، ولا إن حملوا، ولا إن سحبوا<sup>(٣)</sup>، ولا إن عملوا شيئا <sup>(٤)</sup>.

﴿افْتِرَاءً عَلَيْه﴾ أى: على الله، وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه؛ فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رَضيه منهم ﴿سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أى: عليه، ويُسْندون إليه.

﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيه شُرَكَاءُ سَيَجْزيهمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكيمٌ عَليمٌ (١٣٦) ﴾.

قال أبو إسحاق السَّبِيعي، عن عبد الله بن أبي الهُذَيل، عن ابن عباس: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ اللَّهُ الأَيْهُ، قال: اللبن.

وقال العوفى، عن ابن عباس: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا﴾ [الآية] (٥): فهو اللبن، كانوا يحرمونه على إناثهم، ويشربه ذكرانهم. وكانت الشاة إذ ولدت ولداً ذكراً ذبحوه، وكان للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. فنهى الله عن ذلك. وكذا قال السدى.

وقال الشعبى: «البحيرة» لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء، وكذا قال عكرمة، وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وقال مجاهد في قوله: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا﴾ قال: هي السائبة والبحيرة.

وقال أبو العالية، ومجاهد، وقتادة [في قوله](١): ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ﴾ أي: قولهم الكذب في ذلك، يعنى قوله (٧) تعالى: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسَنتُكُمُ الْكَذَبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذَبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذَبَ لا يُفْلَحُونَ . مَتَاعِ الآية [النحل: ١١٦، ١١٦].

إنه ﴿ حَكِيمٌ ﴾ أى: في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بأعمال عباده من حير وشر، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء.

<sup>(</sup>۱) في أ: « أتدرى». (۲) زيادة من م، أ.

 <sup>(</sup>۲) زیادة من م، أ.
 (۳) فی م، أ. حجوا».
 (۵) زیادة من أ.

 <sup>(</sup>٤) في د: «شيئا نتجوا»
 (٧) في م، أ: «كقوله».

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدينَ (١٤٠) ﴾ .

يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال (١) في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم، وضيقوا عليهم في أموالهم، فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذَبِ لا يُفْلِحُون. مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُون اللهِ الْكَذبِ ١٠٠ السَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُون اللهِ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُون اللهِ اللهِ اللهُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُون اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا أبو عَوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، رضى الله عنهما (٢)، قال: إذا سرَّك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام، ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ الْقَدُ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾.

وهكذا رواه البخارى منفرداً فى كتاب «مناقب قريش» من صحيحه، عن أبى النعمان محمد بن الفضل عارم، عن أبى عوانة ـ واسمه الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُرِى ـ عن أبى بشر ـ واسمه جعفر بن أبى وَحْشيَّة بن إياس، به (٣).

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِها وَغَيْرَ مُتَشَابِه كُلُوا مِن ثَمَرِه إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاده وَلا تُسُرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤٦) وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَبَعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولٌ مُبِينٌ (١٤٦) ﴾.

يقول تعالى بيانا لأنه الخالق لكل شيء، من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها المشركون بآرائهم الفاسدة وقسَّموها وجَزَّؤوها، فجعلوا منها حرامًا وحلالاً، فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ﴾.

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿مَعْرُوشَاتِ﴾: مسموكات. وفي رواية: «المعروشات»: معروشات ما عرش الناس، ﴿وَغَيْرُ مَعْرُوشَاتٍ ﴾: ما خرج في البر والجبال من الثمرات.

وقال عطاء الخرساني، عن ابن عباس: ﴿مَعْرُوشَاتَ﴾:ما عرش من الكرم ﴿وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾: ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدى.

(۲) في م: « عنه».

<sup>(</sup>١) في م: «صنعوا هذه الأفاعيل».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٣٥٢٤).

وقال ابن جُرَيْج: ﴿ مُتَشَابِها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ﴾ قال: متشابها في المنظر، وغير متشابه في الطعم.

وقال محمد بن كَعْب: ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ﴾ قال: من رطبه وعنَبه.

وقوله(١) تعالى: ﴿وَٱتُوا حَقُّهُ يَوْمُ حَصَادِهِ ﴾قال ابن جرير: قال بعضهم: هي الزكاة المفروضة.

حدثنا عمرو، حدثنا عبد الصمد، حدثنا يزيد بن درهم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ﴿وَٱتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاده﴾ قال: الزكاة المفروضة.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَٱتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ يعنى: الزكاة المفروضة، يوم يُكَال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب.

وقال العَوْفى، عن ابن عباس: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده، لم يخرج مما حصد شيئاً فقال الله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، وذلك أن يعلم ما كيله وحقه، من كل عشرة واحداً، ما يَلْقُطُ (٢)الناس من سنبله.

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود فى سننه من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن يحيى ابن حبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن جابر بن عبد الله؛ أن النبى ﷺ أمَرَ من كُل جاد عَشْرَة أوستُق من التمر، بقنْو يعلق فى المسجد للمساكين (٣)، وهذا إسناد جيد قوى.

وقال طاوس، وأبو الشعثاء، وقتادة، والحسن، والضحاك، وابن جريج: هي الزكاة.

وقال الحسن البصرى: هي الصدقة من الحب والثمار، وكذا قال ابن زيد بن أسلم.

وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة.

وقال (٤) أشعث، عن محمد بن سيرين، ونافع، عن ابن عمر في قوله: ﴿وَٱتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة . رواه ابن مردويه.

وروى عبد الله بن المبارك وغيره، عن عبد الملك بن أبى سليمان، عن عطاء بن أبى رباح فى قوله: ﴿وَٱتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قال: يعطى من حضره يومئذ ما تيسر، وليس بالزكاة.

وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين، طرحت لهم منه.

وقال عبد الرزاق، عن ابن عيينة (٥)، عن ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: عند الزرع يعطى القبض، وعند الصرام.

وقال الثوري، عن حماد، عن إبراهيم [النخعي](٦) قال: يعطى مثل الضغث.

وقال ابن المبارك، عن شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير ﴿وَٱتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: كان هذا قبل الزكاة: للمساكين، القبضة الضغث لعلف دابته.

وفي حديث ابن لَهِيعة، عن دَرَّاج، عن أبي الهيثم، عن سعيد مرفوعاً: ﴿وَٱتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾

<sup>(</sup>۱) في أ: « قال». (۲) في د: «وما يلفظه».

<sup>(</sup>٣) المسند (٣/ ٣٥٩) وسنن أبي داود برقم (١٦٦٢).

 <sup>(</sup>٤) في أ: « قال».
 (٥) في أ: « قتينه».

قال: ما سقط من السنبل . رواه ابن مَرْدُويه (١) .

وقال آخرون: هذا كله شيء كان واجباً، ثم نسخة الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس، ومحمد بن الحنفية، وإبراهيم النخعي، والحسن، والسدى، وعطية العَوْفي . واختاره ابن جرير، رحمه (۲) الله.

قلت: وفي تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبيَّن مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، فالله أعلم.

وقد ذم الله سبحانه الذين يصومون ولا يتصدقون، كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة «ن»: ﴿ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِين. وَلا يَسْتَثْنُونَ . فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَبِّكَ وَهُمْ نَائَمُونَ . فَأَصْبَحَتْ ﴿ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِين. أَن اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. كَالصَّرِمِ ﴾ أي: كالليل المدلهم سوداء محترقة ﴿ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِين. أَن اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ . أَن لا يَدْخُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ . وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْد ﴾ أي: قوة وجلد وهمة ﴿ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ . أَن لا يَدْخُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ . وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْد ﴾ أي: قوة وجلد وهمة ﴿ فَالطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ . قَالُوا إِنَّا لَضَالُون . بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ . قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَلَوْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ . قَالُوا فَالُوا إِنَّا لَعْنَا إِنَّا لَعْنَا إِنَّا عَلَىٰ مَعْمُ مَعْنَى يَعْضِ يَتَلاوَمُون . قَالُوا يَا وَيُلْنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ . عَسَىٰ رَبُنَا أَن القَلْ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [القلم : يُبْدَلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا رَاغِبُونَ . كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [القلم : يُعْرَا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا رَاغِبُونَ . كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [القلم : ٢٧ - ٢٠] .

وقوله: ﴿ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ قيل: معناه: ولا تسرفوا في الإعطاء، فتعطوا فوق المعروف.

وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاً، ثم تباروا فيه وأسرفوا، فأنزل الله: ﴿وَلاَتُسْرِفُوا﴾.

وقال ابن جُريْج (٣): نزلت في ثابت بن قَيْس بن شَمَّاس، جدَّ نخلا. فقال: لا يأتيني اليوم أحد الا أطعمته. فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة، فأنزل الله: ﴿وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين﴾ رواه ابن جرير، عنه.

وقال ابن جريج، عن عطاء: ينهى عن السرف في كل شيء.

وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف.

وقال السدى في قوله: ﴿وَلا تُسْرِفُوا ﴾ قال: لا تعطوا أموالكم، فتقعدوا فقراء.

وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب، في قوله: ﴿وَلا تُسْرِفُوا ﴾ قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا.

<sup>(</sup>۱) ورواه النحاس في الناسخ المنسوخ (ص٤٢٧): حدثنا الحسن بن غليب، حدثنا عمران بن أبي عمران، حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم مناكير.

<sup>(</sup>۲) في أ: « رحمهم».(۳) في م: « ابن جوير».

ثم اختار ابن جرير قول عطاء: إنه نَهْىٌ عن الإسراف في كل شيء. ولا شك أنه صحيح، لكن الظاهر \_ والله أعلم \_ من سياق الآية حيث قال تعالى: ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْم حَصَادِه وَلا تُسْرِفُوا [إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِين] (١) ﴾ أن يكون عائدًا إلى الأكل، أي: ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، كما قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلا تُسْرِفُوا [إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِين] (٢) ﴾ وفي صحيح البخاري تعليقاً: «كلوا واشربوا، والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة » (٣). وهذا من هذا، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾ أي: وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش، قيل: المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل، والفرش الصغار منها. كما قال الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله في قوله: ﴿حَمُولَةً﴾: ما حمل عليه من الإبل، ﴿فَرْشًا﴾ وقال: الصغار من الإبل.

رواه الحاكم، وقال: صحيح ولم يخرجاه.

وقال ابن عباس: الحمولة: الكبار، والفرش [هي](٤) الصغار من الإبل. وكذا قال مجاهد.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾: فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وأما الفرش فالغنم.

واختاره ابن جرير، قال: وأحسبه إنما سمى فرشاً لدنوه من الأرض.

وقال الربيع بن أنس، والحسن، والضحاك، وقتادة: الحمولة: الإبل والبقر، والفرش: الغنم.

وقال السدى: أما الحمولة فالإبل، وأما الفرش فالفُصْلان والعَجَاجيل والغنم، وما حمل عليه فهو حمولة.

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون، والفرش ما تأكلون وتحلبون، شاة لا تحمل، تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشا<sup>(ه)</sup>.

وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالى: ﴿أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَملَتْ أَيْدينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالكُون. وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُون ﴾ [يس: الله مِّما عَملَت أَيْدينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالكُون. وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمَنْهَا يَأْكُلُون ﴾ [يس: الله وقال تعالى: ﴿وَمِن أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. [وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخيلِ والأَعْنَاب](٢) ﴾، إلى أن قال: ﴿وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَنْهَا إِلَىٰ حِين ﴾ [النحل: ٩٦- ٨٠]، وقال تعالى: ﴿اللّهُ الّذي جَعَلَ لَكُمُ الأَنْعَامَ لِتَرْكُبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا وَمَنْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ . وَيُرِيكُمْ آيَاتِه فَأَيَّ الْمُلُون. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ . وَيُرِيكُمْ آيَاتِه فَأَيَّ

<sup>(</sup>١) زيادة من م،أ. (٢) زيادة من أ، وفي هـ: « الآية».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى (١٠/ ٢٥٢) «فتح»، وقد وصله ابن أبى الدنيا في كتاب الشكر برقم (٥١) فرواه من طريق همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>٤) زیادة من أ.
 (٥) فی م، أ: « و فراشا».

وقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّه ﴾ أى: من الثمار والزروع والأنعام، فكلها خلقها الله [تعالى] (١) وجعلها رزقاً لكم، ﴿وَلا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَيْطَانِ ﴾ أى: طرائقه وأوامره، كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله، أى: من الثمار والزروع افتراء على الله، ﴿إِنَّهُ لَكُمْ ﴾ أى: إن الشيطان لله الله الناس لله وعَدُو مُبِين ﴾ أى: بَيِّن ظاهر العداوة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُو فَاتَخِذُوهُ أَي عَدُوا الله عَيْر ﴾ [فاطر: ٦]، وقال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتَنَكُمُ الشَيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ الْجَنَّة يَنزِعُ عَنْهُمَا لَباسَهُمَا ليُريَهُمَا سَوْءَاتِهِما ﴾ الآية [ الأعراف: ٢٧]، وقال الشَيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ الْجَنَّة يَنزِعُ عَنْهُما لَباسَهُما ليُريَهُما سَوْءَاتِهِما ﴾ الآية [ الأعراف: ٢٧]، وقال الشَيْطَانُ كَما أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ الْجَنَّة يَنزِعُ عَنْهُما لَباسَهُما ليُريَهُما سَوْءَاتِهِما ﴾ الآية [ الأعراف: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونٌ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾ [الكهف: ٥]. والآيات في هذا كثيرة في القرآن.

﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنتَيَيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنتَيَيْنِ نَبِّتُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( اللَّهَ وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ الشَّعَرَ فَلْ آلذَّكُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنتَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْتَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ الثَّيْنِ قُلْ آلذَّكُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنتَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْتَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ الثَّيْنِ قُلْ آلذَّكُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنتَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْتَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ( اللَّهَ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرّموا من الأنعام، وجعلوها أجزاءً وأنواعًا: بحيرة، وسائبة، ووصيلة وحامًا، وغير ذلك من الأنوع التى ابتدعوها فى الأنعام والزروع والثمار، فبين أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا. ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن، وسواد وهو المعز، ذكره وأنثاه، وإلى إبل ذكورها وإناثها، وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا شيئاً من أولاده، بل كلها مخلوقة لبنى آدم، أكلا، وركوباً، وحمولة، وحلبا، وغير ذلك من وجوه المنافع، كما قال[تعالى] (٣): ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِن الأَنْعَام ثَمَانِيَة أَزْواج الآية [الزمر: ٦].

وقوله: ﴿أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ ﴾ رَدٌ عليهم في قولهم: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ﴾.

وقوله: ﴿نَبُتُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِين﴾ أى: أخبرونى عن يقين: كيف حرم الله عليكم (<sup>1)</sup> ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟.

وقال العَوْفي عن ابن عباس قوله: ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ﴾:فهذه أربعة أزواج، ﴿ وَمِنَ الإِبلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنشَيَيْنِ ﴾ يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك

<sup>(</sup>۱) زیادة من م، أ. (۲) في أ: « وبین». (۳) زیادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في م، أ: « عليهم».

[ ﴿ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأَنتَييْنِ ﴾ يعنى: هل يشمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا؟ ] (١) ﴿ نَبُّونِي بعلْم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ يقول: كله حلال.

وقوله: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا ﴾: تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله، من تحريم ما حرموه من ذلك، ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ أى: لا أحد أظلم منه، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ .

وأول من دخل في هذه الآية: عمرو بن لُحَى بن قَمَعَة، فإنه أول من غير دين الأنبياء، وأول من سيب السوائب، ووصل الوصيلة، وحمى الحامى، كما ثبت ذلك في الصحيح (٢).

﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (12) ﴾.

يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداً، صلوات الله وسلامه عليه: قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله: ﴿لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعُمُهُ ﴾ أى: آكل يأكله. قيل: معناه: لا أجد شيئاً مما حرمتم حراماً سوى هذه. وقيل: معناه: لا أجد من الحيوانات شيئاً (٣) حراماً سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريجات بعد هذا في سورة «المائدة»، وفي الأحاديث الواردة، رافعاً لمفهوم هذه الآية.

ومن الناس من يسمى ذلك نسخاً، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخاً؛ لأنه من باب رفع مباح الأصل، والله أعلم.

قال العَوْفي، عن ابن عباس: ﴿أَوْ دَمَّا مَّسْفُوحًا ﴾ يعني: المهراق.

قال عِكْرِمة في قوله: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾: لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العُرُوق، كما تتبعه اليهود.

وقال حماد، عن عمران بن حُدير قال: سألت أبا مِجْلَز عن الدم، وما يتلطخ من الذبح من الرأس، وعن القِدْر يُرَى فيها الحمرة، فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح.

وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحاً، فأما لحم خالطه دم فلا بأس به.

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة: أنها كانت لا تري بلحوم السباع بأساً، والحمرة والدم يكونان على (٤) القدر بأساً، وقرأت هذه الآية. صحيح غريب (٥).

وقال الحميدي: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عبد الله: إنهم يزعمون

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

 <sup>(</sup>۲) سبق ذكر الحديث عند الآية: ۱۰۳ من سورة المائدة وتخريجه هناك.

<sup>(</sup>٣) في م: « شيئا من الحيوانات». (٤) في م، أ: «يكون في أعلى».

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (١٢/ ١٩٤).

أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال: قد كان يقول ذلك «الحكم بن عَمْرو» عن رسول الله ﷺ، ولكن أبى ذلك البحر \_ يعنى ابن عباس \_ وقرأ: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ الآية.

وهكذا رواه البخارى عن على بن المدينى، عن سفيان، به. وأخرجه أبو داود من حديث ابن جُريَّج، عن عمرو بن دينار. ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخارى، كما رأيت (١).

وقال أبو بكر بن مَرْدُويه والحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن على بن دُحيم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا أبو نُعيم الفضل بن دُكيْن، حدثنا محمد بن شريك، عن عمرو بن دينار، عن أبى الشعثاء، عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا هذه الآية: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَيَّ مُحرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ [ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ] (٢) الى آخر الآية.

وهذا لفظ ابن مَرْدُوَيه. ورواه أبو داود منفرداً به، عن محمد بن داود بن صَبِيح، عن أبى نعيم، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو عَوانة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت رَمْعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة \_ تعنى الشاة \_ قال: «فلم لا (٤) أخذتم مَسْكها؟». قالت: نأخذ مَسْك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول الله عَلَيْهُ: « إنما قال الله: ﴿قُلُ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْم خنزير ، وإنكم لا تطعمونه، أن تدبغوه فتنتفعوا به ». فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة، حتى تخرقت عندها (٥).

ورواه البخارى والنسائى، من حديث الشعبى، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة بنت زمعة، بذلك أو نحوه (٦).

وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عيسى بن نُميلَة الفزارى، عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر، فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقرأ عليه: ﴿قُلُ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ [ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِير ] (٧) ﴿ الآية، فقال شيخ عنده: سمعت عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ [ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِير ] (٧)

<sup>(</sup>۱) مسند الحميدى (۲/ ۳۷۹) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (٥٥٢٩) لكنه من مسند جابر بن زيد رضى الله عنه، ورواه أبو داود فى السنن برقم (٣٨٠٨) من طريق عمرو بن دينار، عن رجل، عن جابر بن عبد الله، رضى الله عنه، ولا عتب على الحاكم، فإنه رواه فى مستدركه (٣١٧/٢) من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله من مسنده، ثم إنه حدد مقصوده بقوله: اهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة».

<sup>(</sup>٢) زيادة من م.

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٤/ ١١٥) وسنن أبي داود برقم (٣٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) في م: « فلولا».

<sup>(</sup>٥) المسند (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٦٦٨٦) وسنن النسائي (٧/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٧) زيادة من أ.

أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي عَلَيْقُ فقال: « خبيثة من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان النبي عَلَيْقُ قاله فهو كما قال.

ورواه أبو داود، عن أبي ثور، عن سعيد بن منصور، به (۱).

وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ﴾ أى: فمن اضطر إلى أكل شيء مما حُرَّم في هذه الآية الكريمة، وهو غير متلبس ببغى ولا عدوان، ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أى: غفور له، رحيم به.

وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية.

والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه، من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البَحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر [الله]( $^{(7)}$  رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حُرِّم ما ذكر في [هذه]( $^{(7)}$  الآية، من الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به. وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه، فكيف تزعمون [أنتم]( $^{(3)}$ ) أنه حرام، ومن أين حرمتموه ولم يحرمه [الله]( $^{(8)}$ )? وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا، كما جاء النهى عن لحوم الحمر ولحوم السباع، وكل ذى مخلب من الطير، على المشهور من مذاهب العلماء.

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَااخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ( ١٤٦ ﴾ .

قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود ﴿ كُلَّ ذِي ظُفُو ﴾ ، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع، كالإبل والنعام (٧) والإوز والبط. قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ﴾: وهو البعير والنعامة. وكذا قال مجاهد، والسدى في رواية (٨).

وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع، وفي رواية عنه: كل شيء متفرق الأصابع، ومنه الديك.

وقال قتادة في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ﴾. وكان يقال: البعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان. وفي رواية: البعير والنعامة، وحرم عليهم من الطير: البط وشبهه، وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع.

وقال ابن جُرَيْج: عن مجاهد: ﴿كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ﴾ قال: النعامة والبعير، شقا شقا. قلت للقاسم ابن أبى بزَّة وحدثنيه: ما «شقا شقًا»؟ قال: كل ما لا يفرج (٩) من قول البهائم. قال: وما انفرج أكلته

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود برقم (۳۷۹۹).

<sup>(</sup>٢) زيادة من م.

<sup>(</sup>٣ ـ ٥) زيادة من م،أ.

<sup>(</sup>٦) في أ: «مذهب».(٩) في م: «ما لم ينفوج».

<sup>(</sup>A) في م، أ: «في رواية والسدي».

<sup>(</sup>٧) في م: «والأنعام».

اليهود قال: انفرجت قوائم البهائم والعصافير، قال: فيهود تأكلها. قال: ولم تنفرج قائمة البعير، خفه، ولا خف النعامة ولا قائمة الوز، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولاالوز، ولا كل شيءلم تنفرج قائمته، ولا تأكل حمار وَحش.

وقوله: ﴿ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ﴾ قال السدى: [يعنى] (١): الثَرْب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول (٢): إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه . وكذا قال ابن زيد.

وقال قتادة: الثَّرْب وكل شحم (٣) كان كذلك ليس في عظم.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾: يعنى: ما عَلِق بالظهر من الشحوم.

وقال السدى وأبو صالح: الألية، مما(٤) حملت ظهورهما.

وقوله: ﴿أَو الْحَوَايَا﴾ قال الإمام أبوجعفر بن جرير: ﴿الْحَوَايَا﴾: جمع، واحدها حاوياء، وحاوية وحَوِيّة وهو ما تَحَوى (٥) من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي «المباعر»، وتسمى «المرابض»، وفيها الأمعاء.

قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، إلا ماحملت ظهورهما، أو ما حملت الحوايا(٢).

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿ أُو الْحُوالِيا ﴾: وهي المبعر.

وقال مجاهد: ﴿الْحُواَيَا﴾: المبعر، والمربض. وكذا قال سعيد بن جبير، والضحاك، وقتادة، وأبو مالك، والسدى.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿الْحَوَايَا﴾: المرابض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسطها، وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَااخْتَلُطَ بِعَظْمِ اللهِ أَي: وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم.

وقال ابن جُريْج: شحم الألية اختلط بالعُصْعُص، فهو حلال. وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم، فهو حلال، ونحوه قال(٧) السدى.

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ﴾ أى: هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم (^ ) به، مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى: ﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٦٠].

(٣) في أ: «شيء».

<sup>(</sup>۱) زیادة من م، أ. (۲) في م، أ: «يقولون».

<sup>(</sup>٤) في م: «ما يحوى».

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (٢٠٣/١٢).

<sup>(</sup>٧) في أ: «قاله».(٨) في أ: «وألزمناه».

وقوله: ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ أي: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به.

وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم.

وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، أن سَمُرة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله عليه قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها».

أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر، به.

وقال الليث: حدثنى يزيد بن أبى حبيب قال: قال عطاء بن أبى رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله على يقول عام الفتح: «إن الله ورسوله حَرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها الجلود ويُطلى بها السفن، ويَسْتَصبح بها الناس. فقال: «لا، هو حرام». ثم قال رسول الله على عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جَمَلوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه».

رواه الجماعة من طرق، عن يزيد بن أبي حبيب، به (١).

ورواه البخاري ومسلم جميعًا، عن عبدان، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، به (٤).

وقال ابن مَرْدُويَه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وُهينب، حدثنا خالد الحَذَّاء، عن بركة أبى الوليد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله عليه كان قاعدًا خلف المقام، فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله اليهود ـ ثلاثًا ـ إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا ثمنها، إن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه»(٥).

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم، أنبأنا خالد الحذاء، عن بركة أبى الوليد، أنبأنا ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ قاعدًا في المسجد مستقبلا الحجر، فنظر إلى السماء فضحك، ثم

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری برقم (۲۲۳۱) وصحیح مسلم برقم (۱۰۸۱). وسنن أبی داود برقم (۳٤۸۱) وسنن الترمذی برقم (۱۲۹۷) وسنن البن ماجة برقم (۲۱۹۷).

 <sup>(</sup>۲) في م: «يهود».
 (۳) في م، أ: «فباعوه».
 (٤) في أ: «رواه».

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٢٢٢٤) وصحيح مسلم برقم (١٥٨٣).

قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه».

ورواه أبو داود، من حديث خالد الحذاء (١).

وقال الأعمش، عن جامع بن شداًد، عن كلثوم، عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله على الله على الله على وهو مريض نعوده، فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدنى، فكشف عن وجهه وقال (٢): «لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها»، وفي رواية: «حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» (٣).

## ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةً وَاسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١٤٧) ﴾.

يقول تعالى: فإن كذّبك (٤) \_ يا محمد \_ مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم، فقل: ﴿ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَة وَاسِعَة ﴾ وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة، واتباع رسوله، ﴿ وَلا يُردُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ترهيب لهم من (٥) مخالفتهم الرسول خاتم النبين. وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن، كما قال تعالى في آخر هذه السورة: ﴿ إِنَّ رَبّكَ سَرِيعُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَفَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الآية: ١٦٥]، وقال: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفُرة لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَديدً الْعَقَابِ ﴾ [الرعد: ٦]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفُورُ الرُّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُو الْعَذَابُ الأَلِيمِ ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥]، وقال تعالى: ﴿ غَافِر اللَّهُ سُويَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُو الْعَذَابُ الأَلِيمِ ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥]، وقال تعالى: ﴿ غَافِر اللَّهُ اللهَ عَلَى الْعَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ [البروج: ١٤٤]، وقال [تعالى: ﴿ وَالْعَلَابُ وَقَالِ التَّوْبُ شَدِيد الْعَقَابِ ﴾ [غافر: ٣]، وقال والدَّيْ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَالْعَلَابُ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ [البروج: ١٤٤]، وقال المُعَلِّمُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَلَا الْعَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ [البروج: ١٤٤]، وقال اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْدُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ الل

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَىٰ ذَاقُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنَّ اللَّهَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (13) قُلْ هَلُمَّ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ (13) قُلْ هَلُمَ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلا تَتَبِعْ أَهُواءَ الَّذِينَ كَنْ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَبِعْ أَهُواءَ الَّذِينَ كَنُهُوا بَآيَاتِنَا وَالَّذِينَ يَشْهُدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَبِعْ أَهُواءَ الَّذِينَ كَنْ اللَّهَ عَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَبِعْ أَهُواءَ الَّذِينَ كَنْ اللَّهُ عَلُونَ إِلاَ يَوْمُنُونَ بَالآخِرَة وَهُم برَبِهِمْ يَعْدُلُونَ (١٤٠) ﴾.

هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبثت بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن الله

<sup>(</sup>١) ورواه ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٤٤) من طريق هشيم، عن خالد الحذاء به.

<sup>(</sup>۲) في أ: «فقال».

<sup>(</sup>٣) المسند (١/ ٢٤٧) وسنن أبي داود برقم (٣٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) في م، ١: «كذبوك».

مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان، أو يحول بيننا وبين الكفر، فلم يغيره، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك؛ ولهذا قال: ﴿لُو شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْء﴾، كما في قوله [تعالى](١): ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم [مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْم](٢)﴾ [الزخرف: ٢٠]، وكذلك(٣) الآية التي في «النحل» مثل هذه سواء(٤)، قال(٥) الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي: بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء. وهي حجة داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه، ودمر عليهم، وأدال عليهم رسله الكرام، وأذاق المشركين من أليم الانتقام.

﴿ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ ﴾ أى: بأن الله [تعالى] (٦) راض عنكم فيما أنتم فيه ﴿ فَتُحْرِجُوهُ لَنَا ﴾ أى: فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه، ﴿ إِن تَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴾ أى: الوهم والخيال. والمراد بالظن ههنا: الاعتقاد الفاسد. ﴿ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَحْرُصُونَ ﴾ أى: تكذبون على الله فيما ادعيتموه.

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس [رضى الله عنهما] (٧): ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُنَا﴾ وقال: ﴿كَذَبُ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ [الأنعام: ١٠٧]، فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زُلْفَى فأخبرهم الله أنها لا تقربهم، وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾، يقول تعالى: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ فَللّه الْحُجَّةُ الْبَالغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾، يقول [تعالى] (٩) لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ ﴾ لهم ـ يا محمد: ﴿فَللّه الْحُجَّةُ الْبَالغَة ﴾ أى: له الحكمة التامة، والحجة البالغة في هداية من هدى، وإضلال من أضل، ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾، وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويُبغض الكافرين، كما قال تعالى: ﴿ولَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ [الأنعام: وقال تعالى: ﴿ولَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ [الأنعام: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿ولَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ [كُلُّهُمْ جَمِيعًا] (١٠) ﴾ [يونس: ٩٩]، وقوله (١١): ﴿ولَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَن مَن فِي الأَرْضِ [كُلُّهُمْ جَمِيعًا] (١٠) ﴾ [يونس: ٩٩]، وقوله (١١): ﴿ولَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِين. إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ لَأَمْنَ مَن الْجَنَّة وَالنّاسَ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٨ ١١].

قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عبادة.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ﴾ أى: أحضروا شهداءكم ﴿الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ﴾ أى: هذا الذى حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه، ﴿فَإِن شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ﴾ أى: لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذبًا وزورًا، ﴿وَلا تَتَبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من م، أ. (۳) في أ: «وكذا».

<sup>(</sup>٤) الآية: ٣٥ وهي قوله تعالى : ﴿وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ﴾.

<sup>(</sup>A) في أ: «أشركنا» وهو خطأ، والصواب: «أشركوا» الآية: ١٠٧ من سورة الأنعام. (٩) زيادة من م.

<sup>(</sup>١٠) زيادة من م، أ. «وقال تعالى».

برَبّهمْ يَعْدلُونَ ﴾ أي: يشركون به، ويجعلون له عديلا.

﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٠٠) ﴾.

قال داود الأوْدى، عن الشعبى، عن عَلْقَمة، عن ابن مسعود، رضى الله عنه، قال: من أراد أن يقرأ صحيفة رسولَ الله ﷺ التى عليها خاتمه، فليقرأ هؤلاء (١) الآيات: ﴿قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا به شَيْئًا ﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾.

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا بكر بن محمد الصيرفى بمرو، حدثنا عبد الصمد بن الفضل، حدثنا مالك بن إسماعيل النَّهدى، حدثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن عبد الله بن خليفة قال: سمعت ابن عباس يقول: فى (٢) الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ: ﴿قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ [ أَلاً تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ] (٣) .

ثم قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (٤).

قلت: ورواه زُهَيْر وقيس بن الربيع كلاهما عن أبى إسحاق، عن عبد الله بن قيس، عن ابن عباس، به. والله (٥) أعلم.

وروى الحاكم أيضًا في مستدركه (٢) من حديث يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن أبى إدريس، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «أيكم يبايعنى على ثلاث؟» \_ ثم تلا رسول الله ﷺ: «﴿قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾، حتى فرغ من الآيات \_ فمن وفي فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته (٧)، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه».

ثم قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وإنما اتفقا على حديث الزهرى، عن أبى إدريس، عن عبادة: «بايعونى على ألا تشركوا بالله شيئًا» الحديث. قد روى سفيان بن حُسين كلا الحديثين، فلا ينبغى أن ينسب إلى الوهم فى أحد الحديثين إذا جمع بينهما، والله أعلم (٨).

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ﷺ: قل يا محمد ـ لهؤلاء المشركين الذين [أشركوا و] (٩) عبدوا غير الله، وحرموا ما رزقهم الله، وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم، ﴿قُلْ ﴾ لهم: ﴿تَعَالُوا ﴾ أى: هلموا وأقبلوا: ﴿أَتُلُ مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ أى: أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقًا لا تخرصًا، ولا ظنًا، بل وحيًا منه وأمرًا من عنده:

<sup>(</sup>۱) في م: «هذه». (۲) في م، أ: «إن في». (۳) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٢/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٥) في م، أ: «فالله». (٦) في أ: «في مسنده» وهو خطأ. (٧) في م: «عقوبة».

<sup>(</sup>٨) المستدرك (٣١٨/٢). أما الحديث الذي اتفق عليه الشيخان من حديث الزهري، فرواه البخاري في صحيحه برقم (١٨) ومسلم في صحيحه برقم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٩) زيادة من أ.

﴿ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾، وكأن في الكلام محذوفًا دل عليه السياق، وتقديره: وأوصاكم (١) ﴿ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾؛ ولهذا قال في آخر الآية: ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾، وكما قال الشاعر:

حَجَّ وأُوصَى بسُلَيمى الأَعْبُدا أَنْ لا تَرَى ولا تُكلِّم أَحَدا ولا يَزَلُ شَرَابُها مُبَرَّدا (٢).

وتقول العرب: أمرتك ألا تقوم.

وفى الصحيحين من حديث أبى ذر، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أتانى جبريل فبشرنى أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا من أمتك، دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق، قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق، وإن شرب الخمر»: وفى بعض (٢) الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله ﷺ، وأنه، عليه (٤) السلام، قال فى الثالثة: «وإن رغم أنف أبى ذر» (٥). فكان أبو ذر يقول بعد مما الحديث: وإن رغم أنف أبى ذر.

وفى بعض المسانيد والسنن عن أبى ذر [رضى الله عنه] (١) قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتنى ورجوتنى فإنى أغفر لك على ما كان منك ولا أبالى، ولو أتيتنى بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بى شيئًا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عَنَان السماء ثم استغفرتنى، غفرت لك» (٧).

ولهذا شاهد في القرآن، قال الله تعالى (<sup>(۸)</sup>: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦].

وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من مات لا يشرك بالله شيئًا، دخل الجنة»(٩). والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً.

وروى ابن مَرْدُويَه من حديث عبادة وأبى الدرداء: «لا تشركوا بالله شيئًا، وإن قُطِّعتم أو صُلِّبتم أو حُرِّقتم» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في د، أ: «ووصاكم»، وفي م: «أوصاكم».

<sup>(</sup>۲) الرجز في تفسير الطبري (۲۱/۱۲).

<sup>(</sup>٤) في أ: «وأنه عليه الصلاة والسلام».

<sup>(</sup>۳) في م: «قلت: وفي بعض». (٥) صحيح البخاري د قم (١٢٣٧) وصحيح مسلم د قم

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (١٢٣٧) وصحيح مسلم برقم (٩٤).

<sup>(</sup>۷) رواه أحمد في مسنده (٥/ ١٥٤) والترمذي في السنن برقم (٢٤٩٥) وابن ماجة في السنن برقم (٢٢٥٧) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

<sup>(</sup>٨) في أ: «عز وجل».

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم برقم (٩٢).

<sup>(</sup>١٠) أما حديث أبى الدرداء، فرواه الطبراني في المعجم الكبير كما في معجم الزوائد (٢١٦/٤) من طريق شهر بن حوشب، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به.

قال الهيثمى: "فيه شهر بن حوشب وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات». وأما حديث عبادة فهو الآتى.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عَوْف الحِمْصى، حدثنا ابن أبى مريم، حدثنا نافع بن يزيد حدثنى سيار بن عبد الرحمن، عن يزيد بن قَوْذر، عن سلمة بن شُريح، عن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله ﷺ بسبع خصال: «ألا تشركوا بالله شيئًا، وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم»(١).

وقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ أى: وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أى: أن تحسنوا اليهم، كما قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣].

وقرأ بعضهم: «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا».

والله تعالى كثيرًا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال: ﴿أَنَ اشْكُرُ لِي وَلُواَلدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلا تُطعُهُمَا وَصَاحَبْهُمَا فِي الدُّنَيَا مَعْرُوفًا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ وَإِن كَانَا أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مُرْجِعُكُمْ فَأُنْبِكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [لقمان: ١٤، ١٥]. فأمر بالإحسان إليهما، وإن كانا مشركين بحسبهما، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ مشركين بحسبهما، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ الآية [البقرة: ٨٣]. والآيات في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود، رضى الله عنه، قال: سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله ﷺ، ولو استزدته (٢) لزادني (٣).

وروى الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه بسنده عن أبى الدرداء، وعن عبادة بن الصامت، كل منهما يقول: أوصانى خليلى ﷺ: «أطع والديك، وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا، فافعل (3).

ولكن في إسناديهما ضعف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ورواه الطبراني في المعجم الكبير كما في الزوائد (٢١٦/٤) وقال الهيثمي: «فيه سلمة بن شريح قال الذهبي: لا يعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٢) في أ: «استزدت».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٥٩٧٠) وصحيح مسلم برقم (٨٥).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجهما من رواية الطبراني في المعجم الكبير . (٥) في د، م: «وصيُّ . (٦) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية» .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (٤٤٧٧) وصحيح مسلم برقم (٦٨).

وقوله: ﴿مَنْ إِمْلاقٍ ﴾ قال ابن عباس، وقتادة، والسُّدىِّ: هو الفقر، أى: ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل، وقال فى سورة «سبحان»: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ﴾ [الإسراء: ٣١] أى: خشية (١) حصول فقر، فى الآجل؛ ولهذا قال هناك: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكِم ﴾، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أى: لا تخافوا من فقركم بسببهم، فرزقهم على الله. وأما فى هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا، قال: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُم ﴾؛ لأنه الأهم هاهنا، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن﴾، كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُون﴾ [الأعراف: ٣٣]. وقد تقدم تفسيرها في قوله: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنِهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٠].

وفى الصحيحين، عن ابن مسعود، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حَرَّم الفواحش ما ظَهَر منها وما بَطنَ (٢).

وقال عبد الملك بن عُميْر، عن ورَّاد، عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتى رجلا لضربته بالسيف غير مُصْفَح. فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «أتعجبون من غيرة سعد! فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير منى، من أجل ذلك حَرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بَطَن». أخرجاه (٣).

وقال كامل أبو العلاء، عن أبى صالح، عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول الله، إنا<sup>(٤)</sup> نغار. قال: «والله إنى لأغار، والله أغير منى، ومن غيرته نهى عن الفواحش<sup>(٥)</sup>.

رواه ابن مَرْدُويَه، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو على شرط الترمذي، فقد روى بهذا السند: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾، وهذا بما نص تبارك وتعالى على النهى عنه تأكيدًا، وإلا فهو داخل فى النهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقد جاء فى الصحيحين، عن ابن مسعود، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنَّفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»(٧).

<sup>(</sup>١) في م: "خيفة"، وفي أ: "ضيقة".

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٤٦٣٤) وصحيح مسلم برقم (٢٧٦٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٦٨٤٦) وصحيح مسلم برقم (١٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) في م: «أما».

<sup>(</sup>٥) ورواه أحمد في مسنده (٣٢٦/٢) من طريق كامل به، قال الهيثمي في المجمع (٣٢٨/٤): «فيه كامل أبو العلاء، وفيه كلام لا يضر وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي برقم (٢٣٣١) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة».

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (٦٨٧٨) وصحيح مسلم برقم (١٦٧٦).

وفى لفظ لمسلم (١٠): «والذَّى لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم...» وذكره، قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة [رضى الله عنها](٢)، بمثله (٣).

وروى أبو داود، والنسائى، عن عائشة، رضى الله عنها؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان مُحْصَن يُرْجَم، ورجل قتل رَجُلا مُتَعمَّدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض». وهذا لفظ النسائى (٤).

وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، رضى الله عنه، أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله عليه الله عليه الله عليه أو يقول: «لا يَحِلُ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كَفَر بعد إسلامه، أو زنا بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس». فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لى بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم تقتلونني. رواه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن (٥).

وقد جاء النهى والزجر والوعيد فى قتل المعاهد \_ وهو المستأمن من أهل الحرب \_ كما رواه البخارى، عن عبد الله بن عمرو، رضى الله عنهما، عن النبى ﷺ قال: «من قتل مُعاهِدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد (٦) من مسيرة أربعين عاما» (٧).

وعن أبى هريرة، رضى الله عنه، عن النبى ﷺ قال: «من قتل معاهَدًا له ذمَّة الله وذمَّة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خَريفًا».

رواه ابن ماجه، والترمذي وقال: حسن صحيح (^).

وقوله: ﴿ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أى: هذا ما (٩) وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه.

﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِه لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٠٠) ﴾.

قال عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: لما أنزل الله: ﴿وَلا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتَهِمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحْسَنَ﴾ و ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ﴾ الآية [النساء: ١٠]، فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله

<sup>(</sup>١) في م: «مسلم». (٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود برقم (٤٣٥٣) وسنن النسائي (٧/ ١٠١).

<sup>(</sup>٥) المسند (١/ ٦٣) وسنن الترمذي برقم (٢١٥٨) وسنن النسائي (٩٢/٧) وسنن ابن ماجة برقم (٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٦) في د، م، أ: «يوجد».

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري برقم (٣١٦٦).

<sup>(</sup>۸) سنن ابن ماجة برقم (۲٦۸۷) وسنن الترمذي برقم (۲٤٠٣).

<sup>(</sup>٩) في أ: «ما».

ويفسد. فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله عليه فأنزل الله [عز وجل](١): ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم ﴿ [البقرة: ٢٢٠]، قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود.

وقوله: ﴿ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدُّهُ ﴾ قال الشعبي، ومالك، وغير واحد من السلف: يعني: حتى يحتلم.

وقال السدى: حتى يبلغ ثلاثين سنة، وقيل: أربعون سنة، وقيل: ستون سنة. قال: وهذا كله بعيد ههنا، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ ﴾ : يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء ، كما توعد على تركه في قوله تعالى : ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفَّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزُنُوهُمْ يُخْسِرُون . أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُونُونَ . لِيَوْم عَظِيم . يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين : ١ - وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان .

وفى كتاب الجامع لأبى عيسى الترمذى، من حديث الحسين بن قيس أبى على الرّحبَى، عن عكْرِمَة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ لأصحاب الكيل والميزان: (إنكم وُليتم أمرًا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم». ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحُسين، وهو ضعيف في الحديث، وقد روى بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا (٢).

قلت: وقد رواه ابن مَرْدُويه في تفسيره، من حديث شَرِيك، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إنكم مَعْشَر الموالي قد بَشَرَكم الله بخصلتين بها هلكت القرون المتقدمة: المكيال والميزان» (٣).

وقوله تعالى: ﴿لا نُكلِّفُ (٤) نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ أى: من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه.

وقد روى ابن مَرْدُويه من حديث بَقيَّة، عن مُبَشر<sup>(٥)</sup> بن عبيد، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، عن سعيد بن المسيَّب قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ فقال: «من أوفى على يده فى الكيل والميزان، والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما، لم يؤاخذ». وذلك تأويل ﴿وُسْعَهَا﴾. هذا مرسل غريب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذى برقم (۱۲۱۷) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (٥٢٨٨) وابن عدى فى الكامل (٣٥٢/٢) من طريق الحسين بن قيس أبى على الرحبى به.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطى في الدر المنثور (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) في أ: ﴿لا يكلف الله». (٥) في أ: ﴿مِيسر».

<sup>(</sup>٦) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٣/ ٣٨٤) ولم يعزه لأحد غيره، وفى إسناده مبشر بن عبيد الحمصى. قال أحمد: كان يضع الحديث، وقال البخارى: روى عنه بقية، منكر الحديث.

وقوله: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدَلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ كما قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للَّه شُهَدَاء بالْقسط [وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسكُمْ ](١) ﴿ [المائدة: ٨]، وكذا التي تشبهها في سورة النساء [الآية: ١٣٥]، يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال، على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد، في كل وقت، وفي كل حال.

وقوله: ﴿ وَبِعَهْد اللَّهِ أَوْفُوا ﴾ قال ابن جرير: يقول وَبُوَصيَّة الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله.

﴿ ذَلَكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ يقول تعالى: هذا وصاكم به، وأمركم به، وأكد عليكم فيه ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ أي: تتعظون وتنتهون عما(٢) كنتم فيه قبل هذا، وقرأ بعضهم بتشديد «الذال»، وآخرون بتخفيفها.

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٠٣ ﴾.

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ﴾، وقوله: ﴿ أَقَيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفُرُّقُوا فيه ﴾ [الشورى: ١٣]، ونحو هذا في القرآن، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة (٣)، وأخبرهم أنه إنما(٤) هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا. قاله (٥) مجاهد، وغيره واحد.

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامر: شاذان، حدثنا أبو بكر \_ هو ابن عياش \_ عن عاصم \_ هو ابن أبي النجود \_ عن أبي واثل، عن عبد الله \_ هو ابن مسعود، رضي الله عنه \_ قال: خَطَّ رسول الله ﷺ خطًّا بيده، ثم قال: «هذا سَبيل الله مستقيماً». وخط على يمينه وشماله، ثم قال: «هذه السَّبُل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه». ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلِّ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيله ﴾.

وكذا رواه الحاكم، عن الأصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن أبي بكر بن عياش، به. وقال: صحيح [الإسناد](١) ، ولم يخرجاه(٧).

وهكذا رواه أبو جعفر الرازى، وورقاء وعمرو بن أبي قيس، عن عاصم، عن أبي وائل شقيق ابن سلمة، عن ابن مسعود به مرفوعا نحوه.

وكذا رواه يزيد بن هارون ومُسدَّد والنسائي، عن يحيى بن حبيب بن عربي ـ وابن حبَّان، من

<sup>(</sup>١) زيادة من م، أ. (٢) في م: ﴿وتنتبهون مما».

<sup>(</sup>٤) في م: الماه.

<sup>(</sup>٣) في أ: «والتفرقة».

<sup>(</sup>٥) في أ: «قال».

<sup>(</sup>٦) زيادة من م.

<sup>(</sup>٧) المسند (١/ ٢٥٥) والمستدرك (٢١٨/٢).

حديث ابن وَهْب \_ أربعتهم عن حماد بن زيد، عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، به.

وكذا رواه ابن جرير، عن المثنى، عن الحمَّاني، عن حماد بن زيد، به.

ورواه الحاكم عن أبى بكر بن إسحاق، عن إسماعيل بن إسحاق القاضى، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، به كذلك. وقال: صحيح ولم يخرجاه (١).

وقد روى هذا الحديث النسائى والحاكم، من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس، عن أبى بكر ابن عياش، عن عاصم، عن زِرِّ، عن عبد الله بن مسعود. به مرفوعا(٢).

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث يحيى الحماني، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زرَّ، به.

فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين، ولعل هذا الحديث عند عاصم بن أبى النجود، عن زر، وعن أبى وائل شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود، به، والله أعلم.

قال الحاكم: وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي عن جابر، من وجه غير معتمد (٣).

ورواه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه، والبزار عن أبي سعيد بن عبد الله بن سعيد، عن أبي خالد الأحمر، به (٥).

قلت: ورواه الحافظ ابن مَرْدُويَه من طريقين، عن أبى سعيد الكندى، حدثنا أبو خالد، عن مجالد، عن الشعبى، عن جابر قال: خط رسول الله ﷺ خطأ، وخط عن يساره خطًا، ووضع يده على الخط الأوسط<sup>(٦)</sup>، وتلا هذه الآية: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطَى مُسْتَقَيمًا فَاتَّبَعُوه﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) النسائي في السنن الكبرى برقم (١١١٧٤) وتفسير الطبرى (١٢/ ٢٣٠) والمستدرك (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) النسائى في السنن الكبرى برقم (١١١٧٥) والمستدرك (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) في م، أ: «سبل».

<sup>(</sup>٥) المسند (٣/ ٣٩٧) وسنن ابن ماجة برقم (١١) وقال البوصيرى في الزوائد (١/ ٤٥): «هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد».

<sup>(7)</sup> في د، م: «الأسود».

<sup>(</sup>٧) وفي إسناده مجالد بن سعيد فيه كلام.

ولكن العمدة على حديث ابن مسعود، مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثرًا، وقد روى موقوفا عليه.

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور، عن مَعْمَر، عن أبان؛ أن رجلاً قال لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد ﷺ في أدناه، وطرقه في الجنة، وعن يمينه جَوَاد، وعن يساره جَواد، وثم رجال يدعون من مر بهم. فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلي النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِراطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبْعُوهُ وَلا تَتَبَعُوا السَّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ﴾ الآية (١).

وقال ابن مَرْدُويَه: حدثنا أبو عمرو، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، حدثنا آدم، حدثنا إسماعيل ابن عَيَّاش، حدثنا أبان بن عياش، عن مسلم بن أبى عمران، عن عبد الله بن عمر: سأل عبد الله عن الصراط المستقيم، فقال [له] (٢) ابن مسعود: تركنا محمد ﷺ في أدناه، وطرفه في الجنة، وذكر تمام الحديث كما تقدم، والله أعلم.

وقد روى من حديث النواس بن سمعان نحوه، قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سواً رأبو العلاء، حدثنا كيث \_ يعنى ابن سعد \_ عن معاوية بن صالح؛ أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه، عن أبيه، عن النواس بن سمعان، عن رسول الله على قال: "ضرب الله مثلا صراطاً مستقيمًا، وعن جَنْبتَى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها (٣) الناس، ادخلوا الصراط المستقيم جميعا، ولا تتفرجوا (٤) وداع يدعو من جوف (٥) الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك. لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله، والداعى من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم».

ورواه الترمذى والنسائى، عن (٦) على بن حُجْر \_ زاد النسائى \_ وعمرو بن عثمان، كلاهما عن بَقِيَّة بن الوليد، عن بَحير بن سعد، عن خالد بن مَعْدان، عن جُبير بن نفير، عن النوّاس بن سمّعان، به (٧). وقال الترمذى: حسن غريب.

وقوله: ﴿فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ [فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيله] (^) ﴾، إنما وحد[سبحانه] (٩) سَبِيله لأن (١٠) الحق واحد؛ ولهذا جمع لتفرقها وتشعبها، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اللَّهُ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۲/ ۲۳۰).

 <sup>(</sup>۲) زیادة من م.
 (۳) فی د، م: «یأیها».
 (٤) فی د: «ولا تفرقوا»، وفی م، أ: «ولا تفرجوا».

<sup>(</sup>٥) في أ: "من فوق". (٦) في أ: "من حديث".

<sup>(</sup>۷) المسند (۲/ ۱۸۲) وسنن الترمذي برقم (۲۸۵۹) والنسائي في السنن الكبري برقم (۱۱۲۳۳).

<sup>(</sup>A) زیادة من أ. (٩) زیادة من م. (١٠) في أ: «لأنه».

هُمْ فيها خَالدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطى، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن أبى إدريس الخولانى، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «أيكم يبايعنى على هذه (۱) الآيات الثلاث؟». ثم تلا: ﴿قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾، حتى فرغ من ثلاث الآيات، ثم قال: « ومن وَفَى بهن أجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا أدركه (۲) الله فى الدنيا كانت عقوبته، ومن أخَرَه إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه (۳).

﴿ ثُمَّ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِیلاً لِّکُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ (١٥٠) وَهَذَا كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ (١٠٥) ﴾.

قال ابن جرير: ﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ ﴾ تقديره: ثم قل \_ يا محمد \_ مخبراً عنا بأنا آتينا موسى الكتاب، بدلالة قوله: ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ .

قلت: وفي هذا نظر، وثُم ههنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر، لا للترتيب ههنا، كما قال الشاعر:

قُلُ لِمَنْ سَادَ ثُم سَادَ أَبُوهُ ثُمَّ قد سَادَ قَبْلَ ذَلكَ جَده (١)

وههنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبْعُوهُ ﴾، عطف بمدح التوراة ورسولها، فقال: ﴿فُمَّ آتَيْنَا مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كَتَابٌ مُصَدَّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا﴾ [الأحقاف: ١٢]، كقوله تعالى: ﴿وَمِن قَبْلهِ كَتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كَتَابٌ مُصَدَقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا﴾ [الأحقاف: ١٢]، وقوله [في] أول هذه السورة: ﴿قُلْ مَن أَنزِلَ الْكَتَابَ الَّذِي جَاءَ بِه مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى للنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ [الآية: ٩١]، وبعدها: ﴿وَهَذَا كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾ الآية [الأنعام: قراطيس تُبدُونَهَا وتُخفُونَ كثيرًا﴾ [الآية: ٩١]، وبعدها: ﴿وَهَذَا كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾ الأَية والأنعام: عن المشركين: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عندنَا قَالُوا لَولا أُوتِي مَثْلُ مَا أُوتِي مُوسَى ﴾ قال تعالى: ﴿ أَو لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سَحْرَان تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلَّ كَافِرُونَ ﴾ [القصص: ٨٤]، وقال تعالى مخبرًا عن الجن أنهم قالوا: ﴿ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْد مُوسَى هُمُ سَنَّ لَهُ اللهَ عَالَى الْمَقَ إِلَى الْحَقِ [وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ] (٧٧) ﴿ [الأحقاف: ٣٠].

وقوله تعالى: ﴿ عَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلا ﴾ أى: آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماماً كاملا جامعا لجميع ما يحتاج إليه في شريعته، كما قال: ﴿ وَكَتُبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الآية [الأعراف: ١٤٥].

<sup>(</sup>١) في م: « هؤلاء». (٢) في أ: « فأدركه».

<sup>(</sup>٣) ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣١٨) من طريق يزيد بن هارون به.

<sup>(</sup>٤) لم أعرف قائله. (٥) في أ: « الله تعالى». (٦) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٧) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية».

وقوله: ﴿عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ أى: جزاء على إحسانه في العمل، وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، كقوله: ﴿هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانَ إِلاَّ الإِحْسَانَ﴾ [الرحمن: ٦٠]، وكقوله: ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتَ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا [قَالَ وَمَن ذُرِيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدي الظَّالَمَينَ اللَّهُ [البقرة: ١٢٤]، وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا مَنْهُمْ أَنَمَةً يَهْدُونَ بَأَمْرِنَا لَمًا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنا يُوقنُونَ ﴿ [السجدة: ٢٤].

وقال أبو جعفر الرازى، عن الربيع بن أنس: ﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَن ﴾ يقول: أحسن فيما أعطاه الله.

وقال قتادة: من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة.

واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: ﴿ [ثُمَّ ] (٢) آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ تَمَامًا ﴾ على إحسانه. فكأنه جعل «الذي» مصدرية، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا ﴾ [التوبة: ٦٩] أي: كخوضهم وقال ابن رواحة:

فَتُبَّتَ اللهُ مَا آتاكَ مِنْ حَسَنِ فَى المرسلين ونصراً كالذي نُصِرُوا<sup>(٣)</sup> وقال آخرون: الذي ههنا بمعنى «الذين».

قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يقرؤها: «تماما على الذين أحسنوا».

وقال ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد: ﴿ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ﴾ قال: على المؤمنين والمحسنين، وكذا قال أبو عبيدة. قال البغوى: والمحسنون: الأنبياء والمؤمنون، يعنى: أظهرنا فضله عليهم.

قلت: كما قال تعالى: ﴿قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي﴾ [الأعراف: 182]، ولا يلزم اصطفاؤه على محمد ﷺ خاتم الأنبياء والخليل، عليهما السلام لأدلة أخر.

قال ابن جرير: وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يَعْمَر أنه كان يقرؤها: ﴿ تَمَامًا عَلَى الَّذِي الْحُسْنَ ﴾، رفعا، بتأويل: «على الذي هو أحسن»، ثم قال: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها، وإن كان لها في العربية وجه صحيح.

وقيل: معناه: تمامًا على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه، حكاه ابن جرير، والبَغوى.

ولا منافاة بينه وبين القول الأول، وبه جمع ابن جرير كما بيناه، ولله الحمد.

وقوله: ﴿وَتَفْصِيلاً لَكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَة﴾: فيه مَدْحٌ لكتابه الذى أنزله الله عليه، ﴿ لَعَلَّهُم بِلقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ . وَهَذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَبْعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾: فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة.

﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (١٥٦)

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من أ.

<sup>(</sup>٣) البيت في السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٣٧٤).

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكَتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَاب بِمَا كَانُوا يَصْدفُونَ (١٠٠٠) ﴾.

قال ابن جرير: معناه: وهذا كتاب أنزلناه لئلا يقولوا: ﴿إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلُنَا ﴾. يعنى: لينقطع عذرهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْلا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم فَيَقُولُوا(١) رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَبِعَ آيَاتِكَ [وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ](٢)﴾ [القصص: ٤٧].

وقوله: ﴿ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: هم اليهود والنصارى وكذا قال مجاهد، والسدى، وقتادة، وغير واحد.

وقوله: ﴿وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ﴾ أي: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنهم ليسوا بلساننا، ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عماهم فيه.

وقوله: ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَا أَهْدَىٰ مِنْهُم ﴾ أي: وقطعنا تَعَلَّلكم أن تقولوا: لو أنا أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه، كقوله: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَم [فَلَمّا جَاءَهُمْ نَذيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلاَّ نُفُورًا] (٣) ﴾ [فاطر: ٤٢]، وهكذا قال نذيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى اللهُمَ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾ يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد عليه النبى العربى قرآن عظيم، فيه بيان للحلال والحرام، وهدى لما في القلوب، ورحمة من الله بعبادة الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه.

وقوله: ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنَ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ أى: لم ينتفع بما جاء به الرسول، ولا اتبع ما أرسل به، ولا ترك غيره، بل صَدَفَ عن اتباع آيات الله، أى: صَرَف الناس وصدهم عن ذلك قاله السدى.

وعن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة: ﴿وَصَدَفَ عَنْهَا﴾: أعرض عنها.

وقول السدى ههنا فيه قوة؛ لأنه قال: ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنَ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّه وَصَدَفَ عَنْهَا﴾، كما تقدم في أول السورة: ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ ﴾ [الآية: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّه زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ [النحل: ٨٨]، وقال في هذه الآية الكريمة: ﴿ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدُفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدُفُونَ ﴾.

وقد يكون المراد فيما (٤) قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة: ﴿فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنَ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ أى: لا آمن بها ولا عمل بها، كقوله تعالى: ﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى. وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ [القيامة: ٣١، ٣٢]، ونحو ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه، وترك

<sup>(</sup>٢) زيادة من أ، وفي هـ: « الآية».

<sup>(</sup>٤) في م: «كما».

<sup>(</sup>١) في أ: « لقالوا».

<sup>(</sup>٣) زيادة من م، أ، وفي هـ : «الآية».

العمل بجوارحه، ولكن المعنى الأول أقوى وأظهر، والله [تعالى](١) أعلم.

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لِا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظرُوا إِنَّا مُنتَظرُونَ (١٥٨) ﴾.

يقول تعالى متوعدًا للكافرين به، والمخالفين رسله والمكذبين بآياته، والصادين عن سبيله: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ﴾، وذلك كائن يوم القيامة. ﴿أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ [يَوْمَ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ﴾، وذلك كائن يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها كما قال البخارى في تفسير هذه الآية:

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة، حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا أبو هريرة، رَضَى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مَغْرِبها، فإذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك حين ﴿لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمنت مِن قَبْل﴾».

حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها» ثم قرأ هذه الآية.

هكذا روى هذا الحديث من هذين الوجهين (٣). ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا الترمذى، من طرق، عن عمارة بن القَعْقَاع بن شُبْرُمَة، عن أبى زرعة بن (٤) عمرو بن جرير، عن أبى هريرة، به (٥).

وأما الطريق الثاني: فرواه عن إسحاق، غير منسوب، فقيل: هو ابن منصور الكوسج، وقيل: إسحاق بن نصر (٦) والله أعلم.

وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع النيسابوري، كلاهما عن عبد الرزاق، به (٧).

وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبى هريرة، كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرُقة، عن أبيه، عن أبى هريرة، به (٨).

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرينب، حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « ثلاث إذا خرجن ﴿لا يَنفَعُ نفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض».

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من م.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٤٦٣٥)، (٢٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) في أ: « عن».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم(١٥٧) وسنن أبي داود برقم(٤٣١٢) والنسائي في السنن الكبرى برقم(١١١٧٧)وسنن ابن ماجة برقم(٦٨٠٤).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٢٩٧): ﴿ جزم خلف بأنه ابن نصر، وأبو مسعود بأنه ابن منصور، وقول خلف أقوى».

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم برقم (۱۵۷).(۸) صحیح مسلم برقم (۱۵۷).

ورواه أحمد، عن وكيع، عن فُضينل بن غَزْوان، عن أبى حازم سلمان، عن أبى هريرة به، وعنده: « والدخان».

ورواه مسلم، عن أبى بكر بن أبى شيبة، وزهير بن حرب، عن وكيع<sup>(۱)</sup>. ورواه هو أيضا والترمذى، من غير وجه، عن فضيل بن غزوان، به<sup>(۲)</sup>.

ورواه إسحاق بن عبد الله الفَرَوِي، عن مالك، عن أبى الزِّناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة. ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه، لضعف الفَرْوي، والله أعلم.

وقال ابن جرير: حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم، وذلك ﴿حين لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ من قَبْلُ ﴾ الآية »(٣).

ورواه ابن لهيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. ورواه وكيع، عن فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، به.

أخرج هذه الطرق كلُّها الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره.

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، قُبِل منه».

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة (٤).

حديث آخر عن أبى ذر الغفارى: في الصحيحين وغيرهما، من طرق، عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمى، عن أبيه، عن أبى ذر جُنْدُب بن جُنَادة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «تَدْرى أين تذهب الشمس إذا غربت؟». قلت: لا أدرى، قال: "إنها تنتهى دون العرش، ثم تخر ساجدة، ثم تقوم حتى يقال لها: ارجعى من حيث جئت، وذلك حين: ﴿لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ (٦).

## حديث آخر عن حُذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري، رضى الله عنه:

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان، عن فُرات، عن أبى الطُّفَيْل، عن حذيفة بن أُسيَّد الغفارى قال: أشرف علينا رسول الله ﷺ من غرفة، ونحن نتذاكر الساعة، فقال: « لا تقوم الساعة

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۲/ ۲۲۵) والمسند (۲/ ٤٤٥) وصحيح مسلم برقم (۱۵۸).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم برقم (۱۵۸) وسنن الترمذی برقم (۳۰۷۲).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٢١/ ٢٥٦) ورواه أحمد في مسنده (٢/ ٢٧٥) من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٥) في د: ١ ارفعي .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٤٨٠٣) وصحيح مسلم برقم (١٥٩).

حتى تَرَوْا عشر آيات: طُلوع الشمس من مَغْرِبها، والدُّخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى ابن مريم، والدجال، وثلاثة خُسوف: خَسْف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قَعْر عَدَن تسوق \_ أو: تحشر \_ الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتَقيل معهم حيث قالوا».

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة (۱)، من حديث فرات القَزَّار، عن أبى الطفيل عامر بن واثلة، عن حذيفة بن أسيد، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

### حديث آخر عن حذيفة بن اليمان، رضى الله عنه:

قال الثورى، عن منصور، عن ربعى، عن حذيفة قال: سألت النبى على فقلت: يا رسول الله، ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبى على الله الله الله حتى تكون قَدْر ليلتين، فبينما الذين كانوا يصلون فيها، يعملون عملون كما كانوا يعملون قبلها والنجوم لا تسرى، قد قامت مكانها، ثم يرقدون، ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم، حتى يتطاول عليهم الليل، فيفزع الناس ولا يصبحون، فبينما هم (٤) ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا، ولا ينفعهم إيمانهم».

رواه ابن مردويه، وليس في الكتب الستة من هذا الوجه (٥)، والله أعلم.

حديث آخر عن أبي سعيد الخدري \_ واسمه: سعد بن مالك بن سنان \_ رضى الله عنه وأرضاه:

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ليلي، عن عطية العَوْفي، عن أبي سعيد الخُدْري، عن النبي عَيَالِيَّةِ: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتَ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ﴾ قال: «طلوع الشمس من مغربها».

ورواه الترمذي، عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، به. وقال: غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه (٦).

وفى حديث طالوت بن عباد، عن فَضَال بن جبير، عن أبى أمامة صُدَى بن عَجْلان قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أوّل الآيات طلوعُ الشمس من مغربها» (٧).

وفى حديث عاصم بن أبى النَّجُود، عن زرِ بن حُبَيْش، عن صفوان بن عَسَّال قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله فتح بابًا قبل المغرب عرضه سبعون عامًا للتوبة»، قال: «لا(٨) يغلق

<sup>(</sup>۱) المسند (۷/٤) وصحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) وسنن أبي داود برقم (۲۱۱۱) وسنن الترمذي برقم (۲۱۸۳) وسنن ابن ماجة برقم (٤٠٤١).

 <sup>(</sup>۲) في أ: « رسول الله».
 (۳) في أ: «فيعملون».
 (٤) في أ: «هم كذلك».

<sup>(</sup>٥) ذكره السيوطى فى اللالئ المصنوعة (١/ ٣١) قال ابن مَردُويه: «حدثنا محمد بن على بن سهل، حدثنا محمد بن يوسف الرازى، حدثنا يحيى بن الضريس، عن سفيان الثورى فذكره».

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ٣١) وسنن الترمذي برقم (٣٠٧١) وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٧٩/١٥) من طريق وكيع، عن ابن أبي ليلي به موقوفا.

<sup>(</sup>٧) ورواه الطبراني في المعجم الأوسط كما في مجمع الزوائد (٨/٩) وقال الهيثمي: "فيه فضال بن جبير وهو ضعيف، وقد أنكر هذا الحديث».

<sup>(</sup>A) في م: «إن».

حتى تطلع الشمس منه». رواه الترمذي وصححه النسائي، وابن ماجه في حديث طويل (١).

### حديث آخر عن عبد الله بن أبي أوفي:

قال ابن مردویه: حدثنا محمد بن علی بن دُحیم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا ضرار بن صرد، حدثنا ابن فضیل، عن سلیمان بن زید، عن عبد الله بن أبی أوفی قال: سمعت رسول الله عن يقول: «ليأتين علی الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه، فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون، يقوم أحدهم فيقرأ حزبه، ثم ينام، في يقوم فيقرأ حزبه، ثم ينام، فبينما هم كذلك إذ صاح الناس بعضهم فی بعض فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلی المساجد، فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها، فضَجَّ الناس ضجة واحدة، حتى إذا صارت فی وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها». قال: «حينئذ لا ينفع نفسًا إيمانها».

هذا حديث غريب من هذا الوجه (٢)، وليس هو في شيء من الكتب الستة.

## حديث آخر عن عبد الله بن عمرو<sup>(٣)</sup>:

وأخرجه مسلم في صحيحه، وأبو داود وابن ماجه، في سننيهما، من حديث أبي حيان التيمي ـ

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي برقم (۳۵۳٦) وسنن النسائي (۸۳/۱) وسنن ابن ماجه برقم (۲۰۷٠).

<sup>(</sup>٢) ورواه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (٣/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) في أ: «عمر».
(٤) في أ: «فقال عبد الله».

<sup>(</sup>٥) في م: «إن». (٦) زيادة من: م، أ.

#### حديث آخر عنه:

قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرَّقِّى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم - بن زبريق الحمصى ـ حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، حدثنا ابن لهيعة، عن حيى بن عبد الله، عن أبى عبد الرحمن الحُبُلى (٢)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبى ﷺ: «إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدًا ينادى ويجهر: إلهى، مُرْنى أن أسجد لمن شئت» . قال: «فيجتمع إليه زبانيته فيقولون: يا سيدهم، ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربى أن يُنظر إلى الوقت المعلوم، وهذا الوقت المعلوم». قال: «ثم تخرج دابة الأرض من صَدْع في الصفا». قال: «فأول خطوة تضعها بأنطاكيا، فتأتى إبليس فَتَخْطمه (٣)».

هذا حديث غريب جدًا وسنده ضعيف (٤)، ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما (٥) عبد الله بن عمرو يوم اليرموك، فأما رفعه فمنكر، والله أعلم.

حدیث آخر عن عبد الله بن عمرو، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاویة بن أبی سفیان، رضی الله عنهم أجمعین:

قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ضَمْضَم بن زُرْعَة، عن شُريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يُخَامر، عن ابن السعدى؛ أن رسول الله علي قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل». فقال معاوية، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي علي قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما(٢) تهجر السيئات، والأخرى تهاجر(٧) إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب(٨)، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، وكفى الناس العمل». هذا الحديث حسن الإسناد (٩)، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، والله أعلم.

## حديث آخر عن ابن مسعود، رضى الله عنه:

قال عوف الأعرابي، عن محمد بن سيرين، حدثني أبو عبيدة، عن ابن مسعود؛ أنه كان يقول: ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، وخروج يأجوج ومأجوج. قال: وكان يقول: الآية التي تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها، ألم تر أن الله يقول: ﴿يَوْمُ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ [لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ](١٠) الآية كلها، يعنى طلوع

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم برقم (٢٩٤١) وسنن أبي داود برقم (٤٣١٠) وسنن ابن ماجة برقم (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>۲) في أ: «الجبلي».(۲) في أ: «فتلطمه».

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني برقم (١١١) «القسم المفقود» وقال الهيثمي في المجمع (٨/٨): «فيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٥) في أ : «أصابها». (٦) في م: «يهاجر». (٧) في م: «يهاجر».

<sup>(</sup>۸) في م: «مغربها».

<sup>(</sup>٩) المسند (١/١٩٢) وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٥١): «ورجال أحمد ثقات».

<sup>(</sup>١٠) زيادة من أ.

الشمس من مغربها(١).

#### حديث ابن عباس، رضى الله عنهما:

رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وَهُب ابن مُنبّه، عن ابن عباس [رض الله عنه] (٢) مرفوعًا \_ فذكر حديثًا طويلاً غريبًا منكرًا رفعه، وفيه : «أن الشمس والقمر يطلعان يومئذ مقرونين (٣)، وإذا نَصَفا السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه». وهو حديث غريب جدًا (٤)، بل منكر، بل موضوع، [والله أعلم] (٥)، إن ادعى أنه مرفرع، فأما وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه \_ وهو الأشبه \_ فغير مدفوع (٦)، والله أعلم.

وقال سفيان، عن منصور، عن عامر، عن عائشة [رضى الله عنها] (٧) قالت: إذا خرج أول الآيات، طُرحت الأقلام، وحبست الحفظة، وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه ابن جرير.

فقوله [عز وجل] (١٨): ﴿لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ أى: إذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك، فإن كان مصلحًا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلِّطًا فأحدث توبة حينئذ (٩) لم تقبل منه توبته، كما دلت عليه (١٠) الأحاديث المتقدمة، وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ أى: ولا يقبل منها كَسْبُ عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك.

وقوله: ﴿ قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾: تهديد شديد للكافرين، ووعيد أكيد لمن سَوَّف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربها، لاقتراب وقت القيامة، وظهور أشراطها كما قال: ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتَيَهُم بَعْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْراطُها فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ وَظهور أشراطها كما قال: ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتَيَهُم بَعْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْراطُها فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ وَظهور أَمْراطها كما قال: ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتَيَهُم بَعْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْراطها كما قال: ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتَيَهُم بَعْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْراطُها فَأَنَىٰ لَهُمْ إِنَا بِهُ مُشْرِكِينَ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا [سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عَبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ إِلاَ اللهِ قَلْمُ عَبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالُ عَلَالِكَ اللهُ ال

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩) ﴾ .

قال مجاهد، وقتادة، والضحاك، والسُّدِّي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصاري.

وقال العَوْفي، عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ﴾، وذلك أن اليهود

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرى في تفسيره (۱۲/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) زيادة من أ. (۳) في م، أ: «مقرونين من المغرب».

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطى في الدر المنثور (٣/ ٣٩٦، ٣٩٧) وقال: إسناده واه.

<sup>(</sup>٥) زيادة من م. (٦) في أ: «مرفوع»ً. (٧، ٨) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۹) فی أ: «يومئذ». (۱۰) فی م: «عليه هذه».

<sup>(</sup>١١) زيادة من: م، أ، وفي هـ: «الآية».

والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد ﷺ، فتفرقوا. فلما بعث [الله](١) محمدًا ﷺ أنزل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَارقوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءَ﴾الآية.

وقال ابن جرير: حدثنى سعد بن عَمْرو السكونى، حدثنا بَقيَّة بن الوليد: كتب إلى عباد بن كثير، حدثنى لَيْث، عن طاوس، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن فى هذه الأمَّة ﴿اللَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء﴾، وليسوا منك، هم أهل البدع، وأهل الشبهات، وأهل الضلالة، من هذه الأمة»(٢).

لكن هذا الإسناد لا يصح، فإن عباد بن كثير متروك الحديث، ولم يختلق هذا الحديث، ولكنه وَهَم في رفعه. فإنه رواه سفيان الثورى، عن ليث \_ وهو ابن أبي سليم \_ عن طاوس، عن أبي هريرة، في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دينَهُمْ وكَانُوا شيعًا ﴾ قال: نزلت في هذه الأمة.

وقال أبو غالب، عن أبى أمامة، في قوله: ﴿ [ إِن الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ] (٣) وَكَانُوا شِيعًا ﴾ قال: هم الخوارج. وروى عنه مرفوعًا، ولا يصح.

وقال شعبة، عن مُجالد، عن الشعبي، عن شُريْح، عن عمر [رضى الله عنه] أن رسول الله ﷺ قال لعائشة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وكَانُوا شِيعًا ﴾ قال: «هم أصحاب البدع».

وهذا رواه ابن مُردُويه، وهو غريب أيضًا (٥)، ولا يصح رفعه.

والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفًا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه فوكَانُوا شيعًا أي: فرقًا كأهل الملل والنحل - وهي الأهواء والضلالات - فالله (٢) قد براً رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِنَ الدّينِ مَا وَصَيْ بِه نُوحًا وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ [وَمَا وَصَيْنَا بِبُراهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقيمُوا الدّينَ ولا تَتَفَرَقُوا فِيه ](٧) ﴾ الآية [الشورى: ١٣]، وفي الحديث: «نحن معاشر الأنبياء أولاد عَلاَت، ديننا واحد».

فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل، من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، الرسل بُراء منها، كما قال: ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱۲/ ۲۷۰) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۳۲۱) من طريق معلل، عن موسى بن أعين، عن سفيان الثورى، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبى هريرة، رضى الله عنه به، وقال: «لم يروه عن سفيان إلا موسى تفرد به معلل».ورواه الطبرى فى تفسيره (۲۲/ ۲۷۰) على أبى هريرة موقوفا كما بينه الحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٣، ٤) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٥) ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٣٣٢٠) وأبو نعيم في الحلية (١٣٨/٤) من طريق محمد بن مصفى، عن بقية بن الوليد، عن شعبة به، وقال الطبراني: «لم يروه عن شعبة إلا بقية، تفرد به محمد بن مصفى، وهو حديثه».

<sup>(</sup>٢) في م: «فإنه». (٧) زيادة من م، أ.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّه ثُمَّ يُنَبُّهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ، كقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة [إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً اللهِ الحج: ١٧]. ثم بين فضله يوم القيامة في حكمه وعدله فقال:

﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالَهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَة فَلا يُجْزَى إِلاَّ مثْلَهَا وَهُمْ لا يظلمون (١٦٠) .

وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مَّنْهَا﴾ [النمل: ٨٩]، وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية، كما قال الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله:

حدثنا عفان، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا الجعد أبو عثمان، عن أبي رجاء العُطاردي، عن ابن عباس، رضى الله عنهما(٢)، عن رسول الله ﷺ، فيما يروى عن ربه، عز وجل (٣)، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن ربكم [عز وجل] (٤) رحيم، من هُمَّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحده، أو يمحوها الله، عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك».

ورواه البخارى، ومسلم، والنسائى، من حديث الجعد بن أبى عثمان، به (٥). وقال [الإمام](٦) أحمد أيضًا: حدثنا معاوية، حدثنا الأعمش،عن المعرور بن سُوَيْد، عن أبى ذر، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله، عز وجل: من عُمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن عمل قُرَاب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إلى شبرًا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلى ذراعًا اقتربت إليه باعًا، ومن أتاني يمشى أتيته هَرُولَة».

ورواه مسلم عن أبى كريب، عن أبى معاوية، به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن  $(^{(\lambda)}$ . ورواه ابن ماجه، عن على بن محمد الطنافسي، عن وكيع، به  $(^{(\lambda)}$ .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا شُيبان، حدثنا حَمَّاد، حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك، رضى الله عنه، أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «من هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة»(٩).

واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله [عز وجل](١١)، فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونيَّة؛ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة، كما جاء

 <sup>(</sup>١) زيادة من أ، وفي هـ: «الآية». (٣) في م: «تبارك وتعالى». (۲) في م: «عنه».

<sup>(</sup>٤) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٦٤٩١) وصحيح مسلم برقم (١٣١).

<sup>(</sup>٦) زيادة من م.

<sup>(</sup>٧) المسند (٥/ ١٥٣) وصحيح مسلم برقم (٢٦٨٧).

<sup>(</sup>۸) سنن ابن ماجة برقم (۳۸۲۱).

<sup>(</sup>٩) مسند أبي يعلى (٦/ ١٧٠) وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ١٤٥) : «رجاله رجال الصحيح»

<sup>(</sup>١٠) زيادة من أ.

فى بعض ألفاظ الصحيح: "فإنما تركها من جرائى" (1)، أى: من أجلي. وتارة يتركها نسيانًا وذُهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيرًا ولا فعل (٢) شرًا. وتارة يتركها عجزا وكسلا بعد السعى فى أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا يتنزل منزلة فاعلها، كما جاء فى الحديث، فى الصحيحين: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار". قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه" (٣).

قال الإمام أبو يعلى الموصلى: حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا على ـ وحدثنا الحسن بن الصباح وأبو خَيْثَمَة ـ قالا: حدثنا إسحاق بن سليمان، كلاهما عن موسى بن عبيدة، عن أبى بكر بن عبيد الله ابن أنس، عن جده أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من هم بحسنة كتب الله له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها، فإن عملها كتبت عليه سيئة، فإن تركها كتبت له حسنة. يقول الله تعالى: إنما تركها من مخافتى».

هذا لفظ حديث مجاهد \_ يعنى ابن موسى (٤).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن الرُّكيْن بن الربيع، عن أبيه، عن عمه فلان بن عَميلة، عن خُريْم بن فاتك (٥) الأسدى؛ أن النبي عليه قال: «الناس أربعة، والأعمال ستة. فالناس مُوسَع له في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مَقْتُور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة، وشَقِيٌّ في الدنيا والآخرة. والأعمال عليه في الآخرة، وشقيٌّ في الدنيا والآخرة. والأعمال مُوجبتان، ومثل بمثل، وعشرة أضعاف، وسبعمائة ضعف؛ فالموجبتان (٢) من مات مُسْلماً مؤمناً لا يشرك بالله شيئاً وَجبت له الجنة، ومن مات كافراً وجبت له النار. ومن هم بحسنة فلم يعملها، فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها، كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه. ومن عمل حسنة كانت عليه (٧) بعشرة أمثالها. ومن أنفق نفقة في سبيل الله، عز وجل، كانت له بسبعمائة ضعف» (٨).

ورواه الترمذي والنسائي، من حديث الرُّكَيْن بن الربيع، عن أبيه، عن بشير بن عَمِيلة، عن خُرِيْم بن فاتك، به ببعضه (٩) . والله أعلم.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن زُريْع،

<sup>(</sup>١) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه برقم (١٢٩) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في أ: « عمل».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٣١) وصحيح مسلم برقم (٢٨٨٨) من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٣/ ٢١٨) ونسبه لأبي يعلى، وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في أ: « قاتم». (٦) في أ: « والموجبتان». (٧) في م، أ: « له».

<sup>(</sup>٨) المسند (٤/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٩) سنن الترمذي برقم (١٦٢٥) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١١٠٢٧) وقال الترمذي: « وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع».

حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: « يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها بكغو فهو حَظُّه منها، ورجل حضرها بدعاء، فهو رجل دعا الله، فإن شاء أعطاه، وإن شاء مَنَعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يَتَخَطَّ رَقَبَة مسلم ولم يُؤذ أحداً، فهي (١) كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله يقول: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (٢).

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن مَرْثَد، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنى أبى، حدثنى ضَمْضَم بن زرعة، عن شُرَيْح بن عبيد، عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله ﷺ: « الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها (٣) وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله تعالى قال: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالهَا ﴾ (٤).

وعن أبى ذر، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: « من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدَّهْرَ كله».

رواه الإمام أحمد \_ وهذا لفظه \_ والنسائي، وابن ماجه، والترمذي (٥) وزاد: «فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ اليوم بعشرة أيام»، ثم قال: هذا حديث حسن.

وقال ابن مسعود: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾: من جاء بــ لا إله إلا الله»، ﴿وَمَن جَاءَ بالسَّيَّةَ﴾ يقول: بالشرك.

وهكذا ورد عن جماعة من السلف.

وقد ورد فيه حديث مرفوع ـ الله أعلم بصحته، لكنى لم أره (٦) من وجه يثبت ـ والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً، وفيما ذكر كفاية، إن شاء الله، وبه الثقة.

﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٦٠) قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٠) لا شَرِيكَ لَهُ وَبَدَلكَ أُمرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلَمِينَ (١٦٣) ﴾.

يقول [الله] (٧) تعالى آمراً نبيه (٨) عليه سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم، الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف: ﴿دِينًا قِيمًا ﴾ أى: قائماً ثابتاً، ﴿مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ كقوله: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: ١٣٠]، وقوله: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ

<sup>(</sup>١) في م: « فإنها».

<sup>(</sup>٢) ورواه أبو داود في السنن برقم (١١١٣) وابن خزيمة في صحيحه برقم (١٨١٣)من طريق يزيد بن زريع به.

<sup>(</sup>٣) في أ: « قبلها».

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٣/ ٢٩٨) وقال الهيثمى في المجمع (٢/ ١٧٣): « فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه، قال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئًا».

<sup>(</sup>٥) المسند (٥/ ١٤٥) وسنن النسائي (٤/ ٢١٩) وسنن ابن ماجة برقم (١٧٠٨) وسنن الترمذي برقم (٧٦٢).

 <sup>(</sup>۲) في أ: « لم أروه».
 (۷) زيادة من م.

إِبْرَاهِيم ﴾ [الحج: ٧٨]، وُقوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لَلَه حَنيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. شَاكِرًا لأَنْعُمِه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرة لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنَ اتَبَعْ ملَةً إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَمَا كَانَ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠].

وليس يلزم من كونه [عليه السلام]<sup>(۱)</sup> أُمِرَ باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها؛ لأنه، عليه السلام<sup>(۲)</sup>، قام بها قياماً عظيمًا، وأكملت له إكمالاً تاماً لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء، وسيد ولد آدم على الإطلاق، وصاحب المقام المحمود الذي يرهب<sup>(۳)</sup> إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل، عليه السلام.

وقد قال ابن مَرْدُويَه: حدثنا محمد بن عبد الله بن حَفْص، حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، أنبأني سلمة بن كُهيَّل، سمعت ذر بن عبد الله الهَمْداني، يحدث عن ابن أبْزَى، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ إذا أصبح قال: « أصبحنا على ملَّة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد، وملة [أبينا](٤) إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين (٥).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحُصَيَّس، عن عكْرِمة، عن البيرة الله على الله

وقال [الإمام] (٧) أحمد أيضاً: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزِّناد، عن هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: وضع رسول الله ﷺ ذقنى على منكبه، لأنظر إلى زَفْن الحبشة، حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه.

قال عبد الرحمن، عن أبيه قال: قال لى عروة: إن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ يومئذ: «لتعلم (^) يَهودُ أن في ديننا فُسْحَةً، إني أرسلت بحنيفيَّة سَمْحَة»(()

أصل الحديث مُخَرَّجٌ في الصحيحين، والزيادة لها شواهد من طرق عدة، وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري، ولله الحمد والمنة.

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه، أنه مَخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكُ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢] أى: أخلص له صلاتك (١٠) وذبيحتك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى

<sup>(</sup>۱) زيادة من م. (۲) في أ: « ﷺ». (۳)

<sup>(</sup>٤) ريادة من أ.

<sup>(</sup>٥) ورواه أحمد في مسنده (٣/ ٢٠٦) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به، قال الهيثمي في المجمع (١١٦/١٠): « رجاله رجال المرحمة المرحمة عن شعبة المرحمة المرحم

<sup>(</sup>۱) المسند (۱/ ۲۳۲) وقال الهيثمي في المجمع (۱/ ۲۰): « فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع».

<sup>(</sup>V) زيادة من أ. (A) في د،م: « ليعلم».

<sup>(</sup>٩) السند (٦/١١٦).

<sup>(</sup>١٠) في م: الصلاتك،

قال مجاهد في قوله: ﴿إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي﴾ قال: النسك: الذبح في الحج والعمرة.

وقال الثورى، عن السُّدِّى، عن سعيد بن جبير: ﴿وَنُسُكِي﴾ قال: ذبحى. وكذا قال السدى والضحاك.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عَوْف، حدثنا أحمد بن خالد الوَهْبِي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن زيد بن أبى حبيب، عن ابن عباس، عن جابر بن عبد الله قال: ضَحَّى رسول الله ﷺ فى يوم عيد بِكَبْشَيْنِ وقال حين ذبحهما (١): « وَجَّهْت وجهى للذى فَطَر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، ﴿إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلَمِينَ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ قال قتادة: أي من هذه الأمة.

وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام، وأصله عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه: ﴿ فَإِن تَولَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْر إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمْرِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسلمين ﴾ [يونس: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مَلَة إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَد اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمن الصَّالحِينَ . إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسُلمُ قَالَ أَسُلمُونَ ﴾ اللهَ المُعلَّدُينَ . وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدّينَ فَلا تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنتُم مُسلمُونَ ﴾ المُعلَّد وَعَلَّمْتني مِن الْمُلك وَعَلَّمْتني مِن تَأُولِلِ اللّهَ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهَ تَوْكُلُوا إِن كُنتُم مُسلمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالحِين ﴾ [البقرة: ١٠٠]، وقال موسى: ﴿ يَا قَوْمٍ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللّه فَعَلَيْهَ تَوْكُلُوا إِن كُنتُم مُسلمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالحِين ﴾ [يوسف: ١٠٠]، وقال موسى: ﴿ يَا قَوْمٍ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللّه فَعَلَيْهَ تَوْكُلُوا إِن كُنتُم مُسلمًى وَالْمُونِ وَالأَرْقِ وَلَى اللّهِ اللّهُ وَعَلَيْهَ اللّهُ وَعَلَيْهُ مَا أَنْ اللّهِ إِنْ كُنتُم مُسلمًا وَأَلْحِقْنِي بَالصَّالحِين ﴾ [يوسف: ١٠٠]، وقال موسى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُونَ اللّذِينَ آسَلَمُوا للّذِينَ هَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّ

فأخبر [الله] (٤) تعالى أنه بعث رسله بالإسلام، ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضاً، إلى أن نسخت بشريعة محمد ﷺ التي لا تنسخ أبد الآبدين، ولا تزال

<sup>(</sup>۱) في د: « وجههما».

<sup>(</sup>٢) وفي إسناده انقطاع، فإن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من ابن عباس، قال الدارقطني في العلل: « لم يسمع من أحد من الصحابة».

<sup>(</sup>٣) زيادة من م، أ. (٤)

قائمة منصورة، وأعلامها مشهورة (۱) إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه [الصلاة و] (۲) السلام: « نحن معاشر الأنبياء أولاد عَلاَّت ديننا واحد» (۳) . فإن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات شتَّى، فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات، كما أن إخوة الأخياف (٤) عكس هذا، بنو الأم الواحدة من آباء شتى، والأخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة، والله أعلم.

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشُون، حدثنا عبد الله ابن الفضل الفاشمى، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضى الله عنه؛ أن رسول الله عنه كان إذا كبر استفتح، ثم قال: ﴿ ﴿وَجَهْتُ وَجُهِيَ للَّذِي فَطَرَ السَّمَوَات وَالأَرْضَ حَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الله عَنْ إِنَّ عَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي للّه رَبِّ الْعَالَمينَ . لا شَرِيك لَهُ وَبِذَلك المُشْركين ﴾ [الأنعام: ٧٩]، ﴿إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي للّه رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شَريك لَهُ وَبِذَلك أَمُوث وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلمينَ ﴾ ، اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربى وأنا عبدك، ظلمت نفسى واعترفت بذنبى، فأغفر لى ذنوبى جميعاً، لا (٥) يغفر الذنوب إلا أنت. واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت. واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك».

ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله فى الركوع والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم فى صحيحه (٦). ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فيه تَخْتَلفُونَ (١٦٤) ﴾.

يقول تعالى: ﴿قُل﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه: ﴿أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا ﴾ أى: أطلب ربا سواه، وهو رب كل شيء، يَرُبّني ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمرى، أى: لا أتوكل إلا عليه، ولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شيء ومليكه، وله الخلق والأمر.

هذه (٧) الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل، كما تضمنت الآية التى قبلها إخلاص العبادة له (٨) لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرًا [في القرآن] (٩) ، كما قال (١١) تعالى مرشدًا لعباده أن يقولوا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴿ الفَاتِحَة: ٥] ، وقوله: ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه ﴾ [هود: ١٢٣] ، وقوله: ﴿ وَلَه الرَّحْمَنُ آمَنًا بِه وَعَلَيْه تَوَكَلْنَا ﴾ [الملك: ٢٩] ، وقوله: ﴿ رَّبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو فَاتَخِذْهُ وَكِيلاً ﴾ [المزمل: ٩] ، وأشباه ذلك من الآيات.

وقوله: ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ إخبار عن الواقع يوم القيامة في

(١٠) في أ: « كقوله».

(٥) في م: «إنه لا».

<sup>(</sup>۱) في أ: « منشورة». (٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه برقم (٣٤٤٣، ٣٤٤٣) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في أ: «الأختان».

<sup>(</sup>٦) المسند (١/ ٩٤) وصحيح مسلم برقم (٧٧١).

<sup>(</sup>V) في م، أ: « فهذه».

<sup>(</sup>٨) في أ: « وحده».

<sup>(</sup>٩) زيادة من أ.

جزاء الله تعالى وحكمه وعدله، أن النفوس إنما تجازى بأعمالها (١)، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد. وهذا من عدله تعالى، كما قال: ﴿وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلُهَا لا يُحمَلُ منهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ [فاطر: ١٦٨]، وقوله: ﴿فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْما ﴾ [طه: ١١٢]، قال علماء التفسير (٢): فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. وقال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ . إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِين ﴾ [المدثر: ٣٨، ٣٩]، معناه: كل نفس مرتهنة بعملها السيئ إلا أصحاب اليمين، فإنه قد تعود (٣) بركات أعمالهم الصالحة على ذراريهم، كما قال في سورة الطور: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيّتُهُم بِإِيمَانَ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيّتُهُمْ وَمَا أَلْتَناهُم مِنْ شَيْء ﴾ [الآية: ٢١]، أي: ألحقنا بهم ذرياتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة، وإن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال، بل في أصل الإيمان، ﴿وَمَا أَلْتَناهُم ﴾ أي: أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة، بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء ببركة أعمالهم، بفضله ومنته (٤)، ثم قال: ﴿كُلُ امْرِئ بِمَا كَسَبُ رَهِينَ ﴾ [الطور: ٢١] أي: من شر.

وقوله: ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّنُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ أى: اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه، فستعرضون ونعرض عليه، وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم، وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ قُل لاَّ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُون. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ ﴾ [سبأ: ٢٥، ٢٦].

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٦٥) ﴾.

يقول تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ ﴾ أى: جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل، وقرنا بعد قرن، وخَلَفا بعد سَلَف. قاله ابن زيد وغيره، كما قال: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٠]، وكقوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ ﴿ النمل: ٢٢]، وقوله: ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوكُمْ ويَسْتَخْلِفَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، وقوله: ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوكُمْ ويَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَينظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٩].

وقوله: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ ﴾ أى: فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق، والمحاسن والمساوى، والمناظر والأشكال والألوان، وله الحكمة في ذلك، كقوله: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣٢]، وقوله [تعالى] (٥): ﴿انظُرْ كَيْفَ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضيلاً ﴾ [الإسراء: ٢١].

<sup>(</sup>١) في م: « بالأعمال».

<sup>(</sup>٢) في د، م، أ: " العلماء بالتفسير".

<sup>(</sup>٤) في أ: « ومنَّه». (٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: « يعود».

وقوله: ﴿ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ﴾ أى: ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأله عن صبره.

وقد روى مسلم فى صحيحه، من حديث أبى نَضْرة، عن أبى سعيد الخدرى، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الدنيا حُلُوة خَضِرة وإن الله مُسْتَخْلفكم فيها لينظر كيف (١) تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء» (٢).

وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: ترهيب وترغيب، أن حسابه وعقابه سريع من (٣) عصاه وخالف رسله ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤوا به من خير وطلب.

وقال محمد بن إسحاق: يرحم العباد على ما فيهم. رواه ابن أبي حاتم.

وكثيرا ما يقرن تعالى فى القرآن بين هاتين الصفتين، كما قال [تعالى] (٤): وقوله: ﴿نَبِيْ عَبَادِي أُنِي الْعَفُورُ الرَّحِيمُ. وأَنَّ عَذَابِي هُو الْعَذَابُ الأَلِيمُ ﴿ [الحجر: ٤٩، ٥٠]، [وقوله] (٥): ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةَ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمَهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ [الرعد: ٦] وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب، فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهذا وبهذا لَيْنجَعَ في كُلِّ بحسبه . جَعَلَنا الله عن الماعه فيما أمر، وترك ما عنه نهى وزَجَر، وصدقه فيما أخبر، إنه قريب مجيب سميع الدعاء، جواد كريم وهاب.

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا زُهَيْر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة [رضى الله عنه] عن النبي ﷺ قال: « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طَمِع بالجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنطَ من الجنة أحد، خلق الله مائة رَحْمَة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله تسعة وتسعون».

ورواه الترمذي، عن قُتيبَة، عن عبد العزيز الدَّراورُدي، عن العلاء به. وقال: حسن [صحيح]<sup>(٨)</sup>. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلى بن حُجْر، ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء<sup>(٩)</sup>.

## [آخر تفسير سورة الأنعام ولله الحمد والمنة](١٠)

في أ: « فناظر ماذا».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٤، ٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: «فيمن». (٦) في أ: « فيمن».

<sup>(</sup>۱، ۸) زیادة من أ.

<sup>(</sup>٩) المسند (٢/ ٤٨٤) وسنن الترمذي برقم (٣٥٤٢) ورواه مسلم في صحيحه برقم (٢٧٥٢) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، عن إسماعيل بن جعفر به.

<sup>(</sup>١٠) زيادة من م، أ.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

## تفسير سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْمَصَ ۞ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِللهُوْمِنِينَ ۞ اتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ اتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ۞ ﴾.

قد تقدم الكلام في أول «سورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطه، واختلاف الناس فيه.

وقال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبى، عن شَرِيك، عن عطاء بن السائب، عن أبى الضُّحَى، عن ابن عباس: ﴿الْمَصِ﴾: أنا الله أفصل وكذا قال سعيد بن جبير.

[قوله](١): ﴿كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ أي: هذا كتاب أنزل إليك، أي: من ربك، ﴿ فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْه﴾ قال مجاهد، [وعطاء](٢)، وقتادة والسُّدِّي: شَكُّ منه.

وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به [واصبر] (٢) كما صبر أولو العزم من الرسل؛ ولهذا قال: ﴿ لِتُنذِر بِهِ ﴾ أي: أنزل إليك لتنذر به الكافرين، ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

ثم قال تعالى مخاطباً للعالم: ﴿البَّعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ ﴾ أى: اقتفوا آثار النبى الأمى الذى جاءكم بكتاب أنزل من رب كل شيء ومليكه، ﴿وَلا تَتَبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ أى: لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره.

﴿ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ كقوله: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقوله: ﴿ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وقوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦].

﴿ وَكُم مِّن قَرْيَة ۚ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ اللَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ اللَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ اللَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ اللَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ اللهِ اللهِ وَمَا كُنَّا غَائِمِينَ ۞ ﴾.

يقول تعالى: ﴿وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ أى: بمخالفة رسلنا وتكذيبهم، فأعقبهم ذلك خزْىُ الدنيا موصولا بذُلِّ الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلُكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الأنعام: ١٠]، وقال تعالى: ﴿فَكَأَيِّنَ (٤) مِّنَ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ

<sup>(</sup>١) زيادة من د. (٢) زيادة من م.

عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِعْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدِ﴾ [الحج: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتَلْكَ مَسَاكَنُهُمْ لَمْ تُسْكَنُ مَنْ بَعْدُهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارثين﴾ [القصص: ٥٨].

وقوله: ﴿ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾ أى: فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته ﴿ بَيَاتًا ﴾ أى: ليلا ﴿ وَ هُمْ قَائِلُونَ ﴾: من القيلولة ، وهي: الاستراحة وسط النهار . وكلا الوقتين وقت غَفْلة وَلَهُ و (١) ، كما قال [تعالى] (٢) : ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ . أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا صَحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٧ ، ٩٨] ، وقال : ﴿ أَفَأَمِنَ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُم الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ . أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ . أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَا فَمُ بِمُعْجِزِينَ . أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَا قُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَقَلِّبُهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ . أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبُهِمْ فَا هُم بِمُعْجِزِينَ . أَو يُأْخِدُهُمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَونَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللهُ الللللّهُ ا

وقوله: ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلاً أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ أى: فما كان قولهم عند مجىء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم، وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَة كَانَتْ ظَالِمَةً [وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ . فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ . لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ كَانَتْ ظَالِمَةً وَوَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ . فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ . لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَتْرِفْتُمْ فَيه وَمَسَاكِنكُم لَعَلَكُم تُسْأَلُونَ . قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ . فَمَا زَالَت تَلْكَ دَعُواهُم حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَسَدًا ] حَمْدَا اللّهُ عَامِدِينَ ﴾ [الأنبياء : ١١ ـ ١٥] .

وقال ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله عن عن قوله: «ما هلك قوم حتى يُعذروا من أنفسهم»، حدثنا بذلك ابن حُميْد، حدثنا جرير، عن أبى سنان، عن عبد الملك بن مَيْسَرة الزرّاد قال: قال عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه](٤): قال رسول الله عنها الله عنها الله عنها عنه يعدروا من أنفسهم». قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ قال: فقرأ هذه الآية: ﴿فَمَا كَانَ دَعُواهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمينَ ﴿ (٥) .

وقوله: ﴿فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ الآية، كقوله [تعالى] (٦): ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينِ ﴾ [القصص: ٦٥]، وقوله: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَاً الْعُيُوبِ ﴾ [المائدة: ٩٠١]، فالرَّبُ تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به، ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ (٧) رسالاته؛ ولهذا قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس، في تفسير هذه الآية: ﴿فَلَنَسْئَلَنَّ الّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ قال: يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين، ويسأل المرسلين عما بلغوا.

وقال ابن مَرْدُویه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهیم، حدثنا إبراهیم بن محمد بن الحسن، حدثنا أبو سعید الکندی، حدثنا المحاربی، عن لَیْث، عن نافع، عن ابن عمر [رضی الله عنهما] (۸) قال: قال رسول الله ﷺ: «کلکم رَاع وکلکم مسؤول عن رَعِیّتِه، فالإمام یُسْأَل عن الرجل (۹)،

<sup>(</sup>۱) في ك: «لهوّ وغفلةٌ». (۲) زيادة من أ. (۳) زيادة من ك، د، أ، وفي هـ: «إلى قوله».

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ.(۵) تاباد.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (٢١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) في ك، م: «بلاغ».(٨) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ك، م، أ.(٩) في ك: «عن رعيته».

الجزء الثالث ـ سورة الأعراف: الآيتان ( ٨، ٩) \_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٨٩

والرجل يسأل عن أهله (١)، والمرأة تسأل عن بيت زوجها، والعبد يسأل عن مال سيده». قال الليث: وحدثنى ابن طاوس، مثله، ثم قرأ: ﴿فَلنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٢).

وهذا الحديث مُخَرَّج في الصحيحين بدون هذه الزيادة (٣).

وقال ابن عباس: ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ ومّا كَنَا غَائِبِنَ ﴾: يوضع الكتاب يوم القيامة، فيتكلم بما كانوا يعملون، ﴿ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴾ يعنى: أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا، من قليل وكثير، وجليل وحقير؛ لأنه تعالى شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء، ولا يغفل عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفى الصدور، ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةً إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةً فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاَّ فِي كَتَابٍ مُبِينِ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولِينُهُ فَأُولِينُهُ وَالْمُونَ ۞ ﴾.

يقول [تبارك و] تعالى: ﴿وَالْوَزْن﴾ أى: للأعمال (٥) يوم القيامة ﴿الْحَقَ﴾ أى: لا يظلم تعالى أحدا، كما قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمُوازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةً مِّنْ خَفَىٰ بِنَا حَاسِين﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنةً يُضَاعِفُهَا ويَؤْت مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقَلَت مَوَازِينُهُ . فَهُو في عيشة رَاضية . وَأَمَّا مَن ثَقَلَت مَوَازِينُهُ . فَأُمُّهُ هَاوِيَة . وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيه . نَارٌ حَامِية ﴾ [القارعة: ٦ ـ ١١]، وقال تعالى: ﴿ فَإِن تُلَكُ مُوازِينُهُ فَأُولُئِكُ هُمُ وَازِينُهُ فَأُولُئِكُ مَا اللهَ عَلَى اللهُ وَمُونَ عَلَيْكُ مُوازِينُهُ فَأُولُئِكَ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَن خَقَت مُوازِينُهُ فَأُولُئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسُهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١ \_ المُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَقَت مُوازِينُهُ فَأُولُئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسُهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١ \_ المُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَقَت مُوازِينُهُ فَأُولُئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسُهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١].

#### فصل:

والذى يوضع فى الميزان يوم القيامة (٦) قيل: الأعمال وإن كانت أعراضًا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما.

قال البغوى: يروى هذا عن ابن عباس (٧)، كما جاء في الصحيح من أن «البقرة» و «آل عمران» يأتيان (٨) يوم القيامة كأنهما غمامتان \_ أو: غيّايتان \_ أو فرْقَان من طير صواف . من ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي

<sup>(</sup>١) في أ: «أهل بيته».

<sup>(</sup>٢) وفي إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربي، قال ابن معين: يروى المناكير عن المجهولين، ولكن روى من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر وفي الصحيحين.

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاری برقم (۱۸۸۵) وصحیح مسلم برقم (۱۸۲۹).

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (٥) في ك: «الأعمال».

<sup>(</sup>۷) معالم التنزيل للبغوى (۳/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٨) في أ: «تأتيان».

<sup>(</sup>٦) في ك: «يوم القيامة في الميزان».

أسهرت ليلك وأظمأت نهارك<sup>(١)</sup>. وفي حديث البراء، في قصة سؤال القبر: «فيأتي المؤمن شابٌ حسن اللون طيّب الريح، فيقول: من أنت؟فيقول: أنا عملك الصالح»<sup>(٢)</sup>. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق.

وقيل: يوزن كتاب الأعمال، كما جاء في حديث البطاقة، في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفّه تسعة وتسعون سجل، كل سجل مَد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: «لا إله إلا الله» فيقول: يارب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تُظلَم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله عَلَيْ : «فَطاشَت السجلات، وثَقُلَت البطاقة».

رواه الترمذي بنحو من هذا(٣)، وصححه.

وقيل: يوزن صاحب العمل، كما في الحديث: «يُؤتَّي يوم القيامة بالرجل السَّمِين، فلا يَزِن عند الله جَنَاح بَعُوضَة» (٤٠٠).

وفى مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: «أتعجبون من دِقَّة ساقَيْهِ، فوالذي (٥) نفسى بيده لهما في الميزان أثقل من أُحُد» (٢).

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة (٧) توزن الأعمال، وتارة توزن محالها ، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم.

## ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ 🕤 ﴾.

يقول تعالى ممتنا على عبيده (٨) فيما مكن لهم من أنه جَعَل الأرض قرارًا، وجعل لها رواسى وأنهارًا، وجعل لهم منازل وبيوتًا، وأباح منافعها، وسَخَّر لهم السحاب الإخراج أرزاقهم منها، وجعل لهم فيها معايش، أى: مكاسب وأسبابًا يتجرون فيها، ويتسببون أنواع الأسباب، وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ الا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارِ ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

وقد قرأ الجميع : ﴿ مَعَايِشَ ﴾ بلا همز، إلا عبد الرحمن بن هُرْمُزُ الأعرج فإنه همزها. والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همز؛ لأن معايش جمع معيشة، من عاش يعيش عيشا، ومعيشة أصلها «مَعْيِشَة» فاستثقلت الكسرة على الياء، فنقلت إلى العين فصارت مَعيشة، فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال، فقيل: معايش. ووزنه مفاعل؛ لأن الياء أصلية في الكلمة. بخلاف مدائن

<sup>(</sup>۱) ورواه أحمد في مسنده (۳٤٨/۵) وابن ماجة في السنن برقم (٣٧٨١) من طريق بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة بن الحصيب ، رضي الله عنه ، مرفوعا.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في مسنده (۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذى برقم (٢٦٣٩) ورواه ابن ماجة فى السنن برقم (٢٦٣٩) والحاكم فى المستدرك (٢٩٧١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه برقم (٤٧٢٩) بنحوه من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) في د، م: «والذي».

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في مسنده (١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٧) في ك: «وتارة».

الجزء الثالث \_ سورة الأعراف: الآية (١١)

وصحائف وبصائر، جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من: مدن وصحف وأبصر، فإن الياء فيها زائدة، ولهذا تجمع على فعائل، وتهمز لذلك، والله أعلم.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا الآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۞ ﴾ .

ينبه تعالى بنى آدم فى هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس، وما هو منظو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم، ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَة اسْجُدُوا لآدَمَ [فَسَجَدُوا](۱) ﴿ وهذا كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَة إِنِي خَالِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَالَ مِن حَماً مَسْنُون . فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيه مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدينَ . [فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ ](٢) ﴾ الآية [الحجر: ٢٨ \_ ٣]، وذلك أنه تعالى لما خلق آدم، عليه السلام، بيده من طين لازب، وصوره بشرًا [سوياً](٣)، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم وأطاعوا، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس فى أول تفسير «سورة البقرة».

وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير: أن المراد بذلك كله آدم، عليه السلام.

وقال سفيان الثورى، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُم﴾ قال: خُلِقوا في أصلاب الرجال، وصُوِّروا في أرحام النساء.

رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (٤).

ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضا: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم: الذرية.

وقال الربيع بن أنس، والسُّدِّى، وقتادة، والضحاك في هذه الآية: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُم ﴾ أي: خلقنا آدم ثم صورنا الذرية.

وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ ﴾ ، فدل على أن المراد بذلك آدم ، وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر ، كما يقول تعالى لبنى إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول وأغلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوَى ﴾ [البقرة: ٧٥] ، والمراد: آباؤهم الذين كانوا في زمان موسى [عليه السلام] (٥) ، ولكن لما كان ذلك منَّةً على الآباء الذين هم أصلٌ صار كأنه واقع على الأبناء . وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلالَةً مِن طين [ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِين] (٢) ﴾ [المؤمنون: ١٢ ، ١٣] ، فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة (٧) ، وذريته مخلوقون من

<sup>(</sup>۱) زیادة من ك. (۲) زیادة من م. (۳)

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٢/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ. (٦) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية». (٧) في ك، م: «من سلالة من طين».

نطفة، وصح هذا لأن المراد من (١) خلقنا الإنسان الجنس، لا معيناً، والله أعلم.

﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (١٢) ﴾ .

قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى: ﴿ مَا [ مَنَعَكَ ] (٢) أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾: لا ههنا زائدة.

وقال بعضهم: زيدت لتأكيد الجحد، كقول الشاعر:

ما إن رأيتُ ولا سمعت بمثله

فأدخل «إن»، وهي للنفي، على «ما» النافية؛ لتأكيد النفي، قالوا: وكذلك ههنا: ﴿مَا مَنَعُكَ أَنْ لاَّ تَسْجُدَ﴾، مع تقدم قوله: ﴿ لَمْ يَكُن مّنَ السَّاجدين﴾.

حكاهما ابن جرير (٣) . وردهما، واختار أن «منعك» تضمن معنى فعل آخر تقديره: ما أحوجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك، ونحو ذلك. وهذا القول قوى حسن، والله أعلم.

وقول إبليس لعنه الله: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنهُ ﴾ ، من العذر الذي هو أكبر من الذنب ، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول ، يعنى لعنه الله: وأنا خير منه ، فكيف تأمرنى بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه ، بأنه خلق من نار ، والنار أشرف مما خلقته منه ، وهو الطين ، فنظر اللعين إلى أصل العنصر ، ولم ينظر إلى التشريف العظيم ، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص قوله تعالى : ﴿ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِين ﴾ [ص: ٢٧] ، فشذ من بين الملائكة بترك السجود ؛ فلهذا (٤) أبلس من الرحمة ، أى : أيس من الرحمة ، فأخطأ قبّحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضًا ، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت ، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح . والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة ؛ ولهذا خان إبليس عنصره ، ونفع آدم عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله ، والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة .

وفى صحيح مسلم، عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «خُلِقَت الملائكة من نور، وخُلقَ إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وُصِفَ لكم» هكذا رواه مسلم (٥).

وقال ابن مَرْدُويَه: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا إسماعيل، عن عبد الله بن مسعود، حدثنا نُعيم ابن حماد، حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزهرى، عن عُرْوَة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «خلق الله الملائكة من نور العرش، وخلق الجان من [مارج من](١) نار، وخلق آدم

<sup>(</sup>١) في ك، م، أ: «في». (٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٢٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) في م: «ولهذا».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ.

مما وُصف ككم». قلت لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال: باليمن (١) . وفي بعض أَلفاظ هذا الحديث في غير الصحيح: «وخلقت الحور العين من الزعفران» (٢).

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا محمد بن كثير، عن ابن شُوْذَب، عن مطر الورَّاق، عن الحسن في قوله: ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينَ ﴾ قال: قاس إبليس، وهو أول من قاس. إسناده صحيح.

وقال: حدثنى عمرو بن مالك، حدثنى يحيى بن سليم الطائفى (٣)، عن هشام، عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس، وما عُبِدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس (٤). إسناد صحيح أيضا.

﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ آآ) قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۞ ﴾ .

يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدرى كونى: ﴿ فَاهْبِطْ مِنْهَا ﴾ أى: بسبب عصيانك لأمرى، وخروجك عن طاعتى، فما يكون لك أن تتكبر فيها.

قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى.

﴿فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ أى: الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده، مكافأة لمراده بضده، فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين، قال: ﴿أَنظِرْنِي (٥) إِلَىٰ يَوْم يُعْتُون. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴾، أجابه تعالى إلى ما سأل، لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع، ولا مُعَقِّبَ لحكمه، وهو سريع الحساب.

﴿ قَالَ فَبِمَا أَغُو يُتَنِي لِأَقْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفهمْ وَعَنْ أَيْمَانهمْ وَعَن شَمَائلهمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكرينَ ۞ .

يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس ﴿إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٢) ﴾، واستوثق إبليس بذلك، أخذ في المعاندة والتمرد، فقال: ﴿ فَبِهَا أَغُويَتني الْقَعُدَنَّ لَهُمْ صراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ أي: كما أغويتني.

قال ابن عباس: كما أضللتني. وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك ـ الذين تخلقهم من (١) رواه عبد الرزاق في المصنف برقم (٢٠٩٠٤).

<sup>(</sup>۲) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ ۲۳۷) من طريق عبيد الله بن زحر، عن على بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، رضي الله عنه، وفي إسناده عبيد الله بن زحر، قال ابن حبان في المجروحين: «يروى الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن على بن يزيد أتي بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله، وعلى بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم».

<sup>(</sup>٣) في أ : « «الطائي».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) في ك، م: «فأنظرني» وهو خطأ. (٦) في م: «الدين» وهو خطأ.

ذرية هذا الذى أبعدتنى بسببه \_ على ﴿صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أى: طريق الحق وسبيل النجاة، ولأضلنهم (١) عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياى.

وقال بعض النحاة: الباء ههنا قسمية، كأنه يقول: فبإغوائك إياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال مجاهد: ﴿صراطك المُسْتَقيم﴾ يعني: الحق.

وقال محمد (٢) بن سوقة، عن عون بن عبد الله: يعني طريق مكة.

قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك [كله] (٣).

قلت: لما روى الإمام أحمد:

حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو عَقيل ـ يعنى الثقفى عبد الله بن عَقيل ـ حدثنا موسى بن المسيب، أخبرنى سالم بن أبى الجَعْد، عن سَبْرة بن أبى فَاكه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، قعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟». قال: "فعصاه وأسلم». قال: "وقعد له بطريق ألهجرة فقال: أتهاجر وتدع (٥) أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كالفرس فى الطول؟ فعصاه وهاجر، ثم قعد له بطريق (١) الجهاد، وهو جهاد النفس والمال، فقال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال؟». قال: "فعصاه، فجاهد». قال رسول الله ﷺ: "فمن فعل ذلك منهم (٧) فمات، كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان (٨) حقاً على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان (٩) وقصته دابة كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، أو أو وقصته دابة كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، أو الله أن يدخله الجنة، أو ١٠٠٠).

وقوله: ﴿ ثُمَّ لآتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ [ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِدِينَ ] (١١) ﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿ ثُمَّ لَآتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِم ﴾: أشككهم في آخرتهم ، ﴿ وَمَن خَلْفِهِمْ ﴾: أرغبهم في دنياهم ﴿ وَعَن أَيْمَانِهِمْ ﴾: أشبه عليهم أمر دينهم ﴿ وَعَن شَمَائِلِهِم ﴾: أشهى لهم المعاصى.

وقال [على](١٢) بن طلحة - في رواية - والعَوْفي، كلاهما عن ابن عباس: أما ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْمَانِهِمْ ﴾: فمن قبل أَيْدِيهِمْ ﴾: فمن قبل حسناتهم، وأما ﴿عَنْ أَيْمَانِهِمْ ﴾: فمن قبل حسناتهم، وأما ﴿عَنْ شَمَائِلهِمْ ﴾: فمن قبل سيئاتهم.

وقال سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قتادة: أتاهم ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِم ﴾ فأخبرهم أنه (١٣) لا بعث ولا

<sup>(</sup>١) في أ : "أفلأضلنهم" . (٢) في أ : "مجاهد" . (٣) زيادة من ك .

<sup>(</sup>٤) في د: «في طريق». (٥) في د، ك، م، أ: «وتذر».

<sup>(</sup>٦) في د: "في طريق".(٧) في د: "منهم ذلك".

<sup>(</sup>A) في ك: «وإن قتل كان»، وفي م: «وإن كان قتل».(P) في م: «وإن».

<sup>(</sup>١٠) المسند (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>١١) زيادة من أ، وفي هــ: «الآية». (١٢) زيادة من أ. (١٣) في كـ: «أن».

جنة ولا نار ﴿وَمَنْ خَلْفِهِمْ﴾: من أمر الدنيا فزيَّنها لهم ودعاهم إليها و ﴿عَنْ أَيْمَانِهِمِ﴾ من قبل حسناتهم بَطَّاهم (١) عنها ﴿وَعَن شَمَائِلِهِمِ﴾: زين لهم السيئات والمعاصى، ودعاهم إليها، وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله.

وكذا روًى عن إبراهيم النَّخَعي، والحكم بن عتيبة (٢)، والسدى، وابن جرير (٣)، إلا أنهم قالوا: ﴿ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾: الدنيا ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾: الآخرة.

وقال مجاهد: «من بين أيديهم وعن أيمانهم»: حيث يبصرون، «ومن خلفهم وعن شمائلهم»: حيث لا يبصرون.

واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه، والشر يُحببه (٤) لهم.

وقال الحكم بن أبان، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ ثُمَّ لاَتِينَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ﴾ ، ولم يقل: من فوقهم؛ لأن الرحمة تنزل من فوقهم.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ ﴾ قال: موحدين.

وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِم مِن سُلْطَانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ صَدَّقَ عَلَيْهِم مِن سُلْطَانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكَّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظَ﴾ [سبأ: ٢٠، ٢١].

ولهذا ورد في الحديث الاستعادة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها، كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده:

حدثنا نصر بن على، حدثنا عمرو بن مُجَمِّع، عن يونس بن خَبَّاب، عن ابن جُبَيْر بن مُطْعِم يعنى نافع بن جبير ـ عن ابن عباس ـ وحدثنا عمر بن الخطاب ـ يعنى السجستانى ـ حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبى أُنيْسة، عن يونس بن خباب ـ عن ابن جبير بن مطعم ـ عن ابن عباس قال: كان رسول الله عليه يقول: «اللهم إنى أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلى ومالى، اللهم استر عَوْرتي، وآمن رَوْعَتِي (٥)، واحفظني من بين يدى ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالى، ومن فوقى، وأعوذ بك (١) اللهم أن أُغْتَال مِنْ تَحْتِي ». تفرد به البزار (٧)، وحسنه.

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا عبادة بن مسلم الفزارى، حدثنى جُبير بن أبى سليمان

<sup>(</sup>١) في أ: «بطأهم». (٢) في م، أ: «عيينة». (٣) في د، ك، م: «جريج».

<sup>(</sup>٤) في د، ك، م، أ: «يحسنه». (٥) في د، ك: «اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي».

<sup>(</sup>٦) في د: «بعظمتك».

<sup>(</sup>٧) مسند البزار برقم (٣١٩٦) «كشف الأستار» وقال الهيثمي في المجمع (١٠/١٧٥): «فيه يونس بن خباب وهو ضعيف».

ابن جبير بن مطعم، سمعت عبد الله بن عمر يقول: لم يكن رسول الله يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسى: «اللهم إنى أسألك العافية<sup>(۱)</sup> فى الدنيا والآخرة، اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى، اللهم استر عوراتى، وآمن روعاتى، اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى، وعن يمينى وعن شمالى، ومن فَوْقِى، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى». قال وكيع: يعنى الخسف.

ورواه أبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن حِبَّان، والحاكم من حديث عبادة بن مسلم، به <sup>(۲)</sup>. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

# ﴿ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ 🕟 ﴾.

أكد تعالى اللعنة (٣) والطرد والإبعاد النفى عن محل الملأ الأعلى بقوله: ﴿اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْءُومًا مَدْعُورًا﴾.

قال ابن جرير: أما «المذؤوم»، فهو المعيب، والذّام غير مشدّد: العيب. يقال: «ذأمه يَذْأمه ذأما فهو مذؤومُ». ويتركون الهمز فيقولون: «ذمّته أذيمه ذيما وذاما، والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم».

قال: «والمدحور»: الْمُقْصَى. وهو المبعد المطرود.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما نعرف (٤) «المذؤوم» و «المذموم» إلا واحداً.

وقال سفيان الثورى، عن أبى إسحاق، عن التميمى، عن ابن عباس: ﴿اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْءُومًا مَا مُذَاءُ مَا مُذَاءُ مَا مُذَاءُ مَا مُذَاءُ مَا مُذَاءُ مَا مُؤْمًا مُومًا مُؤْمًا مَدُومًا مُومًا مَدْءُومًا مَدْءُومًا مَدُومًا مُؤْمًا مَدُومًا مُؤْمًا مَدْءُومًا مَدْءُومًا مَدْءُومًا مُؤْمًا مُؤْمًا مُؤْمًا مُؤْمًا مَدُومًا مُؤْمًا مَدْءُومًا مُؤْمًا مُؤْمًا مَدُومًا مُؤْمًا مُؤْمًا مَا مُؤْمًا مَا مُؤْمًا مَا مُؤْمًا مَا مُؤْمًا مَا مُؤْمًا مُؤْمًا مَا مُؤْمًا مُؤْمًا مُؤْم

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: صغيرا مقيتا. وقال السدى: مقيتا مطرودا. وقال قتادة: لعينا مقيتا. وقال مجاهد: منفياً مطروداً. وقال الربيع بن أنس: مذؤوما: منفيا، والمدحور: المصغر<sup>(٥)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ﴾. كقوله: ﴿قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلَبْ عَلَيْهِم بِخَيْلكَ وَرَجَلكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ وَكَهَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلا﴾ [الإسراء: ٣٣ \_ ٦٥].

﴿ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ

<sup>(</sup>١) في أ: «أسألك العفو والعافية».

<sup>(</sup>۲) المسند (۲/۲) وسنن أبى داود برقم (۷۷) وسنن النسائى (۸/۲۸۲) وسنن ابن ماجة برقم (۳۸۷۱) وصحيح ابن حبان (۲) المسند (۱/۷۰) والمستدرك (۱/۷۱).

<sup>(</sup>٣) في د، ك، م، أ: «أكد تعالى عليه اللعنة».(٤) في د: «الصغير».

فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا وَبُكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿ وَقَالَ مَا نَهَاكُمُا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ .

يذكر تعالى أنه أباح لآدم، عليه السلام، ولزوجته [حواء](۱) الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شيجرة واحدة. وقد تقدم الكلام على ذلك في «سورة البقرة»، فعند ذلك حسدهما الشيطان، وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليُسلبا(۲) ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن، وقال كذبا وافتراء: مانهاكما ربكما عن أكل (۳) الشجرة إلا لتكونا ملكين أي: لئلا تكونا ملكين، أو خالدين ههنا، ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما(٤)، كقوله: ﴿قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرة الْخُلْدِ وَمُلْكِ لاَّ يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠] أي: لئلا تكونا ملكين، كقوله: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا﴾ ومُلْك لاَّ يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠] أي: لئلا تكونا ملكين، كقوله: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا﴾ وألنساء: ١٧٦]، أي: لئلا تضلوا، ﴿وأَلْقَىٰ فِي الأَرْضِ رَواسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥] أي: لئلا عمد بكم.

وكان ابن عباس ويحيى بن أبى كثير يقرآن: ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلِكَيْن﴾، بكسر اللام. وقرأه الجمهور بفتحها.

﴿ وَقَاسَمَهُما ﴾ أى: حلف لهما بالله: ﴿ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾، فإنى من قَبْلكما ههنا، وأعلم بهذا المكان، وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين، كما قال خالد بن زهير، ابن عم أبى ذؤيب: وقاسَمَها بالله جَهْدا لأنتمُ ألذٌ من السلوى إذا ما نشورها (٥)

أى: حلف لهما بالله [على ذلك] (٦) حتى خدعهما، وقد يخدع المؤمن بالله، فقال: إنى خُلقت قبلكما، وأنا أعلم منكما، فاتبعانى أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خُدعنا له».

﴿ فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينٌ (٢٣ قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٣٣) ﴾ .

قال سعید بن أبی عَرُوبَة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبی بن کعب، رضی الله عنه، قال: کان آدم رجلا طُوالا، کأنه نخلة سَحُوق، کثیر شعر الرأس. فلما وقع بما وقع به من الخطیئة، بَدَتْ له

<sup>(</sup>۱) زيادة من أ. (۲) في د: «ليسلبهما». (۳) في د، ك: «هذه».

<sup>(</sup>٤) في أ: «ذلك».

<sup>(</sup>٥) البيت في تفسير الطبري (١٢/ ٣٥٠) وعزاه المحقق لأشعار الهذليين (١/١٥٨).

<sup>(</sup>٦) زيادة من د، ك، م، أ.

عورته عند ذلك، وكان لا يراها. فانطلق هاربا في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة، فقال لها: أرسليني. فقالت: إنى غير مرسلتك. فناداه ربه، عز وجل: يا آدم، أمنّى تفر؟ قال: رب إنى استحييتك (١).

وقد رواه ابن جرير، وابن مَرْدُويه من طُرُق، عن الحسن، عن أبيّ بن كعب، عن النبي ﷺ، والموقوف أصح إسنادا<sup>(٢)</sup>.

وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك، عن الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته، السنبلة. فلما أكلا منها بدت لهما سوآتها، وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين، يلزقان بعضه إلى بعض. فانطلق آدم، عليه السلام، موليا في الجنة، فعلقت برأسه شجرة من الجنة، فناداه: يا آدم، أمنى تفر؟ قال: لا، ولكنى استحييتك يارب. قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة، عما حرمت عليك. قال: بلى يارب، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحداً يحلف بك كاذباً. قال: وهو قوله، عز وجل (٣): ووقاً سمهما إني لكما لمن الناصحين . قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض، ثم لاتنال العيش إلا كدا. قال: فأهبط من الجنة، وكانا يأكلان منها رغداً، فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب، فعلم صنعة الحديد، وأمر بالحرث، فحرث وزرع ثم سقى، حتى إذا بلغ حصد، ثم داسه، ثم ذراه، ثم طحنه، ثم عجنه، ثم خبزه، ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ (٤).

وقال الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَق الْجَنَّة ﴾ قال: ورق التين . صحيح إليه.

وقال مجاهد: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب.

وقال وَهْب بن مُنبِّه في قوله: ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾ قال: كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما، لا يرى هذا عورة هذه، ولا هذه عورة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن قتادة قال: قال آدم: أى رب، أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال: إذاً أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسألة التوبة، وسأله النظرة، فأعطى كل واحد منهما الذي سأله.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۲/ ۳٥٤).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۲/ ۳۰۲) ورواه الحاكم في المستدرك (۱/ ۳٤٥) من طريق يزيد بن الهاد، عن الحسن، عن أبي بن كعب بنحوه، وقال: "هذا لا يعلل حديث يونس بن عبيد، فإنه أعرف بحديث الحسن من أهل المدينة ومصر، والله أعلم " يقصد الحاكم ما أخرجه في المستدرك (۲/ ۳٤٤) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عتى، عن أبي بن كعب بنحوه، فإنه قد علله في آخره بأنه قد روى عن الحسن، عن أبي دون ذكر عتى. ورواه عبد الرزاق في المصنف (۳/ ٤٠٠)، عن ابن جريج حدثت عن أبي بن كعب، عن النبي عليه فذكره بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في د، م: «قول الله»، وفي ك: «قوله تعالى».

<sup>(</sup>٤) ورواه الطبرى في تفسيره (١٢/ ٣٥٢) من طريق عبد الرزاق به.

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا عبَّاد بن العَوَّام، عن سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لم أكل آدم من الشجرة قيل له: لم أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها. قال: حواء. أمرتني. قال: فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها، ولا تضع إلا كرها. قال: فرنَّت عند ذلك حواء. فقيل لها: الرنة عليك وعلى ولدك (١).

وقال الضحاك بن مُزَاحِم في قوله: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه [عز وجل](٢).

﴿ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرِّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٢٤) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمَنْهَا تُخْرَجُونَ (٢٠) ﴾ .

قيل: المراد بالخطاب في ﴿اهْبِطُوا﴾: آدم، وحواء، وإبليس، والحية. ومنهم من لم يذكر الحية، والله أعلم.

والعمدة في العداوة آدم وإبليس؛ ولهذا قال تعالى في سورة «طه» قال: ﴿ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ [الآية: ١٢٣]، وحواء تبع لآدم. والحية ـ إن كان ذكرها صحيحا ـ فهي تبع لإبليس.

وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم، أودنياهم، لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله (٣) ﷺ.

وقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ أى: قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة، قد جرى بها القلم، وأحصاها القدر، وسطرت في الكتاب الأول.

وقال ابن عباس: ﴿مُسْتَقَرُّ ﴾: القبور. وعنه: وجه الأرض وتحتها. رواهما ابن أبي حاتم.

وقوله: ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾. كقوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ [طه: ٥٥]، يخبر تعالى أنه يجعل (٤) الأرض دار لبنى آدم مَدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفِيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم القيامة (٥) الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويجازي كلا بعمله.

﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقُوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلكَ منْ آيَاتِ اللَّه لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ (٢٦) ﴾ .

يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش فاللباس(٦) المذكور ههنا لستر

(٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۲/ ۳۵٦).

<sup>(</sup>٣) في ك: «ورسوله».

<sup>(</sup>٦) في ك: «واللباس».

<sup>(</sup>٤) في ك، م: «جعل».

<sup>(</sup>٥) في ك، م، أ: «المعاد».

العورات ـ وهي السوآت<sup>(۱)</sup> ـ والرياش والريش: هو ما يتجمل به ظاهرًا، فالأول من الضروريات، والريش من التكملات والزيادات.

قال ابن جرير: «الرياش» في كلام العرب: الأثاث، وما ظهر من الثياب.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس \_ وحكاه البخارى \_ عنه: الريش: المال. وكذا قال مجاهد، وعُرْوَة بن الزبير، والسُّدِّى والضحاك (٢).

وقال العَوْفي، عن ابن عباس: «الرياش»: اللباس، والعيش، والنعيم.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «الرياش»: الجمال.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أصبّغُ، عن أبى العلاء الشامى قال: لبس أبوأمامة ثوبًا جديداً، فلما بلغ تَرْقُوتَه قال: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى، وأتجمل به فى حياتى. ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ﷺ: «من استجد ثوبًا فلبسه (٣)، فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى، وأتجمل به فى حياتى (٤)، ثم عمد إلى الثوب الذى خَلُقَ أو: ألقى فتصدق به، كان فى ذمة الله، وفى جوار الله، وفى كنف الله حيا وميتا، [حيا وميتا، حيا وميتا، حيا وميتا ] (٥)».

ورواه الترمذى، وابن ماجه، من رواية يزيد بن هارون، عن أصبغ ـ هو ابن زيد الجهنى (٦) ـ وقد وثقه يحيى بن مُعين وغيره، وشيخه «أبو العلاء الشامى» لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولكن لم يخرجه أحد، والله أعلم.

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا مختار بن نافع التمار، عن أبى مطر؛ أنه رأى عليا، رضى الله عنه، أتى غلامًا حدثًا، فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم، ولبسه إلى ما بين الرسغين إلى الكعبين، يقول ولبسه: الحمد لله الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس، وأوارى به عورتى. فقيل: هذا شىء ترويه عن نفسك أو عن نبى الله عليه على عند الكسوة: «الحمد لله الذى رزقنى (٧) من الرياش (٨) ما أتجمل به فى الناس، وأوارى به عورتى» (٩).

وقوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقُوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾: قرأ بعضهم: «ولباسَ التقوى»، بالنصب. وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء، ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ خيره.

واختلف المفسرون في معناه، فقال عكرمة: يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. رواه ابن أبى حاتم.

(٣) في م: «يلبسه»

<sup>(</sup>١) في ك: «الشهوات». (٣) في ك، م، أ: «والضحاك: الرياش: المال».

<sup>(</sup>٤) في أ: «في الناس». (٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٦) المسند (١/ ٤٤) وسنن الترمذي برقم (٣٥٦٠) وسن ابن ماجة برقم (٣٥٥٧).

<sup>(</sup>V) في أ: «كساني». (A) في م: «من اللباس».

<sup>(</sup>٩) المسند (١٥٧/١) قال الهيثمي في المجمع (٥/١١٩): «فيه مختار بن نافع وهو ضعيف».

وقال زيد بن على، والسُّدِّي، وقتادة، وابن جُريْج: ﴿وَلَبَاسُ التَّقْوَىٰ ﴾: الإيمان.

وقال العَوْفي، عن ابن عباس [رضى الله عنه: ﴿وَلَبَاسُ التَّقُوْيُ ﴾](١): العمل الصالح.

وقال زياد (٢)بن عمرو، عن ابن عباس: هو السمت الحسن في الوجه.

وعن عُرْوَة بن الزبير: ﴿لَبَاسُ التَّقْوَىٰ ﴾: خشية الله.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿لِبَاسُ التَّقْوَىٰ ﴾: يتقى الله، فيوارى عورته، فذلك لباس التقوى.

وكل هذه متقاربة، ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال:

حدثنى المثنى، حدثنا إسحاق بن الحجاج، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان، رضى الله عنه، على منبر رسول الله عليه عليه قميص قُوهى محلول الزرّ، وسمعته يأمر بقتل الكلاب، وينهى عن اللعب بالحمام. ثم قال: يأيها الناس، اتقوا الله في هذه السرائر، فإنى سمعت رسول الله عليه يقول: «والذى نفس محمد بيده، ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر». ثم تلا هذه الآية: «ورياشاً» ولم يقرأ: وريشاً \_ فولباسُ التَّقُونَىٰ ذَلِكَ حَنْ لَكُ مَنْ آيَات اللَّه على قال: «السمت الحسن».

هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم (٣)، وفيه ضعف. وقد روى الأثمة: الشافعى، وأحمد، والبخارى فى كتاب «الأدب» من طرق صحيحة، عن الحسن البصرى؛ أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام، يوم الجمعة على المنبر.

وأما المرفوع منه (٤)، فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهداً (٥) من وجه آخر، حيث قال: حدثنا. . . (٦).

﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيَّا مَنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا لَيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يَرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يَرُونُهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يَرُونُهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ (٢٧) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ك، أ. (۲) في أ: «الديال».

<sup>(</sup>۳) تفسیر الطبری (۲۱/ ۳۲۷).

<sup>(</sup>٤) في م: «عنه». (٥) في ك، م: «شاهدا آخر».

<sup>(</sup>٦) [محمود بن محمد المروزى، حدثنا حامد بن آدم المروزى، حدثنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عبيد الله العرزمى، عن سلمة ابن كهيل، عن جندب بن سفيان البجلى قال: قال رسول الله ﷺ: "ما أسر عبدٌ سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيرًا فخير، وإن شدًا فشه "].

المعجم الكبير (٢/ ١٧١) وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٢٥) : "فيه حامد بن آدم وهو كذاب؛ والعرزمي تركه الأثمة.

تثبيه: فى جميع النسخ لم يذكر هذا الحديث الذى سقته ههنا، وموضعه بياض عدة أسطر، وقد تعرفت على أن هذا الحديث هو مقصود الحافظ ابن كثير، أنى رأيته ساق أثر عثمان السابق ثم ساق بعده هذا الحديث بإسناد الطبرانى، كما سيأتى فى سورة الفتح آية: ٢٩، فرأيت إثباته فى الحاشية.

يقول تعالى محذراً بنى آدم من إبليس وقبيله، ومبيناً لهم عداوته القديمة لأبى البشر آدم، عليه السلام، فى سعيه فى إخراجه من الجنة التى هى دار النعيم، إلى دار التعب والعناء، والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه، وما هذا إلا عن عداوة أكيدة، وهذا كقوله تعالى: ﴿أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِيَّتُهُ أُولِياء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِئُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾ [الكهف: ٥٠].

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢٨) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدً وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٣٦) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّه وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ (٣٦) ﴾.

قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة، يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. فتضع المرأة على فرجها النِّسْعَة، أو الشيء وتقول:

اليوم يبدُو بعضُه أو كلّه وما بَدا منه فلا أحلّهُ اليوم يبدُو بعضُه أو كلّه وما بَدا منه فلا أحلّهُ أَمَرَنَا بهَا﴾ الآية (٢). فأنزل الله [تعالى](١): ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بهَا﴾ الآية (٢).

قلت: كانت العرب \_ ماعدا قريشًا \_ لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثيابهم، ومن أنهم لا يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحمسي ثوبًا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد، فمن لم يجد ثوبًا جديداً ولا أعاره أحمسي ثوبًا، طاف عريانًا. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة، فتجعل على فرجها شيئًا يستره بعض الشيء وتقول:

اليوم يبدُو بعضُه أو كلّه وما بَدا منه فلا أحلّه (٣)

وأكثر ما كان النساء يطفن [عراة] (٤) بالليل، وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، واتبعوا فيه آباءهم ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك، فقال: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾، فقال تعالى ردًا عليهم: ﴿قُل ﴾ أى: قال: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة منكرة، والله لا قل يا محمد لمن ادعى ذلك: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء ﴾ أى: هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة، والله لا يأمر بمثل ذلك ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُون ﴾ أى: أتسندون إلى الله من الأقوال مالا تعلمون صحته.

وقوله: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴾ أي: بالعدل والاستقامة، ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجد

<sup>(</sup>١) زيادة من ك.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۲/ ۳۷۷).

<sup>(</sup>٣) البيت منسوب لضباعة بنت عامر بن قرط، وله قصة ذكرها ابن حبيب البغدادي في المنمق (ص٧٢٠).

<sup>(</sup>٤) زيادة من ك، م.

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ أَى: أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله [تعالى](١)، وما جاؤوا به [عنه](٢) من الشرائع، وبالإخلاص له في عبادته، فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابًا موافقاً للشريعة، وأن يكون خالصًا من الشرك.

وقوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ [فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ] (٣) الضَّلالَةُ ﴾ \_ اختلف في معنى [قوله تعالى] (٤٠) : ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ فقال ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ : يحييكم بعد موتكم.

وقال الحسن البصرى: كما بدأكم في الدنيا، كذلك تعودون يوم القيامة أحياء.

وقال قتادة: ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ قال: بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئًا، ثم ذهبوا، ثم يعيدهم.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولاً، كذلك يعيدكم آخرًا.

واختار هذا القول أبو جعفر بن جرير، وأيده بما رواه من حديث سفيان الثورى وشعبة بن الحجاج، كلاهما عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله على الله عنه عنه عنه الناس، إنكم تحشرون (٥) إلى الله حُفَاة عُرَاة غُرُلاً، ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ بَعُوعُظة فقال: «يأيها الناس، إنكم تحشرون (١٠٤ إلى الله حُفَاة عُرَاة غُرُلاً، ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]».

وهذا الحديث مُخَرَّجٌ في الصحيحين، من حديث شعبة، وفي صحيح البخاري ـ أيضا ـ من حديث الثوري به (٦).

وقال وقاء بن إياس أبو يزيد، عن مجاهد: ﴿كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ قال: يبعث المسلم مسلمًا، والكافر كافرًا .

وقال أبو العالية: ﴿ كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾: رُدُّوا إلى علمه فيهم.

وقال سعید بن جبیر: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾: كما كتب علیكم تكونون ـ وفی روایة: كما كنتم تكونون علیه تكونون.

وقال محمد بن كعب القُرَظي في قوله تعالى: ﴿كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾: من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه، وإن عمل بأعمال أهل السعادة، كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة، ثم صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه. ومن ابتدئ خلقه على السعادة، صار على ماابتدئ خلقه عليه، إن عمل بأعمال أهل الشقاء، كما أن السحرة عملت (٧) بأعمال أهل الشقاء، ثم صاروا إلى ما ابتدئوا عليه.

 <sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (٥) في أ: «محشورون».

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (٣٨٦/١٢) وصحيح البخاري برقم (٤٦٢٥) وصحيح مسلم برقم (٢٨٦٠).

<sup>(</sup>Y) في أ: «عملوا».

وقال السُّدِّى: ﴿كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ ﴾ يقول: ﴿كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾: كما خلقناكم، فريق مهتدون وفريق ضلال، كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴾ قال: إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنًا وكافرًا، كما قال [تعالى](١): ﴿هُو الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمَنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّوْمِن﴾ [التغابن: ٢]، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم (٢)، مؤمنًا وكافرًا.

قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخارى: «فوالذى لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع \_ أو: ذراع \_ فيسبق  $^{(7)}$  عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع \_ أو: ذراع \_ فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخل الجنة» $^{(3)}$ .

وقال أبو القاسم البَغَوى: حدثنا على بن الجَعْد، حدثنا أبو غسَّان، عن أبى حازم، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله على: «إن العبد ليعمل \_ فيما يرى الناس \_ بعمل أهل الجنة، وإنه من أهل النار. وإنه ليعمل \_ فيما يرى الناس \_ بعمل أهل النار، وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم»(٥).

هذا قطعة من حديث رواه البخارى من حديث أبى غسان محمد بن مُطَرِّف المدنى، في قصة «قُزْمان» يوم أحد (٦).

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي ﷺ أنه قال: «تُبْعَثُ كل نَفْس على ما كانت عليه».

وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه، عن الأعمش، به. ولفظه: «يبعث كل عبد على ما مات عليه»(٧).

قلت: ولابد من الجمع بين هذا القول \_ إن كان هو المراد من الآية \_ وبين قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدّينِ حَنِيفًا فَطْرَةَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠]، وما جاء في الصحيحين، عن أبي هريرة، رضى الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يُهود دانه ويُنصر انه ويُمجَسّانه» (٨). وفي صحيح مسلم، عن عياض بن حمار (٩) قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى: إنى خلقت عبادى حُنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث. ووجه

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٣٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) ورواه البغوى في تفسيره (٣/ ٢٢٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي شريح، عن أبي القاسم البغوى به.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٦٦٠٧، ٦٤٩٣).

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبرى (١٢/ ٣٨٤) وصحيح مسلم برقم (٢٨٧٨) وسنن ابن ماجة برقم (٢٣٠٠).

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم (١٣٨٥) وصحيح مسلم برقم (٢٦٥٨).

<sup>(4)</sup> في 1: «حماد».

الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر، في ثانى الحال، وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده، والعلم بأنه لا إله غيره، كما أخذ عليهم بذلك الميثاق، وجعله في غرائزهم وفطرهم، ومع هذا قدر أن (١) منهم شقيًا ومنهم سعيدًا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمنكُمْ كَافِرٌ وَمنكُم مُّوْمِن﴾ [التغابن: ٢]، وفي الحديث: «كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقهًا، أو مُوبِقها» (٢). وقدر الله نافذ في بريته، فإنه هو ﴿الَّذِي قَدَّرَ فَهدَى﴾ [الأعلى: ٣]، و﴿الَّذِي أَعْظَىٰ كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]، وفي الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة»؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَوَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ﴾، ثم علل ذلك فقال: ﴿إنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ [وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ] (٣) ﴾.

قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدًا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها، إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها، فيركبها عنادًا منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن بين فريق الضلالة الذى ضل وهو يحسب أنه هاد، وفريق الهدى، فرق. وقد فَرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية [الكريمة](٤).

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ (٣) ﴾.

هذه الآية الكريمة ردُّ على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عُراة، كما رواه مسلم والنسائى وابن جرير (٥) \_ واللفظ له \_ من حديث شعبة، عن سلمة بن كُهيْل، عن مسلم البَطين، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء: الرجال بالنهار، والنساء بالليل. وكانت المرأة تقول:

اليومَ يبدُو بعضُه أو كُلّه وما بَدا مِنْه فلا أحِلّهُ فقال الله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ ﴾ (٦).

وقال العَوْفى، عن ابن عباس فى قوله [تعالى] (٧): ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ الآية، قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة، فأمرهم الله بالزينة ـ والزينة: اللباس، وهو ما يوارى السوأة، وما سوى ذلك من جَيِّد البزِّ والمتاع ـ فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد.

وكذا قال مجاهد، وعطاء، وإبراهيم النَّخعي، وسعيد بن جُبَيْر، وقتادة، والسُّدِّي، والضحاك،

<sup>(</sup>١) في ك: «أن يكون».

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث رواه مسلم في صحيحه برقم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري.

<sup>(</sup>٣) زيادة من د، ك، م، أ. وفي هـ: «الآية». ﴿ (٤) زيادة من ك، أ. ﴿ (٥) في أ: «ابن ماجة».

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم برقم (٣٠٢٨) وسنن النسائي (٥/٢٣٣) وتفسير الطبري (١٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٧) زيادة من أ.

ومالك عن الزهرى، وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها: أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة.

وقد روى الحافظ بن مَرْدُويه، من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي، عن قتادة، عن أنس مرفوعا؛ أنها أنزلت (١) في الصلاة في النعال. ولكن في صحته نظر (٢)، والله أعلم.

ولهذه الآية، وما ورد في معناها من السنة، يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل الثياب<sup>(٣)</sup> البياض، كما قال الإمام أحمد:

حدثنا على بن عاصم، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكَفِّنوا فيها موتاكم، وإن من خير أكحالكم الإثْمد، فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر».

هذا حديث جيد الإسناد، رجاله (٤) على شرط مسلم. ورواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، من حديث عبد الله بن عثمان بن خُثَيم، به (٥). وقال الترمذي: حسن صحيح.

وللإمام أحمد أيضا، وأهل السنن بإسناد جيد، عن سَمُرَة بن جُنْدَب قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم»(٦).

وروى الطبرانى بسند (٧) صحيح، عن قتادة، عن محمد بن سيرين: أن تميما الدارى اشترى رداءً بألف، فكان يصلى فيه.

وقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا [وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ] (^) ﴾، قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾.

وقال البخارى: قال ابن عباس: كل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرَف ومَخيلة.

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثَوْر، عن مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب، ما لم يكن سرَفًا أو مَخيلة. إسناده

(٧) في م: «بإسناد».

<sup>(</sup>١) في أ: «نزلت».

<sup>(</sup>۲) ورواه العقيلى فى الضعفاء الكبير (٣/ ١٤٣) من طريق عباد بن جويرية، عن الأوزاعى، عن قتادة به.وعباد بن جويرية قال فيه الإمام أحمد: «كذاب أفاك».

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (٢٨٧/١٤) من طريق يعقوب، الدعاء عن يحيى بن عبد الله الدمشقي، عن الأوزاعي به. ويعقوب وشيخه لا يعرفان.

<sup>(</sup>٣) في د، ك، م، أ: «اللباس». (٤) في م: «رجاله كلهم ثقات».

<sup>(</sup>٥) المسند (١/ ٢٤٧) وسنن أبي داود برقم (٢٠٦١) وسنن الترمذي برقم (٩٩٤) وسنن ابن ماجة برقم (١٤٧٢).

 <sup>(</sup>٦) المسند (٥/٧) وسنن النسائي (٨/٥٠٪) .

<sup>(</sup>A) زيادة من ك، م، أ. وفي هـ: «الآية».

صحيح

وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز، حدثنا هَمّام، عن قتادة، عن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير مَخِيلة ولا سرَف، فإن الله يحب أن يرى (١) نعمته على عبده (٢).

ورواه النسائى وابن ماجه، من حديث قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبى ﷺ قال: «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مَخيلة» (٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا سليمان بن سليم الكناني، حدثنا يحيى بن جابر الطائي (٤): سمعت المقدام بن معد يكرب الكندى (٥) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما ملأ آدمي وعاءً شرًا من بطنه، حَسْبُ ابن آدم أكلات يُقِمْنَ صُلبه، فإن كان فاعلاً لا محالة، فثلث طعامٌ، وثلث شرابٌ، وثلث لنفسه».

ورواه النسائی والترمذی، من طرق، عن یحیی بن جابر، به (۱<sup>)</sup>. وقال الترمذی: حسن ـ وفی نسخة: حسن صحیح.

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا سُويَّد بن عبد العزيز (٧)، حدثنا بَقِيَّة، عن يوسف ابن أبي كثير، عن نوح بن ذَكُوان، عن الحسن، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من السَّرف أن تأكل كل ما اشتهيت».

ورواه الدارقطني في الأفراد، وقال: هذا حديث غريب تفرد به بقية (^).

وقال السُّدِّى: كان الذين يطوفون بالبيت عراة، يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم؛ فقال الله [تعالى] (٩٠٠) لهم : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا [وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ] (١٠٠) لهم : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا [وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ] (١٠٠) لهم التحريم.

وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿وَلا تُسْرِفُوا﴾ يقول: ولا تأكلوا حرامًا، ذلك الإسراف. وقال عطاء الخراساني، عن ابن عباس قوله: ﴿وَكُلُوا(١١) وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبُ

<sup>(</sup>۱) في ك: «ترى».

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/ ١٨٢) .

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (٧٩/٥) وسنن ابن ماجة برقم (٣٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) في أ: «الطائي قال». (٥) في ك: «العبدي».

<sup>(</sup>٦) المسند (٤/ ١٣٢) النسائي في السنن الكبرى برقم (٦٧٦٨) وسنن الترمذي برقم (٢٣٨٠).

<sup>(</sup>V) في جميع النسخ : «سويد بن عبد العزيز» وصوابه : «سويد بن سعيد» كما في مسند أبي يعلى وكتب الرجال.

<sup>(</sup>٨) مسند أبى يعلى (٥/ ١٥٤) وأطراف الغرائب والأفراد لابن القيسراني (ق ٧٢) ورواه ابن ماجة في السنن برقم (٣٣٥٢) من طريق سويد بن سعيد به. وقال البوصيري في الزوائد (٣/ ٩٥): «هذا إسناد ضعيف» وهو مسلسل بالعلل.

<sup>(</sup>٩) زيادة من م. (١٠) زيادة من ك، م، أ. وفي هــ «الآية». (١١) في م: «كلوا».

الْمُسْرِفِينَ﴾، في الطعام والشراب.

وقال ابن جرير: وقوله: ﴿إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ يقول الله: إن الله [تعالى] (١) لا يحب المتعدين (٢) حَدَّه في حلال أو حرام، الغالين فيما أحل أو حرّم، بإحلال الحرام وبتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يحلل ما أحل، ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به.

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالصَةً يَوْمَ الْقَيَامَة كَذَلكَ نُفَصَّلُ الآيَات لقَوْمَ يَعْلَمُونَ (٣٢) ﴾.

يقول تعالى ردًا على من حَرّم شيئًا من المآكل والمشارب، والملابس، من تلقاء نفسه، من غير شرع من الله: ﴿قُلْ ﴾ يا محمد، لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم: ﴿مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ [وَالطَّيبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا خَالِصَةً يَوْمَ الْقيامَة ] (٣) ﴾ الآية، أى: هي مُخلُوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا، وإن شركهم فيها الكفار حساراً في الدنيا، فهي لهم خاصة يوم القيامة، لا يَشْركهم فيها أحد من الكفار، فإن الجنة محرّمة على الكافرين.

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو حُصَين محمد بن الحسين القاضى، حدثنا يحيى الحمَّانى، حدثنا يعقوب القُمِّى، عن جعفر بن أبى المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة، يصفرون ويُصفَقّون. فأنزل الله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لَعَبَاده ﴾ فأمروا بالثياب (٥).

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (٣٣) ﴾ .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شَقِيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله عَلَيْتِي: «لا أحد أغير من الله، فلذلك حَرَّم الفواحش ما ظَهَر مَنها وما بَطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله».

أخرجاه في الصحيحين، من حديث سليمان بن مهْران الأعمش، عن شقيق أبي وائـل، عـن عبد الله بن مسعود<sup>(١)</sup>. وتقدم الكلام في سورة الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن.

وقوله: ﴿وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ قال السُّدِّي: أما الإثم فالمعصية، والبغي أن تبغى على الناس بغير الحق.

<sup>(</sup>٤) في ك: «حبا» .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١٣/١٢)، وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٣): «فيه يحيي الحماني وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٦) المسند (١/ ٣٨١)، وصحيح البخاري برقم (٤٦٣٤)، وصحيح مسلم برقم (٢٧٦٠).

وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلها، وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه.

وحاصل ما فُسر (١) به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغى هو التعدى إلى الناس، فحرم الله هذا وهذا.

وقوله: ﴿وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ أى: تجعلوا له شريكا في عبادته، وأن تقولوا عليه (٢) من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك، مما لا علم لكم به كما قال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ [وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ] الآية [الحج: ٣٠، ٣١].

يقول تعالى: ﴿وَلَكُلِّ أُمَّةٍ ﴾ أى: قَرْن وجِيل ﴿أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم﴾ أى: ميقاتهم المقدر لهم ﴿لا يَسْتَقْدمُونَ ﴾ .

ثم أنذر تعالى بنى آدم بأنه سيبعث إليهم رسلا، يقصون عليهم آياته، وبَشر وحذر فقال: ﴿فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحِ ﴾ أى: ترك المحرمات وفعل الطاعات ﴿فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ . وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ﴾ أى: كذبت بها قلوبهم، واستكبروا عن العمل بها ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَهَا خَالدُونَ ﴾ أى: ماكثون فيها مكتًا مخلدًا.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُوْلَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (٣٧) ﴾ .

يقول [تعالى] (٥): ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ﴾ أى: لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله، أو كذب بآيات الله المنزلة.

﴿ أُولْئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ﴾: اختلف المفسرون في معناه، فقال العَوْفي عن ابن عباس: ينالهم ما كتب عليهم، وكتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسود.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال، من عَمِل خيرًا جُزِي به،

<sup>(</sup>١) في أ: «فسرا». (٢) في ك: «على الله». (٣) زيادة من ك، م، أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: «أي من ذلك». (٥) زيادة من أ.

ومن عمل شرًا جُزى به.

وقال مجاهد: ما وعدوا فيه من خير وشر.

وكذا قال قتادة، والضحاك، وغير واحد. واختاره ابن جرير.

وقال محمد بن كعب القرظى: ﴿ أُولَّكِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ﴾ قال: عمله ورزقه وعمره.

وكذا قال الربيع بن أنس، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول قوى فى المعنى، والسياق يدل عليه، وهو قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوْنَهُم﴾ ويصير المعنى فى هذه الآية كما فى قوله [تعالى](١): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ لا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَوْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذيقُهُمُ اللَّهَ الْكَذَبَ لا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَوْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذيقُهُمُ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ كَفُرُهُ إِلَيْنَا مَوْجِعُهُمْ فَلَيْلاً [ثُمَّ نَصْطُرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيطً ](٢) مَوْجِعُهُمْ فَلِيلاً [ثُمَّ نَصْطُرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيطً ](٢) هَوْدَ : ﴿ وَمَن كَفُرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيطً إِلَىٰ اللَّهَ عَلِيمٌ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيطً إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكً إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكً إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيطً إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيطً إِلَىٰ عَذَابٍ عَلَيْطً إِلَىٰ عَذَابٍ عَلَيْطً إِلَىٰ عَذَابٍ عَلَيْكً اللّهُ الْعَمُونَ فَلا يَعْفَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكً إِلَىٰ عَذَابٍ عَلَيْكً إِلَىٰ عَذَابٍ عَلِيطً إِلّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَىٰ عَذَابٍ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ بَمُ عَمْلُوا إِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ. نُمَتّعُهُمْ قَلِيلاً [ثُمَّ نَصْطُرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيطً إِلَىٰ عَذَابٍ عَلَيْطً إِلَىٰ عَذَابٍ عَلَيْكً إِلَىٰ عَذَابٍ عَلَيْطً إِلَىٰ عَذَابٍ عَلَيْكًا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَيْكُ إِلَى عَذَابٍ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعَلْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْكُوا

وقوله [تعالى] (٣): ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقُوْنَهُمْ [قَالُوا أَيْنَمَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه] (٤) ﴾ الآية: يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم (٥) عند الموت وقَبْض أرواحهم إلى النار، يقولون لهم (٦): أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله؟ ادعوهم يخلصوكم (٧) مما أنتم فيه. قالوا: ﴿ضَلُّوا عَنَا﴾ أي: ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم، ولا خيرهم. ﴿وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ أي: أقروا واعترفوا على أنفسهم ﴿أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾.

﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلَكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُونَا فَآتِهِمْ لَعَنَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لكُلِّ ضِعْفٌ وَلكِن لاَّ تَعْلَمُونَ (٣٦) وَقَالَتْ أُولاهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسبُونَ (٣٦) ﴾.

يقول تعالى مخبرًا عما يقوله لهؤلاء المشركين به، المفترين عليه المكذبين بآياته: ﴿ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ ﴾ أى: من أشكالكم وعلى صفاتكم، ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم ﴾ أى: من الأمم السالفة الكافرة، ﴿ مِن الْجِنِ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ﴾، يحتمل أن يكون بدلاً من قوله: ﴿ فِي أُمَمٍ ﴾، ويحتمل أن يكون ﴿ فِي أُمَمٍ ﴾، أى: مع أمم.

وقوله: ﴿كُلِّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا﴾، كما قال الخليل، عليه السلام: ﴿ثُمَّ يَوْمُ (^^) الْقيَامَة يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ [وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا] (٩٠)﴾ الآية [العنكبوت: ٢٥]. وقوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الّذِينَ اتَّبِعُوا مِن

<sup>(</sup>١) زيادة من أ. (٢) زيادة من د، ك، م، أ. (٣، ٤) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٥) في أ: «تقرعهم». (٦) في د: «قائلين لهم». (٧) في أ: «يخلصونكم».

<sup>(</sup>A) في د، ك، م: أويوم».(P) زياة من ك، م، أ.

الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَأً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بخَارِجينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧، ١٦٦].

وقوله [تعالى] (١): ﴿حتى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ﴾ أى: اجتمعوا فيها كلهم، ﴿قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ ﴾ أى: أخراهم دخولاً وهم الاتباع وهم الاتباع وهم المتبوعون ولائهم أشد جرماً من أتباعهم، فدخلوا قبلهم، فيشكوهم (٢) الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل، فيقولون: ﴿رَبّنا هَؤُلاء أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضَعْفًا مّنَ النَّار ﴾ أى: أضعف عليهم العقوبة، كما قال تعالى: ﴿يَوْمُ تُقَلّبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا. وَقَالُوا رَبّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُونَا السَّبِيلاً. رَبّنَا آتِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ [وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا] (٣) ﴾ [الأحزاب: ٦٦ ـ ٦٦].

وقوله: ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُون﴾ أي: قد فعلنا ذلك وجارينا كلا بحسبه، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَّدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّه زِدْنَاهُمْ عَذَابًا [فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسَدُونَ ] ( أ ) ﴿ [النحل: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَّدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّه زِدْنَاهُمْ عَذَابًا [فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسَدُونَ ] ( أ ) ﴾ [النحل: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ [ ألا سَاءَ مَا يَزِرُون ] ( ١٣ ) ﴾ [النحل: ٢٥]. [العنكبوت: ١٣] وقال: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ [ ألا سَاءَ مَا يَزِرُون ] (٢٥) ﴾ [النحل: ٢٥].

﴿ وَقَالَتْ أُولاهُمْ لأُخْرَاهُم ﴾ أى: قال المتبوعون للأتباع: ﴿ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ ﴾ قال السدى: فقد ضللتم كما ضللنا.

﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ ، وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم في حال محشرهم ، في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكُفُرَ إِلاَّ مَا لَا لَهُ اللَّهُ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَعْلالَ فِي أَعْنَاقِ اللَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ: ٣١ \_ ٣٣].

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۞ .

قوله: ﴿ لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ ﴾ قيل: المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء.

<sup>(</sup>١) زيادة من م. (٢) في أ: «فيشكونهم». (٣، ٤) زيادة من ك، م، أ. وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ. وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>٦) زيادة من ك، م،أ. وفي هـ: «الآية».

قاله مجاهد، وسعید بن جبیر. ورواه العَوْفی وعلی بن أبی طلحة، عن ابن عباس. وكذا رواه الثوری، عن لیْث، عن عطاء، عن ابن عباس.

وقيل: المراد: لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء.

رواه الضحاك، عن ابن عباس. وقاله السُّدِّي وغير واحد، ويؤيده ما قال ابن جرير:

حدثنا أبو كُريْب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن المنهال ـ هو ابن عمرو ـ عن زاذان، عن البراء؛ أن رسول الله على ذكر قَبْض روح الفاجر، وأنه يُصْعَد بها إلى السماء، قال: «فيصعدون بها، فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان، بأقبح أسمائه التي كان يُدْعَى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون بابها له فلا يفتح له». ثم قرأ رسول الله على الم تُنهَ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ [وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمِّ الْخَيَاط] (١٠) الآية.

هكذا رواه، وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه، من طرق، عن المنهال بن عمرو، به (۲). وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال:

حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب [رضي الله عنه] (٣) قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولَما يُلْحَد. فجلس رسول الله ﷺ وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: «إستعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال إلى الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحَنُوط من حَنُوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت، حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة (٤)، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان».

قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَعوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون ـ يعنى ـ بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله، عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى في عليّن، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى».

<sup>(</sup>١) زيادة من ك، م، أ.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٢/ ٤٢٤)، وسنن أبي داود برقم (٤٧٥٣)، وسنن النسائي (١٨٤٤)، وسنن ابن ماجة برقم (١٥٤٨).

 <sup>(</sup>٣) زيادة من ك، أ.
 (٤) في ك، م: «المطمئنة».

قال: «فتعاد روحه، فيأتيه مَلَكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله عنه ويقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدى، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة». «فيأتيه (۱) من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مَدّ بصره».

قال: "ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذى يسُرك، هذا يومك الذى كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلى ومالى».

قال: "وإن العبد الكافر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة (٢)، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم (٣) المسوح، فيجلسون منه مَد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيئة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب». قال: "فَتُفَرّق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السَّفُود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يَدَعُوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له، فلا يفتح (١٠). ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿لا تُفتَحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاء وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَتَى يَلِجَ الْجَملُ في سَمّ الْخِياط ، فيقول الله، عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلي. فتطرح روحه طرحا». ثم قرأ: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِن السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَان سَحِيق الحَيا. ثم قرأ: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِن السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَان سَحِيق الحَيا.

«فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فيقولان (1): ما هذا الرجل الذي بعث أدرى. فيقولان (1): ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذب، فأفرشوه من النار، وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من حرّها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من (٧) أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة» (٨).

<sup>(</sup>١) في ك، م، أ: «قال: فيأتيه». (٢) في م: «إذا كان في انقطاع عن الآخرة وإقبال من الدنيا».

<sup>(</sup>٣) في م: «معهم السياط».(٤) في م، أ: «فلا يفتح له».(٥) ٦) في م، أ: «فيقولان له».

<sup>(</sup>٧) في م: «ومن».

<sup>(</sup>٨) المسئد (٤/ ٢٨٧).

وقال أحمد أيضا: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن يونس بن خَبَّاب، عن المِنْهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى جنازة، فذكر نحوه.

وفيه: «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك فى السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله، عز وجل، أن يعرج بروحه من قبلهم».

وفى آخره: «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، فى يده مَرْزَبَّة لو ضرب بها جبل كان ترابًا، فيضربه ضربة فيصير تراباً، ثم يعيده الله، عز وجل، كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الثقلين». قال البراء: «ثم يفتح له باب من النار، ويمهد له من فرش النار»(١).

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد، والنسائى، وابن ماجه وابن جرير \_ واللفظ له \_ من حديث محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن يَسار، عن أبى هريرة [رضى الله عنه] (٢) أن رسول الله عنها الله عنها النفس المطمئنة كانت فى قال: «الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى الجسد الطيب، اخرجى حَميدة، وأبشرى بروح وريحان، ورب غير غضبان، فيقولون ذلك حتى يُعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها، فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة التى كانت فى الجسد الطيب، ادخلى حميدة، وأبشرى بروح وريحان، ورب غير غضبان، فيقال لها ذلك حتى ينتهى به إلى السماء التى فيها الله، عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث، اخرجى ذميمة، وأبشرى بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، فيقولون ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقولون: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث، ارجعى ذميمة، فإنه لم تفتح (٣) لك فيقولون: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث، ارجعى ذميمة، فإنه لم تفتح (٣) لك فيقولون: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث، ارجعى ذميمة، فإنه لم تفتح (٣) لك فيقولون: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث، ارجعى ذميمة، فإنه لم تفتح (٣) لك

وقد قال ابن جُرَيج في قوله: ﴿لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ﴾ قال: لا تفتح لأعمالهم، ولا لأرواحهم.

وهذا فيه جمع بين القولين، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ هَكَذَا قرأه (٥) الجمهور، وفسروه بأنه البعير. قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة. وفي رواية: زوج الناقة. وقال الحسن البصرى: حتى يدخل البعير في خُرْق الإبرة. وكذا قال أبو العالية، والضحاك. وكذا روى على بن أبى طلحة، والعَوْفي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) المسند (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) زیادة من أ. (۳) في ك: «يفتح».

<sup>(</sup>٤) المسند (٢/ ٣٦٤) وسنن النسائي الكبرى برقم (١١٤٤٢) وسنن ابن ماجة برقم (٢٦٢) وتفسير الطبرى (١٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) في د، ك، م: «فسره».

وقال مجاهد، وعكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: «[حتى](١) يلج الجُمَّل في سم الخيام» بضم الجيم، وتشديد الميم، يعنى: الحبل الغليظ في خرم الإبرة.

وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفي رواية أنه قرأ: «حتى يلج الجُمَّلُ» يعنى: قُلُوس السفن، وهي الحبال الغلاظ.

وقوله: ﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ [ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ] (٢) ﴾ قال محمد بن كعب القُرَظي: ﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ ﴾ قال: الفرش، ﴿ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾ قال: اللحُفُ.

وكذا قال الضحاك بن مُزاحِم، والسُّدِّي، ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُولْئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٤٤) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ فِيهَا خَالِدُونَ (٤٤) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنَ لَلْهُ لَقَدْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٤) ﴾.

لما ذكر تعالى حال الأشقياء (٣)، عطف بذكر حال السعداء، فقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ أى: آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله، واستكبروا عنها.

وينبه (٤) تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه تعالى قال: ﴿لا نُكلّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُولْكُكُ أَى على أَلْ فَيهَا خَالِدُونَ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلَّ أَى: من حسد وبغضاء، كما جاء فى الصحيح للبخارى، من حديث قتادة، عن أبى المتوكِّل الناجى، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله على إذا خلص المؤمنون من النار حُبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم فى الدنيا، حتى إذا هُذبوا ونقوا، أذن لهم فى دخول الجنة؛ فوالذى نفسى بيده، إن أحدهم بمنزله فى الجنة أدل منه بمسكنه كان فى الدنيا» (٥).

وقال السُّدِّى فى قوله: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارِ الآية: إن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغوا، وجدوا عند بابها شجرة فى أصل ساقها عينان، فشربوا<sup>(٦)</sup> من إحداهما، فينزع ما فى صدورهم من غل، فهو «الشراب الطهور»، واغتسلوا من الأخرى، فجرت عليهم «نضرة النعيم» فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبداً.

<sup>(</sup>١) زيادة من ك، م، أ. (٢) زيادة من م، أ. (٣) في أ: «ما للأشقياء» .

<sup>(</sup>٤) في م، أ: «ونبه» .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٢٤٤٠) .

<sup>(</sup>٦) في م: «فيشربون».

وقد روى أبو إسحاق، عن عاصم، عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب نحوًا من ذلك (١)، كما سيأتى فى قوله تعالى: ﴿وَسِيقَ اللَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ [الزمر: ٧٣]، إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان.

وقال قتادة: قال على، رضى الله عنه: إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَ﴾. رواه ابن جرير.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة، عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول: قال على: فينا والله أهل بدر نزلت: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلَ ﴾ (٢).

وروى النسائى وابن مَرْدُويه ـ واللفظ له ـ من حديث أبى بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هدانى، فيكون له شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هدانى، فيكون له حسرة»(٣).

ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا: ﴿أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أى: بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة، وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله ﷺ: «واعلموا أن أحدكم (٤) لن يدخله عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يَتَغَمَّدَني الله برحمة منه وفضل» (٥).

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ( عَنَ اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ ( 3 ) .

يخبر تعالى بما يخاطب أهل الجنة أهل النار إذا استقروا في منازلهم، وذلك على وجه التقريع والتوبيخ: ﴿أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا [فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا ](٦) ﴿ ، «أَن » ههنا مفسِّرة للقول المحذوف، و «قد » للتحقيق، أى: قالوا لهم: ﴿قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَم ﴾ كما أخبر تعالى في سورة «الصافات» عن الذي كان له قرين من الكفار: ﴿فَاطَلُعَ

<sup>(</sup>۱) في ك، م، أ: «هذا».

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق (١/٢١٧).

<sup>(</sup>٣) سنن النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى برقم (١٢٤٩٢) ورواه أحمد فى مسنده (٢/٥١٢) والحاكم فى المستدرك (٢/٤٣٥) من طريق أبى بكر بن عياش به، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) في أ: «أحدًا».

<sup>(</sup>٥)صحيح البخاري برقم (٦٤٦٣) وصحيح مسلم برقم (٢٨١٦) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ك، م.

فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. قَالَ تَاللّه إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ. وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيّتِينَ. إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ [الآيات: ٥٥ ـ ٥٩] أى: ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنيا، ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال، وكذا (١١ تقرعهم الملائكة يقولون لهم: ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكذَّبُون. أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لا تُبْصِرُون. اصْلُوهَا فَاصْبُرُوا أَوْ لا تَصْبُرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُحْزُونَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور: ١٤]. وكذلك قرع رسولُ الله ﷺ قتلى القليب يوم بدر، فنادى: «يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة \_ وسمى رؤوسهم \_: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقاً». وقال (٢) عمر: يا رسول الله، تخاطب قوماً قد ربكم حقاً؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقاً». وقال منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا (٣).

وقوله: ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ ﴾ أى: أعلم معلم ونادى مُنَاد: ﴿أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ أى: مستقرة عليهم.

ثم وصفهم بقوله: ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا ﴾ أى: يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء، ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة، حتى لا يتبعها أحد. ﴿وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴾ أى: وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون، أى: جاحدون مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل؛ لأنهم لايخافون حساباً عليه ، ولا عقاباً، فهم شر الناس أعمالاً وأقوالاً.

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ ﴾.

لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار، نَبَّه أن بين الجنة والنار حجاباً، وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة.

قال ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ [الحديد: ١٣]. وهو الأعراف الذي قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ ﴾.

ثم روى بإسناده عن السدى أنه قال في قوله [تعالى] (٤): ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابِ﴾ وهو «السور»، وهو «الأعراف».

<sup>(</sup>۱) في م: «وكذلك». (۲) في ك، م: «فقال».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه برقم (٣٩٨٠) ومسلم في صحيحه برقم (٩٣٢) من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ك .

وقال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة والنار، سور له باب.

قال ابن جرير: والأعراف جمع «عُرُف»، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى «عرفاً»، وإنما قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه.

وحدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابن عيينة، عن عُبيّد الله بن أبى يزيد، سمع ابن عباس يقول: الأعراف: هو الشيء المشرف.

وقال الثوري، عن جابر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: الأعراف: سور كعُرْف الديك.

وفى رواية عن ابن عباس: الأعراف، تل بين الجنة والنار، حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وفى رواية عنه: هو سور بين الجنة والنار. وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء التفسير.

وقال السدى: إنما سمى «الأعراف» أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس.

واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة، وابن عباس، وابن مسعود، وغير واحد من السلف والخلف، رحمهم الله. وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويَه:

حدثنا عبد الله بن إسماعيل، حدثنا عبيد بن الحسين، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا النعمان بن عبد السلام، حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو عباد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله ﷺ عمن استوت حسناته وسيئاته، فقال: «أولئك أصحاب الأعراف، لم يدخلوها وهم يطعمون».

وهذا حديث غريب من هذا الوجه (۱)، ورواه من وجه آخر، عن سعيد بن سلمة بن أبى الحسام، عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة قال: سئل رسول الله ﷺ عن أصحاب الأعراف، فقال: «إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم، فقتلوا في سبيل الله»(۱).

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو مَعْشَر، حدثنا يحيى بن شبل، عن يحيى بن عبد الرحمن المزنى (٣)، عن أبيه قال: «هم ناس<sup>(٤)</sup> قتلوا فى سبيل الله بمعصية آبائهم، فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم النار<sup>(٥)</sup> قتلهم فى سبيل الله».

<sup>(</sup>١) ورواه أبو الشيخ وابن عساكر في تاريخه كما في الدر المنثور (٣/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) ورواه أبو الشيخ كما في الدر المنثور (٣/ ٤٦٥)، وسعيد بن سلمة ضعفه النسائي وخرج له مسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>٣) وقع فى النسخ "يحيى بن عبد الرحمن المزنى" وفى تفسير الطبرى "محمد بن عبد الرحمن المزنى" وفى مسند الحارث ومساوئ الاخلاق "عمر بن عبد الرحمن المزنى" ولم أجد من ترجم له إلا أن ابن أبى حاتم قال فى الجوح والتعديل فى ترجمة يحيى بن شبل أنه روى عن "عمر بن عبد الرحمن المزنى".

<sup>(</sup>٤) في أ: «قوم».(٥) في أ: «من دخول النار».

هكذا رواه ابن مَرْدُويَه، وابن جرير، وابن أبى حاتم من طرق، عن أبى معشر به (۱). وكذلك (۲) رواه ابن ماجه مرفوعاً، من حديث ابن عباس وأبى سعيد الخدرى (۳) [رضى الله عنهما] (٤)، والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر.

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب، حدثنا هُشَيْم، أخبرنا حصين، عن الشعبى، عن حذيفة؛ أنه سئل عن أصحاب الأعراف، قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة، وخلَّفت بهم حسناتهم عن النار. قال: فوقفوا هناك (٥) على السور حتى يقضى الله فيهم (٦).

وقد رواه من وجه آخر أبسط (٧) من هذا فقال:

حدثنا ابن حُميد، حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا يونس بن أبى إسحاق قال: قال الشعبى: أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن \_ وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذَكُوان مولى قريش \_ وإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكرا، فقلت لهما: إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة، فقالا: هات. فقلت: إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار، وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ﴿رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ ﴾، فبينا (٨) هم كذلك، اطلع عليهم ربك فقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنة فإنى قد غفرت لكم (٩).

وقال عبد الله بن المبارك، عن أبى بكر الهذلى قال: قال سعيد بن جبير، وهو يحدث ذلك عن ابن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله: ﴿ فَمَن ثَقُلُت مُوَازِينُهُ وَأُولُكُكَ مَو اللهُ عَلَيْ وَمَن خَفَّت مُوازِينُهُ فَأُولُكُكَ اللَّذِينَ خَسرُوا أَنفُسهُم في جَهَنَّم خَالِدُون] [المؤمنون: ١٠٢، مُم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح، قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۲/ ٤٥٨)، ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم (۷۱۱) «بغية الباحث». والخرائطي في مساوئ الأخلاق برقم (۲۵۲) كلاهما من طريق أبي معشر به.

وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن قال البخارى: منكر الحديث.

<sup>(</sup>Y) في ك، م: «وكذا».

<sup>(</sup>٣) لم أجدهما فى سنن ابن ماجة، وإنما رواهما ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (٣/ ٤٦٥)، وحديث أبى سعيد رواه أيضا الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (٣٣٢٢) «مجمع البحرين» من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء، عن أبى سعيد الخدرى به. وقال الهيثمى فى المجمع (٧/ ٣٣): "فيه محمد بن مخلد الرعينى وهو ضعيف».

قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف أيضا.

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (a) في ك، م: «هنالك» .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (١٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبرى (١٢/ ٤٥٢) .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ك، م، أ. وفي هـ: «الأيتين».

أصحاب الأعراف، فوقفوا على الصراط، ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكم، وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أصحاب النار قالوا: ﴿رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ ﴾، فتعوذوا بالله من منازلهم. قال: فأما أصحاب الحسنات، فإنهم يعطون نوراً فيمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل عبد يومئذ نوراً، وكل أمة نوراً، فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقى المنافقون قالوا: ﴿رَبُّنَا أَتْهُمْ لَنَا نُورَنَا ﴾ [التحريم: هرا أصحاب الأعراف، فإن النور كان في أيديهم فلم ينزع، فهنالك يقول الله تعالى: ﴿لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾، فكان الطمع دخولاً. قال: وقال(١) ابن مسعود: على أن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر، وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت واحدته أعشاره.

رواه ابن جرير<sup>(۲)</sup>، وقال أيضا:

حدثنى ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير، عن منصور، عن حبيب بن أبى ثابت، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس قال: «الأعراف»: السور الذى بين الجنة والنار، وأصحاب الأعراف بذلك المكان، حتى إذا بدا الله أن يعافيهم، انْطُلِق بهم إلى نهر يقال له: «الحياة»، حافتاه قصب الذهب، مكلل باللؤلؤ، ترابه المسك، فألقوا<sup>(٣)</sup> فيه حتى تصلح ألوانهم، وتبدو فى نحورهم بيضاء يعرفون بها، حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم فيتمنون، حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم الذى تمنيتم ومثله سبعون ضعفا. فيدخلون الجنة وفى نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، يسمون مساكين أهل الجنة.

وكذا رواه ابن أبى حاتم، عن أبيه، عن يحيى بن المغيرة، عن جرير، به. وقد رواه سفيان الثورى، عن حبيب بن أبى ثابت، عن مجاهد، عن عبد الله بن الحارث، من قوله (٤). وهذا أصح، والله أعلم. وهكذا روى عن مجاهد والضحاك وغير واحد.

وقال سُنيْد بن داود: حدثنى جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبى زُرْعَة بن عمرو بن جرير قال: سئل رسول الله ﷺ عن أصحاب الأعراف قال<sup>(٥)</sup>: «هم آخر من يفصل بينهم من العباد، فإذا فرغ رب العالمين من فصله<sup>(٦)</sup> بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار، ولم تدخلوا<sup>(٧)</sup> الجنة، فأنتم عتقائى، فارعوا من الجنة حيث شئم». وهذا مرسل حسن (٨).

<sup>(</sup>١) في د: «فقال» .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٢/ ٤٥٤) .

<sup>(</sup>٣) في م: «فألقي».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١٢/ ٤٥٥) .

<sup>(</sup>٥) في م: «فقال». (٦) في اله: «فصل». (٧) في م: «يدخلوا».

<sup>(</sup>۸) ورواه الطبرى (۲۱/۱۲) عن القاسم، عن سنيد بإسناده به.

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «الوليد بن موسى»، عن منبه بن عثمان (١)، عن عُرُوة بن رُويْم، عن الحسن، عن أنس بن مالك، عن النبى ﷺ؛ أن مؤمنى الجن لهم ثواب وعليهم عقاب، فسألناه عن ثوابهم (٢)، فقال: «على الأعراف، وليسوا فى الجنة مع أمة محمد ﷺ». فسألناه: وما الأعراف؟ فقال: «حائط الجنة تجرى فيه الأنهار، وتنبت فيه الأشجار والثمار».

رواه البیهقی، عن ابن بشران، عن علی بن محمد المصری، عن یوسف بن یزید، عن الولید بن موسی، به $\binom{n}{r}$ .

وقال سفيان الثورى، عن خُصَيف، عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء.

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُليَّة، عن سليمان التيمى، عن أبى مجْلز في قوله تعالى: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِيماهُمْ ﴾ قال: هم رجال من الملائكة، يعرفون أهل الجنة وأهل النار، قال: ﴿وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةَ أَنَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُون. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الأَعْرَاف رِجَالاً ﴾ في النار ﴿يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُم قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ. أَهَوُلا الْجَنَّةُ لا خَوْفَ اللهِ برَحْمَةً ﴾ قال: فهذا حين دخل أهل الجنة الجنة: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةُ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾.

وهذا صحيح إلى أبى مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين، وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر من السياق: وقول الجمهور مقدم على قوله، بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه. وكذا قول مجاهد: إنهم قوم صالحون علماء فقهاء (٤)، فيه غرابة أيضا. والله أعلم.

وقد حكى القرطبي وغيره فيهم اثنى عشر قولا منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع الآخرة، دخلوا<sup>(٥)</sup> يطلعون على أخبار الناس. وقيل: هم أنبياء. وقيل: ملائكة.

وقوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِيمَاهُمْ﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قال: يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه، وأهل النار بسواد الوجوه. وكذا روى الضحاك، عنه.

وقال العَوْفى، عن ابن عباس <sup>(٦)</sup>: أنزلهم الله بتلك المنزلة، ليعرفوا من فى الجنة والنار، وليعرفوا أهل الخنة النار بسواد الوجوه، ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم فى ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام، لم يدخلوها، وهم يطمعون أن يدخلوها، وهم داخلوها إن شاء الله.

وكذا قال مجاهد، والضحاك، والسدى، والحسن، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>١) في النسخ «شيبة بن عثمان» والتصويب من تاريخ دمشق والبعث للبيهقي.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: "عن ثوابهم وعن مؤمنيهم" والمثبت من الدر المنثور ٣/ ٨٨. مستفاد من هامش ط الشعب.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق (١٧/ ٩١٠) «القسم المخطوط» والبعث للبيهقي برقم (١١٧) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) في ك، م، أ: «فقهاء علماء». (٥) في م: «وجعلوا»، وفي أ: «وخلق».

<sup>(</sup>٢) في ك، م: «عن ابن عباس قال».

وقال مَعْمَر، عن الحسن: إنه تلا هذه الآية: ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ قال: والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم، إلا لكرامة يريدها بهم.

وقال قتادة: [قد](١) أنبأكم الله بمكانهم من الطمع.

وقوله: ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينِ ﴾، قال الضحاك، عن ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم (٢)، قالوا: ﴿ رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينِ ﴾ .

وقال السُّدِّى: وإذا مروا بهم ـ يعنى بأصحاب الأعراف ـ بزمرة يُذهب بها إلى النار قالوا: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمينَ﴾ .

وقال عكرمة: تحدد وجوههم في النار، فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ فرأوا وجوههم مسودة، وأعينهم مزرقة، ﴿قَالُوا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ﴾.

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُم قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ( الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ( الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَنكُمْ وَلا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ( الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ( الْجَنَّةَ لا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ( اللهِ ) .

يقول تعالى مخبرًا (٣) عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم، يعرفونهم في النار بسيماهم: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ ﴾ أي: كثرتكم، ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُون ﴾ أي: لا ينفعكم (٤) كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله، بل صرتم إلى ما صرتم فيه (٥) من العذاب والنكال. ﴿ أَهَوَلا عِلَى مَا صَرْتُمُ فِيهُ لَا يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: يعنى: أصحاب الأعراف ﴿ الْدِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللَّهُ بُرِحُمَةً ﴾ ولا أَنتُمْ تَحْزَنُون ﴾.

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سعد، حدثنى أبى، حدثنى عمى، حدثنى أبى، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن ابنه عن ابن عباس: ﴿قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ [وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبُرُون] (٢) ﴿ الآية، قال: فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا \_ يعنى أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار \_ قال الله [تعالى] (٧) لأهل التكبر والأموال: ﴿أَهَوُلُاءِ اللَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً الْأَخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنتُمْ تَحْزُنُونَ ﴾.

وقال (٨) حذيفة: إن أصحاب الأعراف قوم تكافأت أعمالهم، فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة،

<sup>(</sup>۱) زیادة من م، أ. (۲) في ك، م، أ: «عرفوهم». (٣) في ك، م، أ: «إخبارا».

<sup>(</sup>٤) في أ: «يمنعكم». (٥) في ك،م: «إلى ما أنتم فيه». (٦) زيادة من د، ك، م، أ.

<sup>(</sup>V) زيادة من أ. (A) في ك، م: «فقال».

وقصرت بهم سيئاتهم عن النار، فجُعلوا على الأعراف، يعرفون الناس بسيماهم، فلما قضى الله بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة، فأتوا آدم فقالوا: يا آدم، أنت أبونا، فاشفع لنا عند ربك. فقال: هل تعلمون أن أحدًا خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وسبقت رحمته إليه غضبَه، وسجدت له الملائكة غيرى؟ فيقولون: لا. [قال](١) : فيقول: ما علمت كنهه، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائتوا ابنى إبراهيم. فيأتون إبراهيم ﷺ (٢) ،فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم، فيقول: [هل] (٣) تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون أن أحدًا أحرقه قومه في النار في الله غيرى؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه، ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن ائتوا ابني موسى. فيأتون موسى، عليه السلام، [فيقولون: اشفع لنا عند ربك](٤)، فيقول: هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليمًا وقربه نجيًا غيرى؟ فيقولون: لا، فيقول: ما علمت كنهه، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائتوا عيسى. فيأتونه، عليه السلام، فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول: هل تعلمون أحدًا خلقه الله من غير أب غيرى؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله غيرى؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: أنا حجيج نفسى. ما علمت كنهه، ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن ائتوا محمدًا ﷺ. فيأتونني (٥)، فأضرب بيدى على صدرى، ثم أقول: أنا لها. ثم أمشى حتى أقف بين يدى العرش، فآتى ربى، عز وجل، فيفتح لى من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط، ثم أسجد فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك، وسل تُعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسى، فأقول: ربى أمتى. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبى مرسل، ولا ملك مقرب، إلا غبطنى بذلك المقام، وهو المقام المحمود. فآتى بهم الجنة، فأستفتح فيفتح لى ولهم، فيذهب بهم إلى نهر يقال له: نهر الحيوان، حافتاه قصب مكلّل باللؤلؤ، ترابه المسك، وحصباؤه الياقوت. فيغتسلون منه، فتعود إليهم ألوان أهل الجنة، وريح [أهل الجنة](٦)، فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية، ويبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بها، يقال لهم: مساكين أهل الجنة"(٧).

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۞ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۞ ﴾.

يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم، وأنهم لا يجابون إلى ذلك.

قال السُّدِّي: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّه

(٣) زيادة من أ.

<sup>(</sup>١) زيادة من ك، م. (٢) في أ: «عليه الصلاة والسلام».

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (٥) في ك، م: «فيأتوني». (٦) زيادة من ك، م، أ.

<sup>(</sup>۷) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۲/ ٤٦٩) .

يعنى: الطعام وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يستطعمونهم ويستسقونهم.

وقال الثورى، عن عثمان الثقفى، عن سعيد بن جبير فى هذه الآية قال: ينادى الرجل أباه أو أخاه فيقول: قد احترقت، أفض<sup>(۱)</sup> على من الماء. فيقال لهم: أجيبوهم. فيقولون: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

وروی من وجه آخر عن سعید، عن ابن عباس، مثله [سواء](۲).

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ يعنى: طعام الجنة وشرابها.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا نصر بن على، أخبرنا موسى بن المغيرة، حدثنا أبو موسى الصفاً في دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس \_ أو: سئل \_ :أى الصدقة أفضل؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصدقة الماء، ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله»(٣).

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبى صالح قال: لما مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا، فيرسل إليك بعنقود من الجنة (٤)، لعله أن يشفيك به. فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبى عليه فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على الكافرين (٥).

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا من اتخاذهم الدين لهوا ولعبا، واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة.

قوله (٢) : ﴿ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا ﴾ أي: نعاملهم معاملة من نَسيهم؛ لأنه تعالى لا يشذ عن (٧) علمه شيء ولا ينساه، كما قال تعالى: ﴿ فِي كِتَابٍ لِا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسَى ﴾ [طه: ٥٦].

وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة، كما قال: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٦٧]، وقال: ﴿كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليَوْمَ تُنْسَى ﴾ [طه: ١٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسيتُمْ لَقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا ﴾ [الجاثية: ٣٤].

وقال العَوْفي، عن ابن عباس في [قوله] (^): ﴿ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا ﴾ قال: نسيهم الله من الخير، ولم ينسهم من الشر.

<sup>(</sup>۱) في د: «فأفض». (۲) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٣) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (٣٣٨٠) والذهبى فى ميزان الاعتدال (٤/ ٢٢٤) من طريق موسى بن المغيرة به. وقال الذهبى: «موسى بن المغيرة مجهول، وشيخه أبو موسى الصفار لا يعرف».

<sup>(</sup>٤) في د، ك، م، أ: الجنته ال .

<sup>(</sup>٥) ورواه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٦٩).

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قال: نتركهم، كما تركوا لقاء يومهم هذا.

وقال مجاهد: نتركهم في النار. وقال السُّدِّي: نتركهم من الرحمة، كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا.

وفى الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل، وأذَرْك ترأس وتَرْبَع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتنى»(١).

﴿ وَلَقَدْ جَنْنَاهُم بِكَتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْم هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْم يُؤْمِنُونَ (۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۞ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول، وأنه كتاب مفصل مبين، كما قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتُ [مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ] (٢٠) الآية [هود: ١].

وقوله: ﴿ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ (٣) ﴾ أي: على علم منا بما فصلناه به، كما قال تعالى: ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ [النساء: ١٦٦].

قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله: ﴿كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ [لَتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ] (٤٠) ﴿ [الأعراف: ٢]. ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ [فَصَلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْم ] (٥٠) ﴾ الآية.

وهذا الذى قاله فيه نظر، فإنه قد طال الفصل، ولا دليل على ذلك، وإنما لما أخبر عما صاروا إليه من الخسار في الدار الآخرة، ذكر أنه قد أزاح عللهم في الدار الدنيا، بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، كقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولا﴾ [الإسراء: ١٥]؛ ولهذا قال: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلا تَأْوِيلُهُ أَى: ما وُعدَ من العذابَ والنكال والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد.

وقال مالك: ثوابه. وقال الربيع: لا يزال يجيء تأويله أمر، حتى يتم يوم الحساب، حتى يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، فيتم تأويله يومئذ.

﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ﴾ أى: يوم القيامة، قاله ابن عباس \_ ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ ﴾ أى: تركوا العمل به، وتناسوه في الدار الدنيا: ﴿ وَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعًاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ﴾ أى: في

<sup>(</sup>١) ورواه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٦٩).

 <sup>(</sup>۲) زيادة من ك،م.
 (۳) في ك: «علم للعالمين» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ك، م، وفي هـ: «الآية». (٥) زيادة من ك، م.

خلاصنا مما نحن فيه، ﴿أَوْ نُرَدِ ﴾ إلى الدار الدنيا ﴿فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَل ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلا نُكَذَّب بَآيَات رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنَ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ [الأنعام ٢٧ ، ٢٨] ، كما قال هاهنا : ﴿قَدْ خَسِرُوا أَنفُسهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أي : [قد] (١) خسروا أنفسهم بدخلوهم النار وخلودهم فيه ، ﴿وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أي : ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلا ينصرونهم ، ولا يشفعون لهم (٢) ، ولا ينقذونهم مما هم فيه .

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمينَ 01 ﴾.

يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضه، وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن، والستة الأيام هي: الأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة \_ وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم، عليه السلام. واختلفوا في هذه الأيام: هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان (٣)؟ أو كل يوم كألف سنة، كما نص على ذلك مجاهد، والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع، ومنه سمى السبت، وهو القطع.

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاج، حدثنا ابن جُريْج، أخبرني إسماعيل بن أُميَّة، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدى فقال: «خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل».

فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه، عن حجاج ـ وهو ابن محمد الأعور ـ عن ابن جريج به (٤)، وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام؛ ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة، عن كعب الأحبار، ليس مرفوعا، والله أعلم.

وأما قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتُوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ ، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ، ليس هذا موضع بسطها ، وإنما يُسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك ، والأوزاعي ، والثوري ،

<sup>(</sup>۱) زيادة من م. (٣) في م: «الفهم». (٣)

<sup>(</sup>٤) المسند (١/ ٣٢٧) وصحيح مسلم برقم (٢٧٨٩) وسنن النسائي الكبرى برقم (١١٠١).

والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغيرهم، من أثمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، و ليس كَمثْله شيء وهو السّميع البصير المشبهين منفى عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، و ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير شبه الشورى: ١١]، بل الأمر كما قال الأئمة ـ منهم نُعيْم بن حماد الخزاعي شيخ البخارى ـ: «من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه ولا الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى.

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى، حدثنا إسحاق، حدثنا هشام أبو عبد الرحمن، حدثنا بَقيَّة بن الوليد، حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصارى، عن عبد العزيز الشامى، عن أبيه ـ وكانت له صحبة ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح، وحمد نفسه، فقد كفر وحبط عمله. ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئا، فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه؛ لقوله: ﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمين ﴿ (٣) .

وفى الدعاء المأثور، عن أبى الدرداء \_ وروى مرفوعا \_: «اللهم لك الملك كله، ولك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله» (٤).

﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾.

أرشد[سبحانه و](٥) تعالى عباده إلى دعائه، الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فقال تعالى:

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ك.
 (۲) زیادة من م، أ، وفي هـ: «الآیة».

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (١٢/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) سبق الكلام على هذا الأثر، وذكر وجوه رفعه عند الآية: ٢ من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ.

﴿ ادْعُوا رَبّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَة ﴾ ، [قيل] (١) : معناه : تذللا واستكانة ، و ﴿ خُفْيَة ﴾ ، كما قال : ﴿ اوَاذْكُر رَبّكَ فِي نَفْسِكَ [ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولِ بِالْغُدُو وَالآصالِ وَلا تَكُن مِنَ الْغَافلِينَ ] (٢) ﴾ [الأعراف : ٥ - ٢] ، وفي الصحيحين ، عن أبي موسى الأشعري [رضى الله عنه ] قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء ، فقال رسول الله ﷺ : «أيها الناس ، ارْبَعُوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إن الذي تدعونه سميع قريب (٤) (٥) . الحديث .

وقال ابن جُرْيَج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قوله: ﴿ تَضَرُّعًا وَخُفْيَة ﴾، قال: السر. وقال ابن جرير: ﴿ تَضَرُّعًا ﴾: تذللا واستكانة لطاعته. ﴿ وَخُفْيَة ﴾ يقول: بخشوع قلوبكم، وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه، لا جهارا ومراءاة.

وقال عبد الله بن المبارك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن قال: إنْ كانَ الرجل لقد جمع القرآن، وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل لقد فقه (٢) الفقه الكثير، وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل ليصلى الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزُّوَّر وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر، فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، وما يُسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿ الْمُعْتَدِينَ ] (٢) ﴿ وذلك أن الله ذكر عبداً صالحا رَضِي فعله فقال: ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبّهُ بنداء خَفِيًا ﴾ [مريم: ٣].

وقال ابن جُرِيْج: يكره رفع الصوت والنداء والصياحُ في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة، ثم روى عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينِ ﴾: في الدعاء ولا في غيره.

وقال أبو مِجْلز: ﴿إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينِ ﴾: لا يسأل (٨) منازل الأنبياء.

وقال الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدى، حدثنا شعبة، عن زياد ابن مخراق، سمعت أبا نعامة (٩)، عن مولى لسعد؛ أن سعداً سمع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم، إنى أسالك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيراً كثيرا، وتعوذت بالله من شر كثير، وإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء». وقرأ هذه الآية: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً [ وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحبُّ

<sup>(</sup>١) زيادة من ك، م، د، أ.(٢) زيادة من ك، م، أ. وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ. (٤) في م، ك: «سمعيا قريبا»، وفي د: «قريبا سميعا».

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٤٢٠٥)، وصحيح مسلم برقم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>۲) في أ: «لفقه».(۷) زيادة من ك.

<sup>(</sup>A) في د: «تسأل». (٩) في م، ك، أ: «أبا عباية».

الجزء الثالث ـ سورة الأعراف: الآيتان (٥٥، ٥٦)\_\_\_\_\_\_

الْمُعْتَدِينَ] (١) ﴾، وإن بحسبك أن تقول: «اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» (٢).

ورواه أبو داود، من حديث شعبة، عن زياد بن مخراق، عن أبى نَعَامة، عن ابن لسعد، عن سعد، فذكره (٣)، والله أعلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفّان، حدثنا حَمّاد بن سلمة، أخبرنا الجريرى، عن أبى نَعَامة: أن عبد الله بن مغفل<sup>(٤)</sup> سمع ابنه يقول: اللهم، إنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بنى، سل الله الجنة، وعذ به من النار؛ فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يكون قوم يعتدون فى الدعاء والطّهُور».

وهكذا رواه ابن ماجه، عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن عفان به. وأخرجه أبو داود، عن موسى ابن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن سعيد بن إياس الجريرى، عن أبى نَعَامة (٥) \_ واسمه: قيس ابن عباية الحنفى البصرى \_ وهو إسناد حسن لا بأس به، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا﴾: ينهى تعالى عن الإفساد فى الأرض، وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد، ثم وقع الإفساد بعد ذلك، كان أضر ما يكون على العباد. فنهى [الله](٢) تعالى عن ذلك، وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ أى: خوفا مما عنده من وبيل العقاب، وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب.

ثم قال: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسنِينَ﴾ أى: إن رحمته مُرْصَدة للمحسنين، الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ [وَيُؤْتُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّي] (٧) ﴿ [الأعراف: ١٥٦ ، ١٥٧].

وقال: ﴿قَرِيبٌ ﴾، ولم يقل: «قريبة»؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال: قريب من المحسنين.

وقال مطر الوراق: تَنَجَّزوا موعود<sup>(۸)</sup> الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين، رواه ابن أبى حاتم.

<sup>(</sup>١) زيادة من ك، م، أ. وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>٢) المسند (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۳) سنن أبى داود برقم (۱٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) في أ: «معقل».

<sup>(</sup>٥) المسند (٥/ ٥٥)، وسنن ابن ماجة برقم (٣٨٦٤)، وسنن أبي داود برقم (٩٦).

 <sup>(</sup>٦) زيادة من أ.
 (٨) في أ: "فتنجزوا بوعد».

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

لما ذكر تعالى أنه خالق (١) السموات والأرض، وأنه المتصرف الحاكم المدبِّر المسخِّر، وأرشد إلى دعائه؛ لأنه على ما يشاء قادر \_ نبه تعالى على أنه الرزّاق، وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: ﴿وَهُو اللَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نشراً ﴾ أى: ناشرة بين يدى السحاب الحامل للمطر، ومنهم من قرأ ﴿بُشْرًا﴾، كقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبُشِّراتٍ ﴾ [الروم: ٤٦].

وقوله: ﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ أى: بين يدى المطر، كما قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْد مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدَ﴾ [الشورى: ٢٨]، وقال: ﴿فَانظُرْ إِلَىٰ أَثْرُ<sup>(٢)</sup> رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِى الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ﴾ [الروم: ٥٠].

وقوله: ﴿حَتَىٰ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالاً ﴾ أى: حملت الرياح سحاباً ثقالاً، أى: من كثرة ما فيها من الماء، تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل، رحمه الله:

وأسلمتُ وجْهِي لمنْ أسْلَمَتْ لَهُ الْمُزْنُ تَحْمَلُ عَذَبِاً زُلالاً وأسلَمْتُ وَجْهِي لمن أسلَمَتْ له الأرض تحملُ صَخراً ثقالاً (٣)

وقوله: ﴿ سُقْنَاهُ لِبَلَد مَيْتَ ﴾ أى: إلى أرض ميتة، مجدبة (٤) لا نبات فيها، كما قال تعالى: ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا [وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ] (٥) ﴿ إِيس: ٣٣]؛ ولهذا قال: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ يَا كُلُلُ الشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نَحْيى الأجساد بِهِ مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ كَذَلِك نَحْيى الأبساد بعد صيرورتها رَمِيماً يوم القيامة، ينزل الله، سبحانه وتعالى، ماء من السماء، فتمطر الأرض أربعين يوما، فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن، يضرب الله مثلاً للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها؛ ولهذا قال: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنَ رَبِّهِ﴾ أي: والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسنا، كما قال: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ [آل عمران: ٣٧].

﴿ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ ، قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس في هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر.

<sup>(</sup>۲) في أ: «آثار».

<sup>(</sup>۱) في أ: «خلق». (٣) المنتون في السيرة الذيرة لا. . هـ اله (١/ ١

 <sup>(</sup>٣) البيتين في السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٢٣١) .
 (٤) في أ: قميتة أي مجدبة».

<sup>(</sup>٥) زيادة من ك، م، أ، وفي هـ: «الآية».

وقال البخارى: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حماد بن أسامة (۱)، عن بُريد (۲) بن عبد الله، عن أبى بردة، عن أبى موسى، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكانت منها نقية قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت (۳) ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثنى الله به، فَعَلم وَعَلَم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يَقْبَل هُدَى الله الذي أُرْسِلْتُ به».

رواه مسلم والنسائي من طرق، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، به (٤).

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلالَ مُّبِينٍ ۞ قَالَ يَا قَوْمٍ لَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلالَ مُّبِينٍ ۞ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسُ بِي ضَلالَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ۞ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّه مَا لا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾.

لما ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة، وما يتعلق بذلك ويتصل به، وفرغ منه، شرع تعالى فى ذكر قصص الأنبياء، عليهم السلام، الأول فالأولَ، فابتدأ بذكر نوح، عليه السلام، فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم، عليه السلام، وهو: نوح بن لامك بن متوشلح بن خُنُوخ \_ وهو إدريس [النبى] عليه السلام \_ فيما، يزعمون، وهو أول من خط بالقلم \_ ابن برد بن مهليل بن قنين بن يانش بن شيث بن آدم، عليه (7) السلام.

هكذا نسبه [محمد](٧) بن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب، قال محمد بن إسحاق: ولم يلق نبى من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبى قتل.

وقال يزيد الرقاشي: إنما سمّي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه.

وقد كان بين آدم إلى زمان نوح، عليهما السلام، عشرة قرون، كلهم على الإسلام [قاله عبد الله ابن عباس] (٨).

قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام، أن قوماً صالحين ماتوا، فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها، ليتذكروا حالهم وعبادتهم، فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان، جعلوا تلك الصور أجساداً على تلك الصور. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين «وداً وسواعاً ويَغُوث ويَعُوق ونسراً». فلما تفاقم الأمر بعث الله، سبحانه وتعالى ـ وله الحمد والمنة ـ رسوله نوحا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك

<sup>(</sup>۱) في أ: «ابن أبي أسامة» وهو خطأ. (۲) في أ: «يزيد». (۳) في ك، د، م، أ: «ولا تنبت كلا».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٧٩)، وصحيح مسلم برقم (٢٢٨٢)، وسنن النسائي الكبري برقم (٥٨٤٣).

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ. (٦) في أ: «عليهم» . (٧) زيادة من ك، م، أ.

<sup>(</sup>A) زیادة من م، أ.

له، فقال: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم اَى: من عذاب يوم القيامة إنْ (١) لقيتم الله وأنتم مشركون به ﴿قَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمِه اَى: الجمهور والسادة والقادة والقادة والكبراء منهم: ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ أى: في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلاء لَضَالُونَ ﴾ [المطففين: ٣٢]، ﴿وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا به فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴾ [الأحقاف: ١١]، إلى غير ذلك من الآيات.

﴿قَالَ يَا قَوْمٍ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴾ أي: ما أنا ضال، ولكن أنا رسول (٢) من رب كل شيء ومليكه، ﴿أَبِلَغُكُمْ رِسَالات رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾. وهذا شأن الرسول، أن يكون بليغاً فصيحاً ناصحاً بالله، لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات، كما جاء في صحيح مسلم: أن رسول الله عليه قال لأصحابه يوم عرفة، وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا: «أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ » قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتُها عليهم ويقول: «اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد (٣)» (٤).

﴿ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٣٣) فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا تُرْحَمُونَ (٣٣) فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمينَ (٣٣) ﴾.

يقول تعالى إخباراً عن نوح [عليه السلام] (٥) : أنه قال لقومه: ﴿أَوَ عَجِبْتُمْ [أَن جَاءَكُمْ ذَكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ] (٢) ﴾ أى: لا تعجبوا من هذا، فإن هذا ليس بعجب أن يوحى الله إلى رجل منكم، رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم، لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.

قال الله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ أى: فتمادوا(٧) على تكذيبه ومخالفته، وما آمن معه منهم إلا قليل، كما نص عليه تعالى في موضع آخر، ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ﴾، وهي السفينة، كما قال: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ كما قال: ﴿مَمَّا خَطِينَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِن دُونِ اللّهِ أَنصَارًا﴾ [نوح: ٢٥].

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴾ أي: عن الحق، لا يبصرونه ولا يهتدون له.

فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه، وأنجى رسوله والمؤمنين، وأهلك أعداءهم

<sup>(</sup>۱) في د: «إذا». (۲) في أ: «ولكني رسول». (۳) جاءت «اللهم اشهد» في «أ» ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (١٢١٨) من حديث جابر، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ. (٦) زيادة من ك، م، أ، وفي هـ: «الآية». (٧) في د: «تمادوا».

من الكافرين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا [وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَاد. يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ] (١)وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [غافر: ٥١، ٥٢].

وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة، أن العاقبة (٢) للمتقين والظفر والغلب لهم، كما أهلك قوم نوح [عليه السلام] (٣) بالغرق ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين.

قال مالك، عن زيد بن أسلم: كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح [عليه السلام] (٤) إلا والأرض ملأى بهم، وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز.

وقال ابن وَهْب: بلغنى عن ابن عباس: أنه نجا مع نوح [عليه السلام] في السفينة ثمانون رجلا، أحدهم «جُرُهم»، وكان لسانه عربيا.

رواهن (٦) ابن أبى حاتم. وقد روى هذا الأثر الأخير من وجه آخر متصلا عن ابن عباس، رضى الله عنهما.

﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ أَفَلا تَتَقُونَ ( 3 ) قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِه إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَة وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ( 3 ) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ الْمَلأُ اللّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِه إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَة وَإِنَّا لَنَظُنُكُمْ رِسَالات رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينُ ( 4 ) بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ( ٢ ) أَبِلّغُكُمْ رِسَالات رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينُ ( ١٠٠ ) أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللّهِ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ٦٠ ) ﴾ .

يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً، كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً.

قال محمد بن إسحاق: هم  $[aij]^{(v)}$ ولد عاد بن [color bar a color bar a color

قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى، الذين ذكرهم الله [تعالى] (٨)، وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العَمَد في البر، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَاد . إِرَمَ ذَات الْعِمَاد . الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِنْلُهَا فِي الْبلاد ﴾ [الفجر: ٦ ـ ٨] وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْبلاد ﴾ [الفجر: ٦ ـ ٨] وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً أَوَ لَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهَ الذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ [فصلت: ١٥].

وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف، وهي جبال الرمل.

<sup>(</sup>١) زيادة من ك، م، أ، وفي هـ: «الآية إلى قوله». (٢) في أ: «أن العاقبة فيها». (٣\_ ٥) زيادة من أ.

قال محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، سمعت على بن أبي طالب [رضى الله عنه]<sup>(۱)</sup> يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا أحمر تخالطه مَدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت، هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لا، ولكني قد حدثت عنه. فقال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود، عليه السلام.

رواه ابن جرير (٢). وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن، وأن هودا، عليه السلام، دفن هناك، وقد كان من أشرف (٣) قومه نسبا؛ لأن الرسل [صلوات الله عليهم] (٤) إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم، ولكن كان قومه كما شُدّد خلقهم شُدِّد على قلوبهم، وكانوا من أشد الأمم تكذيبا للحق؛ ولهذا دعاهم هود، عليه السلام، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى طاعته وتقواه.

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ ﴾ والملأهم: الجمهور والسادة القادة منهم : ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ أي: في ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام، والإقبال إلى عبادة الله وحده [لا شريك له] (٥) ، كما تعجب الملأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد ﴿فَقَالُوا ﴾: ﴿أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا [إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ] (٥) ﴾ [ص: ٥].

﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴾ أى: لست كما تزعمون، بل جئتكم بالحق من الله الذى خلق كل شيء ومليكه ﴿أُبَلِغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينَ ﴾ وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغة والنصح والأمانة.

﴿ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُم ﴾ أى: لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه، بل احمدوا الله على ذاكم، ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ ﴾ أى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ جلعكم من ذرية نوح، الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته، لما خالفوه وكذبوه، ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْخُلْقِ بَسْطَةً ﴾ أى: زاد طولكم على الناس بسطة، أى: جعلكم أطول من أبناء جنسكم، كما قال تعالى: في قصة طالوت: ﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْم ﴾ [البقرة: ٢٤٧]. ﴿ فَاذْكُرُوا آلاءَ الله ﴾ أى: نعمه ومننه عليكم ﴿ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [وألاء جمع ألى وقيل: إلى] (٧٠).

(٧) زيادة من ك، م.

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۲/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) في م، ك: «أشراف».

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (٥) زيادة من ك.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ك، م. وفي هـ: «الآية».

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّنِ رَّبِكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَا غَيْنَاهُ وَاللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مَّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مَّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ مَعَدُم مَّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ مَعَدُم مَّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَّا نَوْا مُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَّا فَا عَلَيْكُمْ مَّا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْعَالَ لَا لَكُ مِن اللَّهُ عَلَيْنَ وَالْمَالَالَ اللَّهُ عَلَيْمَ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَعْمَ الْمُعَالِقُولُونَ الْمَالِمُ الْمَنْتُمُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوالِي الْمُلْلَالُهُ اللَّهُ الْمُلْعَانَ وَالْمَالُوا اللَّذِينَ مَعْمُ مِرَحْمُةً مِنْ إِلَا لَاللَّهُ اللَّذِينَ كَانُوا مَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَالْمَالِي اللَّهِ الْمَالِمُ الْمَالِينَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْ

يقول تعالى مخبرا عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود، عليه السلام: ﴿قَالُوا أَجُنْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ [وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعَدُّنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ] ﴿ كَانَ مَا قَالَ الكَفَارِ مَن قَرِيشُ : ﴿وَإِذْ قَالُوا اللّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عَندكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابِ مَن قريش : ﴿وَإِذْ قَالُوا اللّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عَندكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴾ [الأنفال: ٣٢].

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره: أنهم كانوا يعبدون أصناما، فصنم يقال له: صُداء، وآخر يقال له: صُداء، وآخر يقال له: الهباء (٢).

ولهذا قال هود، عليه السلام: ﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَب﴾ أى: قد وجب عليكم عقالتكم هذه من ربكم رجس [وغضب] (٣)، قيل: هو مقلوب من رجز. وعن ابن عباس: معناه السخط والغضب.

﴿أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم ﴾ أى: أتحاجونى (٤) في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة، وهي لا تضر ولا تنفع، ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا؛ ولهذا قال: ﴿مَا نَزِّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ فَانتَظْرُوا إِنِّي مَعَكُم مّنَ الْمُنتَظْرِينَ ﴾.

وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه؛ ولهذا عقب بقوله: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾.

وقد ذكر الله، سبحانه، صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن، بأنه أرسل عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَهُلُكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتيةً. سَخّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَال وَثَمَانِيَةَ أَيَّام حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل خَاوِيةً فَي الله الله بريح عاتية، فكانت عمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أمّ رأسه فتثلغ رأسه حتى تُبينه من جثته؛ ولهذا قال: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل خَاوِية﴾.

وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن من (٥) عمان وحضرموت، وكانوا مع ذلك قد

(٣) زيادة من م.

<sup>(</sup>١) زيادة من ك، م، وفي هـ: «الآية» .

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۰۰۷).

<sup>(</sup>٤) في م، د: «أتجادلونني» .

فشوا في الأرض وقهروا أهلها، بفضل قوتهم التي آتاهم الله، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله، فبعث الله إليهم هودًا، عليه السلام، وهو من أوسطهم نسبا، وأفضلهم موضعاً، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره، وأن يكفوا عن ظلم الناس، فأبو عليه وكذبوه، وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس، وهم يسير مكتتمون بإيمانهم، فلما عتت عاد على الله وكذبوا نبيه، وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا، وبنوا بكل ربع آية عبئا بغير نفع، كلمهم هود فقال: ﴿ أَتُبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيةً تَعْبُثُونَ. وَتَتَخذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخلُدُونَ. وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِين. فَاتَقُوا اللّه وَأَطِيعُونِ بِكُلِّ رِبِعِ آيةً تَعْبُثُونَ. وَتَتَخذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخلُدُونَ. وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَارِيعَ آلهَتَوا اللّه وَأَطيعُونِ فَلِل الله وَالله وَأَلْم وَمَا نَحْنُ لَكَ الله وَالله وَ آخِذً بَعْم الله وَالله وَاله وَالله وَ

قال محمد بن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفر به، أمسك الله عنهم القطر (۱) ثلاث سنين، فيما يزعمون، حتى جهدهم ذلك، قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان، فطلبوا من الله الفرج فيه، إنما يطلبونه بحرَّمة ومكان بيته، وكان معروفا عند الملل (۲)، وبه العماليق مقيمون، وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح، وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: «معاوية بن بكر»، وكانت له أم (۲) من قوم عاد، واسمها كلهدة (١) ابنة الخيبرى، قال: فبعثت عاد وفداً قريبا من سبعين رجلاً إلى الحرم، ليستسقوا لهم عند الحرم، فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه، فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان \_ قينتان لمعاوية \_ وكانوا قد وصلوا إليه في شهر، فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه، واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف، عمل شعرا يعرض لهم بالانصراف، وأمر القينتين أن تغنياهم به، فقال:

ألا يا قيل ويحك قُم فَهَيْم فَهَيْم فَهَيْم فَهَيْم فَهَيْم فَهَيْم فَهَيْم فَهَيْم فَيَسْم على الله الله فليس نَرجُو من العطش الشديد فليس نَرجُو وقد كَانَت نساؤهُم بخير وإنّ الوحش تأتيهم جهاراً وأنتم هاهُنَا فيما اشتَهَيْتُم فَوْتِم وقدّ مَد وَفْد قَوْم

لع لله يُصْبحُنَا غَمَاما قَدَدَ امْسُوا لا يُبِينُونَ الكَلاَما به الشيخ الكبير ولا الغُلاما فقد أمست (٥)نساؤهم عيّامى ولا تَخْشَى لعادى سهاما نهاركُم ولَيْلكُم التماما ولا لُقُول التحيّة والسّلاَما

<sup>(</sup>١) في م: «القطر عنهم». (٢) في ك، م: «عند أهل ذلك الزمان». (٣) في م: «وكانت أمه».

<sup>(</sup>٥) في أ: الفاصبحت ا.

<sup>(</sup>٤) في ك، م: «جلهدة».

قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاؤوا له، فنهضوا إلى الحرم، ودعوا لقومهم فدعا داعيهم، وهو: «قيل بن عنز»، فأنشأ الله سحابات ثلاثا: بيضاء، وسوداء، وحمراء، ثم ناداه مناد من السماء: «اختر لنفسك \_ أو: \_ لقومك من هذا السحاب»، فقال: «اخترت هذه السحابة السوداء، فإنها أكثر السحاب ماء» فناداه مناد: اخترت رَمادا رمْدَداً، لا تبقى من عاد أحدا، لا والداً تترك ولا ولدا، إلا جعلته هَمدا، إلا بنى اللّوذيّة المهندا (١) قال: وبنو اللوذية: بطن من عاد مقيمون (٢) بمكة، فلم يصبهم ما أصاب قومهم ـ قال: وهم من بقى من أنسالهم (٣) وذراريهم (٤) عاد الآخرة ـ قال: وساق الله السحابة السوداء، فيما يذكرون، التي اختارها «قيل بن عنز» بما فيها من النقمة إلى عاد، حتى تخرج عليهم من واد يقال له: «المغيث»، فلما رأوها استبشروا، وقالوا: ﴿هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطُرُنَا﴾ يقول: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم به ربعٌ فيهَا عَذَابٌ أَليمٌ. تُدَمّرُ كُلَّ شَيْءِ بِأَمْر رَبّها ﴾ [الأحقاف: ٢٥، ٢٥] أي: تهلك كل شيء مَرّت (٥) به، فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح، فيما يذكرون، امرأة من عاد يقال لها: مَهْدد (٦) فلما تبينت ما فيها صاحت، ثم صُعقت. فلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا مَهْدد (٧)؟ قالت (٨): ريحا فيها شُهُب النار، أمامها رجال يقودونها. فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً، كما قال الله. و«الحسوم»: الدائمة \_ فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك واعتزل هُود، عليه السلام، فيما ذكر لي، ومن معه من المؤمنين في حظيرة، ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود، وتلُّتذ الأنفس، وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء والأرض، وتدمغهم بالحجارة.

وذكر تمام القصة بطولها، وهو سياق غريب (٩)، فيه فوائد كثيرة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مَّنْ عَذَاب غَليظ﴾ [هود: ٥٨].

وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن يسار، رحمه الله.

قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو المنذر سكلم بن سليمان النحوى، حدثنا عاصم بن أبي النَّجُود، عن أبي واثل، عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله ﷺ، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لى إلى رسول الله ﷺ حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وإذا بلال متقلد بسيف (١٠) بين يدى رسول الله عليه، فقلت: ما شأن الناس؟ فقالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست، فدخل منزله \_ أو قال: رحله \_ فاستأذنت عليه، فأذن لي، فدخلت فسلمت، قال: هل بينكم وبين تميم (١١) شيء؟ قلت: نعم، وكانت لنا الدُّبَرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك،

(۱) في م: «المهدى».

<sup>(</sup>٣) في أ: «أنسابهم».

<sup>(</sup>٢) في ك، م، أ: «مقيمين».

<sup>(</sup>٦، ٧) في ك، م، أ: «مهد».

<sup>(</sup>٥) في ك، م: «أمرت». (٤) في ك، م: «ذرياتهم».

<sup>(</sup>A) في ك، م: «فقالت» .

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبرى (١٢/٥٠٥). (١٠) في أ: «السيف».

<sup>(</sup>۱۱) في أ: «وبين بني تميم».

وها هى بالباب. فأذن لها، فدخلت، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت (۱) أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً، فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت، فقالت: يا رسول الله، فإلى أين يضطر مُضَرُك (۲) قال: قلت: إن مثلى ما قال الأول: «معْزَى حَمَلت حتفها»، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصما، أعوذ بالله وبرسوله (۳) أن أكون كوافد عاد! قال: هيه، وما وافد عاد؟ \_ وهو أعلم بالحديث منه، ولكن يستطعمه \_ قلت: إن عادا قُحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: «قيل»، فمر بمعاوية بن بكر، فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان، يقال لهما: «الجرادتان»، فلما مضى (٤) الشهر خرج إلى جبال مَهْرة، فقال: اللهم إنك تعلم أنى لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم استى عاداً ما كنت تسقيه، فمرت به سحابات سُودُ، فنودى: منها «اختر». فأوما إلى سحابة منها سوداء، فنودى منها: «خذها رمادا رمُددا، لا تبقى من عاد أحدا». قال: فما بلغنى أنه بُعث عليهم من الريح إلا قدر (٥) ما يجرى في خاتمي هذا، حتى، هلكوا \_ قال أبو وائل: وصدق \_ قال: عليهم من الريح إلا قدر (١٥) ما يجرى في خاتمي هذا، حتى، هلكوا \_ قال أبو وائل: وصدق \_ قال: وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن كوافد عاد».

هكذا رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الترمذي، عن عبد بن حميد، عن زيد بن الحباب، به (1) نحوه: ورواه النسائي من حديث سلام أبي المنذر، عن عاصم ـ وهو ابن بَهْدَلة ـ ومن طريقه رواه ابن ماجه أيضا، عن أبي وائل، عن الحارث بن حسان البكري، به. ورواه ابن جرير عن أبي كُريّب عن زيد بن حبّاب، به. ووقع عنده: «عن الحارث بن يزيد البكري» فذكره، ورواه أيضا عن أبي كريب، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن الحارث بن يزيد البكري، فذكره (٧)، ولم أرفى النسخة «أبا وائل»، والله أعلم.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ مِّن رَبِّكُمْ هَذَهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمْسُوها بِسُوءٍ فَي الأَرْضِ مُفْسِدينَ (٧٤) قَالَ الْمَلاَ لَكُمُ وَا أَلاءَ اللَّه وَلا تَعْتَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدينَ (٧٤) قَالَ الْمَلاَ لَمُعَلِّمُ الْمَنْ مَنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا لَمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿ إِنَّ بِاللَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿ إِنَّ بِاللَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿ إِنَّ الْمَالِمُ اللَّهُ وَلا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اثْتَنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنَ كُنتَ مِنَ الْمُوسَلِينَ (٧٧) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا فَى دَارِهِمْ جَاتُمِينَ (٨٧٤) ﴾

<sup>(</sup>١) في أ: «أرأيت» . (٢) في أ: «مطهرك» . (٣) في ك، م: «ورسوله».

<sup>(</sup>٤) في د: «قضي». (٥) في ك، م: «كَقدر».

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ٤٨٢)، وسنن الترمذي برقم (٣٢٧٤).

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي الكبرى كما في تحفة الأشراف وسنن ابن ماجة برقم (٣٨١٦) وتفسير الطبري (١٣/١٣)، ٥١٦).

قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح، وهو أخو جَديس بن عاثر، وكذلك قبيلة طَسْم، كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل، عليه السلام، وكانت ثمود بعد عاد، ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادى القرى وما حوله، وقد مر رسول الله على قراهم ومساكنهم، وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع.

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا صَخْر بن جُويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله على الناس على تبوك، نزل بهم (١) الحجر عند بيوت ثمود، فاستسقى الناس من الآبار التى كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا منها القدور. فأمرهم النبي على فأهراقوا القدور، وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التى كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: "إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فلا تدخلوا عليهم "٢).

وقال [الإمام] (٣) أحمد أيضا: حدثنا عفان، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين، فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم (٤).

وأصل هذا الحديث مُخَرَّج في الصحيحين من غير وجه (٥).

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا المسعودي، عن إسماعيل بن أوسط، عن محمد بن أبي كَبْشَة الأنماري، عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك، تسارع الناس إلى أهل الحجر، يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله عليهم، فنادى في الناس: «الصلاة جامعة». قال: فأتيت رسول الله عليهم». فناداه رجل الله عليهم، فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول الله. قال: «أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك: رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم، وبما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاً، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا» (٧).

لم يخرجه أحد من أصحاب السنن<sup>(۸)</sup>، وأبو كبشة اسمه: عمر<sup>(۹)</sup> بن سعد، ويقال: عامر بن سعد، والله أعلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَر، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن أبى الزبير، عن جابر قال: لما مر رسول الله ﷺ بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح فكانت ـ يعنى الناقة ـ ترد من هذا الفَحْ، وتصدُر من هذا الفح، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها، فأخذتهم صيحة، أهمد (١٠٠) الله مَنْ تحت

<sup>(</sup>١) في أ: «بهم على».

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ.

 <sup>(</sup>٤) المسند (٢/ ٧٤) .
 (٥) صحيح البخارى برقم (٣٣٨١)، وصحيح مسلم برقم (٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) في د، م: «بعنزة».

<sup>(</sup>٧) المسند (٤/ ٢٣١)، وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ١٩٤): «فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط».

أديم السماء منهم، إلا رجلا واحداً كان في حرم الله». فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه»(١).

وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة، وهو على شرط مسلم.

فقوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ أى: ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا، ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُه ﴾، جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكُ مِن رَّسُول إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُون ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال [تعالى] (٢٠): ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَن اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتنبُوا الطَّاغُوت ﴾ [النحل: ٣٦].

وقوله: ﴿قَدْ جَاءَتْكُم بَيِنَةٌ مِن رَبِّكُمْ هَذِه نَاقَةُ اللّه لَكُمْ آيَة ﴾ أى: قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به. وكانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية، واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عيّنوها بأنفسهم، وهي صخرة منفردة في ناحية الحجْر، يقال لها: الكاتبة، فطلبوا منه (٣) أن يخرج لهم منها ناقة عُشَراء تَمْخَضُ، فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طُلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه؟ فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم، قام صالح، عليه السلام، إلى صلاته ودعا الله، عز وجل، فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جَوْفاء وَبْراء يتحرك جنينها بين جنبيها، كما سألوا، فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو: "جُندَع بن عمرو بن عمرو وي ومن كان معه على أمره (٤)، وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم «ذُواب بن عمرو بن لبيد» (والحباب» صاحب أوثانهم، ورباب بن صمعر بن جلهس، وكان له (جندع بن عمرو» ابن عم يقال له: "شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس»، وكان من أشراف ثمود وأفاضلها، فأراد أن يسلم أيضا فنهاه أولئك الرهط، فأطاعهم، فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود، يقال له مهوس (٥) بن عنمة بن الدميل، رحمه الله:

إلى دين النبى دَعَوْا شهاب فَهَم بأن يُجِيب فلو<sup>(٢)</sup> أجابا وما عَدَلوا بصاحبهم ذُواب تَولوْا بعد رُشدهم ذئاب

وكانت عُصْبةٌ من آل عَمْرو عَزيزَ ثَمُّودَ كُلَّهمُ جميعًا لأصبحَ صالحٌ فينا عَزينزً ولكنّ الغُواة من آل حُجْسرٍ

فأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة، تشرب ماء بثرها يوما، وتدعه لهم يوما، وكانوا يشربون لبنها يوم (٧) شربها، يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم، كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَنَبِّعُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قَسْمَةٌ بَينَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرَ ﴿ [القمر: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الشعراء: ١٥٥]. وكانت تسرح في بعض تلك الأودية

<sup>(</sup>١) المسند (٣/ ٢٩٦) وقال الهيشمي في المجمع (٦/ ١٩٤): «رجال أحمد رجال الصحيح».

 <sup>(</sup>۲) زیادة من م.
 (۳) فی م: «منها».
 (٤) فی أ: «علی دینه».

<sup>(</sup>٥) في ك، م، أ: «مهوش». (٦) في م: «ولو». (٧) في أ: «بيوم».

ترد من فَجّ وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلَّع من الماء، وكانت ـ على ما ذكر ـ خَلْقاً هائلاً ومنظراً رائعاً، إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبى، عليه السلام، عزموا على قتلها، ليستأثروا بالماء كل يوم، فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلها (١).

133

قال قتادة: بلغنى أن الذى قتل الناقة طاف عليهم كلهم، أنهم راضون بقتلها حتى على النساء فى خدورهن، وعلى الصبيان [أيضا] (٢).

قلت: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ [الشمس: ١٤] ، وقال: ﴿وَآتَيْنَا تَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾ [الإسراء: ٥٩]، وقال: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَة﴾ فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة، فدل على رضى جميعهم بذلك، والله أعلم.

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير، رحمه الله، وغيره من علماء التفسير في سبب قتل الناقة: أن امرأة منهم يقال لها: «عنيزة ابنة غنم بن مجلز» وتكنى أم غَنَمْ (٣)، كانت عجوزا كافرة، وكانت من أشد الناس عداوة لصالح، عليه السلام، وكانت لها بنات حسان ومال جزيل، وكان زوجها ذُؤاب بن عمرو أحد رؤساء ثمود، وامرأة أخرى يقال لها: «صدوف ابنة المحيا بن دهر(٤) بن المحيا» ذات حسب ومال وجمال، وكانت تحت رجل مسلم من ثمود، ففارقته، فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة، فدعت «صدوف» رجلا يقال له: «الحباب» وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة، فأبي عليها. فدعت ابن عم لها يقال له: «مصدع بن مهرج بن المحيا»، فأجابها إلى ذلك \_ ودعت «عنيزة بنت غنم» قدار بن سالف بن جُنْدَع (٥)، وكان رجلا أحمر أزرق قصيراً، يزعمون أنه كان ولد زَنية، وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه، وهو سالف، وإنما هو(٦) من رجل يقال له: «صهياد»(٧)، ولكن ولد على فراش «سالف»، وقالت له: أعطيك أي بناتي شئتَ على أن تعقر<sup>(٨)</sup> الناقة! فعند ذلك، انطلق «قدار بن سالف» «ومصدع بن مهرج»، فاستفزا غُواة من ثمود، فاتبعهما سبعة نفر، فصاروا تسعة رهط، وهم الذين قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ فَي الْمَدينَة تَسْعُةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فَي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ﴾ [النمل: ٤٨]، وكانوا رؤساء في قومهم، فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها، فطاوعتهم على ذلك، فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء، وقد كمن لها «قدار» في أصل صخرة على طريقها، وكمن لها «مصدع» في أصل أخرى، فمرت على «مصدع» فرماها بسهم، فانتظم به عضلَة ساقها وخرجت «أم غَنْم عنيزة»، وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجها، فسفرت عن وجهها لقدار وذمّرته فشد على الناقة بالسيف، فكسف (٩) عرقوبها، فخرت ساقطة إلى الأرض، ورغت رَغاة واحدة تحذر سَقْبَها، ثم طعن في لبَتُّها فنحرها، وانطلق سَقْبَها \_ وهو فصيلها \_ حتى أتى جبلاً منيعاً، فصعد أعلى صخرة فيه ورغا \_ فروى عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عمن سمع الحسن البصرى أنه قال:

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۲/ ۲۹ه) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من أ. (٣) في ك، م: «أم عثمان». (٤) في أ: «زهير».

<sup>(</sup>٥) في أ: «جدع». (٢) في أ: «كان». (٧) في م: «صبيان»، وفي ك: «ضبيان».

<sup>(</sup>A) في ك، م: «يعقر».(P) في ك، م، د: «فكشف»، وفي أ: «فكشف عن».

يارب، أين أمى؟ ويقال: إنه رغا ثلاث مرات. وإنه دخل فى صخرة فغاب فيها، ويقال: بل اتبعوه فعقروه مع أمه، فالله أعلم(١).

فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة، بلغ الخبر صالحا، عليه السلام، فجاءهم وهم مجتمعون، فلما رأى الناقة بكى وقال: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ [ذَلكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ] (٢) لَهُ مَجتمعون، فلما رأى الناقة يوم الأربعاء، فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح [عليه السلام] (٣)، وقالوا: إن كان صادقاً عَجَّلناه قبلنا، وإن كان كاذباً ألحقناه بناقته! ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا إِللَّهِ لَنُبَيّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلكَ أَهْله وَإِنَّا لَصَادقُون. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً مَكْرِهِمْ [أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ . فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ] (٤٠) لا يَقْ النمل: ٤٩ ـ ٥٢].

فلما عزموا على ذلك، وتواطؤوا عليه، وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبى الله صالح، أرسل الله، سبحانه وتعالى، وله العزة ولرسوله، عليهم حجارة فرضَختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم، وأصبح ثمود يوم الخميس، وهو اليوم الأول من أيام النَّظرة، ووجوهم مصفرة كما وعدهم صالح، عليه السلام، وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل، وهو يوم الجمعة، ووجوههم محمرة، وأصبحوا في اليوم الثالث في أيام المتاع<sup>(۱)</sup> وهو يوم السبت، ووجوههم مسودة، فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تَحنَّطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه، عياذا بالله من ذلك، لا يدرون ماذا يفعل بهم، ولا كيف يأتيهم العذاب؟ و[قد]<sup>(۷)</sup> أشرقت الشمس، جاءتهم صيحة من السماء ورَجْفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح، وزهقت النفوس في ساعة واحدة ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ أي: صرعي منهم، ففاضت الأرواح، وزهقت النفوس في ساعة واحدة ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ أي: صرعي مقعدة ـ واسمها «كلبة ابنة السّلْق»، ويقال لها: «الزريقة» (۱) ـ وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح، مقعدة ـ واسمها «كلبة ابنة السّلْق»، ويقال لها: «الزريقة» (۱) ـ وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح، عليه السلام، فلما رأت من العذاب، أُطلِقَت رجلاها، فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حيا من الأحياء فأخبرتهم بما رأت من العذاب، أُطلِقَت رجلاها، فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حيا من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها، ثم استسقتهم من الماء، فلما شربت، ماتت.

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد، سوى صالح، عليه السلام، ومن اتبعه، رضى الله عنهم، إلا أن رجلا كان يقال له: ﴿ أَبُو رِغَالُ »، كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما في الحرم، فلم يصبه شيء، فلما خرج في بعض الأيام إلى أَلَحَلَ ، جاءه حجر من السماء فقتله.

وقد تقدم في أول القصة حديث «جابر بن عبد الله» في ذلك، وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۲/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ك، م، وفي هـ: «الآية». (٣) زيادة من ك، م.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ك، م، أ. (٥) في م: «واجتمعوا».

<sup>(</sup>٧) زيادة من م.(٨) في م: «الذريعة».

<sup>(</sup>٦) في ك: «التمتع».

قال عبد الرزاق: قال مُعْمَر: أخبرني إسماعيل بن أمية؛ أن النبي ﷺ مر بقبر أبي رغال فقال: «أتدرون من هذا؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا قبر أبي رغال، رجل من ثمود، كان في حرم الله، فمنعه حرمُ الله عذاب الله. فلما خرج أصابه ما أصاب قومه، فدفن هاهنا، ودفن معه غصن من ذهب، فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم، فبحثوا عنه، فاستخرجوا الغصن».

وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهرى: أبو رغال: أبو ثقيف (٢).

هذا مرسل من هذا الوجه، وقد روى متصلا من وجه آخر، كما قال محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أمية، عن بُجير بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله عُلِيْكُ يقول، حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر فقال: «هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم فدفع (٣) عنه، فلما خرج [منه](٤) ، أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشم عنه أصبتموه [معه] (٥)، فابتدره الناس<sup>(٦)</sup> فاستخرجوا منه الغصن».

وهكذا رواه أبو داود، عن يحيى بن مُعِين، عن وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، به (۷).

قال شیخنا أبو الحجاج المزی: وهو حدیث حسن عزیز (۸) (۹).

قلت: تفرد بوصله «بُجين بن أبي بجير» هذا، وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى ابن معين: ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية.

قلت: وعلى هذا، فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو، مما أخذه من الزاملتين.

قال شيخنا أبو الحجاج، بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتمل، والله أعلم.

وقوله تعالى:

﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكن لا تُحبُّونَ النَّاصحين (٧٩) ﴿.

هذا تقريع من صالح، عليه السلام، لقومه، لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه، وتمردهم على الله،

(٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكلام على أبي رغال، وترجيح أنه كان دليل أبرهة في تفسير سورة النساء آية: ٤.

<sup>(</sup>٢) المصنف برقم (٢٠٩٨٩)، وتفسير عبد الرزاق (١/ ١١٩، ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) في ك: «يدفع». (٤) زيادة من ك، م.

<sup>(</sup>٦) في أ: «القوم» .

<sup>(</sup>٧) سنن أبى داود برقم (٣٠٨٨) .

<sup>(</sup>A) في أ: «غريب».

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال (١١/٤).

وإبائهم عن قبول الحق، وإعراضهم عن الهدى إلى العَمى ـ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعا وتوبيخا وهم يسمعون ذلك، كما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله على للظهر على أهل بدر، أقام هناك ثلاثاً، ثم أمر براحلته فشُدّت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها فركبها أن م سار حتى وقف على القليب، قليب بدر، فجعل يقول: «يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، ويا فلان بن فلان: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا». فقال له عمر: يا رسول الله، ما تُكلّم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون».

وفى السيرة أنه، عليه السلام (٢) ، قال لهم: «بئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم، كذبتمونى وصدقنى الناس، وأخرجتمونى وآوانى الناس، وقاتلتمونى ونصرنى الناس، فبئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم (٣).

وهكذا صالح، عليه السلام، قال لقومه: ﴿لقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ أى: فلم تنتفعوا بذلك، لأنكم لا تحبون النَّاصِحِينَ ﴾.

وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبى هلكت أمته، كان يذهب فيقيم فى الحرم، حرم مكة، فالله أعلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا زَمْعَة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما مر رسول الله عَلَيْهِ بوادى عُسْفان حين حَجّ قال: «يا أبا بكر، أيّ وادى هذا؟» قال: هذا وادى عُسْفَان. قال: «لقد مر به هود وصالح، عليهما السلام، على بكرات حُمْر خُطُمها الليف، أزُرُهم العبَاء، وأرديتهم النّمار، يلبون، يحجون البيت العتيق».

هذا حديث غريب من هذا الوجه، لم يخرجه أحد منهم (٥).

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَيَّاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۞ ﴾.

يقول تعالى: ﴿وَ﴾ قد أرسلنا ﴿لُوطًا﴾ ، أو تقديره: ﴿وَ﴾ اذكر ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾.

ولوط بن هاران بن آزر، وهو ابن أخى إبراهيم الخليل، عليهما<sup>(٦)</sup> السلام، وكان قد آمن مع إبراهيم، عليه السلام، وهاجر معه إلى أرض الشام، فبعثه الله [تعالى]<sup>(٧)</sup> إلى أهل «سَدُوم» وما

<sup>(</sup>۱) في ك: «ثم ركبها». (۲) في أ: «ﷺ».

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>٤) في أ: «تتبعون» .

<sup>(</sup>٥) المسند (١/ ٢٣٢) وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢٠): «فيه زمعة بن صالح وفيه كلام وقد وثق».

<sup>(</sup>٦) في ك، أ: «عليه». (٧) زيادة من أ.

حولها من القرى، يدعوهم إلى الله، عز وجل، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التى اخترعوها، لم يسبقهم بها أحد من بنى آدم ولا غيرهم، وهو إتيان الذكور. وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه، ولا يخطر ببالهم، حتى صنع ذلك أهل «سَدُوم» عليهم لعائن الله.

قال عمرو بن دينار: قوله: ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ قال: مانزاً ذَكَر على ذَكَر، حتى كان قوم لوط.

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى، بانى جامع دمشق: لولا أن الله، عز وجل، قص علينا خبر لوط، ما ظننت أن ذكراً يعلوا ذكراً.

ولهذا قال لهم لوط، عليه السلام: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مِّنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مِّنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ النِسَاءِ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِسَاءِ أَى: عدلتم (١) عن النساء، وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال، وهذا إسراف منكم وجهل؛ لأنه وضع الشيء في غير محله؛ ولهذا قال لهم في الآية الأخرى: ﴿[قَالَ](٢) هَوُلاء بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعلِينَ ﴾ [الحجر: ١٧]، فأرشدهم إلى نسائهم، فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن، ﴿قَالُوا لَقَدْ عَلَمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد ﴾ [هود: ٧٩] أي: لقد علمت أنه لا أربَ لنا في النساء، ولا إرادة، وإنك لتعلَم مرادنا من أضيافك.

وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى (٣) بعضهم ببعض، وكذلك نساؤهم كن قد استغنى (٤) بعضهن ببعض أيضاً.

## ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٨٣) ﴾.

أى: ما أجابوا لوطاً إلا أن هُموا بإخراجه ونفيه ومن معه [من المؤمنين] (٥) من بين أظهرهم، فأخرجه الله تعالى سالما، وأهلكهم في أرضهم صاغيرن مهانين.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾، قال قتادة، عابوهم بغير عيب.

وقال مجاهد: ﴿إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ من أدبار الرجال وأدبار النساء. ورُوى مثله عن ابن عباس أنضاً.

﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿ ٢٠ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقَبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ ١٠٠ ﴾ .

يقول تعالى: فأنجينا لوطأ وأهله، ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط، كما قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) في د، م: «أعدلتم». (۲) زيادة من أ. (۳) في ك، م: «اغتني».

<sup>(</sup>٤) في ك: «استغنين». (٥) زيادة من أ.

وفَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [الذاريات: ٣٥، ٣٦]، إلا امرأته فإنها لم تؤمن به ، بل كانت على دين قومها ، تمالئهم عليه وتُعلمهم بمن يَقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم ؛ ولهذا لما أمر لوط ، عليه السلام ، أن يُسْرى بأهله أمر ألا يعلم امرأته ولا يخرجها من البلد . ومنهم من يقول: بل اتبعتهم ، فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم . والأظهر أنها لم تخرج من البلد ، ولا أعلمها لوط ، بل بقيت معهم ؛ ولهذا قال هاهنا: وإلا امْرأته كانت من الغابرين أنعابرين أنها برين الباقين . ومنهم من فسر ذلك ومن الْعَابِرين [من] (١) الهالكين ، وهو تفسير باللازم .

وقوله: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا﴾ مفسر بقوله: ﴿وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُود. مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٢، ٨٣]، ولهذا قال: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَأْنَ عَاقِبَةً الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: انظر \_ يا محمد \_ كيف كان عاقبة من تجهرم على معاصى الله وكذّب رسله(٢).

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة، رحمه الله، إلى أن اللائط يلقى من شاهق، ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط.

وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن. وهو أحد قولى الشافعي، رحمه الله، والحجة ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، من حديث الدراوردي، عن عمرو بن أبي عَمْرو<sup>(٣)</sup>، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (٤).

وقال آخرون: هو كالزاني، فإن كان محصناً رجم، وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو القول الآخر للشافعي.

وأما إتيان النساء في الأدبار، فهو اللوطية الصغرى، وهو حرام بإجماع العلماء، إلا قولاً [واحدا] شاذاً لبعض السلف، وقد ورد في النهى عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله ﷺ، وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة (٦).

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأُوفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ ﴾ .

قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة «مدين بن مديان بن إبراهيم». وشعيب هو ابن ميكيل بن يشجر قال: واسمه بالسريانية: «يثرون».

<sup>(</sup>۱) زیادة من ك، م. (۲) في ك: «برسله». (۳) في أ: «عمرو بن سلمة».

<sup>(</sup>٤) المسند (١/ ٣٠٠) وسنن أبي داود برقم (٤٤٦٢) وسنن الترمذي برقم (١٤٥٥) وسنن ابن ماجة برقم (٢٥٦١).

<sup>(</sup>٥) زيادة من ك.

<sup>(</sup>٢) الآية: ٣٢٣.

قلت: وتطلق مدين على القبيلة، وعلى المدينة، وهي التي بقرب «مَعَان» من طريق الحجاز، قال الله تعالى: ﴿وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ [القصص: ٢٣] ، وهم أصحاب الأيكة، كما سنذكره إن شاء الله، وبه الثقة.

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ﴾: هذه دعوة الرسل كلهم، ﴿ قَدْ جَاءَتْكُم بَيْنَةٌ مِن رَبِّكُمْ ﴾ أى: قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم فى معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان، ولا يبخسوا الناس أشياءهم، أى: لا يخونوا الناس فى أموالهم ويأخذوها على وجه البخس، وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليساً، كما قال تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطْفَفِينَ. [ اللّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُون. أَلا يَظُنُ أُولُئِكَ أَنَّهُم مَّبُعُوثُونَ. لَيَوْمٍ عَظِيم. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ إِلَا الله الله العافية منه.

ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب، الذي يقال<sup>(۲)</sup> له: «خطيب الأنبياء»، لفصاحة عبارته، وجزالة موعظته.

﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسَدِينَ ( ٥٠٠ ) وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مَّنكُمْ آمَنُوا بِاللَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ( ١٠٠٠ ﴾ .

ينهاهم شعيب، عليه السلام، عن قطع الطريق الحسى والمعنوى، بقوله: ﴿وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ﴾ أى: توعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم.

قال السدى وغيره: كانوا عشارين. وعن ابن عباس [رضى الله عنه] (٣) ومجاهد وغير واحد: ﴿وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاط تُوعِدُونَ ﴾ أى: تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر ؛ لأنه قال: ﴿بِكُلِّ صِرَاط ﴾ ، وهى الطرق، وهذا الثاني هو قوله: ﴿وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ أي: وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَرَكُمْ ﴾ أي: كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم، فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك، ﴿وَانظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِين ﴾ أي: من الأمم الخالية والقرون الماضية، ما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصى الله وتكذيب (٤) رسله.

وقوله: ﴿ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا ﴾ أى: [قد] (٥) اختلفتم على "

<sup>(</sup>۲) في م: «قال». (۳) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۱) زیادة من ك، م، وفی هـ: «إلى قوله».(٤) فى 1: «وتكذیبهم».

<sup>(</sup>٥) زيادة من د، ك، م .

﴿ فَاصْبِرُوا ﴾ أى: انتظروا ﴿ حَتَىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَا ﴾ أى: يفصل، ﴿ وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِين ﴾، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين، والدمار على الكافرين.

﴿ قَالَ الْمَلاُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿ ﴿ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذَبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلاَ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوكَلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ( ﴿ ﴿ اللَّهِ تَوكَلُنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ( ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

هذا إخبار من الله [تعالى] (١) عما واجهت به الكفار نبى الله شعيباً ومن معه من المؤمنين، في (٢) توعدهم إياه ومن معه بالنفى من القرية، أو الإكراه على الرجوع في مِلَّتهم والدخول معهم فيما هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة.

وقوله: ﴿أَوَ لَوْ كُنّا كَارِهِين﴾ يقول: أو أنتم فاعلو ذلك ولو كنا (٣) كارهين ما تدعونا إليه؟ فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه، فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه أنداداً. وهذا تعبير منه عن اتباعه. ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نّعُودَ فيهَا إلا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبّنا﴾ ، وهذا ردّ إلى المشيئة، فإنه يعلم كل شيء، وقد أحاط بكل شيء علماً، ﴿عَلَى اللّهِ تَوكَلْنا﴾ أي: في أمورنا ما نأتي منها وما نذر ﴿رَبّنَا افْتَحْ (٤) بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقّ ﴾ أي: افصل بيننا وبين قومنا، وانصرنا عليهم، ﴿وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ أي: خير الحاكمين، فإنك العادل الذي لا يجور أبداً.

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۞ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ۞ ﴾ .

يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم، وما هم فيه من الضلال، وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق، ولهذا أقسموا وقالوا<sup>(٥)</sup>: ﴿لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ﴾، فلهذا عقب ذلك بقوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِين﴾، أخبر تعالى هاهنا أنهم أخذتهم الرجفة كما (٦) أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء، كما أخبر عنهم في سورة «هود» فقال: ﴿وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنًا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة مِنَّا وَأَخَذَتِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الصَيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِين﴾ [هود: ٩٤]. والمناسبة في ذلك \_ والله أعلم \_ أنهم لما تهكموا بنبي الله شعيب في

<sup>(</sup>۱) زيادة من ك، م. (٢) في ك، م، أ: «من» . (٣) في ك، م، أ: «وإن كنا».

<sup>(</sup>٤) في ك، م: «احكم». (٥) في ك، م: «فقالوا». (٦) في ك، م، 1: «لما».

قولهم: ﴿أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: ٨٧] فجاءت الصيحة أسكتتهم.

وقال تعالى إخبارا عنهم في سورة الشعراء: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ [الشعراء: ١٨٩]، وما ذاك إلا لأنهم (١) قالوا له في سياق القصة: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ [إن كُنتَ مِنَ الصَّادقين] (٢) ﴾ [الشعراء: ١٨٧]، فأخبر أنه (٣) أصابهم عذاب يوم الظلة، وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولَهَب (٤) ووهَج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح، وفاضت النفوس وخمدت الأجساد، ﴿فَأَصْبُحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِين ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿كَأَن لَّمْ يَغْنُواْ فِيهَا﴾ أى: كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها.

ثم قال مقابلا لقيلهم: ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِين ﴾ .

أى: فتولى عنهم «شعيب» عليه السلام بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال، وقال مقرعاً لهم وموبخاً: ﴿ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ أى: قد أديتُ إليكم ما أرسلت به، فلا أسفة عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به، ولهذا (٥) قال: ﴿ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِين ﴾؟

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (10 ثُمَّ بَعْتَةً بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَّقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (10 ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية، الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء، يعنى ﴿ بِالْبَأْسَاء ﴾: ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك، ﴿ لَعَلَهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾ أى: يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى فى كشف ما نزل بهم.

وتقدير الكلام: أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا، فما فعلوا شيئا من الذى أراد الله منهم، فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه؛ ولهذا قال: ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيَّةَ الْحَسَنَةَ ﴾ أى: حوّلنا الحال من شدة

<sup>(</sup>١) في ك: «إلا أنهم». (٢) زيادة من ك، م. وفي هـ: «الآية». (٣) في م: «أنهم».

<sup>(</sup>٤) في ك، م: «لهيب». (٥) في د: «فلهذا».

إلى رخاء، ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية، ومن فقر إلى غنى، ليشكروا على ذلك، فما فعلوا. وقوله: ﴿حَتَّىٰ عَفَوْا﴾ أى: كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال: عفا الشيء إذا كثر، ﴿وُقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُون﴾، يقول تعالى: ابتلاهم (١) بهذا وهذا (٢) مس اليتضرعوا وينبيوا إلى الله، فما نَجَع فيهم لا هذا ولا هذا، ولا انتهوا بهذا ولا بهذا (٣)، بل قالوا: قد مسنا من البأساء والضراء، ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهر، وإنما هو الدهر تارات وتارات، ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم، ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين. وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء، ويصبرون على الضراء، كما ثبت في الصحيحين: «عجباً للمؤمن، لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا له، وإن أصابته سَراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضَرَّاء صَبَر فكان خيرا له» (٤) فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من السراء والضراء (٥)؛ ولهذا جاء في الحديث: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نَقيًّا (٢) من ذنوبه، والمنافق مثله كمثل الحمار، لا يدرى فيم ربطه أهله، ولا فيم أرسلوه»، أو كما قال.

ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: ﴿فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ أى: أخذناهم بالعقوبة بغتة، أى: على بغتة منهم، وعدم شعور منهم، أى: أخذناهم فجأة (٧) كما جاء في الحديث: «موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر»(٨).

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ( ﴿ أَفَا مَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَا مَنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ( ﴿ اللّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ( ﴿ اللّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ( ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل، كقوله تعالى (٩): ﴿ فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخزي في الْحَيَاةِ الدُّنْيا

فأما حديث عائشة: فأخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (١٢٠٧) «مجمع البحرين»، وابن الجوزى فى العلل المتناهية (٢/ ٨٩٤) من طريق صالح بن موسى، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن عائشة بلفظ: «موت الفجأة تخفيف على المؤمن وسخط على الكافر» وفيه صالح بن موسى وهو متروك.

وأما حديث عبيد بن خالد: فرواه أحمد في المسند (٣/ ٤٢٤) وأبو داود في السنن برقم (٣١١٠) من طريق شعبة، عن منصور، عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة، عن عبيد بن خالد بلفظ: «موت الفجأة أخذة أسف».

<sup>(</sup>۱) في د: «ابتليناهم». (۲) في أ: «بهذا وبهذا». (۳) في م: «ولا هذا».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (٢٩٩٩) من حديث صهيب بن سنان، رضى الله عنه، ولم أجده في صحيح البخاري بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٥) في ك، م: «من الضراء والسراء». (٦) في ك: «حتى يخرج من الدنيا نقيا». (٧) في ك: «بغتة».

وأما حديث أنس: فرواه ابن الجوزى في العلل المتناهية(٢/ ٨٩٣)من طريق محمد بن مقاتل، عن جعفر بن هارون، عن سمعان ابن المهدى، عن أنس بلفظ: «موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين» قال ابن الجوزى: «سمعان مجهول منكر الحديث».

<sup>(</sup>٩) في ك، م، أ: «كما قال تعالى».

وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [يونس: ٩٨] أي: ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس، فإنهم آمنوا، وذلك بعد ما عاينوا العذاب، كما قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مائة أَلْف أَوْ يَزِيدُون. فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ الصافات: ١٤٨، ١٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ [إلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ] (١٤٠ الله الله على الله ع

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُواْ﴾ أى: آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل، وصدقت به واتبعته، واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات، ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَات مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أى: قطر السماء ونبات الأرض. قال تعالى: ﴿وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون﴾ أى: ولكن كذبوا رسلهم، فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم.

ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره، والتجرؤ على زواجره: ﴿أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى ﴾ ، أى: الكافرة ﴿أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ﴾ أى: عذابنا ونكالنا، ﴿بَيَاتا ﴾ أى: ليلاً ﴿وَهُمْ نَائْمُونَ. أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ أى: في حال شغلهم وغفلتهم، ﴿أَفَامِنُوا مَكُر اللّه ﴾ أى: بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم ﴿فَلا يَأْمَنُ مَكْر اللّه إلا الْقَوْمُ النّه المُخاسرُونَ ﴾؛ ولهذا قال الحسن البصرى، رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مُشْفِق وَجِل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصى وهو آمن.

﴿ أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ ﴾ .

قال ابن عباس، رضى الله عنهما، فى قوله: ﴿أَوَ لَمْ يَهُدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْد أَهْلِهَا ﴾: أو لم نُبيّن، [وكذا قال مجاهد والسدى، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أو لم نبين] (٢) لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.

وقال أبو جعفر بن جرير فى تفسيرها: يقول (٣) تعالى: أو لم نبين للذين يستخلفون فى الأرض من بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها، فساروا سيرتهم، وعملوا أعمالهم، وعتوا على ربهم: ﴿أَن لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِم ﴾، يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم، ﴿وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ يقول: ونختم على قلوبهم ﴿فَهُم لا يَسْمَعُونَ ﴾ موعظة ولا تذكيراً.

قلت: وهكذا قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَهْد لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ في مَساكنهمْ إِنَّ في ذَلكَ لأَيَاتٍ لأُولِي النَّهَي ﴿ [طه: ١٢٨]، وقال تعالى: ﴿أَوَ لَمْ يَهْد لَهُمْ كَمَ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكنهِمْ إِنَّ فِي ذَلكَ لآيَاتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ ﴾ [السجدة: ٢٩]، وقال: ﴿أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مَن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوال. وَسَكَنتُمْ فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ [وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ تُحسُ مَنْهُم مِّنْ أَحَد أَوْ

<sup>(</sup>٢) زيادة من ك، م، أ.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ك، م، أ. وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>١) زيادة من ك، م، أ. وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>٣) في م: «بقوله».

تَسْمَعُ لَهُمْ دِكْزًا ﴾ [مريم: ١٩٨] أي: هل ترى لهم شخصاً أو تسمع لهم صوتاً؟ وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرُوا كُمُ أَهْلُكُنَا مِن قَبْلَهِم مِن قَرْن مَكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمكَن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْهِمْ فَأَهْلُكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدَهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ [الأنعام: ٦]، وقال تعالى بعد ذكره يَجْوِي مِن تَحْهِمْ فَأَهُلُكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدَهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ [الأنعام: ٦]، وقال تعالى بعد ذكره وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْدَةً فَمَا إَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْدَتُهُم مِن شَيْء وَدُ كَانُوا يَجْحَدُونَ بَهَا اللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْوْنُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلُكُمْ مَن الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الآيَات لَعلَهُمْ بَيْعُونُ ﴾ [الأحقاف: ٢٥ - ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَبَ الّذِينَ مِن قَبْهِمْ وَمَا بَلَغُوا معْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذُبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكيرِ ﴾ [سبأ: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَبَ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا معْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذُبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكيرِ ﴾ [سبأ: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَذَبُ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكيرِ ﴾ [الملك: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَقَصْر مَّشِيد. أَفْلَو بُنُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنْهَا لا تَعْمَى لَالْمُلِن وَقَصْر مَشِيد. أَفْلُوبُ اللّذِينَ سَخُرُوا مَنْهُم مَّا كَانُوا بهِ يَسْتَهْزُفُونَ ﴾ [الأبعام: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ اسْتُهُونَ بِهَا فَإِنْهَا لا تعْمَى الْقُلُونُ مَا لَكُنُ وَلَا عَلَى عَيْر ذَلُك مِن الآياتُ فَي اللهُ عَلَى حَلُولُ نَقِمه بأعدائه، وحصول نعمَه لأوليائه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله، وهو أصدق القائلين ورب العالمين:

﴿ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (١٠٠٠) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (١٠٠٠) ﴾ .

لما قص تعالى على نبيه على المحالة والسلام] (١) ، وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين، وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على السنة الرسل، صلوات الله عليهم أجمعين، قال تعالى: ﴿ وَلَكُ الْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكُ ﴾ أى: يا محمد ﴿ مِنْ أَنبائِها ﴾ أى: من أخبارها، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَات ﴾ أى: بالحجج على صدقهم يا محمد ﴿ مِنْ أَنبائِها ﴾ أى: من أخبارها، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَات ﴾ أى: بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم به، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾ [هود: ١٠١]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾ [هود: ١٠١].

وقوله تعالى: ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلَ ﴾: الباء سببية، أى: فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. حكاه ابن عطية، رحمه الله، وهو متجه حسن، كقوله: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لا يُؤْمِنُونَ . وَنُقَلِّبُ أَفْتِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

مَرَة [وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون ] (١) ﴿ [الانعام: ١١٠]؛ ولهذا قال هنا: ﴿كَذَلِكَ يَطْبُعُ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. وَمَا وَجَدْنَا لَأَكْثَرِهِم ﴾ أى: لأكثر الأمم الماضية ﴿مَنْ عَهْد وَإِن وَجَدْنَا أَكثَرَهُمْ الْفَاسِقِينَ ﴾ أى: ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذي أخذه [عليهم] (٢) هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه، وأخذ عليهم في الاصلاب أنه ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو، فأقروا بذلك، وشهدوا على أنفسهم به، فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم، وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة، لا من عقل ولا شرع، وفي الفطر السليمة خلاف ذلك، وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهى عن ذلك، كما جاء في صحيح مسلم يقول الله تعالى: "إني الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهى عن ذلك، كما جاء في صحيح مسلم يقول الله تعالى: "إني الصحيحين: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يُهَوِّدانه ويُنَصِّرانه ويُمَجِّسانه» الحديث. وقال تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مَن قَبْلُكَ مِن رَّسُولِ إلا نُوحِي إلَيْه أَنَهُ لا إلهَ إلا أَنَا فَاعْبُدُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَاسَأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا فَي كُلِ أُمَّة رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقد قيل فى تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ﴾ ما روى (٣) أبو جعفر الرازى، عن الربيع بن أنس، عن أبى العالية، عن أُبيّ بن كعب فى قوله: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ﴾ قال: كان فى علمه تعالى يوم أقرُوا له بالميثاق، أى: فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك، وكذا قال الربيع بن أنس، واختاره ابن جرير.

وقال السدى: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْل﴾ قال: ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها.

وقال مجاهد في قوله: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْل﴾: هذا كِقوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا [لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ] (٤) ﴾ [الانعام: ٢٨].

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسدينَ (١٠٠٠) ﴾ .

يقول تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾ أى: الرسل المتقدم ذكرهم، كنوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. ﴿ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ﴾ أى: بحُججنا ودلائلنا البينة إلى ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾ وهو ملك مصر في زمان موسى، ﴿ وَمَلَئه ﴾ أى: قومه، ﴿ فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ أى: جحدوا وكفروا بِها ظلما منهم وعناداً، كقوله تعالى (٥): ﴿ وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُماً

<sup>(</sup>۲) زیادة من م.(۳) فی أ: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في ك، م، أ: «كما قال تعالى».

 <sup>(</sup>١) زيادة من ك، م، أ. وفي هـ: «الآية».
 (٤) زيادة من ك، م، أ. وفي هـ: «الآية».

وَعُلُوًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٤] أى: الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله، أى: انظر \_ يا محمد \_ كيف فعلنا بهم، وأغرقناهم عن آخرهم، بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه، وأشفى لقلوب أولياء الله \_ موسى وقومه \_ من المؤمنين به (١).

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ١٠٠٠ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٠٠٠ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ اللهِ إِلا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٠٠٠ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٠٠٠ قَالَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ السَّا ﴾ .

يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون، وإلجامه إياه بالحجة، وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر، فقال تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ اللهُ أَى: أرسلنى الذى هو خالقُ كل شيء وربه ومليكه.

﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَق﴾ فقال بعضهم: معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، أي: جدير بذلك وحرى به.

وقالوا: و «الباء» و «على» يتعاقبان، فيقال (٢): «رميت بالقوس» و «على القوس»، و «جاء على حال حسنة» و «بحال حسنة».

وقال بعض المفسرين: معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق.

وقرأ آخرون من أهل المدينة: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ ﴾ بمعنى: واجب وحق عَلَىٰ ذلك ألا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق، لما أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه.

﴿قَدْ جِئْتُكُم بِبَيْنَةً مِّن رَبِّكُمْ ﴾ أى: بحجة قاطعة من الله، أعطانيها دليلا على صدقى فيما (٣) جئتكم به، ﴿فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيل ﴾ أى: أطلقهم من أسرتك وقهرك، ودعهم وعبادة ربك وربهم ؛ فإنهم من سلالة نبى كريم إسرائيل، وهو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن [عليهم صلوات الرحمن] (٤).

﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ أي: قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت، ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها، إن كنت صادقاً فيما ادعيت.

﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ١٠٠٠ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٠٨ ﴾.

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس فى قوله: ﴿ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾: الحية الذكر. وكذا قال السدى، والضحاك.

<sup>(</sup>١) في أ: «وقومه المؤمنين». (٢) في م: «يقال»، وفي أ: «فيقول».

<sup>(</sup>٣) في د: «ما». (٤) زيادة من أ .

وفى حديث «الفُتُون»، من رواية يزيد بن هارون عن الأصبُغ بن زيد، عن القاسم بن أبى أيوب، عن الأراب سعيد بن جُبيْر، عن ابن عباس قال: ﴿فَٱلْقَىٰ عَصاهُ ﴾ فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها، مسرعة إلى فرعون، فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه، اقتحم عن سريره، واستغاث بموسى أن يكفها [عنه] (٢) ففعل.

وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة.

وقال السدى فى قوله: ﴿فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾: والثعبان: الذكر من الحيات، فاتحة فاها، واضعة لحيها، الأسفل فى الأرض، والآخر على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه. فلما رآها ذعر منها، ووثب وأحدث، ولم يكن يُحدث قبل ذلك، وصاح: يا موسى، خذها وأنا أومن بك، وأرسل معك بنى إسرائيل. فأخذها موسى، عليه السلام، فعادت عصا.

وروی عن عکرمة عن ابن عباس نحو هذا.

وقال وَهْب بنِ مُنَبِّه: لما دخل موسى على فرعون، قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم، قال: ﴿ وَاللَّمْ نُرِبِكَ فَينَا وَلِيدًا ﴾ [الشعراء: ١٨]؟ قال: فرد إليه موسى الذي ردّ، فقال فرعون: خذوه، فبادره موسى ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾، فحملت على الناس فانهزموا منها، فمات منهم خمسة وعشرون ألفا، قتل بعضهم بعضا، وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت.

رواه ابن جرير، والإمام أحمد في كتابه «الزهد»، وابن أبي حاتم. وفيه غرابة في سياقه (٣)، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ﴾ أى: نزع يده: أخرجها من درعه بعد ما أدخلها فيه فخرجت بيضاء تتلألأ من غير بَرَص ولا مرض، كما قال تعالى: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ (٤) ﴾ [النمل: ١٢].

وقل ابن عباس فى حديث الفتون:[أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء] (٥) ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾، يعنى: من غير برص، ثم أعادها إلى كمه، فعادت إلى لونها الأول. وكذا قال مجاهد وغير واحد.

﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ١٠٠٠ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١٠٠٠ ﴾ .

أى: قال الملأ \_ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون \_ موافقين لقول فرعون فيه، بعد ما رجع إليه رَوْعه، واستقر على سرير مملكته (٦) بعد ذلك، قال للملأ حوله \_: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٍ ﴾، فوافقوه وقالوا كمقالته، وتشاوروا في أمره، وماذا يصنعون في أمره، وكيف تكون حيلتهم في إطفاء

<sup>(</sup>۱) في ك، م، أ: «حدثني». (٢) زيادة من ك، م، أ.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (١٣/ ١٦)، والزهد للإمام أحمد برقم (٣٤١).

<sup>(</sup>٤) بعدها في د، ك، م، أ: «آية أخرى». (٥) زيادة من أ. (٦) في د: «ملكه».

نوره وإخماد كلمته، وظهور كذبهم وافترائهم، وتخوفوا من [معرفته] أن يستميل (٢) الناس بسحره فيما يعتقدون (٣) ، فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم، وإخراجه إياهم من أرضهم. والذى خافوا منه وقعوا فيه، كما قال تعالى: ﴿وَنُرِيَ فِرْعُونُ وَهَامَانُ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحُذُرُونَ ﴾ [القصص: ٦] فلما تشاوروا في شأنه، وائتمروا فيه، اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى:

﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (١١١) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (١١٢) ﴾.
قال ابن عباس: ﴿أَرْجِهُ﴾: أخّره. وقال قتادة: احبسه. ﴿ وَأَرْسِلِ ﴾ أى: ابعث ﴿ فِي الْمَدَائِنِ ﴾ أى: في الأقاليم ومعاملة ملكك، ﴿ حَاشِرِينَ ﴾ أى: من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم.

وقد كان السحر فى زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا. واعتقد من اعتقد منهم، وأوهم من أوهم منهم، أن ما جاء به موسى، عليه السلام، من قبيل ما تشعبذه (٤) سحرتهم؛ فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات، كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: ﴿أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسحْرِكَ يَا مُوسَىٰ . فَلَنَا تَينَكَ بِسحْرِ مَثْلُه فَاجْعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعَدًا لا نُخْلفُهُ نَحْنُ وَلا أَنتَ مَكَانًا سُوعًى. قَالَ مَوْعَدُكُمْ يَوْمُ الزّينة وأن يُحشَر النَّاسُ صُحَى. فَتَولَى فرعونُ فَجَمَع كَيْدُهُ ثُمَّ أَتَىٰ ﴿ [طه: ٥٧ - ٦] وقال تعالى هاهنا:

﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٢) ﴾ .

يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين (٥) استدعاهم لمعارضة موسى، عليه السلام: إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادوا، وليجعلنهم (٦) من جلسائه والمفربين عنده، فلما توثقوا من فرعون لعنه الله:

﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (١١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ (١١٦) ﴾ .

هذه مبارزة من السحرة لموسى، عليه السلام، في قولهم: ﴿إِمَّا أَن تُكُونَ اَوْلَ مَنْ أَلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ اَوْلَ مَنْ أَلْقَي ﴾ [طه: ٦٥]. فقال لهم أي: قَبْلك. كما قال (٧) في الآية الأخرى: ﴿وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ [طه: ٦٥]. فقال لهم موسى، عليه السلام: ﴿القوا﴾ أي: أنتم أولا قبلى. والحكمة في هذا \_ والله أعلم \_ ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فُرغ من بهرجهم (٨) ومحالهم، جاءهم الحق الواضح الجلي بعد تطلب له وانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس. وكذا كان. ولهذا قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَلْقُواْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهُمُوهُم أَى: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج، ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. فَأَوْجَسَ فِي

(٣) في ك: «يعتقدوه».

<sup>(</sup>۱) زیادة من ك، م، أ.(۲) في د: «يميل».

<sup>(</sup>٤) في ك: «يشعبذه». (٥) في د: «لما». (٦) في أ: «وليجعلهم».

<sup>(</sup>٧) في أ: «قالوا».(٨) في أ: «بهرجتهم».

نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى. قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الأَعْلَى. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يَفْلُحُ السَّاحرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٦ \_ ٦٩].

قال سفيان بن عُييْنَةَ: حدثنا أبو سعيد، عن عكْرِمة، عن ابن عباس: ألقوا حبالاً غلاظاً وخشبًا طوالاً. قال: فأقبلت يُخيَل إليه من سحرهم أنها تسَعى.

وقال محمد بن إسحاق: صَفَّ خمسة عشر ألف ساحر، مع كل ساحر حباله وعصيه، وخرج موسى، عليه السلام، معه أخوه يتكئ على عصاه، حتى أتى الجمع، وفرعون فى مجلسه معه أشراف أهل مملكته، ثم قال السحرة: ﴿يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تُكُونَ أُولَ مَن أَلْقَىٰ . قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيتُهُم السحرة، ثم ألقى المحرة عما أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون، ثم أبصار الناس بعد، ثم ألقى كل رجل منهم ما فى يده من الحبال والعصى (١)، فإذا حيات كأمثال الجبال، قد ملأت الوادى يركب بعضها بعضا.

وقال السُّدِّى: كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل، ليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا، ﴿فَلَمَّا اللَّهُواْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُم﴾ يقول: فَرَّقوهم أي : من الفَرق.

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبرهيم، حدثنا ابن عُليَّة، عن هشام الدَّستَوَائي، حدثنا القاسم ابن أبي بَزَّة قال: جمع فرعون سبعين ألف ساحر، فألقوا سبعين ألف حصا، حتى جعل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى (٢)؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون (١١٨) فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ (١١٨) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١٢٠) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢٦) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (٢٢١) ﴾.

يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى، عليه السلام، فى ذلك الموقف العظيم، الذى فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقى ما فى يمينه وهى عصاه، ﴿فَإِذَا هِيَ تُلْقَفَ﴾ أى: تأكل ﴿مَا يَأْفَكُونَ﴾ أى: ما يلقونه ويوهمون أنه حق، وهو باطل.

قال ابن عباس: فجعلت لا تَمُر بشيء (٣) من حبالهم ولا من خُشبُهم (٤) إلا التقمته، فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء، وليس هذا بسحر، فخروا سجدا وقالوا: ﴿آمَنَّا بِرَبِ الْعَالَمِينَ. رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾.

وقال محمد بن إسحاق: جعلت تبتلع (٥) تلك الحبال والعصى واحدة واحدة، حتى ما يُركى

<sup>(</sup>١) في ك، م، أ: «العصي والحبال».

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٢٨/١٣) وهذا من أخبار أهل الكتاب التي لا فائدة من علمها.

<sup>(</sup>٣) في أ: «على شيء». (٥) في أ: «عصيهم». (٥) في أ: «تتبع».

بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا، ثم أخذها موسى، فإذا هي عصا في يده كما كانت، ووقع السحرة سجدا ﴿ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُون﴾ ، لو كان هذا ساحرا ما غُلبنا.

وقال القاسم بن أبي بَزَّة: أوحى الله إليه أن ألق عصاك، فألقى عصاه، فإذا هي ثعبان فاغرٌ فَاهُ، يبتلع (١) حبالهم وعصيهم. فألقى السحرة عند ذلك سجدا، فما رفعوا رؤوسهم حتى رأو الجنة والنار وثواب أهلهما.

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدينَة لتُخْرجُوا منْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٢٣) لأُقَطَّعَنَّ أَيْديكُمْ وأَرْجُلكُم مِّنْ خلاف ثُمَّ لأُصلَبَنَّكُمْ أَجْمَعينَ (١٢٤) قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا مُنقَلَبُونَ ﴿٢٥٥ وَمَا تَنقَمُ مَنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا بَآيَات رَبَّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا و تَو فَّنَا مُسلمينَ (١٢٦) ﴿ .

يخبر تعالى عما توعد به فرعون، لعنه الله، السحرة لما آمنوا بموسى، عليه السلام، وما أظهره للناس من كيده ومكره في قوله: ﴿ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدينَة لتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا﴾ أي: إن غَلَبَه لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك، كقوله في الآية الأخرى: ﴿ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذي عَلَّمَكُمُ السَّحْرِ ﴾ [طه: ٧٠]، وهو يعلم وكلّ من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل؛ فإن موسى، عليه السلام، بمجرد ما جاء من «مَدْين» دعا فرعون إلى الله، وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به، فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته، فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر، ممن اختار هو والملأ من قومه، وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك، وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون، وموسى، عليه السلام، لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك، وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجَهَلتهم، كما قال تعالى: ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾ [الزخرف: ٥٤]، فإن قوما صدّقوه في قوله: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤] من أجْهَل خلق الله وأضلهم.

وقال السدى في تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكُرُّتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ قالوا: التقى موسى، عليه السلام، وأميرُ السحرة، فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي، وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر: لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحر، فوالله لئن غلبتني لأومنن بك ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهما، قالوا: فلهذا قال ما قال.

وقوله: ﴿ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾ أي: تجتمعوا أنتم وهو، وتكون لكم (٢) دولة وصولة، وتخرجوا (١) في م: «يبلع». (٢) في ك، م: «لهم».

منها الأكابر والرؤساء، وتكون الدولة والتصرف لكم، ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أي: ما أصنع بكم.

ثم فسر هذا الوعيد بقوله: ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلاف ﴾ يعنى: يقطع يد الرَّجُل اليمنى ورجْله اليسرى أو بالعكس. و ﴿ لِأُصَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ . وقال في الآية الأخرى: ﴿ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١] أي: على الجذوع.

قال ابن عباس: وكان (١) أولَ من صلب، وأولَ من قطع الأيدى والأرجل من خلاف، فرعون.

وقول السحرة: ﴿ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ أى: قد تحققنا أنا إليه راجعون، وعذابه أشد من عذابك، ونكاله (٢) ما تدعونا إليه، وما أكرهتنا عليه من السحر، أعظم (٣) من نكالك، فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله، لما قالوا: ﴿ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ أى: عمنا بالصبر على دينك، والثبات عليه، ﴿ وَتَوفَّنَا مُسُلمِينَ ﴾ أى: متابعين لنبيك موسى، عليه السلام. وقالوا لفرعون: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّما تَقْضِي هَذه الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . إِنَّا آمَنَا برَبّنا ليَغْفِر لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْه مِنَ السّحْرِ وَاللّهُ خَيْرٌ وَأَنْقَى . إِنَّهُ مَن يَأْتُ رَبّهُ مَجْرِمًا فَإِنّ لَهُ جَهَنّم لا يَمُوتُ فيهَا وَلا يَحْيَىٰ . وَمَن يَأْتِه مُؤْمِنًا قَدْ عَملَ الصَّالِحَات فَأُولْئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴾ [طه: ٧٧ \_ ٧٥]، فكأنوا في أول النهار سحرة، فصاروا في آخرة (٤) شهداء بررة.

قال ابن عباس، وعُبَيد بن عُمَيْر، وقتادة، وابن جُرَيْج: كانوا في أول النهار سحرة، وفي آخره شهداء.

﴿ وَقَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (١٢٧) قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلَّه يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادَهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨) قَالُوا أُوذينَا مِن قَبْلِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلَّه يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادَهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨) قَالُوا أُوذينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جَعْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٣٥) ﴾ .

يخبر تعالى عما تمالاً عليه فرعون وملؤه، وما أظهروه (٥) لموسى، عليه السلام، وقومه من الأذى والبغضة: ﴿وَقَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ ﴾ أى: لفرعون ﴿أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَه ﴾ أى: أتدعهم ليفسدوا فى الأرض، أى: يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك، يالله للعجب! صار (٦) هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون، ولكن لا يشعرون؛ ولهذا قالوا: ﴿ وَيَذَرَكَ وَالهَتَك ﴾، قال بعضهم: «الواو» هنا حالية، أى: أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك؟

<sup>(</sup>۲) في أ: «ونكاله على».(۳) في د: «أشد».

<sup>(</sup>۱) في م، أ: «فكان». (۲) في أ: «ونكاله على».

<sup>(</sup>٤) في كُ، م، أ: «في آخر النهار». (٥) في ك، م، أ: «أضمروه»، وفي د: «أضمروا».

<sup>(</sup>٦) في أ: «صاروا».

وقرأ ذلك أبُى بن كعب: «وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك»، حكاه ابن جرير.

وقال آخِرون: هي عاطفة، أي: لا تدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقررتهم (١) عليه وعلى تركه آلهتك.

وقرأ بعضهم: «إلاهتك» أي: عبادتك، وروِّي ذلك عن ابن عباس ومجاهد.

وعلى القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصرى: كان لفرعون إله يعبده في السر . وقال في رواية أخرى: كان له (٢) جُمَانة في عنقه معلقة يسجد لها.

وقال السدى فى قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُكُ وَآلِهَتَكَ ﴾: وآلهته، فيما زعم ابن عباس، كانت البقر، كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها، فلذلك أخرج لهم عجلا جسدا.

فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله: ﴿سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ﴾، وهذا أمر ثان بهذا الصنيع، وقد كان نكل بهم به قبل ولادة موسى، عليه السلام، حذراً من وجوده، فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل في صنيعه [هذا] (٣) أيضا، إنما أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم، فجاء الأمر علي خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وأذله، وأرغم أنفه، وأغرقه وجنوده.

ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبنى إسرائيل، ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا﴾، ووعدهم بالعاقبة، وأن الدار ستصير لهم فى قوله: ﴿إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتَينَا وَمِن بَعْد مَا جِئْتَنَا﴾ أى: قد جرى علينا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى، ومن بعد ذلك. فقال منبهًا لهم على حالهم الحاضرة (٤) وما يصيرون (٥) إليه فى ثانى الحال: ﴿عَسَىٰ رَبَّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ [وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَي المَّرْضَ فَي المَّرْضَ عَنْ تَعْمَلُونَ ] (٦) ﴿ وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر، عند حلول النعم وزوال النقم.

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ (٣٠) فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٣٠٠) ﴾ .

يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ أي: اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم ﴿ بِالسِّنِينَ ﴾ وهي سنِي الجوع بسبب قلة الزروع (٧)، ﴿وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتَ ﴾ قال مجاهد: وهو دون ذلك.

وقال أبو إسحاق، عن رجاء بن حَيْوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة.

 <sup>(</sup>١) في أ: «أقررتم».
 (٢) في ك، م، أ: «لفرعون».

 <sup>(</sup>٣) زيادة من م، أ.
 (٦) زيادة من د، ك، م، وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>٥) في د: «يصير».

 <sup>(</sup>٤) فى ك، د، م: «الحاضر».
 (٧) فى د، ك، م: «الزرع».

﴿لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ . فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ ﴾ أى: من الخصب والرزق ﴿قَالُوا لَنَا هَذِهِ ﴾ أى: هذا لنا بما نستحقه: ، ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ أى: جَدب وقَحْط ﴿يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ ﴾ أى: هذا بسببهم وما جاؤوا به.

﴿ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾: قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ يقول: مصائبهم عند الله ، قال الله: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ .

وقال ابن جُرَيْج، عن ابن عباس قال: ﴿ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ قال: إلا من قبَلِ الله.

﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةً لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٣٣) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادَعَ وَالدَّمَ آيَات مُّفَصَّلات فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (٣٣) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُوسُلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (٣٣) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم اللِّحْوَةُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (١٣٥) ﴾ .

هذا إخبار من الله، عز وجل، عن تَمرد قوم فرعون وعتوهم، وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم: ﴿مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةً لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فِي يقولون: أَيُّ آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها، رددناها فلا نقبلها منك، ولا نؤمن بك ولا بَما جئت به، قال الله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ﴾.

اختلفوا في معناه، فعن ابن عباس في رواية: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار. وبه قال الضحاك بن مُزاحِم.

وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو كثرة الموت. وكذا قال عطاء.

وقال مجاهد: ﴿الطُّوفَانَ﴾: الماء، والطاعون على كل حال.

وقال ابن جرير: حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا يحيى بن يَمان، حدثنا المِنْهَال بن (١) خليفة، عن الحجاج، عن الحكم بن مِيناء، عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «الطوفان الموت».

وكذا رواه ابن مردويه، من حديث يحيى بن يمان، به وهو حديث غريب.

وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم، ثم قرأ: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ . [ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم](٢)﴾ [القلم: ١٩، ٢٠] .

<sup>(</sup>۱) في أ: «عن». (٢) زيادة من أ.

وأما الجراد فمعروف مشهور، وهو مأكول؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفُور<sup>(۱)</sup> قال: سألت عبد الله بن أبي أُوْفَى عن الجراد، فقال: غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد<sup>(۲)</sup>.

وروى الشافعي، وأحمد بن حنبل، وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺقال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال» (٣).

ورواه أبو القاسم البغوى، عن داود بن رُشَيْد، عن سُويْد بن عبد العزيز، عن أبى تمام الأيليّ، عن أسلم، عن ابن عمر مرفوعا مثله (٤).

وروى أبو داود، عن محمد بن الفرج، عن محمد بن الزَّبْرِقان الأهوازى، عن سليمان التيمى، عن أبى عثمان، عن سلمان قال: سئل رسول الله ﷺ عن الجراد فقال: «أكثر جنود الله، لا آكله، ولا أحرمه»(٥).

وإنما تركه، عليه السلام (٦) ، لأنه كان يعافه، كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب، وأذن فيه.

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى جزء جمعه فى الجراد، من حديث أبى سعيد الحسن بن على العدوى، حدثنا نصر بن يحيى بن سعيد، حدثنا يحيى بن خالد، عن ابن جُريَّج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ لا يأكل الجراد، ولا الكلوتين، ولا الضب، من غير أن يحرمها. أما الجراد: فرجز وعذاب. وأما الكلوتان: فلقربهما من البول. وأما الضب فقال: «أتخوف أن يكون مسخا»، ثم قال (٧): غريب، لم أكتبه إلا من هذا الوجه (٨).

وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، يشتهيه ويحبه، فروى عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ستُل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه قَفْعَة أو قفعتين نأكله (٩).

وروى ابن ماجة: حدثنا أحمد بن منيع، عن سفيان بن عيينة، عن أبى سعد سعيد بن المرزبان البقال، سمع أنس بن مالك يقول: كان أزواج النبى ﷺ يَتَهادَيْن الجراد على الأطباق (١٠٠).

وقال أبو القاسم البغوى: حدثنا داود بن رُشَيْد، حدثنا بَقيَّة بن الوليد، عن نُمَيْر بن يزيد

<sup>(</sup>١) في م: «يعقوب».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى برقم (٥٤٩٥)، وصحيح مسلم برقم (١٩٥٢).

 <sup>(</sup>٣) مسند الشافعي (١٧٣٤)، ومسند أحمد (٢/ ٩٧)، وسنن ابن ماجة برقم (٣٢١٨).
 وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف وقد رجح أبو زرعة والدارقطني وقفه.

<sup>(</sup>٤) ورواه ابن مردویه فی تفسیره کما فی نصب الرایة للزیعلی (٢٠٢/٤) من طریق محمد بن بشر، عن داود بن راشد، عن سوید بن عبد العزیز، عن (أبی هشام الایلی) سمعت زید بن أسلم یحدث عن ابن عمر عن النبی ﷺ فذکره.

تنبيه: وقع هنا: «أبو تمام الأيلى» وفى نصب الراية: «أبو هشام الأيلى» وهذا تصحيف والصواب: «أبو هاشم الأيلى» وهو كثير بن عبد الله الأيلى ،ضعيف. انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (٢٦/١).

 <sup>(</sup>۸) ورواه ابن صصرى فى أماليه كما فى الكنز برقم (١٨١٨٥) وفى إسناده انقطاع فإن عطاء لم يسمع من ابن عباس وابن جريج مدلس وقد عنعن.

<sup>(</sup>٩) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٩٣٣).

<sup>(</sup>١٠) سنن ابن ماجة برقم (٣٢٠٠) وقال البوصيرى في الزوائد (٣/ ١٤): «هذا إسناد ضعيف».

القَيْنى (١)، حدثنى أبى، عن صُدَى بن عَجْلان، عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن مريم بنت عمران، عليها السلام، سألت ربها [عز وجل] (٢) أن يطعمها لحما لا دم له، فأطعمها الجراد، فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع، وتابع بَيْنَه بغير شياع» (٣). وقال نُمير: «الشَيَاع»:الصوت.

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك اليَزَنى (٤)، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ضَمْضَم بن زُرْعَة، عن شُريْح بن عبيد، عن أبى زُهيْر النميرى قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقاتلوا الجراد، فإنه جند الله الأعظم». غريب جداً (٥).

وقال ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد، فى قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ﴾ قال: كانت تأكل مسامير أبوابهم، وتَدَع الخشب.

وروى ابن عساكر من حديث على بن زيد الخرائطى، عن محمد بن كثير، سمعت الأوزاعى يقول: خرجت إلى الصحراء، فإذا أنا برجْل من جراد فى السماء، وإذا برجل راكب على جرادة منها، وهو شاك فى الحديد، وكلما قال بيده هكذا، مال الجراد مع يده، وهو يقول: الدنيا باطل باطل ما فيها، الدنيا باطل ما فيها.

وروى الحافظ أبو الفرج<sup>(1)</sup> المعافى بن زكريا الحريرى، حدثنا محمد بن الحسن بن زياد، حدثنا أحمد بن عبد الرحيم، أخبرنا وكيع، عن الأعمش، أنبأنا عامر قال: سئل شُرَيْح القاضى عن الجراد، فقال: قبح الله الجرادة. فيها خلقة سبعة جبابرة: رأسها رأس فرس، وعنقها عنق ثور، وصدرها صدر أسد، وجناحها جناح نسر، ورجلاها رجلا جمل. وذنبها ذنب حية، وبطنها بطن عقرب.

و[قد] (٧) قدمنا عند قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ﴾ [المائدة: ٩٦] حديث حماد بن سلمة، عن أبى المُهزَم، عن أبى هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ فى حج أو عمرة، فاستقبلنا (٨) رجْلُ جراد، فجعلنا نضربه بالعصِيِّ، ونحن محرمون، فسألنا رسول الله ﷺ [عن ذلك] (٩) فقال: ﴿لا بأس بصيد البحر» (١٠).

وروى ابن ماجه، عن هارون الحمال (۱۱)، عن هاشم بن القاسم، عن زياد بن عبد الله بن عُلاثة، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى، عن أبيه، عن أنس وجابر [رضى الله عنهما] (۱۲)، عن رسول الله (۱۳) ﷺ؛ أنه كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره، واقتل صغاره، وأفسد بيضه، واقطع دابره، وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء». فقال له جابر: يا رسول الله، أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إنما هو نثرة حوت (۱٤) في البحر». قال

<sup>(</sup>۱) في أ: اعن الوليد بن يحيى بن مرثد». (٢) زيادة من ك، د.

<sup>(</sup>٣) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (٨/ ١٦٦) من طريق بقية بن الوليد به قال الهيثمى فى المجمع (٤/ ٣٩): «فيه بقية وهو ثقة لكنه مدلس، ويزيد القينى لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٤) في أ: «المزني».

<sup>(</sup>٥) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٩/ ٢٩٧)، وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة برقم (١٢٩٣) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة به.

<sup>(</sup>٦) **في** أ: «ابن الفرج». (٧) زيادة من ك، أ. (٨) **في** ك: «فاستقبلتنا». (٩) زيادة من أ.

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة آية: ٩٦.

<sup>(</sup>١١) في أ: «الحماني». (١٢) زيادة من أ. (١٣) في ك، م، أ: «النبي». (١٤) في أ: «صوت».

هاشم (۱): أخبرنى زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت (۲) قال: من حقق ذلك أن السمك إذا باض فى ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا للشمس، أنه يفقس كله جراداً طياراً.

وقدمنا عند قوله: ﴿إِلاَّ أُمَمَّ أَمْثَالُكُم﴾ [الأنعام: ٣٨]، حديث عُمَر، رضى الله عنه: «إن الله خلق الف أمة، ستماثة في البحر وأربعمائة في البر، وإن أولها هلاكاً الجراد»(٣).

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا يزيد بن المبارك، حدثنا عبد الرحمن بن قَيْس، حدثنا سالم بن سالم، حدثنا أبو المغيرة الجوزجانى محمد بن مالك، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «لا وَباء مع السيف، ولا نجاء مع الجراد». حديث غريب(٤).

وأما ﴿الْقُمَّلَ﴾ فعن ابن عباس: هو<sup>(٥)</sup> السوس الذي يخرج من الحنطة. وعنه أنه الدبي<sup>(١)</sup> ـ وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. وبه قال مجاهد، وعكرمة، وقتادة.

وعن الحسن وسعيد بن جبير: ﴿الْقُمَّلَ﴾: دواب سود صغار.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿ الْقُمَّلَ ﴾: البراغيث.

وقال ابن جرير: ﴿الْقُمَّلَ﴾: جمع واحدتها «قُمَّلة»، وهي دابة تشبه القَمْل، تأكلها الإبل، فيما بلغني، وهي التي عناها الأعشى بقوله:

قوم تعالج (٧) قُمَّلا أبناؤهم وسلاسلاً أجُدا وباباً مؤصدا(٨)

قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب «الحمنان»، واحدتها «حمنانة»، وهي صغار القردان فوق القمقامة.

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن حميد الرازى، حدثنا يعقوب القمى، عن جعفر بن أبى المغيرة، عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى، عليه السلام، فرعون قال له: أرسل معى بنى إسرائيل، فأرسل الله عليهم الطوفان \_ وهو المطر \_ فصب عليهم منه شيئا، خافوا أن يكون عذابا، فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطر، فنؤمن لك، ونرسل معك بنى إسرائيل. فدعا ربه، فلم يؤمنوا، ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل. فأنبت لهم فى تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر (٩) والكلأ، فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد، فسلطه على الكلأ، فلما رأوا

<sup>(</sup>١) في ك: «هشام».

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجة برقم (۳۲۲۱) قال البوصيرى في الزوائد (۳/ 70): «هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم. أورده ابن الجوزى في الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله وقال: لا يصح عن رسول الله ﷺ، وضعه موسى بن محمد المذكور؟.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية: ٣٨، وقد تفرد بهذا الحديث محمد بن عيسى، قال أبن عدى في الكامل: «قال عمرو بن على: محمد بن عيسى بصرى صاحب محمد بن المنكدر، ضعيف منكر الحديث روى عن محمد بن المنكدر، عن عمر، عن النبي ﷺ في الجرادة.

<sup>(</sup>٤) ورواه ابن صصرى في أماليه كما في الكنز برقم (٣٠٨٧١) والجامع الصغير للسيوطي (٦/ ٤٣٩) ورمز له بالضعف، وأقره المناوى والألباني.

<sup>(</sup>٥) في م: «أنه». (٦) في م: «الدباب». (٧) في م: «يعالج».

<sup>(</sup>٨) البيت في تفسير الطبري (١٣/ ٥٦)، واللسان مادة (قمل).

<sup>(</sup>٩) في م: «من الزروع والثمار»، وفي ك، أ: «الزروع والثمر».

أثره في الكلأ، عرفوا أنه لا يبقى الزرع، فقالوا: يا موسى، ادع لنا ربك ليكشف(١) عنا الجراد فنؤمن لك، ونرسل، معك بني إسرائيل. فدعا ربه، فكشف عنهم الجراد، فلم يؤمنوا، ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فداسوا وأحرزوا في البيوت، فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل الله عليهم القمل ـ وهو السوس الذي يخرج منه \_ فكان الرجل يخرج عشرة (٢) أجربة إلى الرحى، فلا يرد منها ثلاثة أقفزة (٣). فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل، فنؤمن لك، ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه، فكشف عنهم، فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون، إذ سمع نقيق ضفدع، فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا. قال(٤): وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذَقْنه في الضفادع، ويهم أن يتكلم فتثب(٥) الضفدع في فيه. فقالوا لموسى: ادع ربك يكشف عنا هذه الضفادع، فنؤمن لك، ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه، فكشف(٦) عنهم فلم يؤمنوا. وأرسل(٧) الله عليهم الدم، فكان ما استقوا من الأنهار والآبار، وما كان في أوعيتهم، وجدوه دمًا عبيطًا، فشكوا إلى فرعون، فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم، وليس لنا شراب. فقال: إنه قد سحركم!! فقالوا: من أين سحرنا، ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دمًّا عَبيطًا؟ فأتوه وقالوا: يا موسى، ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك(^)، ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه، فكشف عنهم، فلم يؤمنوا، ولم يرسلوا معه بني إسرائيل (٩).

وقد روى نحو هذا عن ابن عباس، والسدى، وقتادة وغير واحد من علماء السلف (١٠٠).

وقال محمد بن إسحاق بن يسار، رحمه الله: فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبا مغلولًا، ثم أبي إلا الإقامة على الكفر، والتمادي في الشر، فتابع الله عليه الآيات، وأخذه بالسنين، فأرسل عليه الطوفان، ثم الجراد، ثم القمل، ثم الضفادع، ثم الدم، آيات مفصلات. فأرسل الطوفان \_ وهو الماء \_ ففاض على وجه الأرض ثم ركد، لا يقدرون على أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا، حِتى جهدوا جوعاً، فلما بلغهم ذلك ﴿قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لنُؤُمْنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائيل، فدعا موسى ربه، فكشف(١١) عنهم، فلم يفوا له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الجراد، فأكل الشجر، فيما بلغني، حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد، حتى تقع دورهم ومساكنهم، فقالوا مثل ما قالوا، فدعا ربه، فكشف عنهم، فلم يفوا له بشىء مما قالوا، فأرسل الله عليهم القمل، فذكر لى أن موسى، عليه السلام، أمر أن يمشى إلى كثيب حتى يضربه بعصاه، فمشى إلى كثيب أهيل عظيم، فضربه بها، فانثال عليهم قملا، حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة، فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له، فدعا ربه، فكشف عنهم، فلم يفوا له بشيء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الضفادع، فملأت البيوت والأطعمة والآنية، فلا يكشف أحد ثوبًا ولا طعامًا إلا وجد فيه الضفادع، قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك، قالوا له

<sup>(</sup>۱) في د، ك، م: «فيكشف». (٣) في ك: « ثلاثة إلا أقفزة». (۲) في ك «يخرج معه عشرة».

<sup>(</sup>٦) في م: «فكشف الضفادع». (٥) خي م، أ: «فيثب»، وفي د: «فتبدر».

<sup>(</sup>٤) في ك، د، م، أ: «فقال». (٧) في م: «فأرسل».

<sup>(</sup>A) في ك، م، أ: «لك».

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبرى (١٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>١٠) بعدها في م،أ: «أنه أخذ بذلك». (١١) في م، ك: «فكشفه».

مثل ما قالوا، فسأل ربه (۱)، فكشف عنهم، فلم يفوا له بشىء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الدم، فصارت مياه آل فرعون دماً، لا يستقون من بئر ولا نهر، ولا يغترفون من إناء، إلا عاد دما عبيطا(٢).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن منصور المروزى، أنبأنا النضر، أنبأنا إسرائيل، أنبأنا جابر ابن يزيد<sup>(٣)</sup>، عن عكرمة، قال عبد الله بن عَمْرو: لا تقتلوا الضفادع، فإنها لما أرسلت على قوم فرعون<sup>(٤)</sup> ، انطلق ضفدع منها فوقع فى تنور فيه نار، يطلب بذلك مرضاة الله، فأبدلهن الله من هذا أبرد شىء يعلمه من الماء، وجعل نقيقهن التسبيح. وروى من طريق عكرمة، عن ابن عباس، نحوه (٥).

وقال زيد بن أسلم: يعنى بالدم: الرعاف. رواه ابن أبي حاتم.

﴿ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (٣٦) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ اللَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلَمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ لَا اللهِ ﴾.

يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا، مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة، [أنه](٢) انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم، وهو البحر الذي فرقه لموسى، فجاوزه وبنو إسرائيل معه، ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم، فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم، فغرقوا عن آخرهم، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها.

وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون \_ وهم بنو إسرائيل \_ هم شَارِقَ الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ وَمَغَارِبَهَا ﴾ كما قال تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةً وَنَجْعَلَهُمْ الْدُونِ الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُون ﴾ [القصص: ٥، الْوَارِثِينَ. وَنُمكّنَ لَهُمْ قَرِكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُون وَوَامَقَام كَرِيم وَنَعْمَة كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ . كَذَلِكَ وَأُورُثْنَاهَا قَوْمًا آخرين ﴾ [الدخان: ٢٥ \_ ٢٨]

وعن الحسن البصرى وقتادة، في قوله: ﴿مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ يعني: الشام.

وقوله: ﴿وَتَمَّتْ كَلَمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ قال مجاهد وابن جرير: وهي قوله تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وَنُمكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذُرُونَ ﴾.

وقوله: ﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ﴾ أى: وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع، ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾: يبنون.

<sup>(</sup>١) في ك، م: «فدعا».

<sup>(</sup>۲) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۳/۱۳).

<sup>(</sup>٣) في أ: «زيد».
(٤) في ك، م، أ: «بني إسرائيل».

<sup>(</sup>٥) وفى إسناده جابر بن يزيد وهو ضعيف وقد ورد النهى عن قتل الضفدع مرفوعا إلى النبى ﷺ فروى عبد الرحمن التيمى، رضى الله عنه: «أن طبيبا ذكر ضفدعا فى دواء عند النبى ﷺ، فنهى رسول الله ﷺ عن قتله». أخرجه أبو داود فى السنن برقم (٥٢٦٩). (٦) زيادة من أ.

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلَ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ ١٣٨ إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣٩ ﴾ .

يخبر تعالى عما قاله جهلة بنى إسرائيل لموسى، عليه السلام، حين جاوزوا البحر، وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا، ﴿فَأَتُواْ﴾ أى: فمروا ﴿عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُم﴾ قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين . وقيل: كانوا من لخم.

قال ابن جريج: وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر، فلهذا أثار (١) ذلك شبهة لهم فى عبادتهم العجل بعد ذلك، فقالوا: ﴿يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ أى: تجهلون عظمة الله وجلاله، وما يجب أن ينزه (٢) عنه من الشريك والمثيل.

﴿إِنَّ هَوُلاءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ ﴾ أي: هالك ﴿ وَبَاطلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

وروى الإمام أبو جعفر بن جرير [رحمه الله] (٣) تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعَقيل، ومعمر كلهم، عن الزهرى، عن سنان بن أبى سنان، عن أبى واقد الليثى: أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله ﷺ إلى حنين، قال: وكان للكفار سدرة (٤) يعكفون عندها، ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها: «ذات أنواط»، قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال: فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «قلتم والذي نفسى بيده، كما قال قوم موسى لموسى: ﴿ اجْعَل لّنا إِلَها كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونً. إِنَّ هَوُلاء مُتَبّرٌ مّا هُمْ فيه وَبَاطلٌ مّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٥).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الزهرى، عن سنان بن أبى سنان اللهِ يَاللهِ عن أبى واقد اللهِ قال: خرجنا مع رسول الله وَ قبل حنين، فمررنا بسدرة، فقلت: يا نبى لله (٦)، اجعل لنا هذه «ذات أنواط»، كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة، ويعكفون حولها. فقال النبى وَ الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿اجْعَل لَّنَا لِهُمْ آلِهَةٌ [قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ] (٧) إنكم تركبون (٨) سنن من قبلكم (٩).

ورواه ابن أبى حاتم، من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى، عن أبيه، عن جده مرفوعا (١٠).

<sup>(</sup>۱) في أ: «أثر». (۲) في د: «تنزيهه». (۳) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في م: «سدة».(٥) تفسير الطبرى (١٣/ ٨١، ٨٢).

 <sup>(</sup>٦) في م: «لتركبون».
 (٧) زيادة من د.
 (٨) في م: «لتركبون».

<sup>(</sup>٩) المسند (٥/ ٢١٨) ورواه النسائي في السنن الكبرى برقم (١١١٨٥) من طريق عبد الرزاق به ورواه الترمذي في السنن برقم (٢١٨٠) من طريق سفيان عن الزهري بنحوه، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>١٠) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢١/١٧) من طريق ابن أبي فديك، عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده مرفوعا، قال الهيثمي في المجمع (٢٤/٧): «فيه كثير بن عبد الله وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه.

﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٤٠) وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ (١٤٠) .

يذكِّرهم موسى، عليه السلام، بنعمة الله عليهم، من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره، وما كانوا فيه من الهوان والذلة، وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم، والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه، وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها في [سورة](١) البقرة.

﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لَا خُيه هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (١٤٦) ﴾ .

يقول تعالى ممتنا على بنى إسرائيل، بما حصل لهم من الهداية، بتكليمه موسى، عليه السلام، وإعطائه التوراة ، وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم، فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة.

قال المفسرون: فصامها موسى، عليه السلام، فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة، فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر (٢) أربعين.

وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي؟فالأكثرون على أن الثلاثين هي ذو القعدة،والعشر عشر ذي الحجة. قاله مجاهد،ومسروق، وابن جريج. وروى عن ابن عباس.فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر، وحصل فيه التكليم لموسى،عليه السلام، وفيه أكمل الله الدين لمحمد عليه الله عليه عليه السلام، وفيه أكمل الله الدين لمحمد عليه عليه عليه عليه ورضيت لكم الإسلام دينا [المائدة: ٣].

فلما تم الميقات عزم (٣) موسى على الذهاب إلى الطور، كما قال تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنِحُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَاعَدُنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ ﴾ الآية [طه: ٨٠]، فحينئذ استخلف موسى على بنى إسرائيل أخاه هارون، وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون، عليه السلام، نبى شريف كريم على الله، وله وجاهة وجلالة، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى سائر الأنبياء (٤).

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا إِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (١٤٦) ﴾.

يخبر تعالى عن موسى، عليه السلام، أنه لما جاء لميقات الله تعالى، وحصل له التكليم من الله [تعالى] من الله تعالى أن ينظر إليه فقال: ﴿ رَبِّ أَرني أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَاني ﴾ .

<sup>(</sup>۱) زیادة من م، أ. (۲) في أ: «العشرة». (۳) في د، ك، م: «وعزم».

<sup>(</sup>٤) في ك، أ: «أنبياء الله». (٥) زيادة من ك، أ.

وقد أشكل حرف «لن» هاهنا على كثير من العلماء؛ لأنها موضوعة لنفى التأبيد، فاستدل به المعتزلة على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ بأن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة، كما سنوردها عند قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمُعَذِ بَاسَرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣].

وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: ﴿ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَئِذٍ لِّمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] .

وقيل: إنها لنفى التأبيد فى الدنيا، جمعا بين هذه الآية، وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية فى الدار الآخرة.

وقيل: إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطيفُ الْخَبِيرُ﴾ وقد تقدم ذلك في الأنعام [الآية :١٠٣].

وفى الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى، عليه السلام: «يا موسى، إنه لا يرانى حى إلا مات، ولا يابس إلا تدهده»؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾.

قال أبو جعفر بن جرير الطبرى في تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن سُهيْل الواسطى، حدثنا قُرَّة ابن عيسى، حدثنا الأعمش، عن رجل، عن أنس، عن النبي على قال: «لما تجلى ربه للجبل، أشار بإصبعه، فجعله دكاً» وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة (١).

هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم، ثم قال<sup>(۲)</sup>:

حدثنى المثنى، حدثنا حجَّاج بن منهال، حدثنا حَمَّاد، عن لَيْث، عن أنس؛ أن النبى عَلَيْهُ قرأ هذه الآية: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا﴾ قال: «هكذا بإصبعه \_ ووضع النبى عَلَيْهُ إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر \_ فساخ الجبل»(٣).

هكذا وقع في هذه الرواية «حماد بن سلمة، عن ليث، عن أنس». والمشهور: «حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس»، كما قال ابن جرير:

حدثنى المثنى، حدثنا هُدْبَة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: قرأ رسول الله ﷺ: قال ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا ﴾ قال: وضع الإبهام قريباً من طرف خنصره، قال: فساخ الجبل ـ قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد، وقال: يقوله رسول الله ﷺ، ويقوله أنس، وأنا أكتمه؟ (٤).

وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو المثنى، معاذ بن معاذ العنبري، حدثنا حماد بن

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۹۸/۱۳).

<sup>(</sup>۲) في أ: «وقال».

<sup>(</sup>٣، ٤) تفسير الطبرى (٩٩/١٣).

سلمة، حدثنا ثابت البنانى، عن أنس بن مالك، عن النبى ﷺ فى قوله: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ [جَعَلَهُ دَكًا] (١) ﴿ : قال: قال هكذا \_ يعنى أنه خرج طرف الخنصر \_ قال أحمد: أرانا معاذ، فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟! وما أنت يا حميد؟! يحدثنى به أنس بن مالك عن النبى ﷺ، فتقول أنت: ما تريد إليه؟!

وهكذا رواه الترمذى فى تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق، عن معاذ بن معاذ بن معاذ بن معاذ بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى، عن سليمان بن حرب، عن حماد [بن سلمة] (٢)، به (٣). ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد.

وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق، عن حماد بن سلمة، به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (٤) (٥) .

ورواه أبو محمد الحسن (٦) بن محمد الخلال، عن محمد بن على بن سُويَد، عن أبى القاسم البغوى، عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه.

وقد رواه داود بن المحبر ،عن شعبة ،عن ثابت ،عن أنس مرفوعاً [وهذا ليس بشيء، لأن داود ابن المحبر كذاب ورواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر]  $^{(V)}$ ، بنحوه  $^{(\Lambda)}$ .

وأسنده ابن مردویه من طریقین، عن سعید بن أبی عَرُوبَه، عن قتادة، عن أنس مرفوعا (٩) بنحوه، وأسنده ابن مردویه من طریق ابن البیْلَمَانی، عن أبیه، عن ابن عمر مرفوعا، ولا یصح أیضاً.

وقال السُّدِّي، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس في قول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر ﴿ جَعَلَهُ دَكًا ﴾ قال: ترابا ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ قال: مغشياً عليه. رواه ابن جرير.

وقال قتادة: ﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ قال : ميتاً.

وقال سفيان الثورى: ساخ الجبل في الأرض، حتى وقع في البحر فهو يذهب معه (١٠).

وقال سُنَيْد، عن حجاج بن محمد الأعور، عن أبى بكر الهذلى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا ﴾ انقعر فدخل تحت الأرض، فلا يظهر إلى يوم القيامة.

وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض، فهو يهوى فيها إلى يوم القيامة، رواه ابن مردويه.

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من أ.

<sup>(</sup>٣) المسند (٣/ ١٢٥) وسنن الترمذي برقم (٣٠٧٤) ورواه ابن خزيمة في التوحيد برقم (١١٣) من طريق معاذ بن جبل به.

<sup>(</sup>٤) في أ: «يخرجه».

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٢/ ٣٢٠) ورواه ابن خزيمة في التوحيد برقم (١١٤) وابن الأعرابي في معجمه برقم (٤٠٥) من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>٦) في أك «أبو محمد بن الحسن». (٧) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٨) ورواه ابن منده في الرد على الجهمية برقم (٥٩) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٩) ورواه ابن عدى في الكامل (١/ ٣٥٠) من طريق أيوب بن خوط عن قتادة عن أنس مرفوعا وأيوب بن خوط متروك الحديث.

<sup>(</sup>۱۰) في أ: «بعد».

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن شَبَّة، حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكنانى، حدثنا عبدالعزيز بن عمران، عن معاوية بن عبد الله، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قُرَّة، عن أنس بن مالك؛ أن النبى ﷺ قال: «لما تجلى الله للجبال(١)، طارت لعظمته ستة أجبل، فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة، بالمدينة: أحد، وورقان، ورضوى. ووقع بمكة: حراء، وثبير، وثور».

وهذا حديث غريب، بل منكر (٢).

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن محمد بن عبد الله بن أبى الثلج، حدثنا الهَيْثَم بن خارجة، حدثنا عثمان بن حُصَين بن عَلاق، عن عُرُوة بن رُويم قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور صُماً مُلْسا، فلما تجلى الله لموسى على الطور دك<sup>(٣)</sup>، وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف.

وقال الربيع بن أنس: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾، وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور، صار مثل دك من الدكاك. وقال بعضهم: ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ أى: فتته.

وقال مجاهد في قوله: ﴿وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾: فإنه أكبر منك وأشد خلقا، ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ فنظر إلى الجبل لا يتمالك، وأقبل الجبل فدك على أوله، ورأى موسى ما يصنع الجبل، فخر صعقاً.

وقال عكرمة: ﴿جَعَلَهُ دَكَّاء﴾ قال: نظر الله إلى الجبل، فصار صحراء تراباً.

وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء، واختارها ابن جرير، وقد ورد فيها حديث مرفوع، رواه ابن مردويه.

والمعروف أن «الصَّعْق» هو الغشى هاهنا، كما فسره ابن عباس وغيره، لا كما فسره قتادة بالموت، وإن كان ذلك صحيحاً في اللغة، كقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَواتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨]، فإن هنا قرينة تدل على الموت كما أن هناك قرينة تدل على الغشى، وهي قوله: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾، والإفاقة إنما تكون من (٤) غشي.

﴿ قَالَ سُبْحَانَكَ ﴾: تنزيها وتعظيما وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا إلا مات.

وقوله: ﴿ تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾ قال مجاهد: أن أسألك الرؤية.

<sup>(</sup>١) في أ: «للجبل».

<sup>(</sup>۲) ورواه ابن الاعرابي في معجمه (۲/۱٦٦) والمحاملي في أماليه (١/١٧٢/١) كما في السلسلة الضعيفة للشيخ ناصر الألباني برقم (١٦٢) والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٤٤١/١٠) كلهم من طريق عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله به. قال الخطيب: «هذا الحديث غريب جدا لم أكتبه إلا بهذا الإسناد» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ١٢٠) وقال: «قال ابن حبان : موضوع، وعبد العزيز متروك يروى المناكير عن المشاهير».

<sup>(</sup>٣) في أ: "صارت دكا".
(٤) في ك، م: "عن".

﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، قال ابن عباس ومجاهد: من بنى إسرائيل. واختاره ابن جرير. وفى رواية أخرى عن ابن عباس: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية: قد كان قبله مؤمنون، ولكن يقول: أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة.

وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير فى تفسيره هاهنا أثراً طويلا فيه غرائب وعجائب، عن محمد بن إسحاق بن يسار [رحمه الله](۱)، وكأنه تلقاه من الإسرائيليات (۲)، والله [تعالى](۳) أعلم.

وقوله: ﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾، فيه أبو سعيد وأبو هريرة، عن النبي ﷺ: فأما حديث أبي سعيد، فأسنده البخاري في صحيحه هاهنا، فقال:

حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدرى، رضى الله عنه، قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي عليه قد لطم وجهه، فقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي. قال: «ادعوه». فدعوه، قال: «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. قال: قلت: وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة (٤) ، فلطمته، قال: «لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدرى أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور».

وقد رواه البخارى فى أماكن كثيرة من صحيحه، ومسلم فى أحاديث الأنبياء من صحيحه، وأبوداود فى كتاب «السنة» من سننه من طرق، عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى الحسن المازنى الأنصارى المدنى، عن أبيه، عن أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدرى، به (٥).

وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده:

حدثنا أبو كامل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: استب رجلان: رجل من المسلمين، ورجل من اليهودى: والذى اصطفى محمداً على العالمين. وقال اليهودى: والذى اصطفى موسى على العالمين، فغضب المسلم على اليهودى فلطمه، فأتى اليهودى رسول الله على أنه فسأله فأخبره، فدعاه رسول الله على أعترف بذلك، فقال رسول الله على العرف، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى ممسكاً بجانب العرش، فلا أدرى أكان ممن صعق فأفاق قبلى، أم كان ممن استثناه الله، عز وجل». أخرجاه في الصحيحين، من حديث

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبرى (۱۳/ ۹۱).

<sup>(</sup>٣) زيادة من م.

<sup>(</sup>٤) في د: «غيظة».

<sup>(</sup>٥) صحیح البخاری برقم (۲۳۷۸، ۲۶۱۲، ۲۹۱۷، ۲۹۱۷، ۳۳۹۸، ۲۵۱۷) وصحیح مسلم برقم (۲۳۷۶) وسنن آبی داود برقم (۲۳۷۶).

وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا، رحمه الله: أن الذى لطم اليهودى فى هذه القضية هو أبو بكر الصديق، رضى الله عنه (٢)، ولكن تقدم فى الصحيحين أنه رجل من الأنصار، وهذا هو أصح وأصرح، والله أعلم .

والكلام فى قوله، عليه السلام: «لا تخيرونى على موسى»، كالكلام على قوله: «لا تفضلونى على الأنبياء ولا على يونس بن متى»، قيل: من باب التواضع. وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل: نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب. وقيل: على وجه القول بمجرد الرأى والتشهى، والله أعلم.

وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة»، الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة، يحصل أمر يصعقون منه، والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء، وتجلى للخلائق الملك الديان، كما صعق موسى من تجلى الرب، عز وجل، ولهذا قال، عليه السلام: «فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور»؟

وقد روى القاضى عياض فى أوائل كتابه «الشفاء» بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق: حدثنا قتادة، حدثنا الحسن، عن قتادة، عن يحيى بن وَثَّاب، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ قال: «لما تجلى الله لموسى، عليه السلام، كان يبصر النملة على الصفا فى الليلة الظلماء، مسيرة عشرة فراسخ» (٣)، ثم قال: «ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب، بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى.

انتهى ما قاله، وكأنه صحح هذا الحديث، وفى صحته نظر، ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يعرفون، ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله، حتى ينتهى إلى منتهاه، والله أعلم.

﴿ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعَظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بَأَحْسَنَهَا سَأُريكُمْ دَارَ الْفَاسقينَ (١٤٥) ﴾ .

يذكر تعالى أنه خاطب موسى أعليه السلام أ(٤) بأنه اصطفاه على عالمي زمانه برسالاته وبكلامه (٥) تعالى، ولا شك أن محمداً علي سيد ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه الله تعالى بأن

(٤) زيادة من أ.

<sup>(</sup>١) المسند (٢/ ٢٦٤) وصحيح البخاري برقم (٣٤٠٨، ٢٤١١) وصحيح مسلم برقم (٢٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (٦/٤٤٣): "وأما كون اللاطم فى هذه القصة الصديق فهو مصرح به فيما أخرجه سفيان بن عيينة فى جامعه وابن أبى الدنيا فى "كتاب البعث" من طريقه عن عمرو بن دينار، عن عطاء وابن جدعان، عن سعيد بن المسيب قال: كان بين رجل من أصحاب النبى ﷺ وبين رجل من اليهود كلام فى شىء فقال عمرو بن دينار: هو أبو بكر الصديق".

<sup>(</sup>٣) الشفا (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) في ك، م: «وكلامه».

جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، التي (١) تستمر شريعته إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم، وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل، عليه السلام، ثم موسى [بن عمران](٢) كليم الرحمن، عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى له: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ ﴾ أي: من الكلام [والوحي](٣) والمناجاة ﴿وَكُن مِّنَ الشَّاكرين﴾ أي: على ذلك، ولا تطلب ما لا طاقة لك به.

ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، قيل: كانت الألواح من جوهر، وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال من الحرام، وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله [تعالى] (٤) فيها: ﴿وَلَقُدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابُ منْ بَعْد مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأُولَىٰ بَصَائرَ للنَّاسَ﴾ [القصص: ٤٣].

وقيل: الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت (٥) كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه، والله أعلم.

وقوله: ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ ﴾ أي: بعزم على الطاعة ﴿ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ قال سفيان بن عيينة: حدثنا أبو سعد (٦)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أمر موسى \_ عليه السلام \_ أن يأخذ بأشد ما أمر قومه.

وقوله: ﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسقينَ ﴾ أي: سترون (٧) عاقبة من خالف أمرى، وخرج عن طاعتي، كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب؟

قال ابن جرير: وإنما قال: ﴿سُأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسقينَ﴾، كما يقول القائل لمن يخاطبه: «سأريك غدا إلام يصير إليه حال من خالف أمرى»، على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره.

ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد، والحسن البصري.

وقيل: معناه ﴿سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسقينَ ﴾ أي: من أهل الشام، وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم فرعون، والأول أولى، والله أعلم؛ لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر، وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه، والله أعلم.

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ في الأَرْضِ بغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْد لا يَتَّخذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بآيَاتنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافلينَ (١٤٦) وَالَّذينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا وَلَقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزُونَ إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤٧ ﴾ .

يقول تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ أي: سأمنع فهم (٨) الحجج

(٤) زيادة من ك، م، أ.

<sup>(</sup>١) في أ: «الذي». (٢) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٥) في م، ك، أ: «فكانت».

<sup>(</sup>٨) في أ: «منهم». (٧) في أ: «أي: ستروا».

<sup>(</sup>٣) زيادة من م.

<sup>(</sup>٦) في أ: «أبو سعيد».

والأدلة على عظمتى وشريعتى وأحكامى قلوب المتكبرين عن طاعتى، ويتكبرون على الناس<sup>(١)</sup> بغير حق، أى: كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل، كما قال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْهِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥].

وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيى ولا مستكبر.

وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة، بقى في ذل الجهل أبدا.

وقال سفيان بن عُيينة في قوله: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَق﴾ قال: أنزع عنهم فهم القرآن، وأصرفهم عن آياتي.

قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة (٢).

قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة، ولا فرق بين أحد وأحد في هذا، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلَمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ .وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦ ، ٩٧].

وقوله: ﴿ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَخِذُوهُ سَبِيلاً ﴾ أي: وإن ظهر لهم سبيل الرشد، أي: طريق النجاة لا يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا.

ثم عللِ مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ أى: كذبت بها قلوبهم، ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِينِ ﴾ أى: لا يعملون شيئاً مما فيها.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ أي: من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات، حبط عمله .

وقوله: ﴿ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: إنما نجازيهم بحسب (٣) أعمالهم التي أسلفوها، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وكما تدين تدان.

﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ حُلِيّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُواَرٌّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ( ١٤٨ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنَ لَهُمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( ٢٤٠) ﴾ .

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل، الذى اتخذه لهم السامرى من حلى القبط، الذى كانوا استعاروه منهم، فشكل لهم منه عجلا، ثم ألقى فيه القبضة من التراب التى أخذها من أثر فرس جبريل، عليه السلام، فصار عجلا جسدا له خوار، و«الخوار» صوت البقر.

<sup>(</sup>١) في أ: «على الله».

<sup>(</sup>۲) تفسیر الطبری (۱۱۳/۱۳).

<sup>(</sup>٣) في أ: «نجازيهم إلا بحسب».

وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى [عليه السلام](١) لميقات ربه تعالى، وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور، حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة: ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ السَّامرِيُ ﴾ [طه: ٨٥].

وقد اختلف المفسرون في هذا العجل: هل صار لحما ودما له خوار؟ أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين، والله أعلم.

ويقال: إنهم لما صَوَّت لهم العجل رَقَصُوا حوله وافتتنوا به، ﴿فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِي﴾ [طه: ٨٨]، فقال الله تعالى: ﴿أَفَلا يَرُونَ أَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلكُ لَهُمْ ضَرًا وَلا نَفْعاً﴾ [طه: ٨٩].

وقال في هذه الآية الكريمة: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلا﴾، ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل، وذُهُولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شيء ومليكه، أن عبدوا<sup>(۲)</sup> معه عجلاً جسداً له خُوار لا يكلمهم، ولا يرشدهم إلى خير. ولكن غَطَّى على أعين بصائرهم (٣) عَمَى الجهل والضلال، كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبى داود، عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله على الشيء يُعْمى ويُصم» (٤).

وقوله: ﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾ أى: ندموا على ما فعلوا، ﴿وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا قَالُوا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا ﴾، وقرأ بعضهم: «لئن لم ترحمنا» بالتاء المثناة من فوق، «ربنا» منادى، «وتَغْفِر لنا»، ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ أى: من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عزوجل.

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسْفًا قَالَ بِعْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٠٠٠) قَالَ رَبِ اغْفِرْ لِي وَلاَّخِي وَأَدْخُلْنَا في رَحْمَتك وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (١٠٠٠) ﴾ .

يخبر تعالى أن موسى، عليه السلام، رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف. قال أبو الدرداء «الأسف»: أشد الغضب.

﴿قَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي﴾ يقول: بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم.

وقوله: ﴿أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِكُمْ ﴾ ؟ يقول: استعجلتم مجيئى إليكم، وهو مقدر من الله تعالى. وقوله: ﴿وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ﴾ قيل: كانت الألواح من زُمُرُّد. وقيل: من

<sup>(</sup>۱) زيادة من أ. (۲) في م: «يعبدوا». (۳) في م: «أبصارهم».

<sup>(</sup>٤) المسند (٥/ ١٩٤) وسنن أبى داود برقم (١٣٠) وقد رواه الإمام أحمد في مسنده (٦/ ٤٥٠) موقوفا، قال الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح: «الموقوف أشبه».

ياقوت. وقيل: من بَرَد وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث : «ليس الخبر كالمعاينة»(١).

ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبًا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. وروى ابن جرير عن قتادة فى هذا قولاً غريبًا، لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة، وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء، وهو جدير بالرد، وكأنه تَلَقًاه قتادة عن بعض أهل الكتاب، وفيهم كذابون ووضّاعون وأفاكون وزنادقة.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عفان، حدثنا أبو عَوَانة، عن أبى بِشْر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال النبى (٤) ﷺ: «يرحم (٥) الله موسى، ليس المعاين كالمخبر؛ أخبره ربه، عز وجل، أن قومه فتنوا بعده، فلم يلق الألواح، فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح» (١).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (١٥٦) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّنَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدَهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدَهَا لَعَنُورَ يَنْ (١٥٦) ﴾ .

أما الغضب الذى نال بنى إسرائيل فى عبادة العجل، فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة، حتى قَتَل بعضهم بعضاً، كما تقدم فى سورة البقرة: ﴿فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ ﴾ [البقرة: ٥٤].

وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلاً وصغاراً (٧) في الحياة الدنيا، وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴾ نائلة

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده (١/ ٢٧١) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس الخبر كالمعاينة إن الله، عز وجل، أخبر موسى بما صنع قومه في العجل، فلم يلق الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت».

<sup>(</sup>٢) في ك، م: «ليكون». (٣) زيادة من ك، أ. (٤) في ك، أ: «رسول الله». (٥) في م: «رحم».

<sup>(</sup>٦) ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٨٠) من طريق أبي بشر، به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وفي تلخيص الذهبي: «سمعه من أبي بشر ثقتان».

<sup>(</sup>٧) في أ: «فأعقبهم ذل وصغار».

لكل من افترى بدعة، فإن ذُلَّ البدعة ومخالفة الرسالة (١) ، متصلة من قبله على كتفيه، كما قال الحسن البصرى: إن ذل البدعة على أكتافهم، وإن هَمْلَجَت بهم البغلات، وطقطقت بهم البراذين.

وهكذا روى أيوب السَّخْتَيَاني، عن أبي قلاَبة الجَرْمي، أنه قرأ هذه الآية: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة.

وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل.

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أى ذنب كان، حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله: ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيّفَاتِ ثُمّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبّكَ ﴾ أى: يا محمد، يا رسول الرحمة ونبى النور (٢) ، ﴿ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ أى: من بعد تلك الفعلة ﴿لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عن عزْرَة (٣)، عن الحسن العُرَفى، عن على عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سئل عن ذلك \_ يعني عن الرجل يزنى بالمرأة، ثم يتزوجها \_ فتلا هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، فتلاها عبد الله عشر مرات، فلم يأمرهم (٤) بها ولم ينههم عنها.

﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لرَبَّهِمْ يَرْهَبُون ١٠٤٠ ﴾ .

يقول تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَت﴾ أى: سكن ﴿عَن مُّوسَى الْفَضَب﴾ أى: غضبه على قومه ﴿أَخَلَ الْأَلُواحِ﴾ أى: غضبه على قومه ﴿أَخَلَ الْأَلُواحِ﴾ أى: التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل، غيرةً لله وغضبا له ﴿وَفِي نُسْخَتَهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾.

يقول كثير من المفسرين: إنها لما ألقاها تكسرت، ثم جمعها بعد ذلك؛ ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فذهب، وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبنى إسرائيل إلى الدولة الإسلامية، والله أعلم بصحة هذا. وأما الدليل القاطع على أنها تكسرت حين ألقاها، وهي من جوهر الجنة (م) فقد (٦) أخبر [الله] تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة.

﴿ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾: ضمن الرهبة معنى الخضوع؛ ولهذا عدَّاها باللام.

وقال قتادة: في قوله تعالى: ﴿أَخَلَا الأَلْوَاحَ﴾ قال: رب، إنى أجدُ في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعرَوف وينهون عن المنكر، فاجعلهم (٨) أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب، إنى أجد في الألواح أمة هم الآخرون ـ أي آخرون في الخَلْقِ ـ السابقون (٩) في دخول الجنة،

<sup>(</sup>١) في م: «الرسل». (٢) في ك، م، أ: «التوبة». (٣) في م: «عروة».

<sup>(</sup>٤) في ك، م: «يأمر». (٥) في أ: «من جوهر من الجنة» . (٦) في ك: «وقد».

رب اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب، إنى أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها \_ كتابهم \_ وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا، حتى إذا رفعوها لم يحفظوا [منها](١) شيئاً، ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه(٢) أحدًا من الأمم. قال: رب، اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب، إنى أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول، وبالكتاب الآخر، ويقاتلون فصول الضلالة، حتى يقاتلوا<sup>(٣)</sup> الأعور الكذاب، فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب، إنى أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم، ويؤجرون عليها \_ وكان مَنْ قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه، بعث الله عليها نارًا فأكلتها، وإن ردت عليه تُركَت، فتأكلها السباع والطير، وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم (٤) \_ قال: رب، اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب، إنى أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها، كتبت له حسنة، فإن عملها، كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة [ضعف](٥)، رب اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد.قال: رب، إنى أجد في الألواح أمة إذا هُم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة، فاجعلهم أمتى: قال: تلك أمة أحمد. قال: رب، إنى أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم، فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب، إنى أجد في الألواح أمة هم المشفّعون والمشفوع لهم، فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن نبي الله موسى [عليه السلام](٦) نبذ الألواح، وقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد(٧).

﴿ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهُدي مَن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهُدي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلَيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (١٤٥٠) وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدَّنْيَا حَسَنَةً وَفَى الآخرة إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾ .

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: كان الله أمرَه أن يختار من قومه سبعين رجلا، فاختار سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم، فكان فيما دَعَوا الله قالوا: اللهم اعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعائهم، فأخذتهم الرجفة، قال موسى: ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِن قَبْلُ وَإِيّايَ﴾ الآية.

وقال السُّدِّى: إن الله أمر موسى أن يأتيه فى ناس من بنى إسرائيل، يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا، فاختار موسى قومه سبعين رجلاً على عينه، ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة، فإنك قد كلمته، فأرناه. فأخذتهم

 <sup>(</sup>۱) زیادة من أ.
 (۲) فی ك، م، أ: «یعط».
 (۳) فی ك، م: «یقاتلون» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في ك: «غنيهم لفقيرهم». (٥، ٦) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى (۱۳ / ۱۲٤).

الصاعقة فماتوا، فقام موسى يبكى ويدعو الله ويقول: رب، ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا لقيتهم (١) وقد أهلكت خيارهم؟ ﴿رَبِّ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكُتُهُم مَن قَبْلُ وَإِيَّايَ﴾.

وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بنى إسرائيل سبعين رجلا، الخير فالخير، وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم، وسلُوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا، وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طُور سيناء، لميقات وقّته له ربه \_ وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم \_ فقال له السبعون \_ فيما ذكر لى \_ حين صنعوا ما أمرهم به، وخرجوا معه للقاء ربه، [فقالوا] (٢) لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل، وقع عليه عمود الغمام، حتى تَغَشَّى الجبل كله. ودنا موسى فدخل فيه، وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه (٣) الله وقع على جبهة موسى نور ساطع، لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه. فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم، حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سُجُودا (٤)، فسمعوه وهو يكلم موسى، يأمره وينهاه: افعل، ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره، انكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم، فقالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الرجفة \_ وهى الصاعقة \_ فافتلت (٥) أرواحهم، فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه، ويقول: ﴿رَبِ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكُتْهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ ﴿ قَلَ سفهوا، فأَفلكُ من ورائى من بنى إسرائيل.

وقال سفيان الثورى: حدثنى أبو إسحاق، عن عمارة بن عبد السَّلُولى، عن على بن أبى طالب، رضى الله عنه، قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير، فانطلقوا إلى سفح جَبَل، فنام (٦) هارون على سرير، فتوفاه الله، عز وجل. فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا له: أين هارون؟ قال: توفاه الله، عز وجل. قالوا [له] (١): أنت قتلته، حَسَدتنا على خُلقه ولينه \_ أو كلمة نحوها \_ قال: فاختاروا من شئتم. قال: فاختاروا سبعين رجلا. قال: فذلك قوله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا﴾، فلما انتهوا إليه قالوا: يا هارون، من قتلك؟ قال: ما قتلنى أحد، ولكن توفانى الله. قالوا: يا موسى، لن تعصى بعد اليوم. قال: فأخذتهم الرجفة. قال: فجعل موسى، عليه السلام، يرجع ينا وشمالاً، وقال: يا ﴿رَبُ لَوْ شَئْتَ أَهُلكَتُهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَا إِنْ هِيَ إِلا فَتَنتُكُ يَصَلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدي مَن تَشَاءُ وَلَهُ دَي قال: فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم.

هذا أثر غريب جدا، وعمارة بن عبد $^{(\Lambda)}$  هذا لا أعرفه. وقد رواه شعبة، عن أبى إسحاق عن رجل من بنى سلول عن على، فذكره $^{(P)}$ .

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جُرينج: إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل، ولا نهوهم، ويتوجه هذا القول بقول موسى: ﴿أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾.

<sup>(</sup>۱) في أ: «أتيتهم». (۲) زيادة من أ. (۳) في ك: «كلم».

<sup>(</sup>٤) في أ: «سجداً». (٥) في أ: «فالتقت». (٦) في أ: «فقام».

<sup>(</sup>V) زيادة من ك. «عبيد».

 <sup>(</sup>٩) تفسير الطبرى (١٤٢/١٣) وفي إسناده عمارة بن عبد السلولي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «عمارة بن عبد، عن على،
 مجهول لا يحتج به. قاله أبو حاتم. وقال أحمد: مستقيم الحديث لا يروى عنه غير أبى إسحاق».

وقوله: ﴿ إِنْ هِيَ إِلا فَتُنتُكُ ﴾ أى: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير، وأبو العالية، والربيع بن أنس، وغير واحد من علماء السلف والخلف. ولا معنى له غير ذلك؛ يقول: إن الأمرُ إلا أمرُك، وإن الحكمُ إلا لك، فما شئت كان، تضل من تشاء، وتهدى من تشاء، ولا هادى لمن أضللت، ولا مُضل لمن هَدَيت، ولا مُعطى لمن مَنَعت، ولا مانع لما أعطيت، فالملك كله لك، والحكم كله لك، لك ألحلق والأمر.

وقوله: ﴿أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴾: الغَفْر هو: الستر، وترك المؤاخذة بالذنب، والرحمة إذا قرنت مع الغفر، يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل، ﴿وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴾ أى: لا يغفر الذنوب إلا أنت، ﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَة ﴾، هناك الفصل الأول من الدعاء في دفع المحذور، وهذا لتحصيل المقصود ﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَة ﴾ أى: أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة، وقد تقدم [تفسير](١) ذلك في سورة البقرة [الآية : ٢٠١].

﴿ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ أى: تبنا ورجعنا وأنبنا إليك. قاله ابن عباس، وسعيد بن جُبير، ومجاهد، وأبو العالية، والضحاك، وإبراهيم التيمي، والسُّدِّي، وقتادة، وغير واحد. وهو كذلك لُغَة.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبى، عن شريك، عن جابر، عن عبد الله بن نُجيُّ<sup>(۲)</sup>، عن على [رضى الله عنه]<sup>(۳)</sup> قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: ﴿ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾.

جابر ـ هو ابن يزيد الجُعْفي ـ ضعيف.

﴿ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بَآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٠٦) ﴾ .

قال تعالى مجيبا لموسى فى قوله: ﴿إِنْ هِيَ إِلا فِتْنَتُكَ [تُضلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاء] (٤) ﴾ الآية: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ [فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ] (٥) ﴾ أى: أفعل ما أشاء، وأحكم ما أريد، ولى الحكمة والعدل فى كل ذلك ، سبحانه لا إله إلا هو.

وقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾: آية عظيمة الشمول والعموم، كقوله إخباراً عن حَمَلة العرش ومن حوله أنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا وَسَعْتُ كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعَلْمًا﴾ [غافر: ٧].

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبى، حدثنا الجُريرى، عن أبى عبد الله الجُشَمى، حدثنا جُنْدُب \_ هو ابن عبد الله البَجَلى، رضى الله عنه \_ قال: جاء أعرابى فأناخ راحلته ثم عَقَلها ثم صلى خلف رسول الله ﷺ قلم رسول الله ﷺ أتى راحلته فأطلق عقالها، ثم ركبها، ثم نادى: اللهم، ارحمنى ومحمدًا، ولا تشرك في رحمتنا أحداً. فقال رسول الله ﷺ: «أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟» قالوا: بلى. قال: «لقد حَظَرْت (٢) رحمةً واسعة؛ إن الله، عز

<sup>(</sup>١) زيادة من ك، م، أ. (٢) في أ: "يحيى". (٣) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ك، م، أ. (٥) زيادة من م. (٦) في د: «حجرت».

وجل، خلق مائة رحمة، فأنزل رحمة واحدة يتعاطف بها الخلق؛ جنّها وإنسها وبهائمها، وأخَّرَ عنده تسعاً وتسعين (١) رحمة، أتقولون هو أضل أم بعيره؟».

ورواه أبو داود عن على بن نصر، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به (۲).

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان، عن أبى عثمان، عن النبى عَلَيْهِ قال: «إن لله، عز وجل، مائة رحمة، فمنها رحمة يتراحمُ بها الخلق، وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر تسعاً وتسعين إلى يوم القيامة».

تفرد (٣) بإخراجه مسلم، فرواه من حديث سُلَيمان \_ هو ابن طِرْخان \_ وداود بن أبي هند كلاهما، عن أبي عثمان \_ واسمه عبد الرحمن بن مل (٤) \_ عن سلمان، هو الفارسي، عن النبي ﷺ، به (٥).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن عاصم بن بَهْدُلَة، عن أبى صالح، عن أبى هريرة؛ أن النبى (٢) ﷺ قال: «لله مائة رحمة، عنده تسعة وتسعون، وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين (٧) الجن والإنس وبين الخلق، فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه». تفرد به أحمد من هذا الوجه (٨).

وقال أحمد: حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لله مائة رحمة، فقسم منها جزءًا واحدًا بين الخلق، فيه يتراحم الناس والوحش والطير».

ورواه ابن ماجه من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، به (٩).

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا سعد أبو غيلان الشيبانى، عن حماد بن أبى سليمان، عن إبراهيم، عن صلة بن رُفَر، عن حذيفة بن اليمان، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عليه: "والذى نفسى بيده، ليدخلن الجنة الفاجر فى دينه، الأحمق فى معيشته. والذى نفسى بيده، ليدخلن الجنة الذى قد محشته النار بذنبه. والذى نفسى بيده، ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه".

هذا حديث غريب (١٠) جدا، «وسعد» هذا لا أعرفه (١١).

وقوله : ﴿ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ الآية، يعنى: فسأوجب حُصُول رحمتى مِنَّةً منى وإحسانا إليهم، كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسه الرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ٥٤].

<sup>(</sup>١) في ك، م: «تسعاً وتسعون»، وفي أ: «تسع وتسعون».

<sup>(</sup>۲) المسند (۶/ ۳۱۲) وسنن أبي داود برقم (٤٨٨٥) .

<sup>(</sup>٣) في ك، م، أ: «انفرد».

<sup>(</sup>٥) المسند (٥/ ٤٣٩) وصحيح مسلم برقم (٢٧٥٣).

<sup>(</sup>٦) في ك، أ: «عن النبي»، وفي م: «عن رسول الله».

<sup>(</sup>٧) في أ: «من».

<sup>(</sup>٨) المسند (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٩) المسند (٣/ ٥٥)، وسنن ابن ماجة برقم (٢٩٤).

<sup>(</sup>١٠) في أ: «هذا الأثر».

<sup>(</sup>۱۱) المعجم الكبير (۳/ ۱٦۸) وقال الهيثمى في المجمع (۲۱٦/۱۰): «سعيد بن طالب أبو غيلان وثقه أبو زرعة وابن حبان، وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات».

وقوله: ﴿لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ أى: سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات، وهم أمة محمد ﷺ الذين يتقون، أى: الشرك والعظائم من الذنوب.

﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ قيل: زكاة النفوس. وقيل: [زكاة] (١) الأموال. ويحتمل أن تكون عامة لهما؛ فإن الآية مكية ﴿وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي: يصدقون.

﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ اللهُ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ اللهِ اللهِ عَمْ الْمُفْلِحُونَ (٧٥٠) ﴾ .

﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلَ ﴾: وهذه صفة محمد ﷺ في كتب الأنبياء بشروا أممهم ببعثه (٢)، وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم كما قال الإمام أحمد:

حدثنا إسماعيل، عن الجُريرى، عن أبى صخر العقيلى، حدثنى رجل من الأعراب، قال: جلبت جَلُوبَةً إلى المدينة فى حياة رسول الله عَلَيْ فلما فرغت من بيعتى (٣) قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه، قال: فتلقانى بين أبى بكر وعمر يمشون، فتبعتهم فى أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤها، يعزى بها نفسه على ابن له فى الموت كأحسن الفتيان وأجمله، فقال رسول الله عَلَيْ: "أنشدك بالذى أنزل التوراة، هل تجد (٤) فى كتابك ذا صفتى ومخرجى؟ " فقال برأسه هكذا، أى: لا. فقال ابنه، إى: والذى أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا صفتك ومخرجك، وإنى أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك (٥) رسول الله فقال: "أقيموا اليهودى عن أخيكم". ثم ولى كفنه (١) والصلاة عليه (٧).

هذا حديث جيد قوى له شاهد في الصحيح، عن أنس.

وقال الحاكم صاحب المستدرك: أخبرنا أبو محمد ـ عبد الله بن إسحاق البغوى، حدثنا إبراهيم ابن الهيثم البلدى (٨)، حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن شُرَحْبيل بن مسلم، عن أبى أمامة الباهلي، عن هشام بن العاص الأموى قال: بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام، فخرجنا حتى قدمنا الغوطة ـ يعنى غوطة دمشق ـ فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني، فدخلنا عليه، فإذا هو على سرير له، فأرسل إلينا برسول نكلمه، فقلنا: والله لا نكلم رسولاً، إنما بعثنا إلى الملك، فإن أذن لنا كلمناه (٩)، وإلا لم نكلم

<sup>(</sup>۱) زیادة من أ. (۲) في د: «بیعت». (۳) في د: «بیعی».

<sup>(</sup>٤) في أ: «هل تجدني». (٥) في ك: «وأشهد أنك». (٦) في ك، م، أ: «ثم ولي كفنه وحنطه».

<sup>(</sup>٧) المسند (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>A) في أ: «البكرى». (٩) في د: «تكلمنا».

الرسول(١). فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك، قال: فأذن لنا فقال: تكلموا(٢)، فكلّمه هشام بن العاص، ودعاه إلى الإسلام، فإذا عليه ثياب سواد (٣)، فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال: لبستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا: ومجلسك هذا، والله(٤) لنأخذنه منك، ولنأخذن ملك الملك الأعظم، إن شاء الله، أخبرنا بذلك نبينا (٥) عَلَيْقٍ. قال: لستم بهم، بل هم قوم يصومون بالنهار، ويقومون بالليل، فكيف صومكم؟ فأخبرناه، فمُلئ وجهه سواداً فقال: قوموا. وبعث معنا رسولاً إلى الملك، فخرجنا، حتى إذا كنا قريبًا من المدينة، قال لنا الذي معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليها، فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك. فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفنا، حتى انتهينا إلى غرفة (٦)، فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا، فقلنا: لا إله إلا الله، والله أكبر فالله يعلم لقد تَنَفَّضَت الغرفة حتى صارت كأنها عذْق تَصَّفقه الرياح، فأرسل(٧) إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم. وأرسل إلينا: أن ادخلوا فدخلنا عليه وهو على فراش له، وعنده بطارقته من الروم، وكل شيء في مجلسه أحمر، وما حوله حمرة، وعليه ثياب من الحمرة، فدنونا منه فضحك، فقال: ما كان عليكم لو حييتموني بتحيتكم فيما بينكم؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية، كثير الكلام، فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك، وتحيتك التي تُحيى بها لا تحل (٨) لنا أن نحييك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليك. قال: وكيف تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يرد عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله، والله أكبر فلما تكلمنا بها والله يعلم ـ لقد تَنَفَّضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها، قال: فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنفضت الغرفة، كلما قلتموها في بيوتكم تنفضت عليكم غرفكم؟ قلنا: لا، ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: لوددت أنكم كلما قلتم تَنَفَّضَ كل شيء عليكم. وأنى خرجت (٩) من نصف ملكي. قلنا: لم؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنها، وأجدر ألا تكون من أمر النبوة، وأنها (١٠) تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه. ثم قال: كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه، فقال: قوموا فقمنا. فأمر لنا بمنزل حسن ونُزُل كَثير، فأقمنا ثلاثاً.

فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه، فاستعاد قولنا، فأعدناه. ثم دعا بشيء كهيئة الرَّبْعَة العظيمة مذهبة، فيها بيوت صغار عليها أبواب، ففتح بيتا وقفلا، فاستخرج حريرة سوداء، فنشرها، فإذا فيها صورة حمراء، وإذا فيها رجل ضخم العينين. عظيم الأليتين، لم أر مثل طول عنقه، وإذا لبست له لحية، وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله. قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم، عليه السلام، وإذ هو أكثر الناس شعراً.

ثم فتح بابًا آخر، فاستخرج منه حريرة سوداء، وإذا فيها صورة بيضاء، وإذا له شعر كشعر القطط، أحمر العينين، ضخم الهامة، حسن اللحية، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا

(٤) في د، ك، م: «فوالله».

(١) في ك: «الرسل».

<sup>(</sup>٣) في أ: «سود».

<sup>(</sup>Y) في ك: «فتكلموا».

<sup>(</sup>٦) في أ: «غرفة له» .

<sup>(</sup>٩) في د: « وأني قد خرجت».

<sup>(</sup>٥) في أ: «نبينا محمد» .

<sup>(</sup>٨) في د، م: «لا يحل». (٧) في د: «قال فأرسل».

<sup>(</sup>۱۰) في ك، م: «أن».

الجزء الثالث ـ سورة الأعراف: الآية ( ١٥٧) \_\_\_\_\_\_ دوح، عليه السلام.

ثم فتح بابًا آخر، فاستخرج (١) حريرة سوداء، وإذا فيها رجل شديد البياض، حسن العينين، صلت الجبين، طويل الخد، أبيض اللحية كأنه يبتسم، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا

إبراهيم ، عليه السلام.

ثم فتح بابا آخر (٢) ، فإذا فيه صورة بيضاء، وإذا \_ والله \_ رسول الله ﷺ، فقال (٣): أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم، محمد رسول الله ﷺ قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس، وقال: والله إنه لهو؟ قلنا: نعم، إنه لهو، كأنك تنظر إليه، فأمسك ساعة ينظر إليها، ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت، ولكنى عَجَّلته لكم لأنظر ما عندكم.

ثم فتح بابا آخر، فاستخرج منه حريرة سوداء، فإذا فيها صورة أدماء سحماء ( $^{(3)}$ )، وإذا رجل جعد قطط، غائر العينين، حديد النظر، عابس متراكب الأسنان، مقلَّص ( $^{(0)}$ ) الشفة كأنه غضبان، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا موسى ( $^{(7)}$ )، عليه السلام. وإلى جانبه صورة تشبهه، إلا أنه مُدْهَان الرأس، عريض الجبين، في عينيه قبل، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن عمران، عليه السلام.

ثم فتح بابًا آخر، فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيها صورة رجل آدم سَبُط رَبْعَة، كأنه غضبان، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوط ، عليه السلام.

ثم فتح بابًا آخر، فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيها صورة رجل أبيض مُشْرَب حُمرة، أقنى، خفيف العارضين، حسن الوجه، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق ،عليه السلام.

ثم فتح بابًا آخر، فاستخرج (٧) حريرة بيضاء، فإذا فيها صورة تشبه إسحاق، إلا أنه على شفته خال، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. [قال] (٨): هذا يعقوب، عليه السلام.

ثم فتح بابًا آخر، فاستخرج منه حريرة سوداء، فيها صورة رجل أبيض، حسن الوجه، أقنى الأنف، حسن القامة، يعلو وجهه نور، يعرف في وجهه الخشوع، يضرب إلى الحمرة، قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسماعيل جد نبيكم ،عليهما السلام.

ثم فتح بابًا آخر، فاستخرج (٩) حريرة بيضاء، فيها صورة كأنها آدم، عليه السلام، كأن وجهه الشمس، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يوسف ،عليه السلام.

ثم فتح بابا آخر فاستخرج (۱۰ حريرة بيضاء، فإذا فيها صورة رجل أحمر حَمْش الساقين، أخفش العينين، ضخم البطن، رَبُعة متقلد سيفا، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داود، عليه السلام.

 <sup>(</sup>۱) في د،ك، أ: «فاستخرج منه».
 (۲) في أ: «آخر فاستخرج منه حريرة سوداء».

<sup>(</sup>٧) في د،ك، أ: «فاستخرج منه». (٨) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٩) في ك، م، أ: «فاستخرج منه». (١٠) في ك، م، أ: «فاستخرج منه».

ثم فتح باباً آخر، فاستخرج <sup>(۱)</sup>حريرة بيضاء، فيها صورة رجل ضخم الأليتين، طويل الرجلين، راكب فرسًا، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا سليمان بن داود، عليه <sup>(۲)</sup> السلام.

ثم فتح باباً آخر، فاستخرج منه حريرة سوداء، فيها صورة بيضاء، وإذا شاب (٣) شديد سواد اللحية، كثير الشعر، حسن العينين، حسن الوجه، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا عيسى ابن مريم، عليه السلام.

قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء، عليهم السلام، لأنا رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله. فقال: إن آدم، عليه السلام، سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده، فأنزل عليه صورهم، فكان في خزانة آدم، عليه السلام، عند مغرب الشمس، فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال. ثم قال: أما والله إن نفسى طابت بالخروج من ملكى، وإنى كنت عبداً لأشركم ملكه، حتى أموت. ثم أجازنا فأحسن جائزتنا، وسرحنا، فلما أتينا أبا بكر الصديق، رضى الله عنه، فحدثناه بما أرانا، وبما قال لنا، وما أجازنا، قال: فبكى أبو بكر وقال: مسكين! لو أراد الله به خيراً لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله على الهم واليهود يجدون نعت محمد عندهم.

هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي، رحمه الله، في كتاب «دلائل النبوة»، عن الحاكم إجازة، فذكره (٤)، وإسناده لا بأس به.

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى، حدثنا عثمان بن عُمر، حدثنا فُلَيْح، عن هلال بن على، عن عطاء بن يسار، قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله ﷺ فى التوراة. قال: أجل والله، إنه لموصوف فى التوراة كصفته فى القرآن: «يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين، أنت عبدى ورسولى، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب فى الأسواق، ولا يجزى بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غُلفا، وآذاناً صماً، وأعيناً عمياً» قال عطاء: ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك، فما اختلفا حرفا، إلا أن كعبا قال بلغته، قال: «قلوباً غُلُوفياً وآذاناً صمومياً وأعيناً عمومياً».

وقد رواه البخارى فى صحيحه، عن محمد بن سنان، عن فُلَيْح، عن هلال بن على \_ فذكر بإسناده نحوه (٥)، وزاد بعد قوله: «ليس بفظ ولا غليظ»: «ولا صخاب فى الأسواق، ولا يجزى بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح».

ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل الكتاب. وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في ك، م، أ: «فاستخرج منه». (۲) في أ: «عليهما». (٣) في د: «وإذا رجل شاب».

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (١٣/ ١٦٤) وصحيح البخاري برقم (٢١٢٥).

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن إدريس ورَّاق الحميدي(١)، حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم \_ من ولد جبير بن مطعم \_ قال: حدثتني أم عثمان بنت سعید \_ وهی جدتی \_ عن أبیها سعید بن محمد بن جبیر، عن أبیه محمد بن جبیر، عن أبیه جبير بن مطعم، قال: خرجت تاجراً إلى الشام، فلما كنت بأدنى الشام، لقيني رجل من أهل الكتاب، فقال: هل عندكم رجل نبياً؟ قلت: نعم. قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: نعم. فأدخلني بيتا فيه صور، فلم أر صورة النبي ﷺ، فبينما أنا كذلك إذ دخل رجل منهم علينا، فقال: فيم أنتم؟ فأخبرناه، فذهب بنا إلى منزله، فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي عَلَيْكُم، وإذا رجل آخذ بعقب النبي عَلَيْتُهُ، قلت: من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال: إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبي إلا هذا النبي، فإنه لا نبي بعده، وهذا الخليفة بعده، وإذا صفة أبي بكر، رضي الله عنه<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير (٣)، حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال: بعثنى عمر إلى الأسقف، فدعوته، فقال له عمر: هل تجدني في الكتاب؟ قال: نعم. قال: كيف تجدنى؟ قال: أجدك قَرْنا. قال: فرفع عمر الدرة وقال(٤): قرن مه؟ قال: قرن حديد، أمير شديد. قال: فكيف تجد الذي بعدى؟ قال: أجد خليفة صالحا، غير أنه يؤثر قرابته قال عمر: يرحم الله عثمان، ثلاثًا. قال: كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجد صدأ حديد. قال: فوضع عمر يده على رأسه وقال: يا دَفْراه، يا دفراه! قال: يا أمير المؤمنين، إنه خليفة صالح، ولكنه يُستخلف حين يُستخلف والسيف مسلول، والدم مهراق(٥).

وقوله تعالى: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾، هذه صفة الرسول ﷺ (٦) في الكتب المتقدمة، وهكذا كان(٧) حاله، عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بخير، ولا ينهى إلا عن شر، كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: ﴿ يأيها الذين آمنوا ﴾ فَأرْعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهي عنه. ومن أهم ذلك وأعظمه، ما بعثه الله [تعالى] (٨) به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة من سواه، كما أرسل به جميع الرسل قبله، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلِّ أُمَّة رَّسُولاً أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر \_ هو العقدى عبد الملك بن عمرو \_ حدثنا سليمان \_ هو ابن بلال \_ عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، عن عبد الملك بن سعيد، عن أبى حميد وأبى أسيد، رضى

<sup>(</sup>۱) في هـ: «محمد بن إدرس بن الحميدي»، وفي بقية النسخ: «محمد بن إدريس بن وراق بن الحميدي» والمثبت من الجرح والتعدل ٢٠٤/ ٢١٣ مستفاد من هامش ط. الشعب.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٢/ ١٢٥) ورواه أيضا في الأوسط برقم (٣٤٩٦) «مجمع البحرين» وقال: «لا يروى عن جبير إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن إدريس». قال الهيشمي في المجمع (٨/ ٢٣٣): "فيه من لم أعرفهم».

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: "عمر بن حفص أبو عمر الضرير"، والمثبت من سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٤) في أ: «فقال».

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود برقم (٢٥٦)، «والدفر: النتن».

<sup>(</sup>٨) زيادة من م. (V) في ك، م، أ: «كانت».

<sup>(</sup>٦) في م: «صلوات الله وسلامه عليه».

الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه»(١).

هذا  $[-4]^{(Y)}$  جيد الإسناد، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب  $[-4]^{(Y)}$ .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبى البخترى، عن على، رضى الله عنه، قال: إذا حدثتم عن رسول الله ﷺ حديثا، فظنوا به الذى هو أهدى، والذى هو أتقى (٥) (٦).

ثم رواه عن يحيى بن سعيد، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن أبى البخترى، عن أبى عبدالرحمن، عن على، رضى الله عنه، قال: إذا حدثتم عن رسول الله ﷺ حديثا، فظنوا به الذى هو أهداه وأهناه وأتقاه (٧).

وقوله: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ أى: يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر، والسوائب، والوصائل، والحام، ونحو ذلك، مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم، ويحرم عليهم الخبائث.

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: كلحم الخنزير والربا، وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى.

وقال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى، فهو طيب نافع فى البدن والدين، وكل ما حرمه، فهو خبيث ضار فى البدن والدين.

وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين، وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له.

وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها، إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها، وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته. وفيه (^) كلام طويل أيضا.

وقوله: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ أى: إنه جاء بالتيسير والسماحة، كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله عَلَيْهِمْ أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة». وقال لأميريه معاذ وأبى موسى الأشعرى، لما (٩) بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا». وقال صاحبه أبو برزة الأسلمى: إنى صحبت رسول الله عَلَيْهُ وشهدت تيسيره.

<sup>(</sup>١) المسند من حديث أبي أسيد (٣/ ٤٩٧) ومن حديث أبي حميد (٥/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢\_ ٤) زيادة من أ. (٥) في أ: «أبقى».

<sup>(</sup>٦) المسئد (١/٢٢١).

<sup>(</sup>V) المسئد (۱/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>A) في م: «وفي ذلك».(P) في أ: «حين».

وقوله: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ ﴾ أى: عظموه ووقروه، ﴿ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَه ﴾ أى: القرآن والوحي الذي جاء به مبلغاً إلى الناس، ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ أى: في الدنيا والآخرة.

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُو يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ رَحَى اللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ رَحَى ﴾.

يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد على: ﴿ قُلُ يَا محمد: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ وهذا من شرفه وعظمته والأسود، والعربى والعجمى، ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ أى: جميعكم، وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين، وأنه مبعوث إلى الناس كافة، كما قال تعالى: ﴿ قُلِ اللّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيّ هَذَا الْقُرْآنُ لأَنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُو بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنّارُ مَوْعَدُهُ ﴾ هذا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَكْفُو بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنّارُ مَوْعَدُهُ ﴾ [هود: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَقُل لِلّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأَمْيِينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسُلَمُواْ فَقَد اهْتَدُواْ وَإِن تَولَوْا فَإِنّا مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ الْبُلاغُ ﴾ [آل عمران: ٢٠]، والآيات في هذا كثيرة، كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر، وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه، صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله إلى الناس كلهم.

قال البخارى، رحمه الله، في تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء بن زَبر (٥)، حدثنى بسر (٦) ابن عبيد الله، حدثنى أبو إدريس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء، رضى الله عنه، يقول: كانت بين أبى بكر وعمر، رضى الله عنهما، محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عمر عنه مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه، فأقبل أبو بكر إلى رسول الله عليه عنها فقد غامر» - أى:

<sup>(</sup>١) في ك: «التي».

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى في صحيحه برقم (٥٢٦٩) ومسلم في صحيحه برقم (١٢٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة في السنن برقم (٢٠٤٥) من حديث أبي ذر، رضي الله عنه، وقد سبق تخريجه وذكر شواهده.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (١٢٦) من حديث ابن عباس، رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) في أ: «زيد». (٦) في أ: «بشر». (٧) في ك، م، أ: «قال».

غاضب وحاقد \_ قال: وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبى ﷺ، وقص على رسول الله ﷺ وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله ﷺ وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله ﷺ: «هل أنتم تاركو لى صاحبى؟ إنى قلت: يأيها الناس، إنى رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت». انفرد به البخارى(١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا يزيد بن أبى زياد، عن مقسم، عن ابن عباس [رضى الله عنه] (٢)، أن رسول الله ﷺ قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبى قبلى \_ ولا أقوله فخراً: بعثت إلى الناس كافة: الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتى، فهى لمن لا يشرك بالله شيئا» (٣). إسناده جيد، ولم يخرجوه.

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر بن مضر، عن ابن الهاد، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ عام غزوة تبوك، قام من الليل يصلى، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه (٤) يحرسونه، حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلى، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة (٥)، وكان من قبلى إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منى رعبا، وأحلت لى الغنائم آكلها (٦)، وكان من قبلى يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها، وجعلت لى الأرض مساجد (٧) وطهوراً، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم، والخامسة هي ما هي، قيل لي: سل؛ فإن كل نبي قد سأل. فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله (٨). إسناد جيد قوى أيضا ولم يخرجوه.

وقال أيضا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبى بشر، عن سعيد بن جبير، عن أبى موسى الأشعرى، رضى الله عنه، عن رسول الله (٩) ﷺ قال: «من سمع بى من أمتى أو يهودى أو نصرانى، فلم يؤمن بى، لم يدخل الجنة» (١٠٠).

وهذا الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر، عن أبي موسى قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «والذي نفسى بيده، لا يسمع بي رجل<sup>(١١)</sup> من هذه الأمة: يهودي ولا<sup>(١٢)</sup> نصراني، ثم لا يؤمن<sup>(١٣)</sup> بي إلا دخل النار»<sup>(١٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (٤٦٤٠).

<sup>(</sup>۲) زیادة من أ.

<sup>(</sup>٣) المسند (١/ ١ ° ٣) قال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٥٨): «رجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث».

<sup>(</sup>٤) في أ: «من الأنصار». (٥) في ك: «كافة». (٦) في أ: «كلها».

<sup>(</sup>٧) في ك: «مسجداً».

<sup>(</sup>٨) المسند (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٩) في م: «عن النبي».

<sup>(</sup>١٠) المسند (٤/٢٩٤).

<sup>(</sup>۱۱) في م: «أحد». (۱۲) في م: «أو». (۱۳) في م: «ثم يموت ولا يؤمن».

<sup>(</sup>١٤) هذا لفظ حديث أبى هريرة وقد رواه مسلم في صحيحه برقم (١٥٣) وحديث أبى موسى الأشعرى بهذا اللفظ رواه النسائي في السنن الكبرى برقم (١١٢٤١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو يونس ـ وهو سليم بن جبير ـ عن أبى هريرة، عن رسول الله (۱) عليه قال: «والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي أو نصراني، ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار». تفرد به أحمد (۲).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بُرْدَة، عن أبي موسى، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطيت خمساً: بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً، وأحلت لى الغنائم ولم تحل (٣) لمن كان قبلى، ونصرت بالرعب شهراً (٤)، وأعطيت الشفاعة ـ وليس من نبى إلا وقد سأل الشفاعة، وإنى قد اختبات شفاعتى، ثم جعلتها لمن مات من أمتى لم يشرك بالله شيئا» (٥).

وهذا أيضا إسناد صحيح، ولم أرهم خرجوه، والله أعلم، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين ايضا، من حديث (٦) جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي أدركته الصلاة فليصل، وبعثت إلى الناس عامة»(٨).

وقوله: ﴿الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو يُحْيِى وَيُمِيتُ﴾ صفة الله تعالى، فى قوله (٩٠): ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ أى: الذى أرسلنى هو خالق كل شىء وربه ومليكه، الذى بيده الملك والإحياء والإماتة، وله الحكم.

وقوله: ﴿فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيِّ الْأُمِي ﴾: أخبرهم أنه رسول الله إليهم، ثم أمرهم باتباعه والإيمان به، ﴿النّبِيِّ الْأُمِيِّ أَى: الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة، فإنه منعوت بذلك في كتبهم؛ ولهذا قال: ﴿النّبِي الْأُمِي اللّهِ يَوُمْنُ بِاللّهِ وَكَلَمَاتِهِ ﴾ أي: يصدق قوله عمله، وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه ﴿وَاتّبِعُوهُ ﴾ أي: السلكوا طريقه واقتفوا أثره، ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ أي: إلى الصراط المستقيم.

## ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (١٥٩) ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن بنى إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به، كما قال تعالى: ﴿ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٣]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَمَن يُؤْمنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ للَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٩]، وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ قَلِيلاً أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٩]، وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ

<sup>(</sup>١) في ك: «عن النبي».

<sup>(</sup>Y) Ihmit (Y/ ·07).

<sup>(</sup>٣) في أ: "ولم تحل لأحد" .(٤) في ك: "مسيرة شهر" .

<sup>(</sup>٥) المُسند (٤/ ٢١٦) وقال الهيثمي في المجمع (٢٥٨/٨): "رجاله رجال الصحيح". (٦) في ك، م، أ: "رواية".

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم (٣٣٥) وصحيح مسلم برقم (٥٢١)

<sup>(</sup>٩) في ك: «قول».

آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ مِن قَبْله هُم به يُؤْمنُونَ . وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ . أُولْئَكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْن بِمَا صَبَرُوا [وَيَدْرَءُونَ بالْحَسنَة السَّيْفَة وَممًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ](١)﴾ [القصص: ٥٢ \_ ٥٤]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تلاوَته أُولَٰئكَ يُؤْمنُونَ به ﴾ الآية [البقرة: ١٢١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعُلْمَ من قَبْله إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخرُّونَ للأَذْقَان سَجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا. وَيَخرُونَ للأَذْقَان يَبْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا﴾[الإسراء: ٧٠٠\_ ١٠٩].

وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبراً عجيباً، فقال: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قوله: ﴿ومن قَوْم مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدُلُونَ ﴾ قال: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم، وكفروا \_ وكانوا اثنى عشر سبطا \_ تبرأ سبط منهم مما صنعوا، واعتذروا، وسألوا الله، عز وجل، أن يفرق بينهم وبينهم، ففتح الله لهم نفقا في الأرض، فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين، فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. قال ابن جريج: قال ابن عباس: فذلك قوله: ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِه لَبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرة جئنًا بكُمُّ لَفيفًا ﴾ [الإسراء: ١٠٤]، و"وعد الآخرة": عيسى ابن مريم (٢) \_ قال ابن جريج: قال ابن عباس: ساروا في السرب سنة ونصفاً.

وقال ابن عيينة، عن صدقة أبى الهذيل، عن السُّدِّي: ﴿ وَمِن قَوْم مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يعدلون ﴾ قال: قوم بينكم وبينهم نهر من شُهُد (٣).

﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَى ْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن اضْرب بَّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ منهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلَمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ﴿ ١٠٠٠ وَإِذْ قَيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ وَقُولُوا حَطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفُرْ لَكُمْ خَطيئَاتكُمْ سَنَزيدُ الْمُحْسنينَ (١٦١) فَبَدَّلَ الَّذينَ ظَلَمُوا منْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذي قيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رجْزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُوا يَظْلُمُونَ (١٦٢) ﴾.

تقدم تفسير هذا كله في سورة «البقرة»، وهي مدنية، وهذا السياق مكي، ونبهنا على الفرق بين هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته، ولله الحمد والمنة<sup>(٤)</sup>.

﴿ وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضَرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتهمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبتُونَ لا تَأْتيهمْ كَذَلكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٣) ﴾.

 <sup>(</sup>١) زيادة من م، وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۳/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٣) في أ: «سهل».

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية: ٦٠.

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسئينَ ﴾ [البقرة: ٦٥]، يقول [الله] (١) تعالى، لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ﴿وَاسْئَلْهُمْ ﴾ أى: واسأَلُ هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله، ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة، وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم؛ لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هي «أيلة»، وهي على شاطيء بحر القلزم.

قال محمد بن إسحاق: عن داود بن الحُصين، عن عكرمة، عن ابن عباس فى قوله: ﴿وَاسْتَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾ قال: هى قرية يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال عكرمة، ومجاهد، وقتادة، والسُّدِّى.

وقال عبد الله بن كثير القارئ، سمعنا أنها أيلة. وقيل: هي مدين، وهو رواية عن ابن عباس وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها. «مقنا» بين مدين وعَيدُوني.

وقوله: ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ أي: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك. ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يُومْ سَبْتَهِمْ شُرَّعًا ﴾ قال الضحاك، عن ابن عباس: أي ظاهرة على الماء.

وقال العوفي، عن ابن عباس: ﴿شُرِّعًا ﴾: من كل مكان.

قال ابن جرير: وقوله: ﴿وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم﴾ أى: نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده، وإخفائه (٢) عنهم في اليوم المحلل لهم صيده ﴿كَذَلِكَ نَبْلُوهُم﴾: نختبرهم ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها.

وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله، بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطى الحرام.

وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة، رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت (٣) اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» (٤).

وهذا إسناد جيد، فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا<sup>(ه)</sup> ذكره الخطيب في تاريخه<sup>(٦)</sup> ووثقه، وباقى رجاله مشهورون ثقات، ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيراً.

## ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً

<sup>(</sup>١) زيادة من م.

<sup>(</sup>٣) في أ: «ارتكب».

 <sup>(</sup>۲) فى ك، م، أ: «إخفائها».
 (٤) جزء فى الخلع وإبطال الحيل لابن بطة (٤٢).

<sup>(</sup>٥) في م: «هكذا» .

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد (٩/ ٩٨، ٩٩) أحمد بن محمد بن مسلم البغدادي ولكن لم يتكلم عليه الخطيب ولم يوثق.

إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٦٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ طَلَمُوا بِعَذَابٍ بِعَيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٢٦٦) ﴾.

يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة (١) ارتكبت المحذور، واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت، كما تقدم بيانه في سورة البقرة. وفرقة نهت عن ذلك، [وأنكرت](٢) واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه، ولكنها قالت للمنكرة: ﴿لَمْ تَعظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهلّكُهُمْ أَوْ مُعَذّبُهُمْ عَذَابًا شَديدًا ﴾؟ أي: لم تنهون هؤلاء، وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله؟ فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة: ﴿مَعْذَرَةً إِلَىٰ رَبّكُمْ ﴾ أي: الموفع، كأنه على تقديره: هذا معذرة وقرأ آخرون بالنصب، أي: نفعل ذلك ﴿مَعْذَرة إِلَىٰ رَبّكُمْ ﴾ أي: فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿وَلَعَلّهُمْ يَتّقُونَ ﴾ يقولون: ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه، ويرجعون إلى الله تائين، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم.

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ ﴾ أى: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة، ﴿أَنجُيْنَا اللّذينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أى: ارتكبوا المعصية ﴿بِعَذَابٍ بَئِيس ﴾، فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا، ولا ارتكبوا عظيما فيذموا، ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم: هل كانوا من الهالكين أو من الناجين؟ على قولين:

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمّةٌ مّنْهُمْ لِمَ تَعظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهلْكُهُمْ أَوْ مُعَذّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ [قال:](٣) هى قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة، يقال لها: «أيلة»، فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم، وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً فى ساحل البحر، فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها. فمضى على ذلك ما شاء الله، ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم، فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم؟ فلم يزدادوا إلا غياً وعتواً، وجعلت طائفة أخرى تنهاهم، فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب، ﴿لِمَ تَعظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهلِكُهُمْ [أَوْ مُعَذّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا](٤) ﴾، وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأخرى؟ فقالوا: ﴿مَعْذَرةً إِلَىٰ رَبّكُمْ ولَعَلّهُمْ يَتَقُونَ ﴾، وكل قد كانوا ينهون، فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: ﴿لَمْ تَعظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهلِكُهُمْ ﴾، والذين قالوا: ﴿مَعْذُرةً إِلَىٰ رَبّكُمْ وَلَعَلّهُمْ عَنْهَا اللّهُ مُهلكُهُمْ ﴾، والذين قالوا: ﴿مَعْدُرةً إِلَىٰ رَبّكُمْ وَلَعَلّهُمْ مَا اللّهُ مُهلكُهُمْ ﴾، وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان، فجعلهم قردة.

وروى العوفى، عن ابن عباس قريباً من هذا.

وقال حماد بن زيد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿لَمَ تَعظُونَ قُوْمًا اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) في ك، م، أ: «ففرقة». (٢) زيادة من ك، م، أ.

الجزء الثالث ـ سورة الأعراف: الآيات (١٦٤ ـ ١٦٦) \_\_\_\_\_\_\_ 89٥

مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ قال: ما أدرى أنجا الذين قالوا: «أتعظون قوما الله مهلكهم»، أم لا؟ قال: فلم أزل به حتى عرَّفته أنهم نجوا، فكساني حلة.

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُريُّج، حدثني رجل، عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يوما وهو يبكى، وإذا(١١) المصحف في حجره، فأعظمت أن أدنو، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست، فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس، جعلني الله فداك؟ قال: فقال: هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو في «سورة الأعراف»، قال: تعرف (٢) أيلة قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حي من يهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت، ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة، كانت تأتيهم يوم السبت شرعا بيضاً سماناً كأنها الماخض، تتبطح (٣) ظهورها لبطونها بأفنيتهم. فكانوا كذلك برهة من الدهر، ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت، فخذوها فيه، وكلوها في غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم، وقالت طائفة: بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت. فكانوا كذلك، حتى جاءت الجمعة المقبلة، فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها، واعتزلت طائفة ذات اليمين، وتنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت. وقال الأيمنون: ويلكم، الله، الله ننهاكم أن(٤) تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون: ﴿لمَ تَعظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلَكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَديدًا ﴾؟ قال الأيمنون: ﴿مَعْدْرَةً إِلَىٰ رَبَّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾، إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكوا، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيئة، وقال الأيمنون: فقد (٥) فعلتم، يا أعداء الله. والله لا نبايتكم(٦) الليلة في مدينتكم، والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا، فلم يجابوا، فوضعوا سلما، وأعلوا سور المدينة رجلاً، فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله، قردة والله تعاوى لها أذناب. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم، فعرفت القرود أنسابها(٧) من الإنس، ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة، فجعلت القرود يأتيها نسيبها (٨) من الإنس فتشم ثيابه وتبكى، فتقول: ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها، أي نعم. ثم قرأ (٩) ابن عباس: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوعِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَئيسٍ ﴾ قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها؟ . قال: قلت: جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه، وخالفوهم وقالوا: ﴿لَمَ تَعظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلَكُهُمْ﴾؟ قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين (١٠٠).

وكذا روى مجاهد، عنه.

وقال ابن جرير: حدثنا يونس، أخبرنا أشهب بن عبد العزيز، عن مالك، قال: زعم ابن رومان

(١) في أ: «إن».

<sup>(</sup>٢) في أ: «قال: هل تعرف». (٣) في م: «حتى تنبطح»

<sup>(</sup>٥) في أ: «قد». (٦) في م: «لنأتينكم».

<sup>(</sup>٨) في أ: «تأت نسبها».(٩) في أ: «ثم فسر».

 <sup>(</sup>٤) في أ: «الله، الله ينهاكم عن ذلك ولا».
 (٧) في م: "أنسابهم».

<sup>(</sup>١٠) تفسير عبد الرزاق (١/٢٢٦).

أن قوله تعالى : ﴿ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ ﴾ قال: كانت تأتيهم يوم السبت، فإذا كان المساء ذهبت، فلا يرى منها شيء إلى يوم السبت الآخر، فاتخذ ـ لذلك ـ رجل خيطاً ووتداً، فربط حوتا منها في الماء يوم السبت، حتى إذا أمسوا ليلة الأحد، أخذه فاشتواه، فوجد الناس ريحه، فأتوه فسألوه عن ذلك، فجحدهم، فلم يزالوا به حتى قال لهم: «فإنه جلد حوت وجدناه». فلما كان السبت (۱) الآخر فعل مثل ذلك ـ ولا أدرى لعله قال: ربط حوتين ـ فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه، فوجدوا رائحة، فجاؤوا (۲) فسألوه (۱)، فقال لهم: لو شئتم صنعتم كما أصنع. فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرهم، ففعلوا مثل ما فعل، حتى كثر ذلك. وكانت لهم مدينة لها ربض يغلقونها عليهم، فأصابهم من المسخ ما أصابهم. فغدوا (١٤) عليهم جيرانهم مما كانوا (٥) حولهم، يطلبون منهم ما يطلب الناس، فوجدوا المدينة مغلقة عليهم، فنادوا فلم يجيبوهم، فتسوروا عليهم، فإذا هم قردة، فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك، ويدنو منه ويتمسح به (١٥).

وقد قدمنا في سورة «البقرة» (٧) من الآثار في خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية، ولله الحمد والمنة.

القول الثاني: أن الساكتين كانوا من الهالكين.

قال محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنه قال: ابتدعوا السبت فابتلوا فيه، فحرمت عليهم فيه الحيتان، فكانوا إذا كان يوم السبت، شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر. فإذا انقضى السبت، ذهبت فلم ترحتى السبت المقبل، فإذا جاء السبت جاءت شرعا، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك، ثم إن رجلاً منهم أخذ حوتاً فخزم أنفه ثم، ضرب له وتداً في الساحل، وربطه وتركه في الماء. فلما كان الغد، أخذه فشواه فأكله، ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون، ولا ينهاه منهم أحد، إلا عصبة منهم نهوه، حتى ظهر ذلك في الأسواق، ففعل علانية. قال: فقالت طائفة للذين ينهونهم: ﴿لَمْ تَعظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهلّكُهُمْ أَوْ مُعَذّبُهُمْ عَذَابًا شَديدًا قَلُوا مَعْذَرَةً إِلَىٰ رَبّكُم ، فقالوا: سخط أعمالهم ﴿ولَعلّهُمْ يَتَقُونَ. فَلَمّا نَسُوا مَا ذُكّرُوا بِه ﴾ إلى قوله: ﴿قَوْمًا اللّهُ مُهلّكُهُمْ ، وَثلث قالوا: ﴿لَمْ تَعظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهلّكُهُمْ »، وَثلث أصحاب الخطيئة، فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم.

وهذا إسناد جيد عن ابن عباس، ولكن رجوعه إلى قول عكرمة فى نجاة الساكتين، أولى من القول بهذا؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلك، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظُلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾: فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا.

و ﴿بِئِيسٍ ﴾ فيه قراءات كثيرة، ومعناه في قول مجاهد: «الشديد»، وفي رواية: «أليم». وقال قتادة: موجع. والكل متقارب، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في م: «فلما كان يوم السبت». (٢) في م: «فأتوه». (٣) في م: «فسألوه عن ذلك فجحدهم»

<sup>(</sup>٤) في م: «فعدا». (۵) في ك، م: «ممن كان».

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (١٣/١٣).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية: ٦٠.

وقوله: ﴿ خاسئين ﴾ أي: ذليلين حقيرين مهانين.

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحيمٌ ( ١٦٧ ﴾ .

﴿ تَأَذُّن ﴾: تَفَعَّل من الإذن أي: أعلم، قاله مجاهد. وقال غيره: أمر.

وفى قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة، ولهذا تُلُقِيَّت باللام فى قوله: ﴿لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِم﴾ أى: على اليهود ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أى: بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم.

ويقال: إن موسى، عليه السلام، ضرب عليهم الخراج سبع سنين \_ وقيل: ثلاث عشرة سنة، وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، ثم صاروا في (١) قهر النصارى وإذلالهم وإياهم، أخذهم منهم الجزى والخراج، ثم جاء الإسلام، ومحمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، فكانوا تحت صفاره وذمته يؤدون الخراج والجزى (٢).

قال العوفي، عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: هي المسكنة، وأخذ الجزية منهم.

وقال على بن أبى طلحة، عنه: هي الجزية، والذين يسومونهم سوء العذاب: محمد رسول الله على يُعَلِّقُهُ وأمته، إلى يوم القيامة.

وكذا قال سعيد بن جبير، وابن جُرَيْج، والسُّدِّي، وقتادة.

وقال عبد الرزاق: عن مَعْمَر، عن عبد الكريم الجزرى، عن سعيد بن المسيب قال: يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية.

قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال، فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم، عليه السلام، وذلك آخر الزمان.

وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ أى: لمن عصاه وخالف [أمره و]<sup>(٣)</sup> شرعه، ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيم﴾ أى: لمن تاب إليه وأناب.

وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة، لئلا يحصل اليأس، فيقرن [الله]<sup>(٤)</sup> تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا؛ لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف.

﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسنَاتِ وَالسَّيِّئَاتَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ الْمَرَى فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكَتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْكَتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مَّنْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مَّيْنَاقُ الْكَتَابِ أَن لاَّ الأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مَّنْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مَّيْنَاقُ الْكَتَابِ أَن لاَّ

<sup>(</sup>۱) في ك، م، أ: «إلى». (٢) في م: «الجزية».

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ.(٤) زيادة من م.

يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (١٦٩) وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١٧٠) ﴾.

يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمما، أي: طوائف وفرقاً، كما قال [تعالى](١): ﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لَبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرة جئنًا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾ [الإسراء: ١٠٤].

﴿مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴾ أى: فيهم الصالح وغير ذلك، كما قالت الجن: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ﴾ [الجن: ١١]، ﴿وَبَلُونْاهُم ﴾ أى: اختبرناهم ﴿بالْحَسَنَاتِ وَالسَّيْنَات ﴾ أى: بالرخاء والشدة، والرغبة والرهبة، والعافية والبلاء، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدُهِمْ خُلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوه ﴾ يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح علف آخر لا خير فيهم، وقد ورثوا دراسة [هذا] (٢) الكتاب وهو التوراة - وقال مجاهد: هم النصارى - وقد يكون أعم من ذلك، ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَىٰ ﴾ أى: يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة، وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه؛ ولهذا قال: ﴿وَإِن يَأْتُهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوه ﴾ كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب، ثم يستغفرون الله منه، فإن عَرَضَ ذلك الذنب أخذوه.

وقول مجاهد في قوله: ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَىٰ﴾ قال: لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه، حلالاً كان أو حرماً، ويتمنون المغفرة، ويقولون: ﴿سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ وإن يجدوا عَرَضاً مثله يأخذوه.

وقال قتادة فى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ﴾: أى والله، لخلف سوء، ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم، ورثهم الله وعهد إليهم، وقال الله فى آية أخرى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَالسَّهُوَاتِ ﴿ وَقَال الله فى آية أخرى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاة وَاتَّبَعُوا الشَّهُوَاتِ ﴾ [مريم: ٥٩]، قال: ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُّغُورُ لَنَا ﴾، تمنوا على الله أمانى، وغرَّة يغترون بها، ﴿وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّنْلُهُ يَأْخُذُوه ﴾ لا يشغلهم شيء عن شيء، ولا ينهاهم شيء عن ذلك، كلما هف لهم شيء من [أمر] (٣) الدنيا أكلوه، ولا يبالون حلالاً كان أو حراماً.

وقال السُّدِّى [في] (٤) قوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴾ قال: كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم، وإن خيارهم اجتمعوا، فأخذ بعضهم على بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشى، فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى، فيقال له: ما شأنك ترتشى في الحكم، فيقول: «سيغفر لي»، فيطعن علية البقية الآخرون من بنى إسرائيل فيما صنع، فإذا مات، أو نزع، وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه، فيرتشى. يقول: وإن يأت الآخرين عرض الدنيا يأخذوه.

<sup>(</sup>١) زيادة من أ. (٢) زيادة من م.

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ. (٤) زيادة من م.

قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكَتَابِ أَن لا يَقُولُوا عَلَى اللَّه إِلا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فيه ﴾ يقول تعالى منكراً عليهم في صنيعهم هذا، مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس، ولا يكتمونه كقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهمْ وَاشْتَرَوْا به ثُمَّنا قُليلاً فُبئس مَا يَشْتُرُون ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

وقال ابن جُرَيْج: قال ابن عباس: ﴿ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مَيْفَاقُ الْكَتَابِ أَن لا يَقُولُوا عَلَى اللّه إلا الْحَق﴾ قال: فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها، ولا يتوبون منها.

وقوله تعالى: ﴿وَالدَّارُ الآخرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾: يرغبهم تعالى في جزيل ثوابه، ويحذرهم من وبيل عقابه، أي: وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم، وترك هوي نفسه، وأقبل على طاعة ربه.

﴿أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ يقول: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندى عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير؟ ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد عَلِيْكُ ، كما هو مكتوب فيه ، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَمُسَكُونَ بِالْكَتَابِ ﴾ أي: اعتصموا به واقتدوا بأوامره، وتركوا زواجره ﴿وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نَضيعُ أَجْرَ الْمُصْلَحينَ﴾.

﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧١) ﴾ .

قال على بن أبي طِلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُم ﴾ يقول: رفعناه، وهو قوله: ﴿وَرَفُعْنَا فُوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِم﴾ [النساء: ١٥٤].

وقال سفيان الثورى، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رفعته الملائكة فوق رۇوسىھە.

وقال القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ثم سار بهم موسى، عليه السلام، متوجها نحو الأرض المقدسة، وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب، فأمرهم بالذي أمره (١) الله تعالى [به](٢) ــ أن يبلغهم من الوظائف، فثقلت عليهم، وأبوا أن يقربوها حتى ينتق (٣) الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. رواه النسائي بطوله (٢٠).

وقال سنيد بن داود في تفسيره، عن حجاج بن محمد، عن أبي بكر بن عبد الله قال: هذا كتاب، أتقبلونه بما فيه، فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم، وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: انشر علينا ما فيها، فإن كانت فرائضها يسيرة، وحدودها خفيفة قبلناها. قال: اقبلوها بما فيها. قالوا: لا، حتى نعلم ما فيها، كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوا موسى مرارا، فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء، حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى: ألا ترون ما يقول ربي،

<sup>(</sup>١) في م: «أمر».

 <sup>(</sup>۱) في م: «أمر».
 (۲) زيادة من أ.
 (۳) في د، ك، م: «نتق».
 (٤) سنن النسائي الكبرى برقم (١١٣٢٦) وهو حديث الفتون وسيأتي إن شاء الله في سورة طه.

عز وجل؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها، لأرمنيكم بهذا الجبل. قال: فحدثنى الحسن البصرى قال: لما نظروا إلى الجبل خركل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر، ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل، فرقاً من أن يسقط [عليه](١)، فكذلك ليس اليوم فى الأرض يهودى يسجد إلا على حاجبه الأيسر، يقولون: هذه السجدة التى رفعت بها العقوبة. قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده، لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز، فليس اليوم يهودى على وجه الأرض صغير، ولا كبير، تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه. [أى: حرك كما قال تعالى: ﴿فَسَينُغِضُونَ إلَيْكَ رُؤُوسَهُم﴾ [الإسراء: ٥١] أى يحركونها](١).

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٢) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ (١٧٤) ﴾.

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بنى آدم من أصلابهم، شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، قال تعالى: ﴿فَأَقِم وَجُهْكَ لِلدّينِ حَنِيفًا فَطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللّه ﴾ [الروم: ٣٠]، وفي الصحيحين عن أبي هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة - وفي رواية: على هذه الملة - فأبواه يهودانه، وينصرانه، ويحسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء » وفي صحيح مسلم، عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله [تعالى](٣): إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم (١٤) الشياطين فاجتالتهم، عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم (٥).

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير، رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرنى السرى بن يحيى: أن الحسن بن أبى الحسن حدثهم، عن الأسود بن سريع من بنى سعد، قال: غزوت مع رسول الله عليه أربع غزوات، قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله عليه، ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟» قال رجل: يا رسول الله، أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشركين! ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواها يهودانها أو (٢) ينصرانها». قال الحسن: والله لقد قال الله في كتابه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ [وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسهمْ] (٧) الآية (٨).

<sup>(</sup>١) زيادة من ك، أ. (٢، ٣) زيادة من ك، م. (٤) في م: «فجاءت».

 <sup>(</sup>٥) صحیح مسلم برقم (٢٨٦٥)، وسبق تخریجه هو والذی قبله عند الآیة: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) في م: «و».(٧) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۸) تفسير الطبرى (۱۳/ ۳۲۱).

وقد رواه الإمام أحمد، عن إسماعيل بن علية، عن يونس بن عبيد، عن الحسن البصري(١)، به. وأخرجه النسائي في سننه من حديث هُشَيْم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قال: حدثنا الأسود ابن سُرِيع، فذكره، ولم يذكر قول الحسن البصرى واستحضاره الآية عند ذلك (٢).

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلْب آدم، عليه السلام، وتمييزهم إلى أصحاب اليمين و[إلى] (٣) أصحاب الشمال، وفي بعضها (٤) الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم.

قال الإمام أحمد: حدثنا حَجَّاج، حدثنا شُعْبة، عن أبي عمران الجَوْني، عن أنس بن مالك، رضى الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟» قال: «فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم (٥)ألا تشرك بي شيئاً، فأبيت إلا أن تشرك بي».

أخرجاه في الصحيحين، من حديث شعبة، به (٦).

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير \_ يعنى ابن حازم \_ عن كُلثوم بن جابر (٧)، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس [رضى الله عنهما] (٨)، عن النبي عَيْكُ قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم، عليه السلام، بنعمان. يعني (٩) : عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلاً، قال: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقيَامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلينَ ﴾ إلى قوله: ﴿الْمُبْطلُونَ ﴾».

وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه، عن محمد بن عبد الرحيم ـ صاعقة ـ عن حسین بن محمد المروزی، به. ورواه ابن جریر وابن أبی حاتم من حدیث حسین بن محمد (۱۰)، به. إلا أن ابن أبى حاتم جعله موقوفا. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره، عن جرير بن حازم، عن كلثوم بن جَبْر، به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبير (١١) (١٢). هكذا قال، وقد رواه عبد الوارث، عن كلثوم بن جَبْر (١٣)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فوقفه (١٤). وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع، عن ربيعة بن كلثوم، عن جبير، عن أبيه، به (١٥٥). وكذا رواه عطاء بن السائب، وحبيب بن أبي ثابت، وعلى بن بَذيمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس (١٦٠) ، قوله ، وكذا رواه العَوْفي وعلى بن أبي طلحة عن ابن

<sup>(1)</sup> Huit (7/073).

<sup>(</sup>۲) سنن النسائي الكبرى برقم (٨٦١٦).

<sup>(</sup>٥) في أ: «ظهر أبيك». (٤) في أ: «وفي بعض». (٣) زيادة من ك، م، أ.

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ١٢٧) وصحيح البخاري برقم (٣٣٣٤) وصحيح مسلم برقم (٢٨٠٥).

<sup>(</sup>٩) في ك، م، أ: «يوم». (٨) زيادة من أ. (٧) في ك، م: «جبر»، وفي أ: «جبير».

<sup>(</sup>١٠) المسند (١/ ٢٧٢) وسنن النسائي الكبري برقم (١١١٩١) وتفسير الطبري (٣٣/ ٢٣٢) وقال النسائي: «كلثوم هذا ليس بالقوي، وحديثه ليس بالمحفوظ».

<sup>(</sup>١١) في ك، م: الجبرا.

<sup>(</sup>۱۲) المستدرك (۱/۲۷).

<sup>(</sup>١٣) في أ: ﴿جبيرٍ٣.

<sup>(</sup>١٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>١٥) رواه الطبرى في تفسيره (١٣/ ٢٢٤) من طريق ابن علية ورواه (١٣/ ٢٢٩) من طريق وكيع.

<sup>(</sup>١٦) تفسير الطبري (١٣/ ٢٢٧ \_ ٢٢٩).

عباس (١)فهذا أكثر وأثبت، والله أعلم.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبى، عن أبى هلال، عن أبى جَمْرَة الضبَعى، عن ابن عباس [رضى الله عنهما](٢)، قال: أخرج الله ذرية آدم [عليه السلام](٣) من ظهره كهيئة الذر، وهو في آذي من الماء.

وقال أيضا: حدثنا على بن سهل، حدثنا ضَمْرة بن ربيعة، حدثنا أبو مسعود عن جُوبير قال: مات ابن للضحاك بن مُزاحم، [وهو] (٤) ابن ستة أيام. قال: فقال: يا جابر، إذا أنت وضعت ابنى في لحده، فأبرز وجهه، وحُل عنه عقده، فإن ابنى مُجلس، ومسؤول. ففعلت به الذى أمر، فلما فرغت قلت: يرحمك الله، عمّ يُسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال: يُسأل عن الميثاق الذى أقر به في (٥) صلب آدم. قلت: يا أبا القاسم، وما هذا الميثاق الذى أقر به في (٦) صلب آدم؟ قال: حدثنى ابن عباس [رضى الله عنه] (٧) ؟أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها (٨) إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وتكفل لهم بالأرزاق، ثم أعادهم في صلبه. فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به، نفعه الميثاق الأول. ومن أدرك الميثاق الآخر فام يف الفطرة (١٠).

فهذه الطرق كلها مما تقوِّي وَقْف هذا على ابن عباس، والله أعلم.

حديث آخر: وقال ابن جرير: حدثنا عبد الرحمن بن الوليد، حدثنا أحمد بن أبي طيبة، عن سفيان بن سعيد، عن الأجلح، عن الضحاك وعن (١١) \_ منصور، عن مجاهد \_ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُم ﴾ قال: «أخذوا من ظهره، كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم: ﴿ألسَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَيٰ ﴾، قالت الملائكة: ﴿شَهِدْنَا أَن يَقُولُوا (١٢) يَوْمَ الْقَيَامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلينَ ﴾» (١٣).

أحمد بن أبى طيبة هذا هو: أبو محمد الجرجانى قاضى قومس، كان أحد الزهاد، أخرج له النسائى فى سننه، وقال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه. وقال ابن عَدِى : حدث بأحاديث أكثرها (١٤) غرائب.

وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مَهْدِيّ، عن سفيان الثورى، عن منصور، عن مجاهد،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۳/ ٢٣٦، ٢٣٧).

<sup>(</sup>۲، ۳) زیادة من أ. (٤) زیادة من م. (۵، ٦) في ك، م، أ: «من».

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبرى (۱۳/ ۲۳۰). (۱۱) في من «رن».

<sup>(</sup>۱۱) في م: «بن». (۱۲) في أ: «تقولوا».

<sup>(</sup>١٣) تفسير الطبرى (١٣/ ٢٣٢) قال الطبرى: «ولأعلمه صحيحاً؛ لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم واتقانهم، حدثوا بهذا الحديث عن الثورى فوقفوه على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه ولم يذكروا في الحديث هذا الحرف الذى ذكره أحمد بن أبي طيبة عنه». (١٤) في ك، م، أ: «كثيرة».

عن عبد الله بن عمرو، قوله، وكذا رواه جرير، عن منصور، به. وهذا أصح (١)، والله أعلم.

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح \_ هو ابن عبادة \_ حدثنا مالك، وحدثنا إسحاق، أخبرنا مالك، عن زيد بن أبى أُنيْسة : أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أخبره عن مسلم بن يَسار الجُهنى: أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيّاتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسهِمْ أَلَسْتُ بربّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ الآية، فقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله ﷺ، سئل عنها، فقال: ﴿إن الله خلق آدم، عليه السلام، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: يا رسول الله، ففيم العمل؟ قال رسول الله ﷺ: ﴿إذا خلق الله العبد للجنة، استعمله بأعمال (٢) أهل الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار، فيدخله (٤) به الجنة. وإذا خلق العبد للنار، استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار، فيدخله (٤) به النار».

وهكذا رواه أبو داود عن القَعْنَبَى \_ والنسائى عن قتيبة \_ والترمذى (٥) ، عن إسحاق بن موسى، عن مَعْن . وابن أبى حاتم، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب . وابن جرير من حديث روح ابن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر . وأخرجه ابن حبان فى صحيحه ، من رواية أبى مصعب الزبيرى ، كلهم عن الإمام مالك بن أنس ، به (٦) .

قال الترمذى: وهذا حديث حسن، ومسلم بن يَسَار لم يسمع (٧) عُمَر. وكذا قاله أبو حاتم وأبو زُرْعَة. زاد أبو حاتم: وبينهما نُعَيْم بن ربيعة.

وهذا الذى قاله أبو حاتم، رواه أبو داود فى سننه، عن محمد بن مصفى، عن بَقِيَّة، عن عمر ابن جُعثُم (٨) القرشى، عن زيد بن أبى أُنيْسَة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يَسَار الجهنى، عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب [رضى الله عنه] (٩)، وقد سئل عن هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مَن بَنِي آدَمَ مَن ظُهُورِهمْ ذُرّيَّتَهُمْ ﴾، فذكره (١٠٠).

وقال الحافظ الدارقطني: وقد تابع عمر بن جُعثُم يزيد بن سِنان أبو فَرْوَة الرَّهَاوي، وقولهما أولى بالصواب من قول مالك، والله أعلم (١١).

قلت: الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر «نعيم بن ربيعة» عمداً؛ لما جهل حاله ولم يعرفه،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۳/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) في ك، م، أ: «بعمل».
(٣) في ك، م، أ: «فيدخل».

<sup>(</sup>٥) في ك، م، أ: «والترمذي في تفسيرهما».

<sup>(</sup>٦) المسند (١/ ٤٤) وسنن أبى داود برقم (٤٧٠٣) وسنن النسائى الكبرى برقم (١١١٩٠) وسنن الترمذي برقم (٣٠٧٥) وتفسير الطبرى (٢٣/١٣٠).

<sup>(</sup>٧) في أ: «لم يسمع من».(٨) في أ: «عمرو بن خثعم».(٩) زيادة من أ.

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود برقم (٤٧٠٤) ورواه الطبرى في تفسيره (١٣/ ٢٣٥) من طريق محمد بن مصفي، به.

<sup>(</sup>١١) العلل للدارقطني (٢/ ٢٢١ \_ ٢٢٣).

فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات، ويقطع كثيراً من الموصولات، والله أعلم.

حدیث آخر: قال الترمذی عند تفسیره هذه الآیة: حدثنا عبد بن حمید، حدثنا أبو نُعینم، حدثنا هشام بن سعد، عن زید بن أسلم، عن أبی صالح، عن أبی هریرة [رضی الله عنه] (۱) قال: قال رسول الله ﷺ: «لما خلق الله [عز وجل] (۲) آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نَسَمة هو خالقها من ذریته إلی یوم القیامة، وجعل بین عینی كل إنسان منهم وبیصًا من نور، ثم عرضهم علی آدم، فقال: أی رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذریتك. فرأی رجلاً منهم فأعجبه وبیص ما بین عینیه، فقال: أی رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذُریّتك، یقال له: داود. قال: رب، وكم جعلت عمره؟ قال: ستین سنة. قال: أی رب، زده من عمری أربعین سنة. فلما انقضی عمر آدم، جاءه ملك الموت قال: أو لم یبق من عمری أربعون (۳) سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذریته، ونسی آدم فنسیت ذریته، وخطیء آدم فخطئت ذریته».

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوى من غير وجه عن أبى هريرة، عن النبى

ورواه الحاكم في مستدركه، من حديث أبي نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن، به. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (٤).

ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه حدثه عن عطاء بن يسار، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، عن النبى على فذكر نحو ما تقدم، إلى أن قال: «ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم، هؤلاء ذريتك. وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى، وأنواع الأسقام، فقال آدم: با رب، لم فعلت هذا بذريتى؟ قال: كى تشكر نعمتى. وقال آدم: يا رب، من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك». ثم ذكر قصة داود، كنحو ما تقدم (٥).

حديث آخر: قال عبد الرحمن بن قتادة النَّصْرى (٢)، عن أبيه، عن هشام بن حكيم، رضى الله عنه، أن رجلاً سأل النبى ﷺ فقال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال، أم قد قُضِى القضاء؟ قال: فقال رسول الله ﷺ: «إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم فى كفيه» ثم قال: «هؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى النار، فأهل الجنة مُيسَرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار مُيسَرون لعمل آهل النار».

رواه ابن جریر، وابن مردویه من طرق عنه (۷).

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من أ. (۳) في د، أ: «أربعين».

<sup>(</sup>٤) سنن التومذي برقم (٣٠٧٦) والمستدرك (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) ورواه أبو الشيخ في العظمة برقم (١٠١٥) من طريق محمد بن شعيب، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، به. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف.

<sup>(</sup>٦) في أ: «البصري».

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري (١٣/ ٢٤٤) وقد توسع الشيخ محمود شاكر في الكلام عليه في الحاشية بما يغني عن إعادته هنا.

حديث آخر: روى جعفر بن الزبير \_ وهو ضعيف \_ عن القاسم، عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «لما خلق الله الخلق، وقضى القضية، أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله، فقال: يا أصحاب اليمين. فقالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم، فقال قائل: يا رب، لم خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم فى صلب آدم [عليه السلام] (۱) ». رواه ابن مردويه (۲).

رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مَرْدُويه في تفاسيرهم، من رواية أبي جعفر الرازى، به. وروى عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، والسدى، وغير واحد من علماء السلف، سياقات توافق هذه الأحاديث، اكتفينا بإيرادها عن التطويل بتلك الآثار كلها، وبالله المستعان.

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (٨/ ٢٨٧) من طريق عثمان بن الهيثم، عن جعفر بن الزبير به.وجعفر بن الزبير ضعيف جدًا، وقد توبع:

تابعه بشر بن نمير عن القاسم عن أبى أمامة بنحوه. ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (٢٢٨) والعقبلى فى الضعفاء الكبير (١/ ٥١)، ولكن لم يفرح بهذه المتابعة فإن بشر بن نمير متروك متهم.

 <sup>(</sup>٣) زيادة من أ.
 (٤) في أ: «الله عز وجل».

<sup>(</sup>٦) في أ: «عز وجل». (٧) زيادة من م، أ، وفي هـ: «الآية». (٨) زيادة من ك، م، أ.

<sup>(</sup>٩) زيادة من د، ك، م، أ، وفي هـ: «الآية».

فهذه الأحاديث دالة على أن الله، عز وجل، استخرج ذرية آدم من صلبه، وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم، فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر (١)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس [رضى الله عنهما] (٢)، وفي حديث عبد الله بن عمرو [رضى الله عنهما] وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان، كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فَطْرهم على التوحيد، كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي، ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع. وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك، قالوا: ولهذا قال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم﴾، ولم يقل: «من آدم»، ﴿من ظُهُورِهم ﴿ أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل، وقرناً بعد قرن، كما قال تعالى: ﴿وَهُو الذي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْض ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، وقال: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْض ﴾ [النمل: ١٣٦]، وقال: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْض ﴾ [النمل: ١٣٦].

ثم قال: ﴿وَالشّهْدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ السّتُ بِرِبّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ أي: أوجدهم شاهدين بذلك، قائلين له حالاً وقالاً. والشهادة تارة تكون بالقول، كما قال[تعالى] (على الله على الله شاهدين عَلَىٰ أَنفُسِهِم الله قَالُوا شَهِدُنا عَلَىٰ أَنفُسِهِم الله الله الله شاهدين عَلَىٰ أَنفُسِهِم الله وَالدّة، وتارة تكون حالاً، كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ الله شُوكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَساَجِدَ اللّه شَاهدين عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِلْكُفْر ﴾ [التوبة: ١٧] أي: حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك، وكذلك وكذلك (مله تعالى: ﴿وَإِنّهُ عَلَىٰ ذَلك لَشَهِيد ﴾ [العاديات: ٧]، كما أن السؤال تارة يكون بالقال، وتارة يكون بالحال، كما في قوله: ﴿وَآتَاكُم مَن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، قالوا: ونما يدل على أن المراد بهذا هذا، أن جعل هذا الإشهاد حَجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال (١٦)، لكان كل أحد يذكره، ليكون حجة عليه، فإن قيل: إخبار الرسول به كاف في وجوده، فالجواب: أن المكذبين من يذكره، ليكون حجة عليه، فإن قيل: إخبار الرسول به كاف في وجوده، فالجواب: أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه على الفطرة التي فُطروا عليها من الإقرار بالتوحيد ﴿غَافِلِينَ أَو يَقُولُوا ﴾ إنَّما أَشْرَكَ آباؤنًا ﴾ يقولوا يوم القيامة: ﴿إِنَا كُنَّا عَنْ هَذَا ﴾ أي: [عن] (١٨) التوحيد ﴿غَافِلِينَ أَو يَقُولُوا ﴾ إنَّما أَشْرَكَ آباؤنًا ﴾ النه على القيامة: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا ﴾ أي: [عن] (١٨) التوحيد ﴿غَافِلِينَ أَو يَقُولُوا ﴾ إنَّما أَشْرَكَ آباؤنًا ﴾ النه على القيامة: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا ﴾ أي: [عن] (١٨) التوحيد ﴿غَافِلِينَ أَو يَقُولُوا ﴾ إنَّما أَشْرَكَ آباؤنًا ﴾ النه الأنه الله المناه المن الإقراء المناه المناه

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكَنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكَنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْه يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتُ ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَلْهُتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتُ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلَمُونَ (١٧٧) ﴾.

قال عبد الرزاق، عن سفيان الثورى، عن الأعمش ومنصور، عن أبى الضُّحَى، عن مسروق،

(١) في أ: «جبير».

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) زيادة من أ. (٥) في ك: «وكذا»، وفي م: «وهذا كقوله».

<sup>(</sup>٧) في ك، م، أ: «تقولوا».(٨) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٦) في م، أ: «قاله».(٩) في م: «تقولوا».

عن عبد الله بن مسعود، رضى الله عنه، فى قوله تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا [فَأَتْبَعَه](١)﴾ الآية، قال: هو رجل من بنى إسرائيل، يقال له: بَلْعم بن أبَرَ. وكذا رواه شعبة وغير واحد، عن منصور، به.

وقال سعيد بن أبى عَرُوبَة، عن قتادة، عن ابن عباس [رضى الله عنهما] (٢): هو صيفى بن الراهب.

قال قتادة: وقال كعب: كان رجلاً من أهل البلقاء، وكان يعلم الاسم الأكبر، وكان مقيما ببيت (٣) المقدس مع الجبارين.

وقال العَوْفي، عن ابن عباس [رضى الله عنهما](٤): هو رجل من أهل اليمن، يقال له: بَلْعَم، آتاه الله آياته فتركها.

وقال مالك بن دينار: كان من علماء بنى إسرائيل، وكان مجاب الدعوة، يقدمونه فى الشدائد، بعثه نبى الله موسى إلى ملك مَدْين يدعوه إلى الله، فأقطعه وأعطاه، فتبع دينه وترك دين موسى، عليه السلام.

وقال سفيان بن عيينة، عن حُصَين، عن عمران بن الحارث، عن ابن عباس [رضى الله عنهما] (٥٠): هو بلعم بن باعر. وكذا قال مجاهد وعكرمة.

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا إسرائيل، عن مغيرة، عن مجاهد، عن ابن عباس [رضى الله عنهما](٦) قال: هو بلعام ـ وقالت ثقيف: هو أمية بن أبى الصلت.

وقال شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن نافع بن عاصم، عن عبد الله بن عمرو [رضى الله عنهما] (٢) في قوله: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ [آياتِنَا] (٨) ، قال: هو صاحبكم أمية بن أبى الصلت.

وقد روى من غير وجه، عنه وهو صحيح إليه، وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبى الصلت يشبهه، فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول الله على وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم، ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة، قبحه الله [تعالى] (٩) (١٠). وقد جاء في بعض الأحاديث: «أنه ممن آمن لسانه، ولم يؤمن قلبه»؛ فإن له أشعاراً ربانية وحكما وفصاحة، ولكن لم يشرح الله صدره للإسلام.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا سفيان، عن أبى سعيد الأعور، عن عكرمة، عن ابن عباس فى قوله: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا﴾ قال: هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن، وكانت له امرأة له منها ولد، فقالت: اجعل لى منها واحدة. قال:

<sup>(</sup>٣) في أ: «بيت».

<sup>(</sup>۲) زیادة من أ.

<sup>(</sup>١) زيادة من ك.

<sup>(</sup>٩) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤ ـ ٧) زيادة من أ. (٨) زيادة من ك، م، أ.

<sup>(</sup>١٠) انظر: العقيدة في السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٣٠).

فلك واحدة، فما الذي تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. فدعا الله، فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل، فلما علمت أن(١) ليس فيهم مثلها رغبت عنه، وأرادت شيئاً آخر، فدعا الله أن يجعلها كلبة، فصارت كلبة، فذهبت دعوتان. فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار، قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها، فادع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها، فدعا الله، فعادت كما كانت، فذهبت الدعوات الثلاث، وسميت البسوس. (٢) غريب.

وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة، فإنما هو رجل من المتقدمين في زمان بني إسرائيل، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: هو رجل من مدينة الجبارين، يقال له: «بلعام»<sup>(٣)</sup>، وكان يعلم اسم الله الأكبر.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغيره من علماء السلف: كان [رجلا](٤) مجاب الدعوة، ولا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه.

وأغرب، بل أبعد، بل أخطأ من قال: كان قد(٥) أوتى النبوة فانسلخ منها. حكاه ابن جرير، عن بعضهم، ولا يصح<sup>(٦)</sup>.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: لما نزل موسى بهم \_ يعنى بالجبارين \_ ومن معه، أتاه یعنی بلعام<sup>(۷)</sup> ـ أتاه بنو عمه وقومه، فقالوا: إن موسی رجل حدید، ومعه جنود كثیرة، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: إنى إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه، ذهبت دنیای وآخرتی. فلم یزالوا به حتی دعا علیهم، فسلخه الله ما کان علیه، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَانسَلَخَ منْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ [ فَكَانَ منَ الْغَاوِين ] (١٨) .

وقال السدى: إن الله لما انقضت الأربعون سنة التي قال الله: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعينَ سَنَةً ﴾ [المائدة: ٢٦]، بعث يوشع بن نون نبيا، فدعا بني إسرائيل، فأخبرهم أنه نبي، وأن الله [قد](٩) أمره أن يقاتل الجبارين، فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له: «بلعم» وكان عالمًا، يعلم الاسم الأعظم المكتوم، فكفر ـ لعنه الله ـ وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بنى إسرائيل، فإنى إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون! وكان عندهم فيما شاء من الدنيا، غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء، يعظمهن (١٠)، فكان ينكح أتانا له، وهو الذي قال الله تعالى(١١١): ﴿فَانسَلَخُ

(٥) في أ: «من قال أنه».

<sup>(</sup>١) في أ: «أنه».

<sup>(</sup>٢) ورواه أبو الشيخ في تفسيره كما في الدر المنثور (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. . (٣) في د، ك، م، أ: «بلعم».

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (١٣/ ٢٥٩). (٧) في د، ك، م، أ: «بلعم».

<sup>(</sup>A) زيادة من د، ك، م، أ. وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>۱۱) في أ: «الله عز وجل». (۱۰) في أ: «لعظمهن».

<sup>(</sup>٩) زيادة من د، أ.

وقوله: ﴿فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ ﴾ أى: استحوذ عليه وغلبه على أمره، فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ ولهذا قال: ﴿فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينِ﴾ أى: من الهالكين الحائرين (١) البائرين.

وقد ورد فی معنی هذه الآیة حدیث رواه الحافظ أبو یعلی الموصلی فی مسنده حیث قال: حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا محمد بن بكر، عن الصلت بن بهرام، حدثنا الحسن، حدثنا جُندُب البجلی فی هذا المسجد؛ أن حذیفة \_ یعنی ابن الیمان، رضی الله عنه \_ حدثه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن عما أتخوف علیكم رجُل قرأ القرآن، حتی إذا رؤیت بهجته علیه وكان ردْء الإسلام اعتراه (٢) إلی ماشاء الله، انسلخ منه، ونبذه وراء ظهره، وسعی علی جاره بالسیف، ورماه بالشرك». قال: قلت: یا نبی الله، أیهما أولی بالشرك: المرمی أو الرامی؟ قال: «بل الرامی».

هذا إسناد جيد (٣) ، والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين، ولم يرم بشيء سوى الإرجاء، وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وغيرهما.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾، يقول تعالى: ﴿وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾، يقول تعالى: ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ﴾ أى: لرفعناه من التدنس عن (٤) قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها، ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ ﴾ أى: مال إلى زينة الدنيا وزهرتها، وأقبل على لذاتها ونعيمها، وغرته كما غرت غيره من غير أولى البصائر (٥) والنهى.

وقال أبو الزاهرية في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَهَ إِلَى الأَرْضِ ﴾ قال: تراءى له الشيطان على غَلُوة من قنطرة بانياس، فسجدت الحمارة لله، وسَجد بلعام للشيطان. وكذا قال عبد الرحمن بن جُبَيْر بن نُفَير، وغير واحد.

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير، رحمه الله: وكان من قصة هذا الرجل: ما حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر، عن أبيه: أنه سئل عن هذه الآية: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَباً الَّذِي آتَيْناهُ آيَاتنا [فَانسَلَخَ مَنْها] (٢) ﴾، فحدث عن سيار أنه كان رجلاً يقال له بلعام، وكان قد أوتى النبوة وكان مجاب الدعوة، قال: وإن موسى أقبل في بنى إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام - أو قال: الشام - قال: فرُعب الناس منه رعباً شديداً، قال: فأتوا بلعام، فقالوا: ادع الله على هذا الرجل وجيشه! قال: حتى أوامر ربى - أو: حتى أؤامر - قال: فوامر في الدعاء عليهم، فقيل له: لا تدع عليهم، فإنهم عبادي، وفيهم نبيهم. قال: فقال لقومه: إنى قد وامرت ربى في الدعاء عليهم، وإنى قد نهيت. فأهدوا له هدية فقبلها، ثم راجعوه فقالوا: ادع عليهم. فقال: حتى أوامر، فوامر، فلم يَحُر إليه شيء. فقال: قد وامرت فلم يَحُر إليه شيء. فقال: الذي وامرت فلم يَحُر إليه شيء. فقال: قد وامرت فلم يَحُر اليه شيء. فقال: قد وامرت فلم يَحُر اليه شيء فإذا دعا عليهم، جرى على لسانه الدعاء على قومه، وإذا أراد أن يدعو أن يفتح فأخذ يدعو عليهم، وإذا أراد أن يدعو أن يفتح

<sup>(</sup>١) في أ: «الجائرين». (٢) في أ: «اعتره».

<sup>(</sup>٣) ورواه البزار في مسنده برقم (١٧٥) من طريق: حدثنا محمد بن مرزوق والحسن بن أبي كبشة، حدثنا محمد بن بكر البرساني به. قال الهيثمي في المجمع (١/٨٨): «إسناده حسن».

 <sup>(</sup>٤) في أ: «من».
 (٥) في أ: «الأبصار».
 (٦) زيادة من أ.

لقومه (۱)، دعا أن يفتح لموسى وجيشه \_ أو نحواً من ذا إن شاء الله. قال (۲): ما نراك تدعو إلا علينا. قال: ما يجرى على لسانى إلا هكذا، ولو دعوت عليه أيضا ما استجيب لى، ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم. إن الله يبغض الزنا، وإنهم إن وقعوا بالزنا هلكوا، ورجوت أن يهلكهم الله، فأخرجوا النساء يَسْتقبلنهم (۱)؛ فإنهم قوم مسافرون، فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال: ففعلوا. قال: فأخرجوا النساء يستقبلنهم. قال: وكان للملك ابنة، فذكر من عظمها ما الله أعلم به! قال: فقال أبوها \_ أو بلعام \_: لا تمكنى نفسك إلا من موسى! قال: ووقعوا في الزنا. قال: وأتاها رأس سبط من أسباط بنى إسرائيل، قال: فأرادها على نفسه، فقالت: ما أنا بممكنة نفسى إلا من موسى. قال: فقال: إن منزلتى (٤) كذا وكذا، وإن من حالى كذا وكذا. قال: فأرسلت إلى أبيها تستأمره، قال: فقال لها: فأمكنيه قال: ويأتيهما رجل من بنى هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال: وأيده الله بقوة. فانتظمهما جميعا، ورفعهما على رمحه (٥)، فرآهما الناس \_ أو كما حدّث \_ قال: وسلط الله عليهم الطاعون، فمات منهم سبعون ألفا.

قال أبو المعتمر: فحدثنى سيَّار: أن بلعاماً ركب حمارة له حتى (٦) أتى العلولى (٧) ـ أو قال: طريقا من العلولى (٧) ـ جعل يضربها ولا تُقْدم، وقامت عليه فقالت: علام تضربني؟ أما ترى هذا الذى بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه، قال: فنزل وسجد له، قال الله تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبُأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتَنَا فَانسَلَخَ مَنْهَا ﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون ﴾.

قال: فحدثني بهذا سيار، ولا أدرى لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيره.

قلت: هو بلعام \_ ویقال: بلعم \_ بن باعوراء، ابن أبر. ویقال: ابن باعور بن شهوم  $^{(\Lambda)}$  بن قوشتم ابن ماب بن لوط بن هاران \_ ویقال: ابن حران \_ بن آزر. وکان یسکن قریة من قری البلقاء.

قال ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم، فانسلخ من دينه، له ذكر في القرآن. ثم أورد (٩) من قصته نحوا مما ذكرنا هاهنا، وأورده عن وهب وغيره، والله أعلم.

وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن سالم أبى النضر؛ أنه حدث: أن موسى، عليه السلام، لما نزل فى أرض بنى كنعان من أرض الشام، أتى قوم بلعام إليه فقالوا له: هذا موسى بن عمران فى بنى إسرائيل، قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بنى إسرائيل، وإنا قومك، وليس لنا منزل، وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج فادع الله عليهم. قال: ويلكم! نبى الله معه الملائكة والمؤمنون، كيف أذهب أدعو عليهم، وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالوا له: ما لنا من منزل! فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون إليه، حتى فتنوه فافتتن، فركب حمارة (١٠٠) له متوجها إلى الجبل الذى يطلعه على عسكر بنى إسرائيل، وهو جبل حُسبان، فلما سار عليها غير كثير، ربضت به، فنزل عنها فضربها، حتى إذا

(٣) في أ: «تستقبلهم».

 <sup>(</sup>٤) في أ: «إن من منزلتي».
 (٥) في م: «على رأس رمحه».
 (٦) في أ: «حتى إذا».

<sup>(</sup>۷) في ك: «العلوى». (A) في أ: «شهتوم» . (P) في أ: «ثم ذكر».

<sup>(</sup>۱۰) في م، أ: «حماراً».

أذلقها قامت فركبها. فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به، فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله لها فكلمته حجة عليه، فقالت: ويحك يا بلعم: أين تذهب؟ أما(١) ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين لتدعو(٢) عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربها، فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك. فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان، على عسكر موسى وبنى إسرائيل، جعل يدعو عليهم، ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قومه: أتدرى يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم، وتدعو علينا! قال: فهذا ما لا أملك، هذا شيء قد غلب الله عليه! قال: واندلع لسانه فوقع على صدره، فقال لهم: قد ذهبت منى الآن الدنيا والآخرة، ولم يبق إلا المكر والحيلة، فسأمكر لكم وأحتال، جُمُّلُوا النساء وأعطوهن السلع، ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه، ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها، فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كُفيتموهم، ففعلوا. فلما دخل النساء العسكر، مرت امرأة من الكنعانيين اسمها «كسبى ابنة صور، رأس أمته» برجل من عظماء بني إسرائيل، وهو «زمرى بن شلوم»، رأس سبط سمعان بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، عليهم السلام، فقام إليها، فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها، ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى، عليه السلام، فقال: إنى أظنك ستقول هذا حرام عليك؟ قال: أجل، هي حرام عليك، لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك في هذا. ثم دخل بها قبته فوقع عليها. وأرسل الله، عز وجل، الطاعون في بني إسرائيل، وكان فنحاص بن العيزار بن هارون، صاحب أمر موسى، وكان غائبا حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع، فجاء والطاعون يجوس في بني إسرائيل، فأخبر الخبر، فأخذ حربته، وكانت من حديد كلها، ثم دخل القبة وهما متضاجعان، فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء، والحربة قد أخذها بذراعه، واعتمد بمرفقه على خاصرته، وأسند الحربة إلى للَحْيَيْه \_ وكان بكر العيزار \_ وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون، فحسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص، فوجدوه قد هلك منهم سبعون ألفا ـ والمقلل لهم يقول: عشرون ألفا \_ في ساعة من النهار. فمن هنالك تعطى بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها القبة والذراع واللُّحْي ـ لاعتماده بالحربة على خاصرته، وأخذه إياها بذراعه، وإسناده إياها إلى لحييه ـ والبكر من كل أموالهم وأنفسهم؛ لأنه كان بكر أبيه العيزار. ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله: ﴿ وَاتَّلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتنَا فَانسَلَخَ منْهَا [فَأَتْبَعَه الشيطان ] (٢) ﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٤).

وقوله تعالى: ﴿فَمثله كَمَثَلِ الْكُلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ﴾: اختلف المفسرون فى معناه (٥) فأما على سياق ابن إسحاق، عن سالم بن أبى النضر: أن بلعاماً اندلع لسانه على صدره ـ فتشبيهه بالكلب فى لهثه (٦) فى كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك. وقيل: معناه: فصار مثله فى ضلاله واستمراره فيه، وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء، كالكلب فى لهثه (١) فى حالتيه، إن

<sup>(</sup>١) في ك، م: «ألا». (٢) في أ: «تدعو». (٣) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبرى في تفسيره (١٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) في أ: «في معنى هذا». (٦) في د، ك، م: «لهيثه».

حملت عليه وإن تركته، هو يلهث فى الحالين، فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه؛ كما قال تعالى: ﴿سُوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذَرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦]، ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفُرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفُرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفَرَ اللَّهُ لَهُم﴾ [التوبة: ٨]، ونحو ذلك.

وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال، ضعيف فارغ من الهدى، فهو كثير الوجيب<sup>(۲)</sup>، فعبر عن هذا بهذا، نقل نحوه عن الحسن البصرى وغيره.

وقوله تعالى: ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون﴾: يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ ﴾ أى: لعل بنى إسرائيل العالمين بحال بلعام، وما جرى له فى إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته، بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه \_ فى تعليمه الاسم الأعظم الذى إذا سئل به أعطى، وإذا دعى به أجاب \_ فى غير طاعة ربه، بل دعا به على حزب الرحمن، وشعب الإيمان، أتباع عبده ورسوله فى ذلك الزمان، كليم الله موسى بن عمران، [عليه السلام] (٣)؛ ولهذا قال: ﴿لَعَلَّهُمْ وَرَسُولُهُ فَى ذلك الزمان، كليم الله عوسى بن عمران، [عليه السلام] (٣)؛ ولهذا قال: ﴿لَعَلَّهُمْ اللهُ عَد أعطاهم علماً، وميزهم على من عداهم من الأعراب، وجعل بأيديهم صفة محمد ﷺ يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته، كما أخبرتهم أبياؤهم بذلك وأمرتهم به؛ ولهذا من خالف منهم فى كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد، أحل الله به ذلاً فى الدنيا موصولاً بذل الآخرة.

وقوله: ﴿ سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلُمُونَ ﴾: يقول تعالى: ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أى: ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي (٤) لا همة لها (٥) إلا في تحصيل أكلة أو شهوة، فمن خرج عن حيِّز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه، واتبع هواه، صار شبيها بالكلب، وبئس المثل مثله؛ ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله على قال: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» (١).

وقوله: ﴿وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلُمُونَ ﴾ أى: ما ظلمهم الله، ولكن هم ظلموا أنفسهم، بإعراضهم عن اتباع الهدى، وطاعة المولى، إلى الركون إلى دار البلى، والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى.

### ﴿ مَن يَهْد اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدي وَمَن يُضْلَلْ فَأُولْئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٧١ ﴾ .

يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة، فإنه تعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: «إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

<sup>(</sup>١) في د، ك، م: «لهيثه». (٢) في أ: «الوجيف». (٣) زيادة من ك.

<sup>(</sup>٤) في د، ك: «الذين». (٥) في ك، م: «لهم».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٢٦٢٢).

الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، وغيرهم (١).

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَضَلُّ أُولْئِكَ هُمُ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَضَلُّ أُولْئِكَ هُمُ الْغَافَلُونَ بِهَا وَلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولْئِكَ هُمُ الْغَافَلُونَ (١٧٠٠) ﴾.

يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذُرَأْنَا ﴾ أى: خلقنا وجعلنا ﴿لَجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ﴾ أى: هيأناهم لها، وبعمل أهلها يعملون، فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق، علم ما هم عاملون قبل كونهم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ورد في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء»(٢).

وفى صحيح مسلم أيضا، من حديث عائشة بنت طلحة، عن خالتها عائشة أم المؤمنين، رضى الله عنها، أنها قالت: دعى رسول الله عليه إلى جنازة صبى من الأنصار، فقلت: يا رسول الله طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال [رسول الله عليه] (٣): «أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة، وخلق لها أهلا، وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار، وخلق لها أهلا، وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار، وخلق لها أهلاً، وهم في أصلاب آبائهم، أصلاب آبائهم، وخلق النار، وخلق لها أهلاً، وهم في أصلاب آبائهم، أو الله الله أبائهم، أم الله أبائهم، أبائهم أبياً أبائهم أبياً أبيا

وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود [رضى الله عنه] (٦): «ثم يبعث إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب: رزقه، وأجله، وعمله، وشقى أم  $(\checkmark)$ سعيد».

وتقدم أن الله [تعالى] (٨) لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، قال: «هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي».

والأحاديث في هذا كثيرة، ومسألة القدر كبيرة ليس هذا موضع بسطها.

وقوله تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ يعنى: ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله [سببا للهداية] (٩)، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارَهُمْ وَلا أَفْيَدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّهِ سَمْعًا وَأَبْصَارَا وَأَفْيَدَةً هُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّهِ سَمْعًا وَأَبْصَارَا وَأَفْيَدَةً هُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَحَاق بِهم ما كَانُوا به يستهزون [(١٠) ﴾ [الأحقاف: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ صُمُ بُكُم عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجُعُونَ ﴾ [البقرة: ١٨]، هذا في حق المنافقين، وقال في حق الكافرين: ﴿ صُمُ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٨]، ولم يكونُوا صمًا بكمًا عميًا إلا عن الهدى، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلَمَ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) المسند (۱/ ۳۹۲) وسنن أبي داود برقم (۱۰۹۷) وسنن النسائي (٦/ ٨٩) وسنن ابن ماجة برقم (١٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٣) زيادة من د. (٤) في د، ك، م: «للنار».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم (٢٦٦٢).

 <sup>(</sup>٦) زيادة من أ.
 (٧) في ك، م، أ: «أو».

<sup>(</sup>٩) زيادة من د، ك، م، أ. ﴿ (١٠) زيادة من أ. وفي هــ: «الآية».

فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُم مُعْرِضُونَ﴾ [الأنفال: ٢٣]، وقال: ﴿فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكُنِ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦]، وقال: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطًانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيصُدُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٣٦، ٣٧].

وقوله تعالى: ﴿أُولْنَكَ كَالْأَنْعَامِ﴾ أى: هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى، كالانعام السارحة التي لا تنتفع (١) بهذه الحواس منها إلا في الذي يعيشها من ظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إلا دُعَاءً وَنَدَاءً [صُمَّ بُكُمٌ الدنيا كما قال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ اللَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إلا دُعاءً وَنَدَاءً [صُمَّ بُكُمٌ عُمْي] (٢) ﴿ [البقرة: ١٧١] أي: ومثلهم \_ في حال دعائهم إلى الإيمان \_ كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته، ولا تفقه (٦) ما يقول؛ ولهذا قال في هؤلاء: ﴿ بَلْ هُمْ أَضَلُ ﴾ أي: من الدواب؛ لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بها، وإن لم تفقه كلامه، بخلاف هؤلاء؛ ولأن الدواب تفقه (٤) ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده، فكفر بالله وأشرك به؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده، ومن كفر به (٥) من البشر، كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أُولُئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ وَمُن كُفُر به (٥) من البشر، كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أُولُئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمُ أَنْعَامُ بَلْ هُمُ أَنْهَا فَا لَهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَالُونَ ﴾ .

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨٠٠ ﴾ .

عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر».

أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه (٢). رواه البخاري، عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد به (٧). وأخرجه الترمذي، عن الجوزجاني، عن صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، عن شعيب فذكر بسنده مثله، وزاد بعد قوله: «يحب الوتر»: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، العفور، الشكور، العلى، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوى، المتين، الولى، الحميد، المحصى، المبدئ، المعيد، المحيى، المميت، الحي، القوم، الأول، الأخر، اللواحد، الأحد، الأحد، الأول، الأخر، القادر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر،

<sup>(</sup>١) في ك، م: «لا ينتفع». (٢) زيادة من أ. (٣) في أ: «لا نفهم».

<sup>(</sup>٤) في أ: «تفعل». (٥) في أ: «بالله».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٦٤١٠) وصحيح مسلم برقم (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخارى برقم (٧٣٩٢).

الظاهر، الباطن، الوالى، المتعالى، البر، التواب، المنتقم، العفوّ، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغنى، المانع، الضار، النافع، النور، الهادى، البديع، الباقى، الوارث، الرشيد، الصبور (١).

ثم قال الترمذى: هذا حديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة [رضى الله عنه] (٢)، ولا نعلم فى كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث.

ورواه ابن حبان فى صحيحه، من طريق صفوان، به  $(^{(7)})$ . وقد رواه ابن ماجه فى سننه، من طريق آخر $(^{(3)})$ ، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبى هريرة مرفوعا $(^{(6)})$ ، فسرد الأسماء كنحو ما تقدم بزيادة ونقصان.

والذى عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانى، عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أى: أنهم جمعوها من القرآن كما ورد (٢) عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبى زيد اللغوى، والله أعلم.

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعة والتسعين (٧)، بدليل ما رواه الإمام أحمد فى مسنده، عن يزيد بن هارون، عن فضيل بن مرزوق، عن أبى سلمة الجهنى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، رضى الله عنه، عن رسول الله عنه أنه قال: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتى بيدك، ماض فى حكمك، عدل فى قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أعلمته (٨) أحداً من خلقك، أو أنزلته فى كتابك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبى، ونور صدرى، وجلاء حزنى، وذهاب همى، إلا أذهب الله همه وحيزنه وأبدله مكانه فرحاً». فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى، ينبغى لكل من سمعها (٩) أن يتعلمها».

وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستى في صحيحه بمثله (١٠).

وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه: «الأحوذي في شرح الترمذي»؛ أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم، فالله أعلم.

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله تعالى: ﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ قال: إلحاد اللهحدين: أن دعوا «اللات (١١١) » فى أسماء الله.

<sup>(</sup>۱) بعدها في م: «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». (٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي برقم (٣٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) في أ: «أخرى».

<sup>(</sup>٥) سننِ ابن ماجة برقم (٣٨٦١)، وقال البوصيرى: "إسناد طريق ابن ماجة ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني".

<sup>(</sup>٦) في ك، م، أ: «روى». (٨) في م: «علمته». (٨) في م: «علمته».

<sup>(</sup>٩) في أ: «ينبغي لمن سمعها».

<sup>(</sup>١٠) المسند (١/ ٣٩٢)، وصحيح ابن حبان برقم (٢٣٧٢) «موارد».

<sup>(</sup>١١) في أ: «اللات والعزي».

وقال ابن جريج، عن مجاهد: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ قال: اشتقوا «اللات» من الله، واشتقوا «العزى» من العزيز.

وقال قتادة: ﴿يلْحِدُونَ﴾ يشركون. وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: الإلحاد: التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدل عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر، لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر.

## ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (١٨١) ﴾.

يقول تعالى: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا﴾ أي: ومن الأمم ﴿أُمَّةَ﴾ قائمة بالحق، قولاً وعملاً، ﴿يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾، يقولونه ويدعون إليه، ﴿وبِهِ يَعْدِلُونَ﴾: يعملون ويقضون.

وقد جاء في الآثار: أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية، هي هذه الأمة المحمدية.

قال سعيد، عن قتادة في تفسير هذه الآية: بلغنا أن نبى الله ﷺ كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه لكم، وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها: ﴿وَمِن قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدُلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٩]»(١).

وقال أبو جعفر الرازى، عن الربيع بن أنس فى قوله تعالى: ﴿وَمَمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّة يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وِبِهِ يَعْدُلُونَ﴾ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من أمتى قوماً على الحق، حتى ينزل عيسى ابن مريم متى ما نزل»(٢).

وفى الصحيحين، عن معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم، حتى تقوم الساعة ـ وفى رواية ـ: حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك ـ وفى رواية ـ: وهم بالشام»(٣).

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (١٨٢) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (١٨٢) ﴾ .

يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنا سَنَسْتُدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ومعناه: أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا، حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا<sup>(٤)</sup> أنهم على شيء، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِه فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّه رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٤، ٤٥]؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَأُمْلِي لَهُم ﴾ أي: وسأملى لهم، أطول لهم ما هم فيه ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ أي: قوى شديد.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرى في تفسيره (٢٨٦/١٣)، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٢) رواه الثعلبي في تفسيره كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٣٦٤١) وصحيح مسلم برقم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٤) في أ: «ويعتقدون».

# ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ( ١٨٤) ﴾.

يقول تعالى: ﴿أُولَمْ يَتَفَكّرُوا﴾ هؤلاء المكذبون بآياتنا ﴿مَا بِصَاحِبِهِم﴾ يعنى محمداً ـ صلوات الله وسلامه عليه (١) ، ﴿مَن جنّه أَى: ليس به جنون ، بل هو رسول الله حقاً دعا إلى حق ، ﴿إِنْ هُو إِلا نذيرٌ مُّبِين﴾ أى: ظاهر لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعى به ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونَ ﴾ [التكوير: ٢٢] ، وقال تعالى: ﴿قل إِنَّما أَعظُكُم بِوَاحِدَة أَن تَقُومُوا لِلّه مَثْنَىٰ وَفُوادَىٰ ثُمّ تَتَفَكّرُوا مَا مَعْ بَوْنَ مَا أَعظُكُم بِوَاحِدَة أَن تَقُومُوا لِلّه مَثْنَىٰ وَفُوادَىٰ ثُمّ تَتَفَكّرُوا مَا مِنكم أن مَا بِصَاحِبكُم مِن جنّه إِنْ هُو إِلا نَذيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَاب شَديد ﴾ [سبأ: ٤٦] ، يقول: إنما أطلب منكم أن تقوموا لله قياما خالصا لله ، ليس فيه تعصب ولا عناد ، ﴿ مَثْنَىٰ وَفُرَادَى ﴾ أى: مجتمعين ومتفرقين ، ﴿ فُشَى تَفَكّرُوا ﴾ في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله: أبه جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك ، بان لكم وظهر أنه رسول [الله](٢) حقاً وصدقاً.

وقال قتادة بن دعامة: ذكر لنا أن نبى الله ﷺ كان على الصفا، فدعا قريشاً فجعل يُفَخِّدهم فَخِذًا فَخِذًا : «يا بنى فلان، يا بنى فلان»، فحذرهم بأس الله ووقائع الله، فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون. بات يصوت إلى الصباح \_ أو: حتى أصبح، فأنزل الله تعالى: ﴿أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن جَنَّةً إِنْ هُو إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (٣).

﴿ أُولَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَد اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبَأَي حَدَيثِ بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ ۞ ﴾ .

يقول تعالى: ﴿أُولَمْ يَنظُرُوا﴾ \_ هؤلاء المكذبون بآياتنا \_ في ملك الله وسلطانه في السموات والأرض، وفيما خلق [الله] (٤) من شيء فيهما، فيتدبروا ذلك ويعتبروا به، ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه، ومن فعل من لا ينبغي أن تكون (٥) العباد. والدين الخالص إلا له، فيؤمنوا به، ويصدقوا رسوله، وينيبوا إلى طاعته، ويخلعوا الأنداد والأوثان، ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت، فيهلكوا على كفرهم، ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه.

وقوله: ﴿ فَبِأَيِ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ ؟ يقول: فبأى تخويف وتحذير وترهيب ـ بعد تحذير محمد وترهيبه، الذى آتاهم به من عند الله فى آى كتابه ـ يصدقون، إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذى جاءهم به محمد من عند الله، عز وجل؟!

وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعفان<sup>(1)</sup> بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد بن جُدْعَان، عن أبى الصلت، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت ليلة أسرى بى، لما انتهينا إلى السماء السابعة، فنظرت فوقى، فإذا أنا برعد وبرق وصواعق»، قال: «وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، قلت: من

(٦) في أ: «عثمان».

<sup>(</sup>١) في أ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن د، ك، م، أ.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبرى في تفسيره (١٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) زيادة من م.

<sup>(</sup>٥) في ك، أ: «يكون».

هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل منى، فإذا أنا برهج ودخان وأصوات (١)، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين (٢) يُحَرِّفُون على أعين بنى آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب».

على بن زيد بن جدعان له منكرات (٣).

ثم قال تعالى:

﴿ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٨٦) ﴾.

يقول تعالى: من كُتِب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد، ولو نظر لنفسه فيما نظر، فإنه لا يجزى (٤) عنه شيئا، ﴿وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فَتْنَتَهُ فَلَن تَمْلكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ [المائدة: ٤١]، قال تعالى: ﴿قُلِ يَخْرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَاللَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١].

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عَلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (١٨٧) ﴾.

يقول تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةَ﴾، كما قال تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةَ﴾ [الأحزاب: ٣٦] قيل: نزلت في قريش، وقيل: في نفر من اليهود. والأول أشبه؛ لأن الآية مكية، وكانوا يسألون عن وقت الساعة، استبعاداً لوقوعها، وتكذيباً بوجودها؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ﴾ [الأنبياء: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفَقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي صَلال بَعِيدَ﴾ [الشورى: ١٨].

وقوله: ﴿أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: «منتهاها» أى: متى محطها؟ وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة؟

﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَ هُوَ﴾: أمر تعالى نبيه ﷺ إذا سئل عن وقت الساعة، أن يردُّ علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذي يجليها لوقتها، أي: يعلم جلية أمرها، ومتى يكون على التحديد، [أي](٥): لا يعلم ذلك [أحد](٦) إلا هو تعالى؛ ولهذا قال: ﴿ ثَقُلُتْ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾.

قال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة في قوله: ﴿ثَقَلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ قال: ثقل علمها على أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون.

قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت، ثقلت على أهل السموات والأرض، يقول: كَبُرَت عليهم.

(٤) في م، ك: «لا يجدي».

<sup>(</sup>۱) في م: ((وأصوات عالية). (۲) في أ: ((هذه أصوات الشياطين).

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) زيادة من م. (٦) زيادة من أ.

الجزء الثالث ـ سورة الأعراف: الآية (١٨٧) \_\_\_\_\_\_\_ ١٩٥٥

وقال الضحاك، عن ابن عباس في قوله: ﴿ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾، قال: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة.

وقال ابن جُرَيْج: ﴿ ثَقُلُتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ قال: إذا جاءت انشقت السماء<sup>(١)</sup>، وانتثرت النجوم، وكورت الشمس، وسيرت الجبال، وكان ما قال الله، عز وجل<sup>(٢)</sup>، فذلك ثقلها.

واختار ابن جرير، رحمه الله: أن المراد: ثَقُلَ علم وقتها على أهل السموات والأرض، كما قال (٣) قتادة.

وهو كما قالاه، كقوله تعالى: ﴿لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً ﴾، ولا ينفى ذلك ثقل مجيئها على أهل السموات والأرض، والله أعلم.

وقال السدى [في قوله تعالى] (٤): ﴿ فَقُلُتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ يقول: خفيت في السموات والأرض، فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب، ولا نبي مرسل.

﴿لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَفْتَةً ﴾[قال](٥): يبغتهم قيامها، تأتيهم على غفلة.

وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً ﴾: قضى الله أنها ﴿لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً ﴾. قال: وذكر لنا أن نبى الله ﷺ قال (٢): «إن الساعة تهيج بالناس، والرجل يصلح حوضه، والرجل يسقى ماشيته، والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه ويرفعه»(٧).

وقال البخارى: حدثنا أبو اليمان، أنبأنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن، عن أبى هريرة؛ أن رسول الله على قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما (٨) بينهما، فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقْحَته فلا يَطْعَمُه. ولتقومَن الساعة وهو يكيط حوضه فلا يسقى فيه. ولتقومَن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها (٩).

وقال مسلم فى صحيحه: حدثنى زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة يبلغ به النبى ﷺ قال: «تقوم الساعة والرجل يحلب اللِّقْحَة، فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة. والرجلان (١٠٠) يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم» (١١٠).

وقوله [تعالى](١٢): ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾: اختلف المفسرون في معناه، فقيل: معناه: كما قال(١٣) العوفي عن ابن عباس: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ يقول: كأن بينك وبينهم مودة،

<sup>(</sup>۱) في أ: «السموات». (۲) في أ: «الله تعالى». (٣) في م، أ: «قاله».

<sup>(</sup>۷) رواه الطبرى في تفسيره (۱۳/ ۲۹۷) والثعلبي في تفسيره كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (١/ ٤٧٥) وهو مرسل.

 <sup>(</sup>۸) فی م: «ثوبا».
 (۹) صحیح البخاری برقم (۲۰۰۲).
 (۱۱) صحیح مسلم برقم (۲۹۰۶).
 (۱۲) زیادة من ك، م، ۱.

<sup>(</sup>١٣) في ك، م، أ: "فقيل معناه: كأنك حفى بها كما قال".

كأنك صديق لهم. قال ابن عباس: لما سأل الناس محمداً ﷺ عن الساعة، سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمدا حفى بهم، فأوحى الله إليه: إنما علمها عنده، استأثر بعلمها، فلم يطلع الله عليها ملكاً مقرباً ولا رسولاً.

وقال قتادة: قالت قريش لمحمد ﷺ: إن بيننا وبينك قرابة، فأسرّ إلينا متى الساعة. فقال الله، عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفيٌ عَنْهَا﴾.

وكذا روى عن مجاهد، وعكرمة، وأبى مالك، والسُّدِّى، وهذا قول. والصحيح عن مجاهد ـ من رواية ابن أبى نَجِيح وغيره ـ: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾، قال: استَحْفَيت عنها السؤال، حتى علمت وقتها.

وكذا قال الضحاك، عن ابن عباس: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٍّ عَنْهَا﴾ يقول: كأنك عالم بها، لست تعلمها، ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ﴾ .

وقال معمر، عن بعضهم: ﴿ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ﴾: كأنك عالم بها.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾: كأنك عالم بها، وقد أخفى الله علمها على خلقه، وقرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عندَهُ علْمُ السَّاعَةَ﴾ الآية [لقمان: ٣٤].

ولهذا القول أرجح فى المعنى من الأول، والله أعلم؛ ولهذا قال: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون﴾.

ولهذا لما جاء جبريل، عليه السلام، في صورة أعرابي، يعلم الناس أمر دينهم، فجلس من رسول الله على معن الإعان، ثم عن الإحسان، ثم قال: فمتى الساعة؟ قال له رسول الله على السؤول عنها بأعلم من السائل» أي: لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحد، ثم قرأ النبي على الله عنده علم الساعة الآية (١).

وفى رواية: فسأله عن أشراط الساعة، ثم قال: «فى خمس لا يعلمهن إلا الله». وقرأ هذه الآية، وفى هذا كله يقول له بعد كل جواب: «صدقت»؛ ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه، ثم لما انصرف قال رسول الله ﷺ: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم (٢) دينكم»(٣).

وفي رواية قال: «وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها، إلا صورته هذه».

وقد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد، في أول شرح صحيح البخاري، ولله الحمد والمنة<sup>(٤)</sup>.

ولما سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال: يا محمد، قال له رسول الله ﷺ: هاء (٥) \_

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه برقم (٥٠) ومسلم في صحيحه برقم (٩).

<sup>(</sup>۲) في م، أ: «يعلمكم أمر».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه برقم (٥٠) ومسلم في صحيحه برقم (٩).

<sup>(</sup>٤) وانظر هذا المطلب في: شرح الحافظ ابن حجر "فتح البارى" (١/١١٤).

<sup>(</sup>٥) في أ: «هاؤم».

على نحو من صوته ـ قال: يا محمد، متى الساعة؟ قال له رسول الله ﷺ: «ويحك! إن الساعة آتية، فما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها كبير (١) صلاة ولا صيام، ولكنى أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله ﷺ: «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث (٢).

وهذا له طرق متعددة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة، عن رسول الله ﷺ؛ أنه قال: «المرء مع من أحب» (٣)، وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين.

ففيه أنه، عليه السلام، كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى عمله، أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك، والتهيؤ له قبل نزوله، وإن لم يعرفوا تعيين وقته.

ولهذا قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله عنها سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر (٤) إلى أحدث إنسان (٥) منهم فقال: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت ساعتكم» (٢). يعنى بذلك موتهم الذى يفضى بهم إلى الحصول فى برزخ الدار الآخرة.

ثم قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس؛ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن الساعة، وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال رسول الله ﷺ: "إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرَم حتى تقوم الساعة». انفرد به مسلم (٧).

وحدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزى (٨)، عن أنس بن مالك، رضى الله عنه؛ أن رجلا سأل النبى ﷺ قال: متى الساعة؟ فسكت رسول الله ﷺ هُنيَهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة، فقال: "إن عُمِّرَ هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» ـ قال أنس: ذلك الغلام من أترابى (٩).

وقال: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ـ وكان من أقراني (١٠٠ ـ فقال للنبي ﷺ: "إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة»(١١).

<sup>(</sup>١) في أ: «كثير».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه برقم (٢٦٣٩) من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) جاء من حديث أنس بن مالك وصفوان بن عسال وعبد الله بن مسعود وأبى موسى الأشعرى: . أما حديث أنس بن مالك فهو السابق ذكره.

وأما حديث صفوان بن عسال فرواه الترمذي في السنن برقم (٣٥٣٥).

وأما حديث عبد الله بن مسعود فرواه البخاري في صحيحه برقم (٦١٦٩) ومسلم في صحيحه برقم (٢٦٤٠).

وأما حديث أبي موسى الأشعري فرواه البخاري في صحيحه برقم (٦١٧٠) ومسلم في صحيحه برقم (٢٦٤١).

<sup>(</sup>٤) في ك، م: «فينظر». (٥) في ك، م، أ: «أسنان».

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم برقم (٢٩٥٢).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم برقم (٢٩٥٣).

<sup>(</sup>A) في ك، م، أ: «سعيد بن أبي هلال المصرى».

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم برقم (٢٩٥٣).

<sup>(</sup>۱۰) في ك، م: «أترابي».

<sup>(</sup>١١) صحيح مسلم برقم (٢٩٥٣).

ورواه البخاري في كتاب «الأدب» من صحيحه، عن عمرو بن عاصم، عن همام بن يحيي، عن قتادة، عن أنس؛ أن رجلا من أهل البادية قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فذكر الحديث، وفي آخره: «فمر غلام للمغيرة بن شعبة»، وذكره (١).

وهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد بـ «ساعتكم» في حديث عائشة، رضى الله عنها.

وقال ابن جُرَيْج: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ قبل (٢) أن يموت بشهر، قال: «تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله. وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة، تأتى عليها مائة سنة» رواه مسلم<sup>(٣)</sup>.

وفي الصحيحين، عن ابن عمر مثله، قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله ﷺ انخرام ذلك القرن.

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم، أنبأنا العوام، عن جبلة بن سحيم، عن مؤثر بن عَفَارة (٤)، عن ابن مسعود، رضى الله عنه، عن رسول الله (٥) عَلَيْهُ قال: «لقيت ليلة أسرى بي إبراهيم وموسى وعيسى»، قال: «فتذاكروا أمر الساعة»، قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيم، عليه السلام، فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى موسى، فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى، فقال عيسى: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله، عز وجل، وفيما عهد إلىَّ ربي، عز وجل، أن الدجال خارج»، قال: «ومعى قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص»، قال: «فيهلكه الله، عز وجل، إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم، إن تحتى كافرًا تعالى فاقتله». قال: «فيهلكهم الله، عز وجل، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم»، قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم، لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه»، قال: «ثم يرجع الناس إلىَّ فيشكونهم، فأدعو<sup>(٦)</sup> الله، عز وجل، عليهم فيهلكهم ويميتهم، حتى تَجْوَى الأرض من نتن ريحهم - أى: تُنْتِن - " قال: «فينزل الله المطر، فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في (٧) البحر».

قال أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجبال، وتمد الأرض مد الأديم - ثم رجع إلى حديث هشيم قال: ففيما عهد إلى ربى، عز وجل، أن ذلك إذا كان كذلك، فإن (٨) الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها(٩) ليلا أو نهارا(١٠).

ورواه ابن ماجه، عن بُنْدَار عن يزيد بن هارون، عن العوام بن حَوْشَب بسنده، نحوه (١١).

فهؤلاء أكابر أولى العزم من المرسلين، ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين، وإنما ردوا

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (٦١٦٧). (۲) في ك: «يقول قبل».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (٢٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) في م: «غفارة»، وفي ك: «عفان». (٥) في م: «عن النبي».

<sup>(</sup>٦) في م: «وأدعوا». (۸) في أ: «تكون». (٧) في أ: «إلى». (٩) في د، ك: «بولادتها».

<sup>(</sup>١٠) المسند (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>۱۱) سنن ابن ماجة برقم (٤٠٨١) وقال البوصيري في الزوائد (٣/ ٢٦١): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، مؤثر بن عفازة ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات.

الأمر إلى عيسى عليه السلام، فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل فى آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسول الله ﷺ، ويقتل المسيح الدجال، ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه، فأخبر بما أعلمه الله تعالى به.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبى بكنير(١)، حدثنا عبيد الله بن إياد بن لَقيط(٢) قال: سمعت أبى يذكر عن حذيفة قال: سئل رسول الله عن الساعة فقال: «علمها عند ربى لا يُجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم(٣) بمشاريطها، وما يكون بين يديها: إن بين يديها فتنة وهرجاً»، قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: «القتل». قال(٤): «ويُلقَى بين الناس التَّنَاكرُ، فلا يكاد أحد يعرف أحداً»(٥). لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه.

وقال وكيع: حدثنا ابن أبى خالد، عن طارق بن شهاب، قال: كان رسول الله ﷺ لا يزال يذكر من شأن (٦٠) اَلساعة حتى نزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَة أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ الآية [النازعات: ٤٢].

ورواه النسائي من حديث عيسى بن يونس، عن إسماعيل بن أبي خالد، به (٧). وهذا إسناد جيد قوى.

فهذا النبى الأمى سيد الرسل وخاتمهم [محمد] (^^) ، صلوات الله عليه وسلامه (٩) ، نبى الرحمة ، ونبى اللحمة ، والعاقب والمُقفّى ، والحاشر الذى تحشر (١٠) الناس على قدميه ، مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد ، رضى الله عنهما: «بعثت أنا والساعة كهاتين» (١١) ، وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها . ومع هذا كله ، قد أمره الله تعالى أن يَرُد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها ، فقال : ﴿ قُلْ إِنَّمَا عَلْمُهَا عَندَ اللَّه وَلَكنَّ أَكْثَرَ النَّاس لا يَعْلَمُونَ ﴾ .

﴿ قُلَ لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرَّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نذيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٨٨٠) ﴾.

أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب، ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه، كما قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا . [إلا مَن

<sup>(</sup>٢) في أ: «عبد الله بن زياد بن لقيط».

<sup>(</sup>١) في م: «مليكة».(٣) في ك، م: «أخبركم».

<sup>(</sup>٤) في م: «وقال».

<sup>(</sup>٥) المسند (٥/ ٣٨٩) قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٣٠٩): «رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٦) في أ: «أمر».

<sup>(</sup>۷) سنن النسائي الكبرى برقم (١١٦٤٥).

<sup>(</sup>A) زیادة من م، أ.

<sup>(</sup>٩) في م: ﴿ عَلَيْكُ ٩ . (١٠) في أ: ﴿ يحشر ٩ . (١٠)

<sup>(</sup>١١) أما حديث أنس بن مالك:

فأخرجه البخاري في صحيحه برقم (٢٥٠٤) ومسلم في صحيحه برقم (٢٩٥١).

وأما حديث سهل بن سعد:

فأخرجه البخاري في صحيحه برقم (٤٩٣٦) ومسلم في صحيحه برقم (٢٩٥٠).

وقوله: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكُثْرُتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴾ : قال عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن مجاهد. ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكُثْرُتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴾ قال: لو كنت أعلم متى أموت، لعملت عملا صالحا.

وكذلك روى ابن أبى نَجِيح عن مجاهد: وقال مثله ابن جُرَيْج.

وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله ﷺ كان ديمَة . وفي رواية: كان إذا عمل عملا أثبته (٢).

فجميع عمله كان على منوال واحد، كأنه ينظر إلى الله، عز وجل، في جميع أحواله، اللهم إلا أن يكون المرادُ أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك، والله أعلم.

والأحسن في هذا ما رواه الضحاك، عن ابن عباس: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴾أى: من المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما<sup>(٣)</sup> أربح فيه، فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه، وما مسنى السوء، قال: ولا يصيبنى الفقر.

وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة، ولعرفت (٤)الغَلاء من الرخص، فاستعددت له من الرخص.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ﴾ قال: لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون، واتقيته.

ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير، أي: نذير من العذاب، وبشير للمؤمنين بالجنات، كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴾ [مريم: ٩٧].

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٩٠) ﴾ .

ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم، عليه السلام، وأنه خلق منه زوجه (٥) حواء، ثم انتشر الناس منهما، كما قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَسْرِ الناس منهما، كما قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَ مَكُم عندَ اللَّه أَتْقَاكُم ﴾ [الحجرات: ١٣]، وقال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا [وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء] (١) ﴾ الآية [النساء: ١].

<sup>(</sup>١) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه برقم (٧٨٣) من حديث عائشة، رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) في م: «ما». (٤) في أ: «ولوقت».

<sup>(</sup>٥) **في** د: «زوجته». (٦) زيادة من م، أ.

وقال في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَجَعَلَ منْهَا زَوْجَهَا لَيسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ أي: ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١]، فلا ألفة بين زُوْجين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه.

﴿ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا ﴾ أي: وطنها ﴿ حَمَلَتْ حَمْلاً خَفيفًا ﴾، وذلك أول الحمل، لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النَّطفة، ثم العَلَقة، ثم المُضغة.

وقوله: ﴿فَمَرَّتْ بِهِ ﴾ قال مجاهد: استمرت بحمله. وروى عن الحسن، وإبراهيم النَّخعَي، والسّدِّي، نحوه.

وقال ميمون بن مهران: عن أبيه استخفته.

وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله: ﴿فُمُرَّتْ به﴾ قال: لو كنت رجلاً عربياً لعرفت ما هي. إنما هي: فاستمرت به.

وقال قتادة: ﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾، واستبان حملها.

وقال ابن جرير:[معناه](١): استمرت بالماء، قامت به وقعدت.

وقال العَوْفي، عن ابن عباس: استمرت به، فشكت: أحملت (٢) أم لا.

﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَت ﴾ أي: صارت ذات ثقل (٣) بحملها.

وقال السدى: كبر الولد في بطنها.

﴿دُّعُوا اللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتُنَا صَالِحًا ﴾ أي: بشرا سويا، كما قال الضحاك، عن ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة.

وكذلك(٤) قال أبو البَخْترى وأبو مالك: أشفقا ألا يكون إنساناً.

وقال الحسن البصرى: لئن آتيتنا غلاماً.

﴿ لِّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكرِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ، ذكر المفسرون هاهنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها، ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك، إن شاء الله وبه الثقة.

قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي (٥) عَيْكُ قال: «ولما ولدت حواء طاف بها إبليس ـ وكان لا يعيش لها ولد \_ فقال: سَمِّيه عبد الحارث؛ فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث، فعاش وكان ذلك من وحي

<sup>(</sup>٢) في د، ك، م، أ: «أحبلت».

<sup>(</sup>١) زيادة من أ. (٤) في أ: «وكذا». (٣) في م: «أثقل».

<sup>(</sup>٥) في د: «رسول الله».

وهكذا رواه (١) ابن جرير، عن محمد بن بشار، بُنْدَار، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.

ورواه الترمذى فى تفسيره (٢) هذه الآية عن محمد بن المثنى، عن عبد الصمد، به وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد، ولم يرفعه.

ورواه الحاكم في مستدركه، من حديث عبد الصمد مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ورواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره، عن أبى زُرْعَة الرازى، عن هلال بن فياض، عن عمر بن إبراهيم، به مرفوعاً.

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض، عن عمر بن إبراهيم، به مرفوعا<sup>(٣)</sup>.

قلت: «وشاذ» [هذا]<sup>(٤)</sup>، هو: هلال، وشاذ لقبه. والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصرى، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازى: لا يحتج به. ولكن رواه ابن مُردُويه من حديث المعتمر، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرة (٥)، مرفوعا فالله أعلم.

الثانى: أنه قد روى من قول سمرة نفسه، ليس مرفوعاً، كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبدالأعلى، حدثنا المعتمر، عن أبيه. وحدثنا ابن علية (١٦)، عن سليمان التيمى، عن أبي العلاء بن الشخير، عن سمرة بن جندب، قال: سمى آدم ابنه «عبد الحارث».

الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً، لما عدل عنه.

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن: ﴿جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾، قال: كان هذا في بعض أهل الملل، ولم يكن بآدم (٧).

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر قال: قال الحسن: عنى بها ذرية آدم، ومن أشرك منهم بعده \_ يعنى: [قوله] (٨): ﴿جَعَلالَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ (٩).

<sup>(</sup>۱) في أ: «وروي». (۲) في د، ك، م، أ: «تفسير».

<sup>(</sup>٣) المسند (٥/١١) وتفسير الطبرى (٣٠٩/١٣)، وسنن الترمذي برقم (٣٠٧٧)، والمستدرك (٢/٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (٥) في أ: «حمزة». (٦) في د، ك، م: «بكر بن عبد الله».

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى (۱۳/ ۳۱۶).

<sup>(</sup>٨) زيادة من ك، م، أ.

<sup>(</sup>۹) تفسير الطبرى (۱۳/ ۳۱۶).

وحدثنا بشر<sup>(۱)</sup>، حدثنا يزيد،حدثنا سعيد، عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولاداً، فهودوا ونَصَّروا<sup>(۲)</sup>.

وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن، رحمه الله، أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت<sup>(٣)</sup> عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله ﷺ، لما عدل عنه هو ولا غيره، لا سيما مع تقواه لله وورَعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابى، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب، من آمن منهم، مثل: كعب أو وهب بن مُنبّه وغيرهما، كما سيأتى بيانه إن شاء الله [تعالى](٤)، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع، والله أعلم.

فأما<sup>(٥)</sup> الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار، عن داود بن الحُصيَن، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم، عليه السلام، أولاداً فيعبدهم لله ويسميه: «عبد الله» و«عبيد الله»، ونحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال: إنكما لو تُسميانه بغير الذى تسميانه به لعاش<sup>(٢)</sup>، قال: فولدت له رجلاً<sup>(٧)</sup> فسماه «عبد الحارث»، ففيه أنزل الله، يقول الله: ﴿هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحدَة﴾ إلى قوله: ﴿جَعَلا لَهُ شُركاء فيما آتَاهُما ﴾ إلى آخر الآية.

وقال العَوْفي، عن ابن عباس قوله في آدم: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَة ﴾ إلى قوله: ﴿ فَمَرَّتُ بِهِ ﴾ ، شكَّت ( ^ ) : أَحَبَلَتْ أَم لا ؟ ﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا اللَّهُ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ ، فأتاهما الشيطان، فقال: هل تدريان ما يولد لكما ؟ أم هل تدريان ما يكون ؟ أبهيمة ( أ ) يكون أم لا ؟ وزيَّن لهما الباطل ؛ إنه غوى مبين، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي ، لم يخرج سويا، ومات كما مات الأولان ( ( ) ، فسميا ولدهما «عبد الحارث » ، فذلك قول الله [تعالى] ( ( ) : ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ﴾ الآية .

وقال عبد الله بن المبارك، عن شريك، عن خُصيف، عن سعيد بن جُبيْر، عن ابن عباس فى قوله: ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ﴾ قال: قال الله تعالى: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا ﴾ آدم ﴿ حَمَلَتُ [ حَمْلاً خَفِيفًا ] (١٢) ﴾ ، فأتاهما إبليس لعنه الله \_ فقال: إنى صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن قرنى له (١٣) أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن \_ يخوفهما \_ فسميًاه «عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا، ثم حملت الثانية، فأتاهما أيضا فقال: أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت، لتفعلن أو لأفعلن ولأفعلن يخوفهما حبث يخوفهما \_ فيما أيضا، فذكر لهما، فأدركهما حب يخوفهما \_ فابيا أن يطيعاه، فخرج ميتا، ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا، فذكر لهما، فأدركهما حب الولد، فسمياه «عبد الحارث»، فذلك قوله: ﴿ جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فيمَا آتَاهُمَا ﴾ رواه ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) في أ: «بشير».

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۳/ ۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) في أ: «ما دلت».

<sup>(</sup>٥) في د، م: «وأما». (٦) في ك: «فعاش».

<sup>(</sup>A) في م، أ: «فشكت». (٩) في ك: «بهيمة».

<sup>(</sup>١١) زيادة من ك. (١٢)

<sup>(</sup>٤) زيادة من م.

زياده من م. في ك: «فعاش». (٧) في أ: «ولداً».

<sup>(</sup>١٠) في ك، م، أ: «الأول».

<sup>(</sup>۱۳) في م، ك: «له قرن».

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه، كمجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة. ومن الطبقة الثانية: قتادة، والسدى، وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه \_ والله أعلم \_ أصله مأخوذ من أهل الكتاب، فإن ابن عباس رواه عن أبى بن كعب، كما رواه ابن أبى حاتم:

حدثنا أبى، حدثنا أبو الجماهر (١)، حدثنا سعيد ـ يعنى ابن بشير ـ عن عقبة، عن قتادة، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبى بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان، فقال (٢) لها: أتطيعينى ويَسُلمَ لك ولدك؟ سميه «عبد الحارث»، فلم تفعل، فولدت فمات، ثم حملت فقال لها مثل ذلك، فلم تفعل. ثم حملت الثالث فجاءها فقال: إن تطيعينى يسلم، وإلا فإنه يكون بَهيمة، فهيمة، فأطاعا.

وهذه الآثار يظهر عليها \_ والله أعلم \_ أنها من آثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول الله على ثلاثة أنه قال: "إذا حَدَّثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم"، ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام: فمنها: ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا كذبه، بما دُلَّ على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً. ومنها: ما هو مسكوت عنه، فهو المأذون في روايته، بقوله، عليه السلام: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حَرج» وهو الذي لا يصدَّق ولا يكذب، لقوله: "فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم". وهذا الأثر: [هل] (٣) هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر. فأما من حدث به من صحابي أو تابعي، فإنه يراه من القسم الثالث، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري، رحمه الله، في هذا [والله أعلم] (٤)، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله: ﴿ فَتَعَالَى اللّه عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾، ثم قال:

﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩٠) وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ (١٩٠) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامتُونَ (١٩٠) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه عَبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ (١٩٠) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه عَبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ (١٩٠) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْد يَيْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُن يُبصُرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَدْيَ يَنْظُرُونِ (١٩٠٥) إِنَّ وَلِيّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكَتَابَ وَهُو يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (١٩٠) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِه لا يَسْتَطَيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا الْفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَلَي الصَّالِحِينَ (١٩٠) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُسْمَعُونَ وَنَ (١٩٠) ﴾.

<sup>(</sup>۲) في م، ك: «قال».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ك.

<sup>(</sup>۱) فى أ: «أبو الجماهير».(٣) زيادة من ك، م، أ.

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، من الأنداد والأصنام والأوثان، وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة، لا تملك شيئا من الأمر، ولا تضر ولا تنفع، [ولا تنصر](۱) ولا تنتصر لعابديها، بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر، وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم؛ ولهذا قال: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ أي: أتشركون (٢) به من المعبودات ما لا يخلق شيئاً ولا يستطيع ذلك، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمعُوا لَهُ إِنَّ الذينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه لَن يَخْلُقُوا ذَبُابًا ولَو اجْتَمعُوا لَهُ وإن يَسْلبُهُمُ الذُّبَابُ شَيئًا لا يَسْتَنقذُوهُ مِنهُ ضَعفَ الطَّالِبُ وَلَم اللهُ لَن يَخْلُقُونَ إِنَّ اللَّه لَقَوِيٌ عَزِيزٍ ﴾ [الحج: ٣٧، ٤٧]، أخبر تعالى أنه لو اجتمعت والمعلم عنها، ما استطاعوا خلق ذبابة، بل لو استكبتهم (٣) الذبابة شيئا من حقير المطاعم (٤) وطارت، لما استطاعوا إنقاذ ذلك منها، فمن هذه صفته وحاله، كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى: ﴿وَاللّهُ خَلَقُكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ إِلللّهُ خَلَقُكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ إِلَى اللّهُ عَلْوَون مصنوعون كما قال الخليل: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحَتُونَ فَا تَنْحَدُونَ مَا تَنْحَدُونَ أَللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ إِنْ الله عم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحَدُونَ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللهُ المنافات: ٩٥، ٩٦].

ثم قال تعالى: ﴿ وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ﴾ أى: لعابديهم ﴿ وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ يعنى: ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء، كما كان الخليل، عليه الصلاة السلام، يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة، كما أخبر تعالى عنه في قوله: ﴿ فَوَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِين ﴾ [الصافات: ٩٣]، وقال تعالى: ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إلا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُون ﴾ [الأنبياء: ٥٨]، وكما كان معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعاذ بن جبل، رضى الله عنهما \_ وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل، ليعتبر قومهما بذلك، ويرتؤوا لأنفسهم، فكان لعمرو بن الجموح \_ وكان سيداً في قومه \_ كان له صنم يعبده ويطيبه، فكانا يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه، ويلطخانه بالعذرة، فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا، ويقول له: «انتصر ». [ثم] (١) يعودان لمثل ذلك، ويعود إلى صنيعه أيضا، حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت، ودليّاه في حبل في بئر هناك، فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك، نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، وقال:

تَالله لو كُنتَ إِلَها مُسْتَدن لَم تَكُ والكَلْبُ جَمْيعاً في قَرنْ (٧)

ثم أسلم فَحُسن إسلامه، وقتل يوم أحد شهيداً، رضى الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الفردوس مأواه. وقوله: ﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لا يَتَبِعُوكُمْ [سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ] (٨) . يعنى: أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها، وسواء لديها من دعاها ومن دحاها، كما قال إبراهيم: ﴿ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمِعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنى عَنكَ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٢٤]؟

ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها، أي: مخلوقات مثلهم، بل الأناسي أكمل منها، لأنها

<sup>(</sup>۱) زیادة من د، ك، م، أ. (۲) في م، أ: «أيشركون». (۳)

<sup>(</sup>٤) في د، م: «الطعام». (٥) زيادة من د، ك، م، أ. وفي هـ: «لآية». (٦) زيادة من د، م، أ.

<sup>(</sup>٧) انظر: الرجز في السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>A) زيادة من أ، وفي هـ: «الآية».

تسمع وتبصر وتبطش، وتلك لا تفعل شيئا من ذلك.

وقوله: ﴿قُلِ ادْعُوا شُركَاء كُمْ ثُمُّ كِيدُون فَلا تُنظِرُون﴾ (١) أى: استنصروا بها على، فلا تؤخرونى طرفة عين، واجهدوا جهدكم! ﴿إِنَّ وَلِيّي اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكَتَابَ وَهُو يَتَوَلَّى الصَّالِحِينٌ﴾ أى: الله حسبى وكافى، وهو نصيرى، وعليه متكلى، وإليه ألجأ، وهو وليى فى الدنيا والآخرة، وهو ولي كل صالح بعدى. وهذا كما قال هود، عليه السلام، لما قال له قومه: ﴿ إِنْ نَقُولُ إِلا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلهِتنا بسُوءِ قَالَ إِنِي أَشْهِدُ اللّهَ وَاشْهَدُوا أَنِي بَرِيءٌ مَمَّا تُشْرِكُونَ. مِن دُونِه فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا تُنظِرُون. إِنِي تَوكَلْتُ عَلَى اللّه رَبِي وَرَبّكُم مَّا مِن دَابَةً إِلا هُو آخَذٌ بناصيتها إِنَّ رَبِي عَلَىٰ صَرَاطَ مُسْتَقَيم ﴿ [هود: 80 - ٥٦]، وكقول الحَليل [عليه السلام] (٢) : ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأُقْدَمُونَ . فَإِنَّهُمْ عَدُو لِي إِلا رَبَّ الْعَالَمِينَ . الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ [وَالَّذِي هُو يَطْعَمُنِي وَيَسْقُين.وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينً [٣] ﴾ الآيات الشعراء: ٥٧ - ٨٠]، وكقوله لأبيه وقومه: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مَمَّا تَعْبُدُونَ . إِلا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَبَعْمُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦ - ٢٨].

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِه ﴾ إلى آخر الآية، مؤكد لما تقدم، إلا أنه بصيغة الخطاب، وذلك بصيغة الغطاب، وذلك بصيغة الغيبة؛ ولهذَا قال: ﴿لا يَسْتَطَيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾.

وقوله: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴾ ، كقوله تعالى: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ [ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنْبَئُكَ مثْلُ خَبِيرٍ ] (٤٤) ﴾ [فاطر: ١٤].

وقوله: ﴿وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ﴾، إنما قال: ﴿يَنظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ أى: يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة، وهي جماد؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل؛ لأنها على صور مصورة كالإنسان، [فقال](٥): ﴿وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ فعبر عنها بضمير من يعقل.

وقال السدى: المراد بهذا<sup>(۱)</sup> المشركون وروى عن مجاهد نحوه. والأول أولى، وهو اختيار ابن جرير، وقاله قتادة.

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُر ْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٠ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠٠) ﴾ .

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿خُذِ الْعَفُو ﴾ يعنى: خذ ما عفا لك من أموالهم، وما أتوك به من شيء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل «براءة» بفرائض الصدقات وتفصيلها، وما انتهت إليه الصدقات. قاله السدى.

وقال الضحاك، عن ابن عباس: ﴿خُدِ الْعَفْوَ﴾:أنفق الفضل. وقال سعيد (٧) بن جبير عن ابن عباس: قال: الفضل.

(٤) زيادة من أ. وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>١) زيادة من د، ك، م، أ، وفي هـ: «الآية». (٢، ٣) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٥) زيادة من د، أ.

<sup>(</sup>٧) في م: «حميد».

<sup>(</sup>٦) في أ: «بها».

الجزء الثالث ـ سورة الأعراف: الآيتان( ١٩٩، ٢٠٠) \_\_\_\_\_ 071.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ ﴾: أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين، ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القول ابن جرير.

وقال غير واحد، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿خُذ الْعَفْوَ﴾ قال: من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تحسس (١).

وقال هشام بن عُرُوة، عن أبيه: أمر الله رسوله ﷺ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية قال: خذ ما عفا لك من أخلاقهم.

وفي صحيح البخاري، عن هشام، عن أبيه عروة، عن أخيه (٢) عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل(٣): ﴿خُدِ الْعَفْوَ﴾ من أخلاق الناسُ (٤). وفي رواية لغيره: عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر. وفي رواية: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنهما قالا مثل ذلك(٥)، والله أعلم.

وفي رواية سعيد بن منصور، عن أبي معاوية، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن ابن (٢) الزبير: ﴿خُدِ الْعَفْوَ﴾ قال: من أخلاق الناس، والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال، ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا: حدثنا يونس حدثنا سفيان ـ هو ابن عيينة ـ عن أَمَى قال: لما أنزل الله، عز وجل، على نبيه ﷺ: ﴿ خُدُ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهلينَ ﴾ قال رسول الله ﷺ: «ما هذا يا جبريل؟» قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطى من حرمك، وتصل من قطعك.

وقد رواه ابن أبي حاتم أيضا، عن أبي يزيد القراطيسي كتابة، عن أَصْبُغ بن الفرج، عن سفيان، عن أُمَى عن الشعبي. نحوه، وهذا \_ على كل حال \_ مرسل، وقد روى له شاهد(٧) من وجوه أخر، وقد روى مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة، عن النبي ﷺ، أسندهما ابن مردويه (٨٠).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معاذ بن رفاعة، حدثني على بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة الباهلي، عن عقبة بن عامر، رضى الله عنه، قال: لقيت رسول الله عليه فابتدأته، فأخذت بيده، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: "يا عقبة، صل من قطعك، واعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك».

وروى الترمذي نحوه، من طريق عبيد الله بن زَحْر<sup>(۹)</sup>، عن على بن يزيد، به. وقال: حسن<sup>(١٠)</sup>. قلت: ولكن «على بن يزيد» وشيخه «القاسم أبو عبد الرحمن»، فيهما ضعف.

(٣) في أ: "أنزل الله".

<sup>(</sup>٢) في أ: «عن أبيه». (١) في د، ك، م: «تحسيس»، وفي أ: «تجسيس».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٤٦٤٤، ٤٦٤٤).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٨/ ٣٠٥): "وقال عبيد الله بن عمر، عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر، أخرجه البزار والطبراني وهي شاذة، وكذا رواية حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عند ابن مردويه".

<sup>(</sup>٦) في أ: لاعن أبي. (٧) في ك، م: «شواهد».

<sup>(</sup>٨) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٦٢٨).

<sup>(</sup>٩) في م: «أحمد»، وفي أ: «نحر».

<sup>(</sup>١٠) المسند (١٤٨/٤) وسنن الترمذي بزقم (٢٤٠٦).

وقال البخارى قوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُو بِالْعُرُفُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ «العرف»: المعروف. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهرى، أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبة، أن ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس \_ وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته \_ كُهولاً كانوا أو شبانا \_ فقال عيينة لابن أخيه: يابن أخيى، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لى عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر[رضى الله عنه](۱)، فلما دخل عليه قال: هي يا بن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، قال الله لنبيه ﷺ: ﴿خُذِ الْعَفُو وَأَمُر بِالْعُرْفُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾. وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وَقَافًا عند كتاب الله، عز وجل. انفرد بإخراجه البخارى(٢).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى مالك بن أنس، عن عبد الله بن نافع؛ أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس، فقال: إن هذا منهى عنه، فقالوا: نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجُلْجُل الكبير، فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾.

وقول البخارى: «العرف: المعروف» نص عليه عروة بن الزبير، والسُّدِّى، وقتادة، وابن جرير، وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته عرفاً، وعارفاً، وعارفة، كل ذلك بمعنى: «المعروف». قال: وقد أمر الله نبيه على أن يأمر عباده بالمعروف، ويدخل فى ذلك جميع الطاعات، وبالإعراض عن الجاهلين، وذلك وإن كان أمراً لنبيه على فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله، ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته، وهو للمسلمين حرب.

وقال سعيد بن أبى عَرُوبة، عن قتادة فى قوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ قال: هذه أخلاق أمر الله [عز وجل] (٣) بها نبيه ﷺ، ودله عليها.

وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى، فسبكه في بيتين فيهما جناس فقال:

خُذ العفو وأمر بعُرف كَمَا أُمِرتَ وأعْرض عن الجَاهلينُ وَلَيْ في الكَلام لكُلُّ الأَنام فَمُسْتَحْسَن من ذَوِي الجاه لين

وقال بعض العلماء: الناس رجلان: فرجل محسن، فخذ ما عفا لك من إحسانه، ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه. وإما مسىء، فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله، واستعصى عليك، واستمر في جهله، فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده، كما قال تعالى: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّعَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُل رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِ أَن يَحْضُرُونِ ﴾

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٢٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ.

[المؤمنون: ٩٦ \_ ٩٨]، وقال تعالى: ﴿وَلا تَسْتُوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٍّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلقَّاهَا ﴾ أي هذه الوصية ﴿إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إِلا ذُو حَظَ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانَ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّه إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ [فصلت: ٣٤ ـ ٣٦]، وقال في هذه السورة الكريمة أيضاً: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّه إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٍ ﴿ فَهَذَه الآياتِ الثلاثِ في الكريمة أيضاً: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّه إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٍ ﴿ فَهَذَه الآياتِ الثلاثِ في الكريمة أيضاً و «المؤمنون» و «حم السجدة»، لا رابع لهن، فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصى من الإنس بالمعروف والتي هي أحسن، فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى ؛ ولهذا قال: ﴿فَإِنْ اللّهِ لِنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ . ثم يرشد تعالى إلى الاستعادة به من شيطان الجان، فإنه لايكفه (١) عنك الإحسان، وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك.

قال ابن جرير في تفسير قوله: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشّيْطَانِ نَزْغٌ﴾: وإما يُغْضَبَنَّك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين (٢)، ويحملك على مجازاتهم ﴿ ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾، يقول: فاستجر بالله من نزغه ﴿سَمِيعُ عَلِيمُ ﴾، يقول: إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك، والاستعادة به من نزغه، ولغير ذلك من كلام خلقه، لا يخفي عليه منه شيء، عليم عايده بن غن نزغ الشيطان، وغير ذلك من أمور خلقه.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ قال رسول الله ﷺ: «يارب، كيف بالغضب؟»، فأنزل الله: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعَذَّ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴾ (٣).

قلت: وقد تقدم فى أول الاستعادة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبى ﷺ، فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضباً، فقال رسول الله ﷺ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقيل له، فقال: ما بى من جنون (١٤).

وأصل «النزغ»: الفساد، إما بالغضب أو غيره، قال الله تعالى: ﴿وَقُل لِعَبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ الْصَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ﴾[الإسراء: ٥٣]، و«العياذ»: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر، وأما «الملاذ» ففي طلب الخير، كما قال أبو الطيب [الحسن بن هانئ] (٥) المتنبي:

يَا مَنْ أَلْسُوذُ بِه فَيمَا أَوْمِّلُه وَمَنْ أَعْسُوذُ بِه مِمَا أَحَاذَرُه لا يَجْبر الناس عَظماً أنت كاسرُه ولا يَهيضُون عَظْماً أنت جَابِره (٢)

وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير، بما أغنى عن إعادته هاهنا.

<sup>(</sup>٢) في د، ك، م: «الجاهل».

<sup>(</sup>١) في ك، م: «لا يكفيه»، وفي أ: «لا يكفيك».

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (١٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث وتخريجه في الكلام على الاستعاذة.

<sup>(</sup>٥) زيادة من ك، م، أ.

<sup>(</sup>٦) ديوان المتنبى (٢/ ٢٧٢).

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (١١/ ٢٧٥): «وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، رحمه الله، أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق ويقول: إنما يصلح لجناب الله سبحانه وتعالى.

وأخبرنى العلامة شمس الدين بن القيم، رحمه الله، أنه سمع الشيخ تقى الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود، أدعوا الله بما تضمناه من الذل والخضوع».

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ (٢٠٠) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ (٢٠٠) ﴾.

يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر، وتركو ما عنه زجر، أنهم ﴿إِذَا مُسَّهُمْ ﴾ أى: أصابهم «طيف» وقرأ آخرون: «طائف»، وقد جاء فيه حديث، وهما قراءتان مشهورتان، فقيل: بمعنى واحد. وقيل: بينهما فرق، ومنهم من فسر ذلك بالغضب، ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه، ومنهم من فسره بالهم بالذنب، ومنهم من فسره بإصابة الذنب.

وقوله: ﴿تَذَكَّرُوا﴾ أى: عقابِ الله وجزيل ثوابه، ووعده ووعيده، فتأبوا وأنابوا، واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب. ﴿فَإِذَا هُم مُبْصرُونَ﴾أى: قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه.

وقد أورد (۱) الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا حديث محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: جاءت امرأة إلى النبى (۲) ﷺ وبها طيف فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يشفينى. فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت فاصبرى ولاحساب عليك». فقالت: بل أصبر، ولا حساب على.

ورواه غير واحد من أهل السنن، وعندهم: قالت(n): يا رسول الله، إنى أصرع وأتكشف، فادع الله أن يشفينى. فقال (3): «إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة؟» فقالت: بل أصبر، ولى الجنة، ولكن(n) ادع الله ألا أتكشف، فدعا لها، فكانت لا تتكشف.

وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (٦).

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة «عمرو بن جامع» من تاريخه: أن شاباً كان يتعبد في المسجد، فهويته امرأة، فدعته إلى نفسها، وما<sup>(٧)</sup> زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل، فذكر هذه الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَان تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾، فخر مغشياً عليه، ثم أفاق فأعادها، فمات. فجاء عمر فغزَّى فيه أباه (٨)، وكان قد دفن ليلاً، فذهب فصلى على قبره بمن معه، ثم ناداه عمر فقال: يا فتى (٩)، ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَّتَان ﴾ [الرحمن: ٤٦]، وأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر، قد أعطانيهما ربى، عز وجل، في ألجنة مرتين (١٠).

وقوله: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ﴾ أى: وإخوان الشياطين من الإنس، كقوله: ﴿إِنَّ الْمُبَذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الإسراء: ٢٧]، وهم أتباعهم والمستمعون (١١) لهم القابلون (١٢) لأوامرهم ﴿يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيَ﴾ أى: تساعدهم الشياطين على [فعل] (١٣) المعاصى، وتسهلها عليهم وتحسنها لهم.

<sup>(</sup>۱) في ك: «روى». (۲) في أ: «رسول الله». (۳) في م، أ: «فقالت».

<sup>(</sup>٤) في أ: «فقال رسول الله ﷺ». (٥) في أ: «ولكن يا رسول الله».

<sup>(</sup>٦) المستدرك (٢١٨/٤).

<sup>(</sup>٧) في د: «فما».(٨) في أ: «أهله».(٩) في د، ك، أ: «يا فلان».

<sup>(</sup>١٠) تاريخ دمشق لابن عساكر (١٣/ ٤١١، ٤١٢) «القسم المخطوط». ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (١٩/ ١٩٠، ١٩١).

<sup>(</sup>١١) في كُ، م، أ: «المستمعين». (١٢) في أ: «القائلون». (١٣) زيادة من أ.

وقال ابن كثير: المد: الزيادة. يعنى: يزيدونهم في الغي، يعنى: الجهل والسفه.

﴿ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ ﴾ قيل: معناه: إن الشياطين تمد، والإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك. كما قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ ﴾ قال: لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات، ولا الشياطين تمسك عنهم.

قيل: معناه كما رواه العوفى، عن ابن عباس فى قوله: ﴿يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ﴾ قال: هم الجن، يوحون إلى أوليائهم من الإنس ﴿ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ﴾ يقول: لا يسأمون.

وكذا قال السُّدِّى وغيره: يعنى: أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم فى الشر؛ لأن ذلك طبيعة لهم وسَجِيَّة، لا تفتر فيه ولا تبطل عنه، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾ [مريم: ٣٦] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا.

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّي هُذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٠٣) ﴾.

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس فى قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا﴾ يقول: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا أحدثتها فأنشأتها.

وقال ابن جرير (١)، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد في قوله [تعالى] (٢): ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةً قَالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَهَا﴾ قال: لولا اقتضيتها، قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة، والسدى، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير.

وقال العوفى، عن ابن عباس [رضى الله عنه] (٣): ﴿لَوْلا اجْتَبَيْتُهَا ﴾ يقول: تلقيتها من الله، عز وجل (٤).

وقال الضحاك: ﴿ لَوْلا اجْتَبَيْتُهَا ﴾ يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء.

ومعنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ ﴾ أى: معجزة، وخارق، كما قال تعالى: ﴿ إِن نَشَأْ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ [الشعراء: ٤]، يقولون للرسول ﷺ: الا تجهد نفسك في طلب الآيات [من الله] (٥) حتى نراها ونؤمن بها، قال الله تعالى له: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي ﴾ أى: أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء، وإنما أتبع ما أمرنى به فأمتثل ما يوحيه إلى، فإن بعث آية قبلتها، وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لى في ذلك، فإنه حكيم عليم.

ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات، وأبين الدلالات، وأصدق الحجج والبينات، فقال: ﴿ هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ وهُدًى وَرَحْمَةٌ لّقَوْمٍ يُؤْمنُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في د، أ: «جريج». (۲) زيادة من ك، أ. (۳) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في د، ك، أ: «تعالى». (٥) زيادة من م.

## ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤) .

لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة، أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له واحتراماً، لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون<sup>(۱)</sup> فى قولهم: ﴿لا تَسْمَعُوا لِهِذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ [لَعَلَكُمْ تَغْلُبُونَ]<sup>(۲)</sup>﴾ [فصلت: ٢٦]، ولكن يتأكد ذلك فى الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه، من حديث أبى موسى الأشعرى، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا (٣)، وكذلك رواه أهل السنن من حديث أبى هريرة (٤)، وصححه مسلم بن الحجاج أيضا، ولم يخرجه فى كتابه (٥). وقال إبراهيم بن مسلم الهجرى، عن أبى عياض، عن أبى هريرة قال: كانوا يتكلمون فى الصلاة، فلما نزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ [وأنصتُوا] (٢٠) ﴿، والآية الأخرى، أمروا بالإنصات (٧).

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، قال ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة: سلام على فلان، وسلام على فلان، فجاء القرآن: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.

وقال أيضا: حدثنا أبو كريب، حدثنا المحاربي، عن داود بن أبي هند، عن بشير بن جابر قال: صلى ابن مسعود، فسمع ناساً يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن لكم أن تعقلوا؟ ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾، كما أمركم (٨) الله (٩).

قال: وحدثنى أبو السائب، حدثنا حفص، عن أشعث، عن الزهرى قال: نزلت هذه الآية فى فتى من الأنصار، كان رسول الله ﷺ كلما قرأ شيئا قرأه، فنزلت: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصتُوا﴾.

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن، من حديث الزهرى، عن ابن أكُيمُة الليثى، عن أبى هريرة؛ أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ أحد منكم معى آنفا؟» قال رجل: نعم يا رسول الله. قال (١٠): «إنى أقول: ما لى أنازع القرآن؟» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه رسول الله ﷺ بالقراءة من الصلوات (١١)، حين سمعوا ذلك من

<sup>(</sup>۱) في أ: «المشركين». (٢) زيادة من د.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في السنن (٢/ ١٤١)، وابن ماجة في السنن برقم (٨٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر الكلام على هذه الزيادة في: سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٦) زيادة من م.

<sup>(</sup>۷) رواه الطبرى في تفسيره (۱۳/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٨) في أ: «كما أمر».

<sup>(</sup>۹) تفسير الطبرى (۱۳/ ۳٤٦).

<sup>(</sup>١٠) في ك، م: «فقال».

<sup>(</sup>۱۱) في د: «الصلاة».

وقال الترمذى: «هذا حديث حسن». وصححه أبو حاتم الرازى.

وقال عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهرى قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته، ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سراً فى أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سراً ولا علانية، فإن الله تعالى قال: ﴿وَإِذَا قُرئَ اللهُ تَمُعُوا لَهُ وَأَنصتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها، وهو أحد قولي الشافعي، وهو القديم كمذهب مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل، لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلاً في السرية ولا الجهرية، لما ورد في الحديث: «من كان له إمام فقراءته له قراءة». وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعاً، وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان، عن جابر موقوفاً، وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع (٢)، وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفاً على حدة (٣)، واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضا، والله أعلم.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ يعنى: في الصلاة المفروضة. وكذا روى عن عبد الله بن المغفل.

وقال ابن جرير: حدثنا حُميْد بن مَسْعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريرى، عن طلحة بن عبيد الله بن كَرِيزَ قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبى رباح يتحدثان، والقاص يقص، فقلت: ألا تسمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إلى، ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدت الثالثة، قال: فنظر إلى، وأقبلا ألى فقالا: إنما ذلك فى الصلاة: ﴿ وَإِذَا قُرئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنصتُوا ﴾.

وقال سفيان الثورى، عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير، عن مجاهد فى قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ قال: فى الصلاة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد.

وقال عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم.

<sup>(</sup>۱) المسند (۲/ ۳۰۱) وسنن أبى داود برقم (۸۲٦) وسنن الترمذي برقم (۳۱۲) وسنن النسائي (۲/ ۱٤٠) وسنن ابن ماجة برقم (۸٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام مبسوطاً في: مقدمة سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٣) سماه «جزء القراءة خلف الإمام» مطبوع في مؤسسة الرسالة ببيروت.

<sup>(</sup>٤) في أ: «فأعدت الكلام». (٥) في أ: «ثم أقبلا».

وكذا قال سعيد بن جبير، والضحاك، وإبراهيم النخعى، وقتادة، والشعبى، والسدى، وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: أن المراد بذلك في الصلاة.

وقال شعبة، عن منصور، سمعت إبراهيم بن أبى حرة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة.

وکذا روی ابن جریج<sup>(۱)</sup>، عن عطاء، مثله.

وقال هُشَيْم، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: في الصلاة وعند الذكر.

وقال ابن المبارك، عن بَقيَّة: سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول فى قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ قال: الإنصات يوم الأضحى، ويوم الفطر، ويوم الجمعة، وفيما يجهر به الإمام من الصلاة.

وهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك [الإنصات في الصلاة وفي الخطبة؛ لما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات] (٢) خلف الإمام وحال الخطبة.

وقال عبد الرزاق، عن الثورى، عن ليث، عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا، قال: السكوت.

وقال مبارك بن فَضَالة، عن الحسن: إذا جلست إلى القرآن، فأنصت له.

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم، حدثنا عباد بن ميسرة، عن الحسن، عن أبى هريرة، رضى الله عنه؛ أن رسول الله ﷺ قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله، كتبت له حسنة مضاعفة ، ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة». تفرد به أحمد (٣)، رحمه الله.

﴿ وَاذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ( ٢٠٠٠ ) إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ مِّنَ الْغَافِلِينَ ( ٢٠٠٠ ) ﴾.

يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره، كما أمر بعبادته فى هذين الوقتين فى قوله: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدُ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩]. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وهذة الآية مكية.

وقال هاهنا بالغدو \_ وهو أوائل النهار: ﴿وَالآصَالِ﴾: جمع أصيل، كما أن الأيمان جمع يمين. وأما قوله: ﴿تَضَرُّعًا وَخِيفَة﴾ أي: اذكر ربك في نفسك رهبة ورغبة، وبالقول لا جهراً؛ ولهذا

<sup>(</sup>۱) في د، أ: «ابن جرير». (۲) زيادة من م، أ.

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/ ٣٤١) وفي إسناده عباد بن ميسرة وهو ضعيف.

الجزء الثالث ـ سورة الأعراف: الآيتان (٢٠٥، ٢٠٦) \_\_\_\_\_\_\_ ٣٩٥

قال: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلُ﴾ . وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء و[لا]<sup>(١)</sup> جهراً بليغاً؛ ولهذا لما سألوا رسول الله ﷺ فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ﴾ [البقرة: ١٨٦]<sup>(٢)</sup>.

وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفار، فقال لهم النبى ﷺ: «أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إن الذى تدعونه سميع قريب»(٣).

وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ فَلِكَ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ١١٠]، فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه، وسبوا من أنزله، و[سبوا] من جاء به؛ فأمره الله تعالى ألا يجهر به، لئلا ينال منه المشركون، ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم، وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرار. وكذا قال في هذه الآية الكريمة: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولُ بِالْغُدُو وَالآصَالُ وَلا تَكُن مِّنَ الْغَافلين ﴾ .

وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: أن المراد بهذه الآية: أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به، ثم المراد بذلك في الصلاة، كما تقدم، أو الصلاة والخطبة، ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان، سواء كان سراً أو جهراً، فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه، بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال، لئلا يكونوا من الغافلين؛ ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فقال: ﴿إِنَّ اللّذِينَ عِندَ رَبِكَ لا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادتِه [ويُسبّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ] (٥) ﴿ وَإِنَّ اللّذِينَ عِندَ رَبِكَ لا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادتِه [ويُسبّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ] (٥) ﴿ وَإِنَّ اللّذِينَ عِندَ رَبِكَ لا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادتِه أَل السّجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله، عز وجل، ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع لنا السّجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله، عز وجل، كما جاء في الحديث: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول، ويتَراصُون في الصف» (١).

وهذه أول سجدة في القرآن، مما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجة، عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ أنه عدها في سجدات القرآن (٧).

#### آخر [تفسير] (٨) سورة الأعراف، ولله الحمد والمنة

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبرى فى تفسيره (٣/ ٤٨) من طريق عبدة السجستانى، عن الصلت بن حكيم، عن أبيه، عن جده فذكره، وقد سبق الكلام عليه عند الآية: ١٨٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٤٢٠٥) وصحيح مسلم برقم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٤) زيادة من د.

<sup>(</sup>٥) زيادة من ك، م، أ، وفي هـ: «الآية».

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في صحيحه برقم (٤٣٠) من حديث جابر بن سمرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجة برقم (١٠٥٦).

<sup>(</sup>۸) زیادة من ك، م.

|      | فهرس السور |         |      |
|------|------------|---------|------|
| مفحة | الد        | رة      | السو |
| ٥    |            | المائدة | سورة |
| ۲۳۷  |            | الأنعام | سورة |

سورة الأعراف ---